

لِلْمُنَامِ الْجُافِظِ أَبِي نِيمُ الْأَصِّمَ إِنِيَّ لِلْمُنَامِ الْجُافِظِ أَبِي نِيَّةً إِنِيِّ ا

أَحَادِيْثِهَا مَسْنَكُوْلَةَ دَرُومِعَتَ هَذَالنِسْءَ عَلَىٰشِحَ مُعْطِطَهُ دَعَدِمِنَ لِنَشِحَ لِمُطْبُوعَةِ

المجلَّالتَّامِنُ

مَبَطِّ دَفِيَّ اُمَادِبُهُ دَعَلَّقَ عَلَيْهِ م**ن بِي (دُورِجِمِ الْمِيْنِ** من بي **(دُورِجِمِ الْمِيْنِ** 

وارًا كوريي في المارة القتاهيرة

# مَ الْمُ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّا الللَّهُ الللَّالِمُ الللَّالِمُ الللللَّاللَّالِمُلْلِللللللللللَّا



اسم الكتساب: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء

اسم المؤلسف: الإمام الأصبهاني

اسم المحقق: سامي أنور جاهين

القط\_\_\_ع: ١٧×٢٤سم

عدد الصفحات: ٤٩٦ صفحة من إجمالي ٤١١٢

عدد المجلدات: مجلد ٨ من ٨ مجلدات

سنة الطبيع: ١٤٣٠هـ-٢٠٠٩مر



## طبیع . نشسر . توزیسع



### بِسْ إِللَّهِ الرَّحْنَ الرَّحِي

#### ٤٦٤ - ذو النون المصري

ومنهم: العَلم المضى، والحكم المرضى، الناطق بالحقائق، الفائق للطرائق، له العبارات الوثيقة، والإشارات الدقيقة، نظر فعبر، وذكر فازدجر، أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري، رحمه الله تعالى.

حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا علي بن الهيثم المصري، قال: سمعت ذو النون المصري العابد أبا الفيض يقول: اللهم اجعلنا من الذين جازوا ديار الظالمين، واستوحشوا من مؤانسة الجاهلين، وشابوا ثمرة العمل بنور الإخلاص، واستقوا من عين الحكمة، وركبوا سفينة الفطنة، وأقلعوا بريح اليقين، ولججوا في بحر النجاة، ورسوا بشط الإخلاص، اللهم اجعلنا من الذين سرحت أرواحهم في العلا، وحطت هم قلوبهم في عاريات التقى حتى أناخوا في رياض النعيم، وجنوا من رياض ثهار التسنيم، وخاضوا لجة السرور، وشربوا بكأس العيش، واستظلوا تحت العرش في الكرامة، اللهم اجعلنا من الذين فتحوا باب الصبر، وردموا خنادق الجزع، وجازوا شديد العقاب، وعبروا جسر الهوى، فإنه تعالى يقول: ﴿وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْمُؤَىٰ في فَإِنَّ ٱلْجَنَّةُ هِيَ ٱلْمَأُونِ النازعات: ١٤، ١٤] اللهم اجعلنا من الذين أشارت إليهم أعلام الهداية، ووضحت لهم طريق النجاة، وسلكوا سبيل إخلاص اليقين.

حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم، حدثني أحمد بن محمد بن حمدان النيسابوري أبو حامد، ثنا عبد القدوس بن عبد الرحمن الشامي، قال: سمعت أبا الفيض ذا النون بن إبراهيم المصري يقول: إلهي. وسيلتي إليك نعمك عليَّ، وشفيعي إليك إحسانك إليَّ، إلهي. أدعوك في الملاكما تدعى الأرباب، وأدعوك في الخلاكما تدعى الأحباب.

أقول في الملأ: يا إلهي. وأقول في الخلا: يا حبيبي، أرغب إليك، وأشهد لك بالربوبية، مُقرًّا بأنك ربي، وإليك مردي، ابتدأتني برحمتك من قبل أن أكون شيئًا مذكورًا، وخلقتني من تراب، ثم أسكنتني الأصلاب، ونقلتني إلى الأرحام، ولم تخرجني برأفتك في دولة أيمة، ثم أنشأت

خلقي من مني يمنى، ثم أسكنتني في ظلمات ثلاث، بين دم ولحم ملتاث، وكوَّنتني في غير صورة الإناث، ثم نشرتني إلى الدنيا تامًا سويًّا، وحفظتني في المهد طفلًا صغيرًا صبيًّا، ورزقتني من الغذاء لبنًا مريًا، وكفلتني حجور الأمهات، وأسكنت قلوبهم رقة لي، وشفقة عليَّ، وربيتني بأحسن تربية، ودبرتني بأحسن تدبير، وكلأتني من طوارق الجن، وسلمتني من شياطين الإنس، وصنتني من زيادة في بدني تشينني، ومن نقص فيه يعيبني، فتباركت ربي وتعاليت يا رحيم.

فلما استهللت بالكلام أتممت على سوابغ الإنعام، وأنبتني زائدًا في كل عام، فتعاليت ياذا الجلال والإكرام، حتى إذا ملّكتني شأني، وشددت أركاني، أكملت لي عقلي، ورفعت حجاب الغفلة عن قلبي، وألهمتني النظر في عجيب صنائعك وبدائع عجائبك، وأوضحت لي حجتك، ودللتني على نفسك، وعرفتني ما جاءت به رسلك، ورزقتني من أنواع المعاش، وصنوف الرياش بمنك العظيم وإحسانك القديم، وجعلتني سويًّا، ثم لم ترض لي بنعمة واحدة دون أن أتممت عليّ جميع النعم، وصرفت عني كل بلوى، وأعلمتني الفجور لأجتنبه، والتقوى لأقترفها، وأرشدتني إلى ما يقربني إليك زلفى، فإن دعوتك أجبتني، وإن سألتك أعطيتني، وإن حدتك شكرتنى، وإن شكرتك، وإن شكرتك.

إلهي. فأي نِعم أحصى عددًا، وأي عطائك أقوم بشكره، أما أسبغت عليّ من النعماء أو صرفت عني من الضراء، إلهي. أشهد لك بها شهد لك باطني وظاهري وأركاني، إلهي. إني لا أطيق إحصاء نعمك، فكيف أطيق شكرك عليها? وقد قلت وقولك الحق: ﴿وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحُصُوهَا له نعمك، فكيف يستغرق شكري نعمك، وشكرك من أعظم النعم عندي، وأنت المنعم به عليّ كها قلت سيدي: ﴿وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ لا النعل: ٥٣] وقد صدقت قولك، إلهي وسيدي. بلغت رسلك بها أنزلت إليهم من وحيك غير أني أقول بجهدي ومنتهى علمي ومجهود وسعي ومبلغ طاقتي: الحمد لله على جميع إحسانه حدًا يعدل حمد الملائكة المقربين، والأنبياء والمرسلين.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد، ثنا محمد بن عبد الملك ابن هاشم، قال: سمعت ذا النون المصري يقول في دعائه: اللهم إليك تقصد رغبتي، وإياك أسأل حاجتي، ومنك أرجو نجاح طلبتي، وبيدك مفاتيح مسألتي، لا أسأل الخير إلا منك، ولا أرجوه من غيرك، ولا أيأس من روحك بعد معرفتي بفضلك، يا من جمع كل شيء حكمته،

ويا من نفذ في كل شيء حكمه، يا من الكريم اسمه لا أحد لي غيرك فأسأله، ولا أثق بسواك فآمله، ولا أجعل لغيرك مشيئة من دونك أعتصم بها وأتوكل عليه، فمن أسأل إن جهلتك، وبمن أثق بعد إذ عرفتك.

اللهم إن ثقتي بك، وإن ألهتني الغفلات عنك وأبعدتني العثرات منك بالاغترار، يا مقيل العثرات، إن لم تتلافني بعصمة من العثرات فإني لا أحول بعزيمة من نفسي، ولا أروم على خليفة بمكان من أمري، أنا نعمة منك، وأنا قدر من قدرك، أجري في نعمك، وأسرح في قدرك، أزداد على سابقة علمك، ولا أنتقص من عزيمة أمرك، فأسألك يا منتهى السؤالات، وأرغب إليك يا موضع الحاجات، سواك من قد كذب كل رجاء إلا منك، ورغبة من رغب عن كل ثقة إلا عنك أن تهب لي إيهانًا أقدم به عليك، وأوصل به عظم الوسيلة إليك، وأن تهب لي يقينًا لا توهنه بشبهة إفك، ولا تهنه خطرة شك، ترحب به صدري، وتيسر به أمري، ويأوى إلى محبتك قلبي حتى لا ألهو عن شكرك، ولا أنعم إلا بذكرك.

يا من لا تمل حلاوة ذكره ألسن الخائفين، ولا تكل من الرغبات إليه مدامع الخاشعين، أنت منتهى سرائر قلبي في خفايا الكتم، وأنت موضع رجائي بين إسراف الظلم، من ذا الذي ذاق حلاوة مناجاتك، فلها بمرضاة بشر عن طاعتك ومرضاتك، رب أفنيت عمري في شدة السهو عنك، وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك، ثم لم أستبطئ لك كلاءة ومنعة في أيام اغتراري بك، وركوني إلى سبيل سخطك، وعن جهل يا رب قربتني الغرة إلى غضبك، أنا عبدك ابن عبدك قائم بين يديك، متوسل بكرمك إليك، فلا يزلني عن مقام أقمتني فيه غيرك، ولا ينقلني من موقف السلامة من نعمك إلا أنت، أتنصل إليك بها كنت أواجهك به من قِلة استحيائي من نظرك، وأطلب العفو منك يا رب، إذ العفو نعمة لكرمك.

يا من يعصى ويتاب إليه فيرضى كأنه لم يعص، بكرم لا يوصف وتحنن لا ينعت، يا حنان بشفقته، يا متجاوز بعظمته، لم يكن لي حول فأنتقل عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني فيه لمحبتك، وكما أردت أن أكون كنت، وكما رضيت أن أقول قلت، خضعت لك، وخشعت لك، إلهي. لتعزني بإدخالي في طاعتك، ولتنظر إلى نظر من ناديته فأجابك، واستعملته بمعونتك فأطاعك، يا قريب لا تبعد عن المعتزين، ويا ودود لا تعجل على المذنبين، اغفر لي، وارحمني يا أرحم الراحمين.

حدثنا محمد بن محمد بن عبد الله بن زيد، ثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء، ثنا سعيد ابن عبد الحكم، قال: سمعت ذا النون يقول: خرجت في طلب المناجاة فإذا أنا بصوت، فعدلت إليه، فإذا أنا برجل قد غاص في بحر الوله، وخرج على ساحل الكمه، وهو يقول في دعائه: أنت تعلم أني لأعلم أن الاستغفار مع الإصرار لؤم، وأن تركي الاستغفار مع معرفتي بسعة رحمتك لعجز، إلهي. أنت الذي خصصت خصائصك بخالص الإخلاص، وأنت الذي سلمت قلوب العارفين من اعتراض الوسواس، وأنت آنست الآنسين من أوليائك، وأعطيتهم كفاية رعاية المتوكلين عليك تكلؤهم في مضاجعهم، وتطلع على سرائرهم، وسري عندك مكشوف، وأنا اليك ملهوف، قال: ثم سكنت صرخته، فلم أسمع له صوتًا.

حدثنا أحمد بن محمد بن مصقلة، ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون أبا الفيض يقول: اللهم اجعلنا من الذين تفكروا فاعتبروا، ونظروا فأبصروا، وسمعوا فتعلقت قلوبهم بالمنازعة إلى طلب الآخرة حتى أناخت، وانكسرت عن النظر إلى الدنيا وما فيها ففتقوا بنور الحكم ما رتقه ظلم الغفلات، وفتحوا أبواب مغاليق العمى بأنوار مفاتيح الضياء، وعمروا مجالس الذاكرين بحسن مواظبة استيدام الثناء.

اللهم اجعلنا من الذين تراسلت عليهم ستور عصمة الأولياء، وحصنت قلوبهم بطهارة الصفاء، وزينتها بالفهم والحياء، وطيرت همومهم في ملكوت سبمواتك حجابًا حتى تنتهي إليك، فرددتها بظرائف الفوائد، اللهم اجعلنا من الذين سهل عليهم طريق الطاعة وتمكنوا في أزمة التقوى، ومنحوا بالتوفيق منازل الأبرار فزينوا وقربوا وكرموا بخدمتك.

وسمعته يقول: لك الحمد يا ذا المن والطول، والآلاء والسعة، إليك توجهنا، وبفنائك أنخنا، ولمعروفك تعرضنا، وبقربك نزلنا، يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا أنيس المنفرين، ويا حرز اللاجين، ويا ظهر المنقطعين، ويا من حبب إليه قلوب العارفين، وبه أنست أفئدة الصديقين، وعليه عطفت رهبة الخائفين، يا من أذاق قلوب العابدين لذيذ الحمد وحلاوة الانقطاع إليه، يا من يقبل من تاب، ويعفو عمن أناب، ويدعو المولين كرمًا، ويرفع المقبلين إليه تفضلًا، يا من يتأنى على الخاطئين، ويجلم عن الجاهلين.

ويا من حل عقدة الرغبة من قلوب أوليائه، ومحا شهوة الدنيا عن فكر قلوب خاصته وأهل محبته، ومنحهم منازل القرب والولاية، ويا من لا يضيع مطيعًا، ولا ينسى صبيًّا، يا من منح بالنوال، ويا من جاد بالاتصال، يا ذا الذي استدرك بالتوبة ذنوبنا، وكشف بالرحمة غمومنا، وصفح عن جرمنا بعد جهلنا، وأحسن إلينا بعد إساءتنا، يا آنس وحشتنا، ويا طبيب سقمنا، يا غياث من أسقط بيده، وتمكن حبل المعاصي وأسفر خدر الحيا عن وجهه، هب خدودنا للتراب بين يديك، يا خير من قدَّر، وأرأف من رحم وعفا.

حدثناأ مد بن محمد بن مصقلة، ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون يقول: أسألك باسمك الذي ابتدعت به عجائب الخلق في غوامض العلم، يجود جلال جمال وجهك في عظيم عجيب تركيب أصناف جواهر لغاتها، فخرت الملائكة سُجَّدًا لهيبتك من مخافتك أن تجعلنا من الذين سرحت أرواحهم في العلى، وحطت همم قلوبهم في مغلبات الهوى حتى أناخوا في رياض النعيم، وجنوا من ثهار التسنيم، وشربوا بكأس العشق، وخاضوا لجج السرور، واستظلوا تحت فناء الكرامة، اللهم اجعلنا من الذين شربوا بكأس الصفا فأورثهم الصبر على طول البلا حتى توليت قلوبهم في الملكوت، وجالت بين سرائر حجب الجبروت، ومالت أرواحهم في ظل برد نسيم المشتاقين الذين أناخوا في رياض الراحة ومعدن العز وعرصات المخلدين.

حدثنا أبي، ثنا سعيد بن أحمد، ثنا عثمان، قال: سمعت ذا النون يقول: اعتل رجل من إخواني؛ فكتب إليَّ أن أدعو الله لي، فكتبت إليه: سألتني أن أدعو الله لك أن يزيل عنك النِّعم، واعلم يا أخي أن العلة مجزلة يأنس بها أهل الصفا والهمم، والضياء في الحياة ذكرك للشفاء، ومن لم يعد البلاء نعمة فليس من الحكماء، ومن لم يأمن التشفيق على نفسه فقد أمن أهل التهمة على أمره، فليكن معك يا أخي حياء يمنعك عن الشكوى، والسلام.

حدثناأي، ثنا أحمد، ثنا سعيد بن عثمان، حدثني إبراهيم بن يحيى الزبدي، قال: لما حمل ذو النون بن إبراهيم إلى جعفر المتوكل أنزله في بعض الدور، وأوصى به زرافة، وقال: أنا إذا رجعت غدًا من ركوبي فأخرج إلى هذا الرجل، فقال له زرافة: إن أمير المؤمنين قد أوصاني بك، فلما رجع من الغد من الركوب، قال له: انظر بأن تستقبل أمير المؤمنين بالسلام، فلما أخرجه إليه، قال له: سلّم على أمير المؤمنين؛ فقال ذو النون: ليس هكذا جاءنا الخبر، إنها جاءنا

في الخبر أن الراكب يسلم على الرَّاجِل، قال: فتبسم أمير المؤمنين وبدأه بالسلام، فنزل إليه أمير المؤمنين، فقال له: أنت زاهد أهل مصر؟

قال: كذا يقولون؛ فقال له زرافة: فإن أمير المؤمنين يحب أن يسمع من كلام الزهاد، قال: فأطرق مليًّا، ثم قال: يا أمير المؤمنين. إن الجهل على بنكتة أهل الفهم، يا أمير المؤمنين. إن لله عبادًا عبدوه بخالص من السر؛ فشرفهم بخالص من شكره، فهم الذين تمر صحفهم مع الملائكة فرغًا حتى إذا صارت إليه ملأها من سر ما أسروا إليه، أبدانهم دنياوية وقلوبهم سهاوية، قد احتوت قلوبهم من المعرفة كأنهم يعبدونه مع الملائكة بين تلك الفرج وأطباق السهاوات، لم يخبتوا في ربيع الباطل، ولم يرتعوا في مصيف الآثام، ونزهوا الله أن يراهم يثبون على حبائل مكره هيبة منهم له، وإجلالًا أن يراهم يبيعون أخلاقهم بشيء لا يدوم، وبلذة من العيش مزهودة.

فأولئك الذين أجلسهم على كراسي أطباق أهل المعرفة بالأدواء، والنظر في منابت الدواء، فخعل تلامذتهم أهل الورع والبصر؛ فقال لهم: إن أتاكم عليل من فقدي فداووه، أو مريض من تذكري فأدنوه، أو ناسٍ لنعمتي فذكِّروه، أو مبارز لي بالمعاصي فنابذوه، أو محب لي فواصلوه، يا أوليائي. فلكم عاتبت، ولكم خاطبت، ومنكم الوفاء طلبت، لا أحب استخدام الجبارين، ولا تولي المتكبرين، ولا مصافاة المترفين.

يا أوليائي وأحبابي. جزائي لكم أفضل الجزاء، وإعطائي لكم أفضل العطاء، وبذلي لكم أفضل البذل، وفضلي عليكم أوفر الفضل، ومعاملتي لكم أوفى المعاملة، ومطالبتي لكم أشد مطالبة، وأنا مقدس القلوب، وأنا علَّام الغيوب، وأنا عالم بمجال الفكر، ووسواس الصدور، من أرادكم قصمته، ومن عاداكم أهلكته.

ثم قال ذو النون: بحبك وردت قلوبهم على بحر محبته فاغترفت منه ريًا من الشراب، فشربت منه بمخاطر القلوب، فسهّل عليها كل عارض عرض لها عند لقاء المحبوب، فواصلت الأعضاء المبادرة، وألفت الجوارح تلك الراحة، فهم رهائن أشغال الأعمال، قد اقتلعتهم الراحة بها كلفوا أخذه عن الانبساط بها لا يضركم تركه، قد سكنت لهم النفوس، ورضوا بالفقر والبوس، واطمأنت جوارحهم على الدؤوب على طاعة الله عز وجل بالحركات، وظعنت أنفسهم عن

المطاعم والشهوات، فتوالهوا بالفكرة، واعتقدوا بالصبر، وأخذوا بالرضا، ولهوا عن الدنيا، وأقروا بالعبودية للملك الديان، ورضوا به دون كل قريب وحميم.

فخشعوا له بالتقصير، وأذعنوا له بالطاعة، ولم يبالوا بالقلة إذا خلوا بأقل بكاء، وإذ عوملوا فإخوان حياء، وإذا كلموا فحكهاء، وإذا سئلوا فعلهاء، وإذا جهل عليهم فحلهاء، فلو قد رأيتهم لقلت عذارى في الخدور، وقد تحركت لهم المحبة في الصدور، بحسن تلك الصور التي قد علاها النور، إذا كشفت عن القلوب رأيت قلوبًا لينة منكسرة، بالذكر نائرة، وبمحادثة المحبوب عامرة، لا يشغلون قلوبهم بغيره، ولا يميلون إلى ما دونه، قد ملأت محبة الله صدورهم، فليس يجدون لكلام المخلوعين شهوة، ولا بغير الأنيس ومحادثة الله لذة، إخوان صدق، وأصحاب حياء، ووفاء، وتقى، وورع، وإيهان، ومعرفة، ودين.

قطعوا الأودية بغير مفاوز، واستقلوا الوفاء بالصبر على لزوم الحق، واستعانوا بالحق على الباطل فأوضح لهم الحجة، ودهَّم على المحجة، فرفضوا طريق المهالك، وسلكوا خير المسالك ودهَّم، أولئك هم الأوتاد الذين بهم توهب المواهب، وبهم تفتح الأبواب، وبهم ينشأ السحاب، وبهم يدفع العذاب، وبهم يتسقي العباد والبلاد، فرحمة الله علينا وعليهم.

سمعتُ أبا بكر محمد بن عبد الله الرازي -المذكور بنيسابور - يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون المصري يقول: تنال المعرفة بثلاث: بالنظر في الأمور كيف دبرها؟ وفي المقادير كيف قدرها؟ وفي الحلائق كيف خلقها؟

حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا عبد الحكم بن أحمد بن سلام الصدفي، قال: سمعت ذا النون المصري يقول: قرأت في باب مصر بالسريانية فتدبرته، فإذا فيه: يقدر المقدرون والقضاء يضحك.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر -من أصله- ثنا أبو بكر الدينوري المفسر سنة ثمان وثمانين ومائتين ثنا محمد بن أحمد الشمشاطي، قال: سمعت ذا النون المصري يقول: إن لله عبادًا ملأ قلوبهم من صفاء محض محبته، وهيَّج أرواحهم بالشوق إلى رؤيته، فسبحان من شوَّق إليه أنفسهم، وأدنى منه هممهم، وصفت له صدورهم، سبحان موفِّقهم ومؤنس وحشتهم وطبيب أسقامهم، إلهي. لك تواضعت أبدانهم منك إلى الزيادة، انبسطت أيديهم ما طيبت به

١٢ حلية الأولياء

عيشهم، وأدمت به نعيمهم، فأذقتهم من حلاوة الفهم عنك، ففتحت لهم أبواب سهاواتك، وأتحت لهم الجواز في ملكوتك.

بك أنست محبة المحبين، وعليك معول شوق المشتاقين، وإليك حنت قلوب العارفين، وبك أنست قلوب الصادقين، وعليك عكفت رهبة الخائفين، وبك استجارت أفئدة المقصرين، قد بسطت الراحة من فتورهم، وقل طمع الغفلة فيهم، لا يسكنون إلى محادثة الفكرة فيها لا يعنيهم، ولا يفترون عن التعب والسهر، يناجونه بالسنتهم، ويتضرعون إليه بمسكنتهم، يسألونه العفو عن زلاتهم، والصفح عها وقع الخطأبه في أعهالهم.

فهم الذين ذابت قلوبهم بفكر الأحزان، وخدموه خدمة الأبرار الذين تدفقت قلوبهم ببره، وعاملوه بخالص من سره، حتى خفيت أعالهم عن الحفظة، فوقع بهم ما أملوا من عفوه، ووصلوا بها إلى ما أرادوا من محبته، فهم والله الزهاد والسادة من العُبَّاد، الذين حملوا أثقال الزمان فلم يألموا بحملها، وقفوا في مواطن الامتحان فلم تزل أقدامهم عن مواضعها حتى مال بهم الدهر، وهانت عليهم المصائب، وذهبوا بالصدق والإخلاص عن الدنيا.

إلهي. فيك نالوا ما أملوا، كنت لهم سيدي مؤيدًا، ولعقولهم مؤديًا حتى أوصلتهم أنت إلى مقام الصادقين في عملك، وإلى منازل المخلصين في معرفتك، فهم إلى ما عند سيدهم متطلعون، وإلى ما عنده من وعيده ناظرون، ذهبت الآلام عن أبدانهم لما أذاقهم من حلاوة مناجاته، ولما أفادهم من ظرائف الفوائد من عنده، فيا حسنهم والليل قد أقبل بحنادس ظلمته، وهدأت عنهم أصوات خليقته، وقدموا إلى سيدهم الذين له يأملون.

فلو رأيت أيها البطّال أحدهم وقد قام إلى صلاته وقراءته، فلما وقف في محرابه، واستفتح كلام سيده، خطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين فانخلع قلبه، وذهل عقله، فقلوبهم في ملكوت السهاوات معلقة، وأبدانهم بين أيدي الخلائق عارية، وهمومهم بالفكر دائمة، فما ظنك بأقوام أخيار أبرار، وقد خرجوا من رق الغفلة، واستراحوا من وثائق الفترة، وأنسوا بيقين المعرفة، وسكنوا إلى روح الجهاد والمراقبة، بلغنا الله وإياكم هذه الدرجة.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو بكر الدينوري، (ح).

وحدثنا محمد بن إسحاق الشمشاطي، قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا أسير في جبال أنطاكية، وإذا أنا بجارية كأنها مجنونة وعليها جبة من صوف، فسلَّمت عليها فردت السلام، ثم قالت: ألست ذا النون المصري؟ قلت: عافاك الله. كيف عرفتني؟ قالت: فتق الحبيب بيني وبين قلبك فعرفتك باتصال معرفة حب الحبيب، ثم قالت: أسألك مسألة؟ قلت: سليني، قالت: أي شيء السخاء؟ قلت: البذل والعطاء، قالت: هذا السخاء في الدنيا؛ فما السخاء في الدين؟ قلت: المسارعة إلى طاعة المولى، قالت: فإذا سارعت إلى طاعة المولى تحب منه خيرًا؟ قلت: نعم، للواحد عشرة، قالت: مر بإبطال هذا، هذا في الدين قبيح، ولكن المسارعة إلى طاعة المولى أن يطلع إلى قلبك وأنت لا تريد منه شيئًا بشيء، ويحك يا ذا النون. إني أريد أن أقسم عليه في طلب شهوة منذ عشرين سنة فاستحيي منه مخافة أن أكون كأجير السوء، إذا عمل طلب الأجر، ولكن أعمل تعظيعًا لهيبته وعز جلاله، قال: ثم مرت وتركتني.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة، وأحمد بن محمد بن أبان، قالا: ثنا سعيد بن عثمان، حدثني ذو النون، قال: بينا أنا في بعض مسيري إذ لقيتني امرأة، فقالت لي: من أين أنت؟ قلت: رجل غريب، فقالت لي: ويحك، وهل يوجد مع الله أحزان الغربة وهو مؤنس الغرباء، ومعين الضعفاء؟ قال: فبكيت؛ فقالت لي: ما يبكيك؟ قلت: وقع الدواء على داء قد قرح فأسرع لي نجاحه، قالت: فإن كنت صادقًا فلِمَ بكيت؟ قلت: والصادق لا يبكي؟ قالت: لا، قلت: وإلى القلب شيئًا أحق من الشهيق والزفير، فإذا أسبلت الدمعة استراح القلب وهذا ضعف الأطباء بإبطال الداء، من الشهيق والزفير، فإذا أسبلت الدمعة استراح القلب وهذا ضعف الأطباء بإبطال الداء، قال: فبقيت متعجبًا من كلامها، فقالت لي: ما لك؟ قلت: تعجبت من هذ الكلام، قالت: وقد نسيت القرحة التي سألت عنها؟ قلت: لا، ما أنا بالمستغني عن طلب الزوائد، قالت: فسيت القرحة التي سألت عنها؟ قلت: لا، ما أنا بالمستغني عن طلب الزوائد، قالت: وأحبائه، فيذيقهم من محبته كأسًا لا يظمأون بعده أبدًا، قال: ثم أخذت في البكاء والزفير والشهيق، وهي تقول: سيدي. إلى كم تخلفني في دار لا أجد فيها أحدًا يسعفني على البكاء أيام حياتي، ثم تركتني ومضت.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة، ثنا سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون يقول: كم من مطيع مستأنس، وكم عاصٍ مستوحش، وكم محب ذليل، وكل راج طالب، قال:

وسمعته يقول: اعلموا أن العاقل يعترف بذنبه ويحس بذنب غيره، ويجود بها لديه ويزهد فيها عند غيره، ويكف أذاه ويحتمل الأذى عن غيره، والكريم يعطي قبل السؤال، فكيف يبخل بعد السؤال؟ ويعذر قبل الاعتذار، فكيف يحقد بعد الاعتذار؟ ويعف قبل الامتناع، فكيف يطمع في الازدياد؟ قال: وسمعته يقول: ثلاثة من أعلام المحبة: الرضا في المكروه، وحسن الظن في المجهول، والتحسين في الاختيار في المحذور، وثلاثة من أعلام الصواب: الأنس به في جميع الأحوال، والسكون إليه في جميع الأعهال، وحب الموت بغلبة الشوق في جميع الأشغال.

وثلاثة من أعمال اليقين: النظر إلى الله تعالى في كل شيء، والرجوع إليه في كل أمر، والاستعانة به في كل حال، وثلاثة من أعمال النقة بالله: السخاء بالموجود، وترك الطلب للمفقود، والاستنابة إلى فضل الموجود، وثلاثة من أعمال الشكر: المقاربة من الإخوان في النعمة، واستغنام قضاء الحوائج قبل العطية، واستقلال الشكر لملاحظة المنة، وثلاثة من أعلام الرضى: ترك الاختيار قبل القضا، وفقدان المرارة بعد القضا، وهيجان الحب في حشو البلا، وثلاثة من أعمال الأنس بالله: استلذاذ الخلوة، والاستيحاش من الصحبة، واستحلاء الوحدة، وثلاثة من أعلام حسن الظن بالله: قوة القلب، وفسحة الرجا في الزلة، ونفي الإياس بحسن الإنابة، وثلاثة من أعلام الشوق: حب الموت مع الراحة، وبغض الحياة مع الدعة، ودوام الحزن مع الكفاية.

حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني، ثنا أحمد بن محمد بن حمدان النيسابوري، ثنا عبد القدوس بن عبد الرحمن الشاشي، قال: سمعت ذا النون المصري يقول: إلهي. ما أصغى إلى صوت حيوان ولا حفيف شجر ولا خرير ماء ولا ترنم طائر ولا تنعم ظل ولا دوي ريح ولا قعقعة رعد إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك، دالة على أنه ليس كمثلك شيء، وأنك غالب لا تغلب، وعالم لا تجهل، وحليم لا تسفه، وعدل لا تجور، وصادق لا تكذب.

إلهي. فإني أعترف لك، اللهم بها دل عليه صنعك وشهد لك فعلك، فهب لي اللهم طلب رضاك برضاي، ومسرة الوالد لولده يذكرك لمحبتي لك، ووقار الطمأنينة، وتطلب العزيمة إليك لأن من لم يشبعه الولوع باسمك، ولم يروه من ظهائه ورود غدران ذكرك، ولم ينسه جميع الهموم رضاه عنك، ولم يلهه عن جميع الملاهي تعداد آلائك، ولم يقطعه عن الأنس بغيرك مكانه منك، كانت حياته ميتة، وميتته حسرة، وسروره غصة، وأنسه وحشة.

إلهي. عرِّ فني عيوب نفسي وافضحها عندي لأتضرع إليك في التوفيق للتنزه عنها، وأبتهل اليك بين يديك خاضعًا ذليلًا في أن تغسلني منها، واجعلني من عبادك الذين شهدت أبدانهم وغابت قلوبهم، تجول في ملكوتك وتتفكر في عجائب صنعك، ترجع بفوائد معرفتك وعوائد إحسانك، قد ألبستهم خلع محبتك، خلعت عنهم لباس التزين لغيرك.

إله ي. لا تترك بيني وبين أقصى مرادك حجابًا إلا هتكته، ولا حاجزًا إلا رفعته، ولا وعرًا الا سهَّلته، ولا بابًا إلا فتحته، حتى تقيم قلبي بين ضياء معرفتك، وتذيقني طعم محبتك، وتبرد بالرضى منك فؤادي وجميع أحوالي حتى لا أختار غير ما تختاره، وتجعل لي مقامًا بين مقامات أهل ولايتك، ومضطربًا فسيحًا في ميدان طاعتك.

إلهي. كيف استرزق من لا يرزقني إلا من فضلك؟ أم كيف أسخطك في رضى من لا يقدر على ضري إلا بتمكينك؟ فيا من أسأله إيناسًا به وإيجاشًا من خلقه، ويا من إليه التجائي في شدتي ورجائي، ارحم غربتي وهب لي من المعرفة ما أزداد به يقينًا، ولا تكلني إلى نفسي الأمارة بالسوء طرفة عين.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة، ثنا سعيد بن عثمان الخليط عن أبي الفيض ذي النون المصري، قال: إن لله صفوة من خلقه، وإن لله لخيرة من خلقه، قيل له: يا أبا الفيض. فيا علامتهم؟ قال: إذا خلع العبد الراحة، وأعطى المجهود في الطاعة، وأحب سقوط المنزلة، قيل له: يا أبا الفيض. فيا علامة إقبال الله عز وجل على العبد؟ قال: إذا رأيته صابرًا شاكرًا ذاكرًا؛ فذلك علامة إقبال الله على العبد، قيل: فيا علامة إعراض الله عن العبد؟ قال: إذا رأيته ساهيًا راهبًا مُعْرضًا عن ذكر الله؛ فذلك حين يعرض الله عنه، ثم قال: ويحك. كفى بالمعرض عن الله وهو يعلم أن الله مقبل عليه وهو معرض عن ذكره، قيل له: يا أبا الفيض. فيا علامة الأنس بالله؟ قال: إذا رأيته يؤنسك بخلقه فإنه يوحشك من نفسه، وإذا رأيته يوحشك من خلقه فإنه يؤنسك بنفسه، ثم قال أبو الفيض: الدنيا والخلق لله عبيد، خلقهم للطاعة وضمن لهم أرزاقهم، ونهاهم وحذرهم وأنذرهم، فحرصوا على ما نهاهم الله عنه، وطلبوا الأرزاق وقد ضمنها الله لهم، فلا هم في أرزاقهم استزادوا، ثم قال: عجبًا لقلوبكم، كيف لا تتصدع؟ ولأجسامكم كيف لا تتضعضع؟ إذا كنتم تسمعون ما أقول لكم وتعقلون؟!

حدثناعبد الله بن محمد، ثنا أبو بكر الدينوري، ثنا محمد بن أحمد الشمشاطي، قال: سمعت ذا النون المصري يقول: بينا أنا سائر على شاطئ نيل مصر إذا أنا بجارية تدعو وهي تقول في دعائها: يا من هو عند ألسن الناطقين، يا من هو عند قلوب الذاكرين، يا من هو عند فكرة الحامدين، يا من هو على نفوس الجبارين والمتكبرين، قد علمت ما كان مني، يا أمل المؤملين، قال: ثم صرخت صرخة خرت مغشيًا عليها.

قال: وسمعت ذا النون يقول: دخلت إلى سواد نيل مصر فجاءني الليل، فقمت بين زروعها فإذا أنا بامرأة سوداء قد أقبلت إلى سنبلة ففركتها، ثم امتنعت عليها فتركتها وبكت وهي تقول: يا من بذره حبًا يابسًا في أرضه، ولم يك شيئًا أنت الذي صيرته حشيشًا، ثم أنبته عودًا قائبًا بتكوينك، وجعلت فيه حبًّا متراكبًا، ودورته فكونته وأنت على كل شيء قدير، وقالت: عجبت لمن هذه مشيئته، كيف لا يطاع؟ وعجبت لمن هذا صنعه، كيف يشتكي؟ فدنوت منها؛ فقلت: من يشكو أمل المؤملين؟ فقالت لي: أنت يا ذا النون، إذا اعتللت فلا تجعل علتك إلى مخلوق مثلك، واطلب دواءك ممن ابتلاك، وعليك السلام لا حاجة لي في مناظرة الباطلين، ثم أنشأت تقول:

#### وَكَيْفَ تَنَامُ الْعَيْنُ وَهِي قَرِيْرَةً؟ وَلَمْ تَدْرِ فِي أَي الْمُحَلَّيْنِ تَنْرِلُ

حدثنامحمد بن أحمد بن الصباح، ثنا أبو بكر محمد بن خلف المؤدب -وكان من خيار عُبَّاد الله-قال: رأيت ذا النون المصري على ساحل البحر عند صخرة موسى، فلما جن الليل خرج فنظر إلى السماء والماء، فقال: سبحان الله. ما أعظم شأنكما، بل شأن خالقكما أعظم منكما ومن شأنكما، فلما تهور الليل لم يزل ينشد هذين البيتين إلى أن طلع عمود الصبح:

# اطْلُبُوا لِأُنْسِكُم مِثْلَ مَا وَجَـدْتُ أَنَـا قَدْ وَجَدْتُ لِي سَكَنَا لَيْسَ هُوَ فِي هَوَاهُ عَنَا إِنْ بَعُدَتْ قَرِّبْنِي أَوْ قَرُبَتْ مِنْهُ دَنَا

أنشدنا عِثمان بن محمد العثماني، قال: أنشدني العباس بن أحمد لذي النون المصري:

إِذَا ارْتَحَـلَ الْكِـرَامُ إِلَيْكَ يَوْمًا لِيَلْتَمِـسُوكَ حَالًا بَعْدَ حَالًا وَارْتِحَالُ فَارْتِحَالُ فَارْتِحَالُ فَارْتِحَالُ

## أَنَخْنَا فِي فِنَائِكَ يَا إِلْجَى إِلَيْكَ مُعْرِضِيْنَ بِلَا اعْتِلَالُ فَصُلْنَا كَيْفَ شِئْتَ وَلَا تَكِلْنَا إِلَى تَدَبِيْرِنَا يَا ذَا الْمُعَالِي فَسُسْنَا كَيْفَ شِئْتَ وَلَا تَكِلْنَا إِلَى تَدَبِيْرِنَا يَا ذَا الْمُعَالِي

حدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن عبيد الله، ثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء، ثنا أبو عثمان سعيد بن الحكم -تلميذ ذي النون- قال: سئل ذو النون ما سبب الذنب؟ قال: اعقل ويحك ما تقول، فإنها من مسائل الصديقين، سبب الذنب النظرة، ومن النظرة الخطرة، فإن تداركت الخطرة بالرجوع إلى الله ذهبت، وإن لم تذكرها امتزجت بالوساوس، فتتولد منها الشهوة، وكل ذلك يعد باطن لم يظهر على الجوارح، فإن تذكرت الشهوة وإلا تولد منها الطلب، فإن تداركت الطلب وإلا تولد منه العقل.

حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد، ثنا أحمد بن عيسى الوشاء، قال: سمعت أبا عثمان سعيد ابن الحكم يقول: سمعت أبا الفيض ذا النون بن إبراهيم يقول: بينها أنا أسير ذات ليلة ظلماء في جبال بيت المقدس إذ سمعت صوتًا حزينًا وبكاءً جهيرًا وهو يقول: يا وحشتاه بعد أنسنا، يا غربتاه عن وطننا، وافقراه بعد غنانا، واذلاه بعد عزنا، فتبعت الصوت حتى قربت منه، فلم أزل أبكي لبكائه حتى إذا أصبحنا نظرت إليه، فإذا رجل ناحل كالشن المحترق، فقلت: يرحمك الله، تقول مثل هذا الكلام؛ فقال: دعني، فقد كان لي قلب فقدته، ثم أنشأ يقول:

قَدْ كَانَ لِي قَلْبُ أَعِيْشُ بِهِ بَيْنَ الْهُوَى فَرَمَاهُ الْحُبُّ فَاحْتَرَقَا فَلَت له:

لِمَ نَسَشْتَكِي أَلَمُ الْسِبِلَا وَأَنْتَ تَنْتَحِلُ الْمُحَبَّهُ إِنَّ اللَّحِبَّ الْمُحَبَّهُ وَ السَّبُوْ رُعَلَى الْبُلَاءِ لَمِنْ أَحَبَّهُ حُبُّ الْإِلَهِ هُوَ السَّرُوْ رُعَعَ الشِّفَاءِ لِكُلِّ كُرْبَه

حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مقسم، قال: سمعت أبا محمد الحسن بن علي بن خلف يقول: سمعت إسرافيل يقول: سمعت ذا النون يقول: إن سكت علم ما تريد، وإن نطقت لم تنل بنطقك ما لا يريد، وعلمه بمرادك ينبغي أن يغنيك عن مسألته، أو ينجيك عن مطالبته.

حدثنا أحمد بن محمد، قال: سمعت أبا محمد يقول: سمعت إسرافيل يقول: سمعت ذا النون يقول: إن لله عبادًا عرفوه بيقين من المتعبدين بساحل بحر الشام يقول: إن لله عبادًا عرفوه بيقين من

معرفته، فشمروا قصدًا إليه، احتملوا فيه المصائب لما يرجون عنده من الرغائب، صحبوا الدنيا بالأشجان، وتنعموا فيها بطول الأحزان، في نظروا إليها بعين راغب، ولا تزودوا منها إلا كزاد الراكب، خافوا البيات فأسرعوا، ورجوا النجاة فأزمعوا، بذكره لهجت ألسنتهم في رضى سيدهم، نصبوا الآخرة نصب أعينهم، وأصغوا إليها بآذان قلوبهم، فلو رأيتهم رأيت قومًا ذبلًا شفاههم، خُمَّصًا بطونهم، حزينة قلوبهم، ناحلة أجسامهم، باكية أعينهم، لم يصحبوا العلل والتسويف، وقنعوا من الدنيا بقوت طفيف، لبسوا من اللباس أطهارًا بالية، وسكنوا من البلاد قفارًا خالية، هربوا من الأوطان، واستبدلوا الوحدة من الإخوان، فلو رأيتهم لرأيت قومًا قد ذبحهم الليل بسكاكين السهر، وفصل الأعضاء منهم بخناجر التعب، خمص لطول السرى، شعث لفقد الكرا، قد وصلوا الكلال بالكلال، وتأهبوا للنقلة والارتحال.

أخبرنا أحمد، قال: سمعت أبا محمد يقول: سمعت إسرافيل يقول: حضرت ذا النون في الحبس، وقد دخل الجلواذ بطعام له؛ فقام ذو النون فنفض يده، فقيل له: إن أخاك جاء به، فقال: إنه مر على يدي ظالم، قال: وسمعت رجلًا سأل ذا النون؛ فقال: رحمك الله. ما الذي أنصب العباد وأضناهم؟ فقال: ذكر المقام وقلة الزاد وخوف الحساب، ثم سمعته يقول بعد فراغه من كلامه: ولم لا تذوب أبدان العمال وتذهل عقولهم، والعرض على الله أمامهم، وقراءة كتبهم بين أيديهم، والملائكة وقوف بين يدي الجبار، ينتظرون أمره في الأخيار والأشرار، ثم قال: مثلوا هذا في نفوسهم، وجعلوه نصب أعينهم، قال: وسمعت ذا النون يقول: قال الحسن: ما أخاف عليكم منع الإجابة، إنها أخاف عليكم منع الدعاء.

حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم، ثنا أحمد بن محمد بن سهل الصيرفي، ثنا أبو عثمان سعيد ابن عثمان، قال: سمعت ذا النون يقول: إن الطبيعة النقية هي التي يكفيها من العظمة رائحتها، ومن الحكمة إشارة إليها.

حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن بن علي بن خلف، قال: سمعت إسر افيل يقول: أنشدنا ذو النون ابن إبراهيم المصري؛ فقال:

تَوَجَّعَ بِأَمْرَاضِ وَخَوْفِ مَطَالِب وَإِشْفَاقٍ مَحْزُوْنٍ وَحُزْنٍ كَئِيْب وَلَوْعَةِ مُسْقَامٍ بِغَيْرِ طَبِيْب وَلَوْعَةِ مُسْقَامٍ بِغَيْرِ طَبِيْب

> لِيَأْخُذَ مِنْ طَيْبِ الصَّفَا بِنَصِيْب مِنَ الشَّوْقِ حَتَّى ذَلَّ ذُلَّ غَريْب ثَوَتْ فَاسْتَكَنَّتْ فِي قَرَارِ لَبيْب فَمَنْ فَهِمَهُ فَهُمَ عَلَيْهِ رَقِيْب بكَ الْعَيْشُ يَا أُنْسَ الْمُحِبِّ يَطِيْب

وَفِطْنَةِ جَوَّالٍ وَبَطَأَةٍ غَائِصُ أَلَّتْ بِقَلْبِ حَيَّرَتْهُ طَوَارِقٌ يُكَاتِمُ لِي وَجْدًا وَيُخْفِى حِمْيَةً خَلَا فِهْمُهُ عَنْ فَهْمِهِ لِحُضُوْرِهِ يَقُوْلُ إِذَا مَا شَفَّهَ الشَّوْقُ وَأَجْدَى فَهَذَا لَعَمْري عَبْدُ صَدِقِ مُهَذَّب صَفِّى فَاصْطَفَى فَالرَّبُ مِنْهُ قَرِيْب

حدثنا أحمد، قال: سمعت أبا محمد يقول: سمعت إسرافيل يقول: سمعت ذا النون يقول: كتب رجل إلى عالم: ما الذي أكسبك علمك من ربك؟ وما أفادك في نفسك؟ فكتب إليه العالم: أثبت العلم الحجة وقطع عمود الشك والشبهة، وشغلت أيام عمري بطلبه، ولم أدرك منه ما فاتني، فكتب إليه الرجل: العلم نور لصاحبه ودليل على حظه، ووسيلة إلى درجات السعداء، فكتب إليه العالم: أبليت إليه في طلبه جدة الشباب، وأدركني حين علمت الضعف عن العمل به، ولو اقتصرت منه على القليل، كان لي فيه مرشد إلى السبيل.

حدثنا أحمد، قال: سمعت أبا محمد يقول: سمعت إسرافيل يقول: سأل رجل ذا النون المصري عن سؤال، فقال له ذو النون: قلبي لك مقفل، فإن فتح لك أجبتك، وإن لم ينفتح لك فاعذرني واتهم نفسك.

حدثنا عثمان بن محمد بن عثمان، ثنا محمد بن أحمد الواعظ، ثنا العباس بن يوسف الشكلي، ثنا سعيد بن عثمان، قال: كنت مع ذي النون في تيه بني إسرائيل، فبينا نحن نسير إذا بشخص قد أقبل، فقلت: أستاذ. شخص، فقال لي: انظر، فإنه لا يضع قدمه في هذا المكان إلا صديق، فنظرت فإذا امرأة، فقلت: إنها امرأة، فقال: صديقة ورب الكعبة، فابتدر إليها وسلَّم عليها فردت السلام، ثم قالت: ما للرجل ومخاطبة النساء؟ فقال لها: إني أخوك ذا النون، ولست من أهل التهم، فقالت: مرحبًا، حياك الله بالسلام، فقال لها: ما حملك على الدخول إلى هذا الموضع؟ فقالت: آية في كتاب الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا ﴾ [النساء: ٩٧] فكلما دخلت إلى موضع يعصى فيه لم يهنني القرار فيه بقلب قد أبهلته شدة محبته، وهام بالشوق إلى رؤيته، فقال لها: صفي لي، فقالت: يا سبحان الله. أنت عارف تتكلم بلسان المعرفة تسألني؟

فقال: يحق للسائل الجواب؟ فقالت: نعم، المحبة عندي لها أول وآخر، فأولها لهج القلب بذكر المحبوب، والحزن الدائم، والتشوق اللازم، فإذا صاروا إلى أعلاها شغلهم وجدان الخلوات عن كثير من أعمال الطاعات، ثم أخذت في الزفير والشهيق، وأنشأت تقول:

أُحِبُّكَ حُبَّيْنِ حُبُّ الْهُوى وَحُبَّا لَأَنَّكَ أَهْلٌ لِذَاكًا فَأَمَّا الَّذِي هُوَ حُبُّ الْهُوَى فَذِكْرٌ شُغِلْتُ بِهِ عَنْ سِوَاكًا وَأَمَّا الَّذِي أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ فَكَشْفُكَ لِلْحُجُبِ حَتَّى أَرَاكًا فَسَمَا الحُمْدُ فِي ذَا وَلَا ذَاكَ لِي وَلَكِنْ لَكَ الحُمْدُ فِي ذَا وَذَاكَا

ثم شهقت شهقة، فإذا هي قد فارقت الدنيا.

حدثنا عثمان بن محمد بن أحمد، ثنا العباس بن يوسف، قال: سمعت سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون يقول: وصف لي رجل بشاهرت فقصدته، فأقمت على بابه أربعين يومًا، فلم كان بعد ذلك رأيته، فلم ارآني هرب مني، فقلت له: سألتك بمعبودك إلا وقفت على وقفة؟ فقلت: سألتك بالله بِمَ عرفت الله؟ وبأي شيء تعرف إليك الله حتى عرفته؟ فقال لي: نعم. رأيت لي حبيبًا إذ قربت منه قربني وأدناني، وإذا بعدت صوَّت بي وناداني، وإذا قمت بالفترة رغَّبني ومنَّاني، وإذا عملت بالطاعة زادني وأعطاني، وإذا عملت بالمعصية صبر عليَّ وتأناني، فهل رأيت حبيبًا مثل هذا؟! انصرف عني ولا تشغلني، ثم ولَّى وهو يقول:

حَسْبُ الْمُحِبِّيْنَ فِي الدُّنْيَا بِأَنَّ لُمُم مِنْ رَبِّهم سَبَبًا يُدِنْي إِلَى سَبَب قَوْمٌ جُسُوْمُهُم فِي الْأَرْضِ سَارِيَةٌ نَعَمْ وَأَرْوَاحُهُم تَخْتَالُ فِي الْحُجُبِ هُفِسى عَلَى خِلْوَةٍ تُسسِّدُني إِذَا تَضَرَّعْتُ بِالإِشْفَاقِ وَالرَّغَبِ يَا رَبُّ يَا رَبُّ أَنْتَ اللهُ مُعْتَمَدِي مَتَى أَرَاكَ جِهَارًا غَيْرَ مُحْتَجِب

حدثنا أبى، ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة، ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون يقول: مدح الله تعالى الشوق لنوره الساوات، وأني لوجه الظلمات وحجبه بجلالته عن العيون، ووصل بها معارف العقول، وأنفذ إليه أبصار القلوب، وناجاه على عرشه ألسنة الصدور، إلهي. لك تسبح كل شجرة، ولك تقدس كل مدرة بأصوات خفية، ونغمات زكية، إلهي. قد وقفت بين يديك قدمي، ورفعت إليك بصري، وبسطت إلى مواهبك يدي، وصرخ

إليك صوتي، وأنت الذي لا يضجره الندا، ولا تخيب من دعاك، إلهي. هب لي بصرًا يرفعه إليك صدقه، فإن من تعرف إليك غير مجهول، ومن يلوذ بك غير مخذول، ومن يبتهج بك مسرور، ومن يعتصم بك منصور.

قال الشيخ أبو نعيم رحمه الله تعالى: حدثنا أبي، ثنا أحمد، ثنا سعيد، قال: سمعت ذا النون يقول: إن لله خالصة من عباده، ونجباء من خلقه، وصفوة من بريته، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها في الملكوت معلقة، أولئك نجباء الله من عباده، وأناء الله في بلاده، والدعاة إلى معرفته، والوسيلة إلى دينه، هيهات بعدوا وفاتوا، ووارتهم بطون الأرض وفجاجها على أنه لا تخلو الأرض من قائم فيها بحجته على خلقه لئلا تبطل حجج الله، ثم قال: وأين؟ أولئك قوم حجبهم الله من عيون خلقه، وأخفاهم عن آفات الدنيا وفتنها، ألا وهم الذين قطعوا أودية الشكوك باليقين، واستعانوا على أعمال الفرائض بالعلم، واستدلوا على فساد أعمالهم بالمعرفة، وهربوا من وحشة الغفلة، وتسربلوا بالعلم لاتقاء الجهالة، واحتجزوا عن الغفلة بخوف الوعيد، وجدُّوا في صدق الأعمال لإدراك الفوت، وخلوا عن مطامع الكذب ومعانقة الهوى، وقطعوا عرى الارتياب بروح اليقين، وجاوزوا ظلم الدجي، ودحضوا حجج المبتدعين باتباع السنن، وبادروا إلى الانتقال عن المكروه قبل فوت الإمكان، وسارعوا في الإحسان تعريضًا للقعود عن الإساءة، ولاقوا النعم بالشكر استجلالًا لمزيده، وجعلوه نصب أعينهم عند خواطر الهمم، وحركات الجوارح من زينة الدنيا وغرورها، فزهدوا فيها عيانًا، وأكلوا منها قصدًا، وقدموا فضلًا، وأحرزوا ذخرًا، وتزودوا منها التقوى، وشمروا في طلب النعيم بالسير الحثيث، والأعمال الزكية وهم يظنون، بل لا يشكون أنهم مقصرون، وذلك أنهم عقلوا فعرفوا، ثم اتقوا ونفروا، فاعتبروا حتى أبصروا، فلما أبصروا استولت عليهم طرقات أحزان الآخرة، فقطع بهم الحزن حركات ألسنتهم عن الكلام من غير عي خوفًا من التزين، فيسقطوا من عين الله، فأمسكوا وأصبحوا في الدنيا مغمومين، وأمسوا فيها مكروبين مع عقول صحيحة، ويقين ثابت، وقلوب شاكرة، وألسن ذاكرة، وأبدان صابرة، وجوارح مطيعة، أهل صدق ونصح وسلامة وصبر وتوكل ورضى وإيهان، عقلوا عن الله أمره فشغلوا الجوارح فيها أمِروا به وذكر وحياء، وقطعوا الدنيا بالصبر على لزوم الحق، وهجروا الهوى بدلالات العقول، وتمسكوا بحكم التنزيل وشرائع السنن، ولهم في كل ثارة منها دمعة ولذة وفكر وعبرة، ولهم مقام على المزيد للزيادة، فرحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المؤمنين والصالحين.

قال: وسمعتُ ذا النون يقول: إياك أن تكون في المعرفة مُدعيًا، وتكون بالزهد محترفًا، وتكون بالزهد محترفًا، وتكون بالعبادة متعلقًا؛ فقيل له: يرحمك الله، فسر لنا ذلك، فقال: أما علمت أنك إذا أشرت في المعرفة إلى نفسك بأشياء، وأنت معرى من حقائقها كنت مدعيًا، وإذا كنت في الزهد موصوفًا بحالة وبك دون الأحوال كنت محترفًا، وإذا علَّقت بالعبادة قلبك وظننت أنك تنجو من الله بالعبادة لا بالله كنت بالعبادة متعلقًا لا بوليها والمنان عليك.

قال: وسمعتُ ذا النون يقول: معاشرة العارف كمعاشرة الله، يحتمل عنك ويحكم عنك تخلقًا بأخلاق الله الجميلة.

قال: وسمعت ذا النون يقول: أهل الذمة يحملون على الحال المحمودة والمباح من الفعل؛ فما الفرق بين الذمي والحنيفي؟ الحنيفي أولى بالحلم والصفح والاحتمال.

حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا أبو حامد أحمد بن محمد النيسابوري، ثنا عبد القدوس بن عبد الرحمن، قال: قيل لأبي الفيض ذي النون: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت تعبًا إن نفعني تعبي، والموت يجد في طلبي، وقيل له: كيف أصبحت؟ فقال: أصبحت مقيبًا على ذنب ونعمة، فلا أدري من الذنب استغفر؟ أم على النعمة أشكر؟ وقيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بطّالًا عن العبادة، متلوثًا بالمعاصي، أتمنى منازل الأبرار، وأعمل عمل الأشرار.

وسمعتُ ذا النون يقول: إلهي. لو أصبت موئلًا في الشدائد غيرك، أو ملجاً في المنازل سواك، لحق لي أن لا أعرض إليه بوجهي عنك ولا أختاره عليك لقديم إحسانك إليَّ وحديثه، وظاهر منتك عليَّ وباطنها، ولو تقطعت في البلاء إربًا إربًا، وانصبت علي الشدائد صبًّا صبًّا، ولا أجد مشتكى غيرك ولا مفرجًا لما بي عني سواك، فيا وارث الأرض ومن عليها، ويا باعث جميع من فيها، ورِّث أملي فيك مني أملي، وبلغ همي فيك منتهى وسائلي.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عيسى الرازي، ثنا محمد بن

أحمد بن سلمة النيسابوري، قال: سمعت ذا النون يقول: يا خراساني. إحذر أن تنقطع عنه فتكون مخدوعًا، قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأن المخدوع من ينظر إلى عطاياه فينقطع عن النظر إليه بالنظر إلى عطاياه، ثم قال: تعلق الناس بالأسباب وتعلق الصديقون بولي الأسباب، ثم قال: علامة تعلق قلوبهم بالعطايا طلبهم منه العطايا، ومن علامة تعلق قلب الصديق بولي العطايا انصباب العطايا عليه وشغله عنها به، ثم قال: ليكن اعتادك على الله في الحال لا على الحال مع الله، ثم قال: اعقل. فإن هذا من صفوة التوحيد.

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا الحسن بن أبي الحسن، ثنا محمد بن يحيى بن آدم، ثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخواص، قال: سمعت ذا النون يقول: من أدرك طريق الآخرة فليكثر مساءلة الحكماء ومشاورتهم، وليكن أول شيء يسأل عن العقل؛ لأن جميع الأشياء لا تدرك إلا بالعقل، ومتى أردت الخدمة لله فاعقل: لم تخدم؟ ثم اخدم.

حدثنا عثمان بن أحمد، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال: سمعت يوسف بن الحسن يقول: أتى رجل من أهل البصرة ذا النون فسأله: متى تصح لي عزلة الخلق؟ قال: إذا قويت على عزلة نفسك، قال: فمتى يصح طلبي للزهد؟ قال: إذا كنت زاهدًا في نفسك هاربًا من جميع ما يشغلك عن الله؛ لأن جميع ما شغلك عن الله هي دنيا، قال يوسف: فذكرت ذلك لطاهر القدسى؛ فقال: هذا نزل أخبار المرسلين.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة، ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون المصري وسئل: أي الحجاب أخفى الذي يحتجب به المريد عن الله؟ فقال: ويحك، ملاحظة النفس وتدبيرها، وقال ذو النون: وقال بعضهم: علم القوم بأن الله يراهم على كل حال، فاحترزوا به عمن سواه، فقال له غيره من أصحابه من الزهاد وكان حاضرًا بمجلسه يقال له طاهر: يا أبا الفيض رحمك الله. بل نظروا بعين اليقين إلى محبوب القلب، فرأوه في كل حالة موجودًا، وفي كل لمحة ولحظة قريبًا، وبكل رطب ويابس عليمًا، وعلى كل ظاهر وباطن شهيدًا، وعلى كل مكروه ومحبوب قائمًا، وعلى تقريب العبيد وتبعيد القريب مقتدرًا، ولهم في كل الأحوال والأعمال سائسًا، ولما يريدهم به موفقًا، فاستغنوا بسياسته وتدبيره وتقويته عن تدبير أنفسهم، وخاضوا البحار وقطعوا القفار بروح النظر إلى نظره البهيج، وخرقوا الظلمات بنور

مشاهدته، وتجرعوا المرارات بحلاوة وجوده، وكابدوا الشدائد، واحتملوا الأذى في جنب قربه وإقباله عليهم، وخاطروا بالنفوس فيها يعلمون ويحملون ثقة منهم باجتيازه، رضوا بها يضعهم فيه من الأحوال محبة منهم لإرادته، وموافقة لرضاه، ساخطين على أنفسهم معرفة منهم بحقه، واستعدادًا للعقوبة بعدله عليهم، فأداهم ذلك إلى الابتلاء منه، فلم تسع عقولهم ومفاصلهم وقلوبهم محبة لغيره، ولم تبق زنة خردلة منه خالية منه، ولا باقيًا فيهم سواه، فهم له بكليتهم، وهو لهم حظ في الدنيا والآخرة، وقد رضي عنهم ورضوا عنه، وأحبهم فأحبوه، وكانوا له وكان لهم وآثروه وآثرهم وذكروه فذكرهم، ﴿أُولَتِكَ حِزْبُ اللهِ أَلاَ إِنَّ حِزْبُ اللهِ هُمُ الطريق إليهم؟ وكيف الطريق إليهم؟ وكيف الملك؟ فصاح به: يا أبا الفيض. الطريق مستقيم، والحجة واضحة؛ فقال له: صدقت والله يا أخى. فالهرب إليه ولا تعرج إلى غيره.

حدثناأبي، ثنا أحمد، ثنا سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون يقول: ويحك من ذكر الله على حقيقة نسي في حبه كل شيء ومن نسي في حبه كل شيء حفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضًا في كل شيء. قال: وسمعت ذا النون وأتاه رجل؛ فقال: يا أبا الفيض. دلني على طريق الصدق والمعرفة؛ فقال: يا أخي. أد إلى الله صدق حالتك التي أنت عليها على موافقة الكتاب والسُّنَة، ولا ترق حيث لم ترق فتزل قدمك، فإنه إذا زل بك لم تسقط، وإذا ارتقيت أنت تسقط، وإياك أن تترك ما تراه يقينًا ترجوه شكًا، قال: وسمعت ذا النون يقول: وسئل متى يجوز للرجل أن يقول: أراني الله كذ وكذا؟ فقال: إذا لم يطق ذلك، ثم قال ذو النون: أكثر الناس إشارة إلى الله في الظاهر أبعدهم من الله، وأرغب الناس في الدنيا وأخفاهم لها طلبًا أكثرهم لها ذمًّا عند طلابها، قال: وسمعت ذا النون يقول: لا يزال العارف ما دام في ونطقت ألسنة المحققين لك عن الدعاوى، ونطقت ألسنة المحققين لك عن الدعاوى، النون وسئل: بِمَ عرف العارفون ربهم؟ فقال: إن كان بشيء فبقطع الطمع والإشراف منهم النون وسئل: بِمَ عرف العارفون ربهم؟ فقال: إن كان بشيء فبقطع الطمع والإشراف منهم على اليأس مع التمسك منهم بالأحوال التي أقامهم عليها، وبذل المجهود من أنفسهم، ثم إلهم وصلوا بعد إلى الله بالله.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا أحمد بن عيسى الرازي، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون المصري وذكر يومًا علو المراتب وقرب الأولياء، وفوائد الأصفياء، وأنس المحبين؛ فأنشأ يقول:

وَمُحِبُّ الْإِلَهِ فِي غَيْبِ أُنْسِ مَلَكَ الْقَدَرُ خَادِمَ الزِّي عَبْد هُو عَبْدُ هُو عَبْدُ هُو عَبْدُ هُو عَبْدُ وَرَبُّهُ خَدِيْرُ رَبِّ مَا لِقَلْبِ الْفَتَى عَنِ الله ضِد

وقال يوسف: وسألت ذا النون: ما علامة الآخرة في الله؟ قال: ثلاث. الصفاء، والتعاون، والوفاء، فالصفاء في الدين، والتعاون في المواساة، والوفاء في البلاء.

حدثنا عثمان بن محمد، حدثني أحمد بن عبد الله القرشي، حدثني محمد بن خلف، قال: سمعت إبراهيم بن عبد الله الصوفي يقول: سئل ذو النون عن سماع العظة الحسنة، والنغمة الطيبة، فقال: مزامير أنس في مقاصير قدس بألحان توحيد في رياض تمجيد بمطربات الغواني في تلك المعاني المؤدية بأهلها إلى النعيم الدائم في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم قال: هذا لهم الخبز، فكيف طعم النظر؟

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا أحمد بن محمد أبو الحسن الأنصاري، قال: سمعت يوسف بن الحسن يقول: قال ذو النون المصري يومًا وأتاه رجل؛ فقال له: أوصني، فقال: بِمَ أوصيك؟ إن كنت ممن قد أيد منه في علم الغيب بصدق التوحيد، فقد سبق لك قبل أن تخلق إلى يومنا هذا دعاء النبيين والمرسلين والصديقين، وذلك خير من وصيتي لك، وإن يكن غير ذلك فلن ينفعك النداء.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أبو بكر الدينوري، ثنا محمد بن أحمد الشمشاطي، قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا سائر على شاطئ نيل مصر إذا أنا بجارية عليها دباء شعث الكلال، وإذا القلب منها متعلق بحب الجبار، وهي منقطعة في نيل مصر، وهو يضطرب بأمواجه، فبينا هي كذلك إذ نظرت إلى حوت ينساب بين الوجبتين، فرمت بطرفها إلى السهاء وبكت، وأنشأت تقول: لك تفرد المتفردون في الخلوات، ولعظيم رجاء منك سبح الحيتان في البحور الزاخرات، ولجلال هيبتك تصافقت الأمواج في البحور المستفحلات، ولمؤانستك

استأنست بك الوحوش في الفلوات، وبجودك وكرمك قصد إليك يا صاحب البر والمسامحات، ثم ولت عني وهي تقول:

يَا مُؤْنِسَ الْأَبْرَارِ فِي خَلَوَاتِهِم يَا خَيْرَ مَنْ حَطَّتْ بِهِ النِّزَالُ مَنْ مَا مُؤْنِسَ الْأَبْرَارِ فِي خَلَوَاتِهِم الْقَلْبُ يَعْلَمُ أَنَّ مَا يَفْنَى مُحَالُ مَنْ نَالَ حُبَّكَ لَا يَنَالُ تَفَجُّعًا الْقَلْبُ يَعْلَمُ أَنَّ مَا يَفْنَى مُحَالُ ثم غابت عني فلم أرها، فانصرفت وأنا حزين القلب، ضعيف الرأي.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو بكر، ثنا محمد بن أحمد، قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا سائر بين جبال الشام إذا أنا بشيخ على تلعة من الأرض قد تساقطت حاجباه على عينيه كبرًا فتقدمت إليه، فسلمت عليه فرد عليّ السلام، ثم أنشأ وهو يقول بصوت عليل: يا من دعاه المذنبون فوجدوه قريبًا، ويا من قصد إليه الزاهدون فوجدوه حبيبًا، ويا من استأنس به المجتهدون فوجدوه سريعًا مجيبًا، ثم أنشأ يقول:

وَلَهُ خَصَائِصُ مُصْطَفَيْنَ لِجُبِّهِ اخْتَارَهُم فِي سَالِفِ الْأَزْمَانِ اخْتَارَهُم فِي سَالِفِ الْأَزْمَانِ اخْتَارَهُم مِنْ قَبْلِ فِطْرَةِ خَلْقِهِ فَهُمْ وَدَائِعُ حِكْمَةٍ وَبَيَانِ

ثم صرخ صرخة فإذا هو ميت.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو بكر بن محمد، قال: سمعت ذا النون يقول: إن لله عبادًا فتقوا الحُجب، وعلوا التُّجب، حتى كشف لهم الحُجب، فسمعوا كلام الرب، قال: وسمعت ذا النون يقول: إن لله عبادًا على الأرائك يسمعون كلام الله إذا كلَّم المحبين في المشهد الأعلى؛ لأنهم عبدوه سرَّا، فأوصل إلى قلوبهم طرائف البر، عملوا ببعض ما علموا، فلما وقفوا في الظلام بين يديه هدى قلوبهم إلى ما يعلمون، فحسرت ألبابهم لمعرفة الوقوف بين يديه.

حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن عبيد الله، ثنا أحمد بن عيسى الوشاء، قال: سمعت سعيد ابن الحكم يقول: سمعت ذا النون يقول: لكل قوم عقوبة، وعقوبة العارف انقطاعه من ذكر الله.

حدثنا محمد بن محمد، قال: سمعت أحمد بن عيسى يقول: سمعت أبا عثمان سعيد بن الحكم يقول: سئل ذو النون: من أدوم الناس عناء؟ قال: أسوؤهم خُلُقًا، قيل: وما علامة سوء

الخُلُق؟ قال: كثرة الخلاف، قال: وسمعت ذا النون يقول: سئل جعفر بن محمد عن السفلة؛ فقال: من لا يبالي ما قال، ولا ما قيل فيه.

حدثنا محمد بن محمد، ثنا أحمد بن عيسى، ثنا سعيد بن الحكم، قال: سمعت ذا النون يقول: دخلت على متعبدة، فقلت لها: كيف أصبحت؟ قالت: أصبحت من الدنيا على فناء مبادرة للجهاز، متأهبة لهول يوم الجواز، أعترف لله على ما أنعم بتقصيري عن شكرها، أقر بضعفي عن إحصائها وشكرها، قد غفلت القلوب عنه وهو منشئها، وأدبرت عنه النفوس وهو يناديها، فسبحانه ما أمهله للأنام مع تواتر الأيادي والإنعام، قال: وسمعت ذا النون يقول: بينا أنا أسير في بلاد الشام إذا أنا بعابد خرج من بعض الكهوف، فلما نظر إليَّ استتر بين تلك الأشجار، ثم قال: أعوذ بك سيدي ممن يشغلني عنك، يا مأوى العارفين، وحبيب التوابين، ومعين الصادقين، وغاية أمل المحبين، ثم صاح: واغماه من طول البكاء، واكرباه من طول المكث في الدنيا، ثم قال: سبحان من أذاق قلوب العارفين به حلاوة الانقطاع إليه، فلا شيء ألذ عندهم من ذكره والخلوة بمناجاته، ثم مضى وهو يقول: قدوس، قدوس، قدوس، فناديته: أيها العابد. قف لي، فوقف لي وهو يقول: اقطع عن قلبي كل علاقة، واجعل شغله بك دون خلقك، فسلَّمت عليه ثم سألته أن يدعو الله لي؛ فقال: خفف الله عنك مؤن نصب السير إليه، وذلك على رضاه حتى لا يكون أن يبن عدى من بين يدي كالهارب من السبع.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا محمد بن أحمد المذكر عن بعض أصحابه، قال: قال ذو النون لفتى من النُساك: يا فتى. خذ لنفسك بسلاح الملامة، واقمعها برد الظلامة، تلبس غدًا سرابيل السلامة، واقصرها في روضة الأمان، وذوقها مضض فرائض الإيمان تظفر بنعيم الجنان، وجرعها كأس الصبر، ووطنها على الفقر حتى تكون تام الأمر، فقال له الفتى: وأي نفس تقوى على هذا؟ فقال: نفس على الجوع صبرت، وفي سربال الظلام خطرت، نفس ابتاعت الآخرة بالدنيا بلا شرط ولا ثنيا، نفس تدرعت رهبانية القلق، ورعت الدجا إلى واضح الفلق، فما ظنك بنفس في وادي الحنادس سلكت، وهجرت اللذات فملكت، وإلى الآخرة نظرت، وإلى العيناء أبصرت، وعن الذنوب أقصرت، وعلى الذر من القوت اقتصرت، ولجيوش الهوى قهرت، وفي ظلم الدياجي سهرت، فهي بقناع الشوق مختمرة، وإلى عزيزها في ولجيوش الهوى قهرت، وفي ظلم الدياجي سهرت، فهي بقناع الشوق مختمرة، وإلى عزيزها في

ظلم الدجا مشتمرة، قد نبذت المعايش، ورعت الحشايش، هذه نفس خدوم، عملت ليوم القدوم، وكل ذلك بتوفيق الحي القيوم.

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد البغدادي، ثنا أبو جعفر محمد بن عبد الملك ابن هاشم، قال: قلت لذي النون: صف لنا من خيار من رأيت، فذرفت عيناه وقال: ركبنا مرة في البحر نريد جدة، ومعنا فتى من أبناء نيف وعشرين سنة، قد ألبس ثوبًا من الهيبة، فكنت أحب أن أكلمه، فلم أستطع بينها نراه قارئًا، وبينها نراه صائبًا، وبينها نراه مُسبِّحًا إلى أن رقد ذات يوم، ووقعت في المركب تهمة، فجعل الناس يفتش بعضهم بعضًا إلى أن بلغوا إلى الفتى النائم، فقال صاحب الصُّرة: لم يكن أحد أقرب إليَّ من هذا الفتى النائم، فلها سمعت ذلك قمت فأيقظته، فها كان حتى توضأ للصلاة، وصلى أربع ركعات، ثم قال: يا فتى. ما تشاء؟ فقلت: إن تهمة وقعت في المركب، وإن الناس قد فتش بعضهم بعضًا حتى بلغوا إليك، فالتفت إلى صاحب الصرة وقال: أكها يقول؟ فقال: نعم، لم يكن أحد أقرب إليَّ منك، فرفع فالتفتى يديه يدعو، وخفت على أهل المركب من دعائه، وخُيِّل إلينا أن كل حوت في البحر قد خرج في فم كل حوت درة، فقام الفتى إلى جوهرة في في حوت، فأخذها فألقاها إلى صاحب الصرة، وقال: في هذه عوض مما ذهب منك، وأنت في حوت، فأخذها فألقاها إلى صاحب الصرة، وقال: في هذه عوض مما ذهب منك، وأنت في حوت، فأخذها فألقاها إلى صاحب الصرة، وقال: في هذه عوض مما ذهب منك، وأنت في حوت، فأخذها فألقاها إلى صاحب الصرة، وقال: في هذه عوض مما ذهب منك، وأنت في حوت، فأخذها فألقاها إلى صاحب الصرة، وقال: في هذه عوض مما ذهب منك، وأنت في حل.

حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا أحمد بن محمد بن حمد بن معدان، ثنا عبد القدوس ابن عبد الرحمن الشاشي، قال: سمعت أبا الفيض ذا النون يقول: إلهي. من ذا الذي ذاق طعم حلاوة مناجاتك فألهاه شيء عن طاعتك ومرضاتك؟ أم من ذا الذي ضمنت له النصر في دنياه وآخرته فاستنصر بمن هو مثله في عجزه وفاقته؟ أم من ذا الذي تكفلت له بالرزق في سقمه وصحته فاسترزق غيرك بمعصيتك في طاعته؟ أم من ذا الذي عرَّفته آثامه فلم محتمل خوفًا منك مؤونة فطامه؟ أم من ذا الذي أطلعته على ما لديك ثم انقطع إليك من كرامته فأعرض عنك صفحًا إخلادًا إلى الدعة في طلب راحته؟ من ذا الذي عرف دنياه وآخرته فآثر الفاني على الباقي لحمقه وجهالته؟ أم من ذا الذي شرب الصافي من كأس محبتك فلم يستبشر بقوارع محنتك؟ أم من ذا الذي عرف حسن اختيارك لخلقك في قدرتك فلم يرض بذلك؟ أم من ذا الذي عرف علم يكتف بك عن علم غيرك الذي عرف علمك بسره وعلانيته، وقدرتك على نفعه وضره فلم يكتف بك عن علم غيرك الذي عرف عن قدرة عاجز مثله.

حدثنا أي، ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة، ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان قال: سمعت ذا النون يدعو: اللهم متع أبصارنا بالجولان في جلالك، وسهرنا عما نامت عنه عيون الغافلين، واجعل قلوبنا معقودة بسلاسل النور، وعلقها بأطناب التفكر، ونزه أبصارنا عن سر مواقف المتحيرين، وأطلقنا من الأسر لنجول في خدمتك مع الجوالين، اللهم اجعلنا من الذين استعملوا ذكر قطع اللذات، وخالفوا متاع الغرة بواضحات المعرفة، اللهم اجعلنا من الذين لخدمتك في أقطار الأرض لهم طلابًا، ولخصائص أصفيائك أصحابًا، وللمريدين المعتكفين ببابك أحبابًا، اللهم اجعلنا من الذين غسلوا أوعية الجهل بصفو ماء الحياة في مسالك النعيم حتى جالت في مجالس الذكر مع رطوبة ألسنة الذاكرين، اللهم اجعلنا من الذين رتعوا في زهرة ربيع الفهم حتى تسامت أسنية الفكرة فوق سمو السمو حتى تسامى بهم نحو مسام العلويين براحات القلوب، ومستنبطات عيوب الغيوب، بطول استغفار الوجوه في محاريب قدس رهبانية الخاشعين حتى لاذت أبصار القلوب بجواهر السهاء، وعبرت أفنية النواحين من مصاف الكروبيين، ومجالسة الروحانيين، فتوهموا أن قد قرب احتراق بالقلوب عند إرسال الفكرة في مواقع الأحزان بين يديك، فأحرقت نار الخشية بصائر مناقب الشهوات من قلوبهم، وسكنت خوافي ضلوع مضايق يديك، فأحرقت نار الخشية بصائر مناقب الشهوات من قلوبهم، وسكنت خوافي ضلوع مضايق للغفلات من صدورهم، فأنبت ذكر الصلوات رقاد قلوبهم.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، قال: قرأ عليَّ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عيسى الرازي، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: بالعقول يجتني ثمر القلوب، وبحسن الصوت تستمال أعنة الأبصار، وبالتوفيق تنال الحظوة، وبصحبة الصالحين تطيب الحياة، والخير مجموع في القرين الصالح، إن نسيت ذكَّرك، وإن ذكرت أعانك.

حدثنا عثمان بن محمد، أخبرنا أحمد بن محمد، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: حرَّم الله الزيادة في الدين، والإلهام في القلب، والفراسة في الخلق على ثلاثة نفر: على بخيل بدنياه، وسخي بدينه، وسيئ الخلق مع الله، فقال له: رجل بخيل بالدنيا عرفناه، وسخي بدينه عرفناه، صف لنا سيئ الخلق مع الله، قال: يقضي الله قضاء ويمضي قدرًا وينفذ علمًا ويختار لخلقه أمرًا فترى صاحب سوء الخلق مع الله مضطربًا في ذلك كله غير راض به، دائمًا شكواه من الله إلى تحلقه؛ فما ظنك؟!

حدثنا عثمان بن محمد، أخبرنا أحمد بن محمد، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: قلت لذي النون: دلني على الطريق الذي يؤديني إليه من ذكره؛ فقال: من أنس بالخلوة فقد استمكن من بساط الفراغ، ومن غيب عن ملاحظة نفسه فقد استمكن من مقاعد الإخلاص، ومن كان حظه من الأشياء هواه لم يبال ما فاته ممن هو دونه، ثم قال: المتضع يبدي غير الذي هو به، والصادق لا يبالي على أي جنب وقع، قال: وسمعت ذا النون يقول: العارف متلوث الظاهر صافي الباطن، والزاهد صافي الظاهر متلوث الباطن، قال: وسمعت ذا النون يقول: إن المؤمن إذا آمن بالله واستحكم إيهانه خاف الله، فإذا خاف الله تولدت من الخوف هيبة الله، فإذا سكن درجة الرجاء درجة المين درجة الرجاء المحبة، فإذا استحكمت معاني المحبة في قلبه سكن بعدها درجة الشوق، فإذا اشتاق أداه الشوق إلى الأنس بالله، فإذا أنس بالله اطمأن إلى الله، فإذا اطمأن إلى الله كان ليله في نعيم، ونهاره في نعيم، وسره في نعيم، وعلانيته في نعيم.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أبو بكر الدينوري، ثنا محمد بن أحمد الشمشاطي، قال: سمعت ذا النون المصري يقول: إن لله عبادًا أسكنهم دار السلام فأخمصوا البطون عن مطاعم الحرام، وأغمضوا الجفون عن مناظر الآثام، وقيدوا الجوارح عن فضول الكلام، وطووا الفرش وقاموا جوف الظلام، وطلبوا الحور الحسان من الحي الذي لا ينام، فلم يزالوا في نهارهم صيامًا، وفي ليلهم قيامًا حتى أتاهم ملك الموت عَلَيْتُ لِلاَّذَ.

حدثنا محمد بن محمد بن عبيد الله، ثنا أحمد بن عيسى الوشاء، ثنا سعيد بن الحكم، قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا أسير في بعض سياحتي، فإذا أنا بصوت حزين كئيب موجع القلب، أسمع الصوت ولا أرى الشخص وهو يقول: سبحان مفني الدهور، سبحان مخرب الدنيا، سبحان مميت القلوب، سبحان باعث من في القبور، فاتبعت الصوت فإذا أنا بنقب، وإذا الصوت خارج من النقب، وهو يقول: سبحان من لا يسع الخلق إلا سره، سبحانك ما أطفك بمن خالفك وأوفاك بعهدك، سبحانك ما أحلمك عمن عصاك وخالف أمرك، ثم قال: سيدي. بحلمك نطقت، وبفضلك تكلمت، وما أنا والكلام بين يديه بها لا يستأهله قدري، فيا إله من مضى قبلي، ويا إله من يكون بعدي بالصالحين فألحقني ولأعماهم فوفقني،

ثم قال: أين الزُّهاد والعُبَّاد، أين الذين شدوا مطاياهم إلى منازل معروفة، وأعمال موصوفة، نزل بهم الزمان فأبلاهم، وحَلَّ بهم البلاء فأفناهم، فهل انتظر إلا مثل الذي حل بهم؟ ثم أقبل على ما كان فيه، فقلت: رجل غرقت نفسه عن كلام الناس، فانصر فت وتركته باكيًا.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة، ثنا أبو عثمان، قال: سمعت ذا النون يقول: أشد المريدين نفاقًا من لحظ لحظة أو نطق بكلمة بلا حجة استبانها فيها بينه وبين ربه، ثم سئل عن الحجة فعبر عن نفسه بحجة كان قبل الفعل في الوقت غافلًا، قال: وسمعت ذا النون وسأله رجل: أي الأحوال أغلب على قلب العارف، السرور والفرح أم الحزن والهموم؟ فقال: أوصلنا الله وإياكم إلى جميل ما نأمله منه، والعلم في هذا عندي والله أعلم أنه ليس هناك حال يشار إليه دون حال، ولا سبب دون سبب، وأنا أضرب لك مثلًا، اعلم رحمك الله أن مثل العارف في هذه الدار مثل رجل قد توج بتاج الكرامة، وأجلس على سرير في بيت، ثم علق من فوق رأسه سيف بشعرة، وأرسل على باب البيت أسدان ضاريان، فالملك يشرف كل ساعة بعد ساعة على الهلاك والعطب، فأنى له بالسرور والفرح على التهام، وبالله التوفيق.

حدثنا أبي، ثنا أحمد، ثنا سعيد، قال: سمعت ذا النون يقول: وسئل عن الآفة التي يخدع بها المريد عن الله؛ فقال: يريه الألطاف والكرامات والآيات، قيل له: يا أبا الفيض. فيم يخدع قبل وصوله إلى هذه الدرجة؟ قال: بوطء الأعقاب وتعظيم الناس له، والتوسع في المجانس، وكثرة الأتباع، فتعوذ بالله من مكره وخدعه، قال: وسمعت ذا النون وسئل: ما أساس قسوة القلب للمريد؟ فقال: ببحثه عن علوم رضي نفسه بتعليمها دون استعمالها والوصول إلى حقائقها، وقال: لو أن الخلق عرفوا ذل أهل المعرفة في أنفسهم لحثوا التراب على رءوسهم وفي وجوههم، فقال رجل كان حاضرًا في المجلس: رجل مؤيد، فذكرت لطاهر المقدسي؛ فقال: سقى الله أبا الفيض. حقًا ما قال، ولكني أقول: لو أبدى الله نور المعرفة للزاهدين والعابدين والمحتجبين عنه بالأحوال لاحترقوا واضمحلوا وتلاشوا حتى كأن لم يكونوا، قال الرجل: فذكرت لأحمد بن أبي الحواري؛ فقال: أما أبو الفيض عافاه الله، فقال ذلك في وقت ذكره لنفسه، وأما طاهر فقال ذلك في وقت ذكره لربه، وكُلِّ مصيب. والله أعلم.

حدثنا أبي، ثنا أحمد، ثنا سعيد، قال: سمعت ذا النون يقول: ثلاثة علامات الخوف: الورع

عن الشبهات بملاحظة الوعيد، وحفظ اللسان مراقبة للتعظيم، ودواء الكمد إشفاقًا من غضب الحليم، وثلاثة من أعمال الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤيتهم في الأعمال نظرًا إلى الله، واقتضاء ثواب العمل في الآخرة بحسن عفو الله في الدنيا بحسن المدحة، وثلاثة من أعمال الكمال: ترك الجولان في البلدان، وقلة الاغتباط لنعماه عند الامتحان، وصفو النفس في السر والإعلان.

وثلاثة من أعمال اليقين: قلة المخالفة للناس في العِشرة، وترك المدح لهم في العطية، والتنزه عن ذمهم في المنع والرزية، وثلاثة من أعلام التوكل: نقض العلائق، وترك التملق في السلائق، واستعمال الصدق في الخلائق، وثلاثة من أعلام الصبر: التباعد عن الخلطاء في الشدة، والسكون إليه مع تجرع غصص البلية، وإظهار الغنى مع حلول الفقر بساحة المعيشة، وثلاثة من أعلام الحكمة: إنزال النفس من الناس كباطنهم، ووعظهم على قدر عقولهم ليقوموا عنه بنفع حاضر.

وثلاثة من أعلام الزهد: قصر الأمل، وحب الفقر، واستغناء مع صبر، وثلاثة من أعلام العبادة: حب الليل للسهر بالتهجد والخلوة، وكراهة الصبح لرؤية الناس، والغفلة والبدار بالصالحات مخافة الفتنة، وثلاثة من أعلام التواضع: تصغير النفس معرفة بالعيب، وتعظيم الناس حرمة للتوحيد، وقبول الحق والنصيحة من كل أحد، وثلاثة من أعمال السخاء: البذل للشيء مع الحاجة إليه، وخوف المكافأة استقلالًا للعطية، والخوف على النفس استغناء لإدخال السر ور على الناس.

وثلاثة من أعلام حسن الخُلُق: قلة الخلاف على المعاشرين، وتحسين ما يرد عليه من أحلاقهم، وإلزام النفس اللآئمة فيما يختلفون فيه كفًّا عن معرفة عيوبهم، وثلاثة من أعلام الرحمة للخلق: انزواء العقل للملهوفين، وبكاء القلب لليتيم والمسكين، وفقدان الشماتة بمصائب المسلمين وبذل النصيحة لهم متجرعًا لمرارة ظنونهم وإرشادهم إلى مصالحهم وإن جهلوه وكرهوه.

وثلاثة من أعظم الاستغناء بالله؛ التواضع للفقراء المذللين، والتعظم على الأغنياء المتكبرين، وترك المعاشرة لأبناء الدنيا المستكبرين، وثلاثة من أعلام الحياء: وجدان الأنس بفقدان الوحشة، وترك المعاشرة لأبناء الدنيا المستكبرين، واستشعار الهيبة بخالص المراقبة، وثلاثة من أعلام المعرفة:

الإقبال على الله، والانقطاع إلى الله، والافتخار بالله، وثلاثة من أعلام التسليم: مقابلة القضاء بالرضا، والصبر عند البلا، والشكر عند الرخا.

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد البغدادي، حدثني عبد الله بن سهل، قال: سألت ذا النون فقلت: متى أعرف ربي؟ قال: إذا كان لك جليسًا، ولم تر لنفسك سواه أنيسًا، قلت: فمتى أحب ربي؟ قال: إذا كان ما أسخطه عندك أمر من الصبر، قلت: فمتى أشتاق إلى ربي؟ قال: إذا جعلت الآخرة لك قرارًا، ولم تسم الدنيا لك مسكنًا ودارًا.

سمعتُ أبا محمد بن حيان يقول: سمعت عمر بن يحيى يقول: سمعت ذا النون يقول: مكتوب في التوراة: ملعون من ثقته إنسان مثله.

سمعتُ محمد بن إبراهيم يقول: سمعت محمد بن ريان يقول: سمعت ذا النون يقول -وجاءه أصحاب الحديث ليسألوه عن الخطرات والوسواس- فقال: أنا أتكلم في شيء من هذا، فإن هذا يحدث، سلواني عن شيء من الصلاة والحديث، قال: ورأى ذو النون على خفَّا أحر؛ فقال: انزع هذا يا بني، فإنه شهوة، ما لبسه النبي عليه النبي البس النبي في خفين أسودين ساذجين. (١)

سمعتُ محمد بن إبراهيم يقول: سمعت علي بن حاتم العثماني -بمصر - يقول: سمعت ذا النون وأومى إلى موضع بمصر يقول: كأنك عن قليل ترى هذه المدينة عامرة، وتخرج منها الخيل المحذفة، وقوم عجم، وعن قليل تراها خرابًا، قال علي بن حاتم: ورأيناها عامرة، ورأيناها خرابًا، وسمعت ذا النون يقول: القرآن كلام الله.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عباس بن حمدان، ثنا أبو الحسن صاحب الشافعي، قال: حضرت جنازة ذي النون، فرأيت الخفافيش تقع على نعشه وبدنه وتطير.

حدثنا محمد بن علي، قال: سمعت محمد بن زياد يقول: لما مات ذو النون رأيت على جنازته طيورًا خضراء، فلا أدري أي شيء كان، ومات عندنا بمصر، فأمر أن يجعل قبره مع الأرض.

حدثنا أبو جعفر أحمد بن علي بن عبد الله بن حمدان -بالكوفة- ثنا عبد الله بن محمد السمناني، ثنا أبو يعقوب يوسف بن أحمد البغدادي المكفوف، ثنا أبو يعقوب يوسف بن أجمد البغدادي المكفوف،

<sup>(</sup>١) السَّاذَج (مُعرَّب): سادَه. [«القاموس المحيط» (١/٢٤٧)]

المصري ذا النون سنة خمس وأربعين ومائتين بسر من رأى قال: رأيت رجلًا في برية يمشي حافيًا وهو يقول: المحب مجروح الفؤاد لا راحة له، قد زحزحت الجرحة الدواء، وأزعج الدواء فاجتمعا والقلب بينهما بحول يرتكض، فسلمت عليه، فقال لي: وعليك السلام يا ذا النون، قلت: عرفتني قبل هذا؟ قال: لا، قلت: فمن أين لك هذه الفراسة؟

فقال: ممن يملكها ليست مني، هو الذي نوَّر قلبي بالفراسة حتى عرفني إياك من غير معرفة سبقت لي، يا ذا النون. قلبي عليل وجسمي مشغول، وأنا سائح في البرية أسير فيها منذ عشرين سنة، ما أعرف بيتًا، ولا يكنني سقف يسترني من الشمس إذا لظت، ويحفظني من الرياح إذا هبت، ويكلؤني من الحر والبرد جميعًا، فصف لي بعض ما أنا فيه إن كنت وصَّافًا، ثم جلس وجلست.

فقلت: القلب إذا كان عليلًا جالت الأحزان والأسقام فيه، ليس للقلب مع ما يجول من أصل الأسقام دواء، وإن يستجلب الأحزان من استجلبها يطول سقمه ليشكوه ويشكو إليه، فصرخ صرخة، ثم قال: ما لي وللشكوى؟ أم لو طالت البلوى حتى أصير رميهًا ما تحركت لي جارحة بالشكوى.

قال ذو النون: فقلت: طرقت الفكرة في قلوب أهل الرضا فهالت بهم ميلة، فزعزعت الجوى ودكدكت الضمير، فاختلفا جميعًا فالتويا، فعرفنا جريق الرضا منهم بالألفة إليه، فوهب لهم هبة، ثم أتحفهم بتحفة الرضا فهاجت في بحار قلوبهم موجة، فهيجت منها اللذة، لا. بل هيجت منها هيجان اللذات، فشخصت بالحلاوة التي أتحفت إلى من أتحفها، فمرت تطير من جوف الجوى، فأي طيران يكون أبهى من قلوب تطير إلى سيدها، لقد هبت إليه بلا أجنحة تطير، لقد مرت في الملكوت أسرع من هبوب الرياح، ومن يردها وهو يدعوها إليه، لقد فتح الباب حين هبت إليه طائرة، فدخلت قبل أن تقرع الباب، لقد مهد لها مهادًا، فتنزهت في روح رياض قدسه، فهى له ومعه، فقال: يا ذا النون. زدت الجرح قرحًا، وقتلت فأوجعت.

يا هذا. ما صحبت صاحبًا منذ صحبته أصحبك اليوم، قلت: فقم بنا، فقمنا نسير بلا زاد، فلم وغلنا في البرية وطوينا ثلاثًا، قال لي: قد جعت؟ قلت: نعم، قال: فأقسم عليه حتى يطعمك، قلت: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا تسأله شيئًا إن شاء أطعمك، وإن شاء

ترك، قال: فتبسم، وقال: امض الآن، فلقد أفيض علينا من أطايب الأطعمة ولذيذ الأشربة حتى دخلنا مكة سالمين، ثم فارقني وفارقته، قال يوسف فلقد رأيت ذا النون كلما ذكره بكى، وتأسف على صحبته.

حدثنا محمد بن محمد بن عبيد الله، ثنا نصر بن شافع المقدسي الزاهد، ثنا موسى بن علي الأخيمي، قال: قال ذو النون: وصف لي رجل باليمن قد برز على المخالفين، وسها على المجتهدين، وذكر لي باللب والحكمة، ووصف لي بالتواضع والرحمة، قال: فخرجت حاجًا، فلها قضيت نسكي مضيت إليه لأسمع من كلامه، وأنتفع بموعظته أنا وناس كانوا معي يطلبون منه مثل ما أطلب، وكان معنا شاب عليه سيها الصالحين، ومنظر الخائفين، وكان مصفار الوجه من غير مرض، أعمش العينين من غير عمش، ناحل الجسم من غير سقم، يجب الخلوة، ويأنس بالوحدة، تراه أبدًا كأنه قريب عهد بالمصيبة، أو قد فدحته نائبة.

فخرج إلينا فجلسنا إليه، فبدأ الشاب بالسلام عليه وصافحه، فأبدى له الشيخ البِشر والترحيب، فسلَّمنا عليه جميعًا، ثم بدأ الشاب بالكلام، فقال: إن الله تعالى بمنه وفضله قد جعلك طبيبًا لسقام القلوب، ومعالجًا لأوجاع الذنوب، وبي جرح قد فعل، وداء قد استكمل، فإن رأيت أن تتلطف لي ببعض مراحمك، وتعالجني برفقك؛ فقال له الشيخ: سل ما بدا لك يا فتى؟ فقال له الشاب: يرحمك الله. ما علامة الخوف من الله؟

فقال: أن يؤمنه خوفه من كل خوف غير خوفه، ثم قال: يرحمك الله. متى يتبين للعبد خوفه من ربه؟ قال: إذا أنزل نفسه من الله بمنزلة السقيم، فهو يحتمي من كل الطعام مخافة السقام، ويصبر على مضض كل دواء مخافة طول الضنا، فصاح الفتى صيحة، وقال: عافيت فأبلغت، وعالجت فشفيت، ثم بقي باهتًا ساعة، لا يحير جوابًا حتى ظننت في روحه قد خرجت من بدنه، ثم قال: يرحمك الله. ما علامة المحب لله؟

قال له: حبيبي. إن درجة الحب رفيعة، قال: فأنا أحب أن تصفها لي، قال: إن المحبين لله شق لهم من قلوبهم فأبصروا بنور القلوب إلى عز جلال الله، فصارت أبدانهم دنياوية وأرواحهم حجبية وعقولهم سهاوية، تسرح بين صفوف الملائكة كالعيان، وتشاهد ملك الأمور باليقين،

فعبدوه بمبلغ استطاعتهم بحبهم له لا طمعًا في جنة ولا خوفًا من نار، قال: فشهق الفتى شهقة، وصاح صيحة، كانت فيها نفسه، قال: فانكب الشيخ عليه يلثمه وهو يقول: هذا مصرع الخائفين، هذه درجة المجتهدين، هذا أمان المتقين.

حدثنا أحمد بن المعلى الصفدي الوراق، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى الرازي، ثنا يوسف بن الحسين، ومحمد بن أحمد، قالا: سمعنا ذا النون يقول: دارت رحى الإرادة على ثلاث: على الثقة بوعد الله، والرضا، ودوام قرع باب الله.

حدثنا أحمد، ثنا أحمد، ثنا يوسف، ومحمد، قالا: سمعنا ذا النون يقول: طوبى لمن أنصف ربه عز وجل، قيل: وكيف ينصف ربه؟ قال: يقر له بالآفات في طاعته، وبالجهل في معصيته، وإن أخذه بذنوبه رأى عدله، وإن غفر له رأى فضله، وإن لم يتقبل منه حسناته لم يره ظالًا لما معه من الآفات، وإن قبلها رأى إحسانه لما جاد به من الكرامات.

سمعت أبي يقول: سمعت أبا الحسن الملطى يقول: سمعت أبا عبد الله الجلاء يقول: خرجت إلى شط نيل مصر، فرأيت امرأة تبكي وتصرخ، فأدركها ذو النون؛ فقال لها: ما لك تبكين؟ فقالت: كان ولدي وقرة عيني على صدري، فخرج تمساح فاستلب مني ولدي، قال: فأقبل ذو النون على صلاته وصلى ركعتين ودعا بدعوات، فإذا التمساح خرج من النيل، والولد معه ودفعه إلى أمه، قال أبو عبد الله: فأخذته، وأنا كنت أرى.

حدثنا أبي، ثنا أبو الحسن بن أبان، ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون يقول: قال بعض الحكماء: ما خلص العبد لله إلا أحب أن يكون في حب لا يعرف.

حدثنا محمد بن إبراهيم، قال: سمعت عبد الحكم بن أحمد بن سلام يقول: سمعت ذا النون يقول: نعوذ بالله من النبطي إذ استعرب، سمعت محمد بن إبراهيم يقول: سمعت عبد الحكم ابن أحمد بن سلام يقول: سمعت ذا النون يقول: رأيت في برية موضعًا له دندرة، فإذا كتاب فيه مكتوب، احذروا العبيد المعتقين، والأحداث المتقربين، والجند المتعبدين، والنبط المستعربين، قال: وكان ذو النون رجلًا نحيفًا يعلوه حرة، ليس بأبيض اللحية.

حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا أحمد بن حمدان النيسابوري، ثنا عبد القدوس

ذو النون المصري

ابن عبد الرحمن الشامي، سمعت ذا النون يقول: إلهي. إن أهل معرفتك لما أبصروا العافية ولمحوا بأبصارهم إلى منتهى العاقبة، وأيقنوا بجودك وكرمك وابتدائك إياهم بنعمك، ودللتهم على ما فيه نفعهم دونك إذ كنت متعاليًا عن المضار والمنافع، استقلوا كثير ما قدموا من طاعتك واستصغروا عظيم ما اقترفوا من عبادتك، واستلانوا ما استوعره غيرهم، بذلوا المجهود في طلب مرضاتك، واستعظموا صغر التقصير في أداء شكرك.

وإن كان ليس شيء من التقصير في طاعتك بذل المجهود صغيرًا كان عندهم، فنحلت لذلك أبدانهم، وتغيرت لذلك ألوانهم، وخلت من غيرك قلوبهم، واشتغلت بذكرك عقولهم وألسنتهم، وانصرفت عن خلقك إليك همومهم، وأنست وطابت بالخلوة فيك نفوسهم، لا يمشون بين العباد إلا هونًا، وهم لا يسعون في طاعتك إلا ركضًا.

إلهي. فكما أكرمتهم بشرف هذه المنازل، وأبحتهم رفعة هذه الفضائل، اعقد قلوبنا بحبل محبتك، ثم حولنا في ملكوت سماواتك وأرضك، واستدرجنا إلى أقصى مرادك درجة درجة، واسلك بنا مسلك أصفيائك منزلة منزلة، واكشف لنا عن مكنون علمك حجابًا حجابًا حتى تنتهي إلى رياض الأنس، وتجتني من ثمار الشوق إليك، وتشرب من حياض معرفتك، وتتنزه في بساتين نشر آلائك، وتستنقع في غدران ذكر نعمائك.

ثم ارددها إلينا بطرف الفوائد، وامددها بتحف الزوائد، واجعل العيون منا فوارة بالعبرات، والصدور منا محشوة بالحرقات، واجعل قلوبنا من القلوب التي سافرت إليك بالجوع والعطش، واجعل أنفسنا من الأنفس التي زالت عن اختيارها لهيبتك، أحينا ما أحييتنا على طاعتك، وتوفنا إذا توفيتنا على ملتك، راضين مرضيين، هداة مهديين مهتدين، غير مغضوب علينا ولا ضالين.

سمعتُ أبا الحسن أحمد بن محمد بن مقسم يقول: سمعت الحسن بن علي بن خلف يقول: سمعت إسرافيل يقول: سمعت ذا النون يقول:

## أَمُوْتُ وَمَا مَاتَتْ إِلَيْكَ صَبَابَتِي وَلَارُويَتْمِنْ صَرْفِ حُبِّك أَوْطَارِي

سمعتُ أحمد بن محمد يقول: سمعت الحسن بن علي يقول: سمعت إسرافيل يقول: سمعت رجلًا يسأل ذا النون: متى تصح عزلة الخلق؟ فقال: إذا قويت على عزلة النفس.

حدثنا أحمد بن محمد، حدثني أحمد بن عثمان المكي الصوفي عن أبيه، قال: قال لنا ذو النون المصري: رأيت في التيه أسود، كلما ذكر الله أبيض لونه، فقلت له: يا هذا. إنه ليبدو عليك حال يُغيِّرك؟ فقال: إليك عني يا ذا النون، فإنه لو بدا عليك ما يبدو عليَّ لجلت كما أجول، ثم أنشأ يقول:

ذَكَرْنَا وَمَا كُنَّا نَسِيْنَا فَنَذْكُرُ وَلَكِنُ نَسِيْمَ الْقُرْبِ يَبْدُو فَيَبْهَرُ فَيَهُرُ فَكَرْنَا وَمَا كُنَّا نَسِيْنَا فَنَدُكُرُ وَلَكِنُ نَسِيْمَ الْقُرْبِ يَبْدُو فَيَبْهَرُ فَأَحْبَابُهُ طُورًا وَأَغْدَى بِهِ لَـهُ إِذْ الْحُـقُّ عَنْهُ كُخْبَرٌ وَمُعَبَّرُ

حدثنا أحمد بن محمد، قال: سمعت الحسن بن علي يقول: سمعت إسرافيل يقول: سمعت إدا الذي أثار ذا النون يقول: نظرت إلى رجل في بيت المقدس قد استفرغه الوله، فقلت له: ما الذي أثار منك ما أرى؟ قال: ذهب الزهاد والعُبَّاد بصفو الإخلاص، وبقيت في كدر الانتقاص، فهل من دليل مرشد أو حكيم موقظ؟ قال: وسمعت ذا النون يقول –وقد مر به قوم على الدواب وأنا جالس معه – فقال: هل ترى كنيفًا على كنيف.

حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم بن يزيد، قال: سمعت أحمد بن محمد بن عمر يقول: سمعت سعيد بن عثمان الخياط يقول: سمعت ذا النون يقول وسأله رجل: يا أبا الفيض. رحمك الله، من أراد التواضع كيف السبيل إليه؟ فقال له: افهم ما ألقى إليك، من أراد إلى سلطان الله ذهب سلطان نفسه؛ لأن النفوس كلها حقيرة عند هيبته، ومن أشرف التواضع أن لا ينظر إلى نفسه دون الله، ومعنى قول النبي عليه الله ومعنى قول النبي تكل النفوس كلها حقيرة عند هيبته، ومن أشرف التواضع أن تواضع أن تواضع لله رفعه الله بعز الانقطاع إليه.

حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم، ثنا أبو العباس بن يوسف الشكلي، ثنا سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون يقول:

مَنَعَ الْقُرْآنُ بِوَعْدِهِ وَوَعِيْدِهِ مُقَلَ الْعُيُوْنِ بِلَيْلِهَا أَنْ تَهْجَعَ فَهُمّا تُذَلَّ لَهُ الرِّقَابُ وَتَخْضَعَ فَهُمّا تُذَلَّ لَهُ الرِّقَابُ وَتَخْضَعَ

حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم، ثنا الحسن بن علي بن خلف، قال: سمعت إسرافيل يقول: سمعت ذا النون يقول: يا رب. أنت الذي دخل في رحمتك كل شيء، فلم تضق إلا

<sup>(</sup>۱) حديث ضعيف. «صحيح ابن حبان» (۲۷۸ )، و «مسند أحمد» (۱۷٤۲)، و «مسند أبي يعلى» (۱۱۹)، و «المعجم الأوسط» (۲۸۹۶ ، ۸۳۰۷).

ذو النون المصري

عمن ارتجله الشك إلى جحدك، قال: وسمعت ذا النون يقول وقد وقف عليه رجل فسأله شيئًا؛ فقال له ذو النون: إن المتكفل برزقك غير متهم عليك، قال: وكنت مع ذي النون في سفينة وأجد في فمي بلة فبزقتها في الماء، فقال: تعست يا بغيض، تبزق على نعمة الله، قال: وأنشدني ذو النون رحمه الله تعالى:

تَحْنَفُهَا مِنْ عَالَمُ السِّرِّ قُرْبَهُ تَكْنَفُهَا مِنْ عَالَمُ السِّرِّ قُرْبَهُ وَأَرْوَى صَدَاهَا كَأْسٌ صَرْفٍ بِحُبِّهِ فَيَا لِقُلُوبِ قَرُبَتْ فَتَقَرَّبَتْ وَضِيهَا فَأَرْضَاهَا فَحَازَتْ مَلَى الرِّضَى لَمَا مِنْ لَطِيْفِ الْعَزْم عَزْمٌ شُرَّتْ بِهِ سَرَى سَرُّهَا يَّنَ الحُبِيْبِ وَيَيْهَا فَأَضْحَى

سَهَاوِيَّةٍ مِنْ دُوْنِهِ حُجُبَ الرَّبِ فَلَوْ قَدَّرَ الآجَالِ ذَابَتْ مِنَ الحُبِّ وَبَرَّدَ نَسِيْمٌ جَلَّ عَنْ مُنتَهَى الخُطْبِ لِذِي الْعَرْشِ عِمَّا زَيَّنَ المُلَكُ بِالْقُرْبِ وَحَلَّتْ مِنَ المُحْبُوبِ بِالمُنْزِلِ الرَّحَبِ وَحَلَّتْ مِنَ المُحْبُوبِ بِالمُنْزِلِ الرَّحَبِ وَتَهَتَّكَ بِالْأَفْكَارِ مَا دَاخِلُ الحُجُبِ مَصُوْنًا عَنْ سِوَى الْقُرْبِ فِي الْقُلُوبِ

قال: وسمعت ذا النون يقول: اجلس إلى من تكلمك صفته، ولا تجلس إلى من يكلمك لسانه.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو بكر الدينوري، ثنا محمد بن أحمد الشمشاطي، قال: سمعت ذا النون يقول: إن لله عبادًا عاملوه بالتصديق، فقد يسلمون من طريق دقيق، ويفتح لهم حجاب المضيق، ويسامحهم الشقيق الرفيق، جعلوا الصيام غذاء لما سمعوه يقول فيها: ﴿وَمِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ﴾ [الرحم: ٥٦] فهم غدًا يسكنون مع الحور في الشرفات، ويأكلون مما اشتهت أنفسهم من الشهوات في جنات عدن مع القاصرات، وقد أتاهم جبريل بالزيادة من صاحب السماوات، فمن مثل هؤلاء القوم؟! وقد كشف لهم الحجاب عالم السر والخفيات، ونظر إليهم صاحب الر والكرامات.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو بكر بن أحمد، قال: سمعت ذا النون يقول: إن لله عبادًا علموا الطريق إليه، والوقوف غدًا بين يديه، فثارت القلوب إلى محجوب الغيوب، فجرعوا مرارة مذاق خوف، واستعملوا الظلام في رضى صاحب السهاوات، فسقاهم من أعين العلم والزيادات، وغوصهم في بحار السلامات، فهم غدًا يسلمون من هؤلاء الزلازل والسطوات، ويسكنون الغرفات.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عمر بن بحر الأسدي، ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، قال: قال بعض المتعبدين: كنت مع ذي النون المصري -بمكة - فقلت له: رحمك الله. لم صار الوقوف بالجبل ولم يصر بالكعبة؟ قال: لأن الكعبة بيت الله، والجبل باب الله، فلما قصدوه وافدين، أوقفهم بالباب يتضرعون، فقيل له: يرحمك الله. فالوقوف بالمشعر الحرام كيف صار بالحرم؟ قال: لما أذن لهم بالدخول إليه، أوقفهم بالحجاب الثاني وهي المزدلفة، فلما طال تضرعهم أمرهم بتقريب قربانهم فتطهروا بها من الذنوب التي كانت لهم حجابًا دونه، وأذن بالزيارة إليه على طهارة، قيل له: فلِم كره الصوم أيام التشريق؟ قال: لأن القوم زاروا الله وهم في ضيافته، ولا ينبغي للضيف أن يصوم عند من أضافه، قيل له: يرحمك الله. فتعلق الرجل بأستار الكعبة لأي معنى؟ قال: هو مثل الرجل تكون بينه وبين أخيه جناية فيتعلق بثوبه ويستجدي له ويتضرع إليه ليهب له جرمه وجنايته.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، قال: قرأ علي أبو الحسن أحمد بن محمد بن عيسى الرازي، حدَّث يوسف بن الحسين، قال بعض الصوفية، قال: سمعت ذا النون يقول: رأيت سعدون في مقبرة البصرة في يوم حار وهو يناجي ربه ويقول بصوت عالٍ: أحد. أحد، فسلمت عليه فرد عليَّ السلام، فقلت: بحق من ناجيته إلا وقفت، فوقف، ثم قال لي: قُلْ وأوجز، قلت: توصيني بوصية أحفظها منك، وتدعو لي بدعوة؛ فأنشأ يقول:

يَا طَالِبَ الْعِلْمِ هَاهُنَا وَهُنَا وَمَعْدَنُ الْعِلْمِ مِنْ جَنْبَيْكَا إِنْ كُنْتَ تَبْغِي الْجِنَانَ تَسْكُنُهَا فَاذْرُفْ اللَّمْعَ فَوْقَ خَدَّيْكَا وَقُصُمْ إِذَا قَامَ كُللُّ مُجْتَهِدٍ تَدْعُوهُ كَي مَا يَقُولُ: لَبَيْكَا

ثم مضى، وقال: يا غياث المستغيثين أغثني، فقلت له: ارفق بنفسك فلعله يلحظك لحظة فيغفر لك، فصرف يده من يدي وعدا وهو يقول:

أَنِسْتُ بِهِ فَلَا أَبْغِي سِوَاهُ خَافَةَ أَنْ أَضَلَّ فَلَا أَرَاهُ فَحَسْبُكَ حَسْرَةً وَضَنَّا وَسَقَمًا بِطَرْدِكَ مِنْ تَجَالِسِ أَوْليَاهُ

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، قال: قرئ على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عيسى وأنا حاضر، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: قال الفتح بن شخرف: كان سعدون صاحب

ذو النون المصري

عبة لله، لهج بالقول، صام ستين سنة حتى خف دماغه، فسياه الناس مجنونًا لتردد قوله في المحبة، قال الفتح: فغاب عنا زمانًا، وكنت إلى لقائه مشتاقًا لما كان وصف لي من حكمة قوله، فبينا أنا بفسطاط مصر قائمًا على حلقة ذي النون، فرأيته عليه جبة صوف على ظهره مكتوب لا تباع ولا توهب، وذو النون يتكلم في علم الباطن، فناداه سعدون: متى يكون القلب أميرًا بعدما كان أسيرًا؟ فقال ذو النون: إذا اطلع الخبير على الضمير فلم ير في الضمير إلا حبه؛ لأنه الجليل العزيز، قال: فصرخ صرخة خر مغشيًا عليه، ثم أفاق من غشيته وهو يقول:

# وَلَا خَيْرَ فِي شَكْوَى إِلَى غَيْرِ مُشْتَكِى وَلَا بُدَّ مِنْ شَكْوَى إِذَا لَمْ يَكُنْ صَبْرِ

ثم قال: استغفر الله، غلب عليَّ حبيبي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ثم قال: يا أبا الفيض. إن من القلوب قلوبًا تستغفر قبل أن تذنب؟ قال: نعم، تلك قلوب تثاب قبل أن تطيع، قال: يا أبا الفيض. اشرح لي ذلك، قال: يا سعدون. أولئك أقوام أشرقت قلوبهم بضياء روح اليقين، فهم قد قطعوا النفوس من روح الشهوات، فهم رهبان من الرهابين، وملوك في العبياد، وأمراء في الزُّهاد، للغيث الذي مطر في قلوبهم المولهة بالقدوم إلى الله شوقًا، فليس فيهم من أنس بمخلوق، ولا مسترزق من مرزوق، فهو بين الملأ حقير ذليل وعند الله خطير جليل، قال: يا ذا النون. فمتى نصل إليه؟ فقال: يا سعدون. صحح العزم بطرح الأذى، وسل الذي بسياسته تولى، قال الفتح: فأدخل سعدون رأسه فيها بين الحلقة، فها رأيته بعد.

حدثنا عثمان بن محمد، قال: قرئ على أبي الحسن الرازي، قال: قرئ على أبي الحسين، قال ذو النون:

لِيَتَوَطَّنَا قَبْلَ اِمْرِئ إِنْ تَـوَكَّلا وَكَـانَ لَـهُ فِـيُمَا يُحَـاوِلُ معْقِـلا يَجُوْلُ الْغِنَى وَالْعِزُّ فِي كُلِّ مَوْطِنِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ كَانَ مَـوْلَاهُ حَـسْبُهُ قال: وقال ذو النون رحمه الله تعالى:

فَصَبَرْتُ أَمْشِي شَامِخَ الرَّاسِ أَخْضَعُ بِالْقَوْلِ لِجُلَّاسِي تُهْتُ عَلَى التَّائِهِ بِالْيَاسِ لَبِسْتُ بِالْعِفَّةِ ثَوْبَ الْغِنَى أَنْطَقَ لِيَّ السَّبْرُ لِسَانِي فَهَا إِذْ رَأَيْتُ التِّيْهَ مِنْ ذِي الْغِنَا سمعتُ محمد بن إبراهيم، ثنا أحمد يقول: سمعت أبا الفضل الصيرفي -ببغداد- يقول: سمعت أبا عثمان سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون يقول: ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنان إلا برؤيته.

سمعتُ محمد بن إبراهيم يقول: سمعت أبا الفضل يقول: سمعت أبا عثمان يقول: سمعت ذا النون يقول: أن الله تعالى لم يمنع الجنة أعداءه بخلًا، ولكن صان أولياءه الذين أطاعوه أن يجمع بينهم وبين أعدائه الذين عصوه.

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد البغدادي، ثنا أحمد بن عبد الله بن ميمون، قال: سئل ذو النون عن السفلة، من هو؟ قال: من لا يعرف الطريق إلى الله ولم يتعرفه.

حدثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن عبد الملك بن هاشم، قال: سئل ذو النون: ما لنا لا نقوى على النوافل؟ قال: لإنكم لا تصحون الفرائض، وقيل: من أدوم الناس دنيا له؟ قال: من أحب دنيا فانية.

حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله بن ميمون، قال: سمعت ذا النون يقول: قل لمن أظهر حب الله احذر أن تذل لغير الله، ومن علامة المحب لله أن لا يكون له حاجة إلى غير الله.

وبإسناده عن عبد الله بن ميمون، قال: سألت ذا النون عن كمال العقل، وكمال المعرفة، فقال: إذا كنت قائرًا بها أمرت به، تارك التكلف ما كفيت، فأنت كامل العقل، وإذا كنت متعلقًا بالله في أحوالك لا بأعمالك غير ناظر إلى سواه؛ فأنت كامل المعرفة.

حدثنا محمد بن أحمد بن عبد الله، قال: سمعت ذا النون يقول: طوبى لمن كان شعار قلبه الورع، ولم يعم بصر قلبه الطمع، وكان محاسبًا لنفسه فيها صنع.

حدثنا محمد، ثنا أحمد، قال: سمعت ذا النون يقول: إنها يختبر ذو البأس عند اللقاء، وذو الأمانة عند الأخذ والعطاء، وذو الأهل والولد عند الفاقة والبلاء، والإخوان عند نوائب القضاء.

حدثنا محمد بن أحمد، ثنا أحمد بن عبيد الله، قال: سمعت ذا النون يقول: الذي اجتمع عليه أهل الحقائق في حقائقهم أن الله غير مفقود فيطلب، ولا ذو غاية فيدرك، فمن أدرك موجودًا فهو بالموجود مغرور، وإنها الموجود عندنا معرفة وكشف علم بالأعمال.

حدثنا أبو نصر ظفر بن الحسين الصوفي، ثنا علي بن أحمد الثعلبي، ثنا أحمد بن فارس الفرغاني، قال: سمعت علي بن عبد الحميد الحلبي يقول: سمعت ابن الفرضي يقول: سمعت ذا النون يقول: البلاء ملح المؤمن، إذا عدم البلاء فسد حاله.

حدثنا ظفر بن الحسين، ثنا أحمد بن محمد بن الفضل، ثنا أبو الحسن الرازي، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: لا يرى الله شيء فيموت كها لم يره شيء فيعيش؛ لأن حياته باقية يبقى بها من يراها، قال: وسمعت ذا النون يقول: تكلم الناس من عين الأعهال، وتكلمت من عين المنة.

حدثنا ظفر، ثنا أبو الحسن، ثنا يوسف بن الحسين، قال: سمعت ذا النون يقول: سمعت عابدًا يقول: إن لله عبادًا أبصروا فنظروا، فلما نظروا عقلوا، فلما عقلوا علموا، فلما علموا، فلما عملوا، فلما عملوا انتفعوا، رفع الحجاب فيما بينهم وبينه فنظروا بأبصار قلوبهم إلى ما ذخر لهم من خفي محجوب الغيوب، فقطعوا كل محجوب، وكان هو المنى والمطلوب.

حدثنا ظفر، ثنا محمد بن أحمد بن محمد، حدثني أحمد بن عبد الله بن ميمون، قال: سمعت ذا النون يقول وقد سئل عن أول درجة يلقاها العارف، قال: التحير، ثم الافتقار، ثم الاتصال، ثم انتهى عقل العقلاء إلى الحيرة، قال: وسئل ذو النون: ما أغلب الأحوال على العارف؟ قال: حبه والحب فيه، ونشر الآلاء وهى الأحوال التي لا تفارقه.

حدثنا ظفر، حدثني محمد بن أحمد، قال: سمعت محمد بن عبد الملك يقول: سمعت ذا النون يقول: ما أعز الله عبدًا بعز هو أعز له من أن يذله على ذل نفسه، وما أذل الله عبدًا بذل هو أذل له من أن يججبه عن ذل نفسه.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، قال: قرئ على أحمد بن محمد بن عيسى الرازي، ثنا يوسف ابن الحسين عن الفتح بن شخرف، قال: سمعت ذا النون يقول: خرجت في طلب المباح فإذا أنا بصوت فعدلت إليه، فإذا أنا برجل قد غاص في بحر الوله، وخرج على ساحل الكمد، ويقول في دعائه: أنت تعلم أني أعلم أنك تعلم أن الإصرار مع الاستغفار لؤم، وتركي الاستغفار مع معرفتي بسعة عفوك عجز، يا إلهي. أنت خصصت خصائصك بخالص الإحلاص، وأنت الذي تضن بضنائك عن شوائب الانتقاص، وأنت الذي سلمت قلوب

العارفين عن اعتراض الوسواس، وأنت الذي آنست الآنسين من أوليائك فأعطيتهم كفاية رعاية ولاية المتوكلين عليك، تكلؤهم في مضاجعهم، وتطَّلع على سرائرهم، وسرِّى عندك مكشوف، وأنا إليك ملهوف، وأنت بالإحسان معروف. ثم سكت فلم أسمع له صوتًا.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، حدثني محمد بن إبراهيم المذكر، ثنا العباس بن يوسف الشكلى، ثنا محمد بن يزيد، قال: سمعت ذا النون يقول: خرجت حاجًا إلى بيت الله الحرام، فبينا أنا بالطواف إذا بشخص متعلق بأستار الكعبة، وإذا هو يبكي وهو يقول في بكائه: كتمت بلائي من غيرك، وبحت بسري إليك، واشتغلت بك عمن سواك، عجبت لمن عرفك كيف يصبر عنك؟! ثم أنشأ يقول:

## ذَوَّ قُتَنِي طِيْبَ الوِصَالِ فَزِدْتَّنِي شَوْقًا إِلَيْكَ مُخَامِرَ الْحُسَرَاتِ

ثم أقبل على نفسه؛ فقال: أمهلك فها ارعويت، وستر عليك فها استحييت، وسلبك حلاوة المناجاة فها باليت، ثم قال: عزيزي. ما لي إذا قمت بين يديك ألقيت عليَّ النعاس، ومنعتني حلاوة قرة عيني له، ثم أنشأ يقول:

رَوَّعْتَ قَلْبِي بِالْفِرَاقِ فَلَمْ أَجِدْ شَيْئًا أَمَرَّ مِنَ الْفِرَاقِ وَأَوْجَعَا حَسْبُ الْفِرَاقِ بِأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَنَا وَأَطَالَ مَا قَدْ كُنْتَ مِنْهُ مُوَدِّعَا

قال: فلم أتمالك أن أتيت الكعبة مستخفيًا، فلما أحس تحلل بخمار كان عليه، ثم قال: يا ذا النون. غض بصرك من مواقع النظر فإني حرام، فعلمت أنها امرأة، فقلت: يا أَمَة الله، مِمَّ يحوى الهموم قلب المحب؟ فقالت: إذا كانت للتذكار محاورة، وللشوق محاضرة، ياذا النون. أما علمت أن الشوق يوري السقام، وتجديد التذكار يورث الأحزان؟! ثم أنشأت تقول:

لَهُ أَذُقُ طَعْمَ وَصْلِكَ حَتَّى زَالَ عَنِّمِ عَبَّتِمِ لِلأَنَامِ ثَمَ أَنشأت تقول:

نِعْمَ الْمُحِبِّ إِذَا تَزَايَدَ مَصْلُهُ وَعَلَتْ مَحَبَّتُهُ بِعَقِبِ وِصَالِ فقالت: أوجعني، أما علمت أنه لا يبلغ إليه إلا بترك من دونه.

حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا أحمد بن الحسين الأنصاري، ثنا أبو عصمة، قال: كنت عند

ذو النون المصري

ذي النون وبين يديه فتى حسن يملي عليه شيئًا، قال: فمرت امرأة ذات جمال وخُلُق، قال: فجعل الفتى يسارق النظر إليها، قال: ففطن ذو النون، فلوى عنق الفتى، وأنشأ يقول:

20

#### دَعْ المُصَوِّغَات مِنْ مَاءٍ وَطِيْن وَاشْغَلْ هَـوَاكَ بِحُـوْرِ عِيْن

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا أحمد بن عبد الرحمن المقري، قال: سمعت هلال بن العلاء يقول: قال ذو النون: من تطأطأ لفظ رطبًا، ومن تعالى لقى عطبًا.

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى الرازي، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: حرمة الجليس أن تسره، فإن لم تسره فلا تسؤه، لم يكسب محبة الناس في هذا الزمان إلا رجل خفيف المؤونة عليهم، وأحسن القول فيهم، وأطاب العشرة معهم.

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا أحمد بن محمد بن سهل النيسابوري أبو الفضل، ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان الخياط، قال: سمعت ذا النون يقول: معاشرة العارف كمعاشرة الله، يحتملك ويحلم عنك تخلقًا بأخلاق الله الجميلة، قال: وسمعت ذا النون يقول: لا تثقن بمودة من لا يحبك إلا معصومًا، ووال من صحبك ووافقك على ما تحب، وخالفك فيها تكره، فإنها يصحب هواه، فإنها هو طالب راحة الدنيا، قال: وسمعت ذا النون يقول: كل مطيع مستأنس، وكل عاصٍ مستوحش، وكل محب ذليل، وكل خائف هارب، وكل راج طالب.

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا أبو بكر البغدادي، قال: قال لي أبو الحسن: كتب الوليد بن عتبة الدمشقي إلى ذي النون بكتاب يسأله فيه عن حاله؛ فكتب إليه: كتبت إليَّ تسألني عن حالي، فها عسيت أن أخبرك به من حالي وأنا بي خِلَال موجعات، أبكاني منهن أربع: حب عيني للنظر، ولساني للفضول، وقلبي للرياسة، وإجابتي إبليس لعنه الله فيها يكرهه الله، وأقلقني منها عين لا تبكي من الذنوب المنتنة، وقلب لا يخشع عند نزول العظة، وعقل وهن فهمه في محبة الدنيا، ومعرفة كلها قلبتها وجدتني بالله أجهل، وأضناني منها أني عدمت خير خصال الإيهان: الحياء، وعدمت خير زاد الآخرة: التقوى، وفنيت أيامي بمحبتي للدنيا وتضييعي قلبًا لا أقتني مثله أبدًا.

حدثنا عثمان بن محمد، حدثني الحسن بن أبي الحسن المصري، ثنا محمد بن يحيى بن آدم، ثنا إسحاق بن إبراهيم الخواص، قال: سمعت ذا النون يقول: لم أر شيئًا أبعث للإخلاص من

الوحدة؛ لأنه إذا خلا لم ير غير الله، فإذا لم ير غير الله لم تحركه إلا خشية الله، ومن أحب الخلوة فقد تعلق بعمود الإخلاص، واستمسك بركن كبير من أركان الصدق.

حدثنا محمد بن عثمان بن محمد، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا يوسف بن الحسين، قال: سمعت ذا النون يقول: الحب لله عام، والود لله خاص؛ لأن كل المؤمنين يذوقون حبه وينالونه، وليس كل مؤمن ينال وده، ثم أنشأ يقول:

مَنْ ذَاقَ طَعْمَ الْوِدَادِ حَمَى جَمِيْعَ الْعِبَادِ مَنْ ذَاقَ طَعْمَ الْوِدَادِ قَلَى جَمِيْعَ الْعِبَادِ مَنْ ذَاقَ طَعْمَ الْوِدَادِ سَلَى طَرِيْتَ الْعِبَادِ مَنْ ذَاقَ طَعْمَ الْوِدَادِ سَلَى طَرِيْتَ الْعِبَادِ مَنْ ذَاقَ طَعْمَ الْوِدَادِ أَنِسَ بِسَرَبِّ الْعِبَادِ

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا عبد الله بن جعفر المصري، ثنا عبد الله بن محمد البرقعي، قال: سمعت ذا النون يقول: الأنس بالله نور ساطع، والأنس بالناس غم واقع، قيل لذي النون: ما الأنس بالله؟ قال: العلم والقرآن.

حدثنا عثمان، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا محمد بن أحمد بن سلمة، قال: سمعت ذا النون وقيل له: ما علامة الأنس بالله؟ قال: إذا رأيت أنه يوحشك من خلقه فإنه يؤنسك بنفسه، وإذا رأيت أنه يؤنسك بخلقه فاعلم أنه يوحشك من خلقه، وضمن لهم أرزاقهم فحرصوا على أمته، وقد نهاهم عنها وطلبوا الأرزاق وقد ضمنها لهم، فلا هم على أمته قدروا، ولا هم في أرزاقهم استزادوا، ثم قال:

وَلِرُكْنِ جِسْمِكَ كَيْفَ لَا يَتَضَعْضَعُ؟ إِنْ كُنْتَ تَفْهَمُ مَا أَقُوْلُ وَتَسْمَعُ فِعْلَ الْعُيُونِ بِلَيْلِهَا أَنْ تَهْجَعُ فَهْا تُذَلُّ لَهُ الرِّقَابُ وَتَخْضَعُ

عَجَبًا لِقَلْبِكَ كَيْفَ لَا يَتَصَدَّعُ؟ فَاكْحَلْ بِمَلْمُوْلِ السُّهَادِ لَدَى الدُّجَى مَنَعَ الْقُرْآنُ بِوَعْدِهِ وَوَعِيْدِهِ فَهِمُوا عَنِ الْمُلِكِ الْكَرِيْم كَلَامَهُ

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا أبو الحسن الرازي، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: قال ذو النون: لم أحب الناس الدنيا؟ قال:

لأن الله تعالى جعلها خزانة أرزاقهم فمدوا أعينهم إليها، وقيل له: ما إسناد الحكمة؟ قال: وجودها، وسئل يومًا: فيم يجد العبد الخلاص؟ فقال: الخلاص في الإخلاص، فإذا أخلص تخلص، فقيل: فها علامة الإخلاص؟ قال: إذا لم يكن في عملك صحبة المخلوقين، ولا مخافة ذمهم فأنت مخلص إن شاء الله تعالى.

حدثنا عثمان بن محمد، قال: سمعت أحمد بن عبد الله بن سليمان الدمشقي يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن خلف بن ضو الرقي يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عبد الله الصوفي يقول: سئل ذو النون المصري عن المحبة؛ فقال: هي التي لا تزيدها منفعة ولا تنقصها مضرة، ثم أنشأ يقول:

بِأَعْلَام صِدْقِ مَا يَضِلُّ سَبِيْلُهَا تَبِيْنُ عَنْ صِدْقِ الْوِدَادِ نُحُوْهُا بِأَلْسِنَةٍ ثُخْفِي عَلَى النَّاسِ قِيْلُهَا جَوَّى كَانَ عَنْ أَجْسَامِهَا شَرْبِيْلُهَا وَنِيْرَانُ شَوْقِ كَالسَّعِيْرِ عَلِيْلُهَا نُوَّم بِهُم تَقُواهُ وَهُو وَلَيْلُهَا وَفَازَ بِزُلْفَى ذِي الْجُلَالِ حُلُوهُا وَفَازَ بِزُلْفَى ذِي الْجُلَالِ حُلُوهُا

شَوْاهِدُ أَهْلِ الحُبِّ بَادٍ دَلِيْلُهَا جُسُوْمٌ أُوْلِي صِدْقِ الْمُحَبَّةِ وَالرِّضَى الْمَحَبَّةِ وَالرِّضَى إِذَا نَاجَتُ الْأَفْهَامُ أَنْسَ نُفُوْسِهِم وَضَجَّتْ نُفُوْسُ اللَّسْتَهَامِیْنَ وَاشْتَکَتْ يَجِنُّونَ حُزْنًا ضَاعَفَ الْحُوْفُ شَجْوَهُ وَسَارُوا عَلَى حُبِّ الرَّشَادِ إِلَى الْعُلَى وَصَارُوا عَلَى حُبِّ الرَّشَادِ إِلَى الْعُلَى فَحَطُّو بِدَارِ الْقُدْسِ فِي خَيْرِ مَنْزِلِ

أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب البغدادي، ثنا أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن هاشم، قال: قلت لذي النون: كم الأبواب إلى الفطنة؟ قال: أربعة أبواب، أولها: الخوف، ثم الرجاء، ثم المحبة، ثم الشوق، ولها أربعة مفاتيح: فالفرض مفتاح باب الخوف، والنافلة مفتاح باب الرجاء، وحب العبادة والشوق مفتاح باب المحبة، وذكر الله الدائم بالقلب واللسان مفتاح باب الشوق، وهي درجة الولاية، فإذا هممت بالارتقاء في هذه الدرجة فتناول مفتاح باب الخوف، فإذ فتحته اتصلت إلى باب الفطنة مفتوحًا لا غلق عليه، فإذا دخلته في أظنك تطيق ما ترى فيه، حينئذ يجوز شرفك الأشراف، ويعلو ملكك ملك الملوك، واعلم أي أخي. أنه ليس بالخوف ينال الفرض، ولكن بالفرض ينال الخوف، ولا بالرجا تنال النافلة، ولكن بالنافلة ينال الرجاء، كما أنه ليس

بالأبواب تنال المفاتيح، ولكن بالمفاتيح تنال الأبواب، واعلم أنه من تكامل فيه الفرض فقد تكامل فيه الخوف، ومن جاء بالنافلة فقد جاء بالرجاء، ومن جاء بمحبة العبادة فقد وصل إلى الله، ومن شغل قلبه ولسانه بالذكر قذف الله في قلبه نور الاشتياق إليه، وهذا سر الملكوت فاعلمه واحفظه حتى يكون الله عز وجل هو الذي يناوله من يشاء من عباده.

حدثنا أبو أحمد عاصم بن محمد الأيلي، قال: سمعت الفضل بن صدقة الواسطي يقول: سمعت ذا النون المصري يقول: إذا اطلع الخبر على الضمير فلم يجد في الضمير غير الخبير جعل فيه سراجًا منيرًا.

حدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمد، حدثني سالم بن جميل الواسطي، قال: سمعت الشمشاطي يقول: سمعت ذا النون يقول: أوحى الله تعالى إلى موسى عَلَيْتُلِمِّ: يا موسى. كن كالطير الوحداني، يأكل من رءوس الأشجار، ويشرب من ماء القراح، إذا جنَّه الليل أوى إلى كهف من الكهوف استئناسًا بي، واستيحاشًا ممن عصاني.

يا موسى. إني آليت على نفسي أن لا أتم لمة بر من دوني عملًا، يا موسى. لأقطعن أمل كل مؤمل يؤمل غيري، ولأقصمن ظهر من استند إلى سوائي، ولأطيلن وحشة من استأنس بغيري، ولأعرضن عن من أحب حبيبًا سوائي.

يا موسى. إن لي عبادًا إن ناجوني أصغيت إليهم، وإن نادوني أقبلت عليهم، وإن أقبلوا علي أدنيتهم، وإن دنوا مني قربتهم، وإن تقربوا مني اكتنفتهم، وإن والوني واليتهم، وإن صافوني صافوني صافوني صافوني صافوني صافوني العبر أمورهم، وأنا متولي أحوالهم، لم أجعل لقلوبهم راحة في شيء إلا في ذكري، فذكري لأسقامهم شفاء، وعلى قلوبهم ضياء، لا يستأنسون إلا بي، ولا يحطون رحال قلوبهم إلا عندي، ولا يستقر قرارهم في الإيواء إلا إليّ.

ثم قال ذو النون: هم يا أخي قوم قد ذوَّب الحزن أكبادهم، وأنحل الخوف أجسامهم، وغيَّر السهر ألوانهم، وأقلق خوف البعث قلوبهم، قد سكنت أسرارهم إليه، وتذللت قلوبهم عليه، فنفوسهم عن الطاعة لا تسلو، وقلوبهم عن ذكره لا تخلو، وأسرارهم في الملكوت تعلو،

الخشوع يخشع لهم إذا سكتوا، والدموع تخبر عن خفي حرقتهم إذا كمدوا، قدسوا فرج الشهوات بحلاوة المناجاة، فليس للغفلة عليهم مدخل، ولا للهو فيهم مطمع، قد حجب التوفيق بينهم وبين الآفات، وحال العصمة بينهم وبين اللذات، فهم على بابه يبكون، وإليه يبكون، ومنه يبكون، فيا طوبى للعارفين، ما أغنى عيشهم، وما ألذ شربهم، وما أَجَلَّ حبيبهم.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة، ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون يقول: من ذبح خنجر الطمع بسيف الإياس وردم خندق الحرص ظفر بكيمياء الحرمة، ومن استقى بحبل الزهد على دلو الغروف استقى من حب الحكمة، ومن سلك أدوية الكمد يحيا حياة الأبد، ومن حصد عشب الذنوب بمنجل الورع أضاءت له روضة الاستقامة، ومن قطع لسانه بشفرة الصمت وجد طعم عذوبة الراحة، ومن تدرع بدرع الصدق قوي على مجاهدة عسكر الباطل، واعتدل خوفه ورجاؤه، وحسن في الآخرة مثواه، ومن فرح بمدحة الجاهل ألبسه الشيطان ثوب الحاقة.

حدثناأبي، ثنا أحمد، ثنا سعيد، قال ذو النون: وسأله رجل؛ فقال: يا أبا الفيض. ما التوكل؟ فقال له: خلع الأرباب وقطع الأسباب، فقال له: زدني فيه حالة أخرى؟ فقال: إلقاء النفس في العبودية وإخراجها من الربوبية، قال: وسمعت ذا النون يقول: طوبي لمن تطهّر ولزم الباب، طوبي لمن تضمر للسباق، طوبي لمن أطاع الله أيام حياته، قال: وسمعته يقول: من وثق بالمقادير استراح، ومن صحح استراح، ومن تقرب قرب، ومن صفي صفي له، ومن توكل وفق، ومن تكلف ما لا يعنيه ضيع ما يعنيه.

حدثناأي، ثنا أحمد بن محمد، ثنا سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا سائر في بلاد العرب إذا أنا برجل على عريش من البلوط، وعنده عين ماء تجري، فأقمت عليه يومًا وليلة أريد أن أسمع كلامه، فأشرف عليّ بوجهه فسمعته يقول: شهد قلبي لله بالنوازل، وكيف لا يشهد قلبي بذلك وكل أمورهم إليك؟ فحسب من اغتر بك أن يألف قلبه غيرك.

هيهات. هيهات. لقد خاب لديك المقصرون، سيدي ما أحلا ذكرك، أليس قصدك مؤملوك فنالوا ما أملوا؟ وجدت لهم منك بالزيادة على ما طلبوا، فقلت له: يا حبيبي. إني مقيم

عليك منذ يوم وليلة، أريد أن أسمع من كلامك، فقال لي: قد رأيتك يا بطال حين أقبلت، ولكن ما ذهب روعك من قلبي إلى الآن، فقلت له: ولم ذلك؟ وما الذي أفزعك مني؟

فقال: بطالتك في يوم عملك، وشغلك في يوم فراغك، وتركك الزاد ليوم معادك، ومقامك على المظنون، فقلت: إن الله تعالى كريم، ما ظن به أحد شيئًا إلا أعطاه، فقال: إنه لكذلك إذا وافقه العمل الصالح والتوفيق، فقلت له: رحمك الله يا حبيبي. ما هاهنا فتية تستأنس بهم، فقال: بلى، هاهنا فتية متفرقون في رءوس الجبال.

قلت: فيا طعامهم في هذا المكان؟ قال: أكلهم الفلق من خبز البلوط، ولباسهم الخرق من الثياب، قد يئسوا من الدنيا ويئست الدنيا منهم، قد لصقوا بمقام الأرض وتلففوا بالخرق، فلو رأيتهم رجالًا إذا جنهم الليل بسكاكين السهر، فقلت له: يا حبيبي. فيا مع القوم دواء يتعالجون به من الألم، قال: بلي، قلت: وما ذاك الدواء؟

قال: إذا أكلوا أضافوا من الكلال بالكلال، وجدُّوا بالارتحال، فتسكن العروق، ويهدأ الألم، فقلت له: يا حبيبي. فلا يسيرون بجد، فقال: هذا تقول يا بطال! إن القوم أعطوا المجهود من أنفسهم، فلما دبرت المفاصل من الركوع، وقرحت الجباه من السجود، وتغيرت الألوان من السهر، ضجوا إلى الله بالاستعانة، فهم أحلاف اجتهاد يهيمون فلا تقر بهم الأوطان، ولا يسكنون إلى غير الرحن؛ فقلت له: حبيبي. أوصني، فقال لي: عليك بمعاقبة نفسك إذا دعتك إلى بلية، ومنابذتها إذا دعتك إلى الفترة، فإن لها مكرًا وخداعًا، فإذا فعلت هذا الفعل أغناك عن المخلوقين، وسلاك عن مجالسة الفاسقين.

حدثنا أبي، ثنا أحمد، ثنا سعيد، قال: سمعت ذا النون يقول: أسفرت منازل الدجا وثبتت حجج الله على خلقه، فآخذ بحظه ومضيع لنفسه، فمناره حكمته وحجته كتابه، فقامت الدنيا ببهجتها فأقعدت المريد وألهت الغافل، فلا المريد طلب دواءه، ولا الغافل عرف داءه، ثم خص الله خصائص من خلقه فعرَّ فهم حكمته، فنظروا من أعين القلوب إلى محجوب، فساحت أرواحهم في ملكوت السهاء، ثم عادت إليهم بأطيب جنى ثهار السرور، فعند ذلك صيروا الدنيا معبرًا والآخرة منزلًا، همتهم وقلوبهم عند ربهم، فأول ابتداء نعمة الله على من اختص الله من خلقه

ذو النون المصري

إهاجة النفوس على مناظر العقول، فعند ذلك قام لها شواهد من المعرفة تقف به عند العجز والتقصير، وهما حالان يورثان الهم ويحثان على الطلب، ولن تغني النفس إلا بالعلم بالله.

حدثنا عثمان بن محمد، حدثني أبو بكر الصيدلاني، حدثني جدي أحمد بن إبراهيم، قال: كتب رجل إلى ذي النون يسأله عن حاله، فكتب إليه ذو النون: ما لي حال أرضاها، ولا لي حال لا أرضاها، كيف أرضى حالي لنفسي إذ لا يكون مني إلا ما أراد من الأحوال؟ ولست أدري أيًّا أحسن حالي في حسن إحسانه إليَّ؟ أم حسن حالي في سوء حالي؟ إذ كان هو المختار لي غير أني في عافية ما دمت في العافية التي أظن أنها عافية، إلا أني أجد طعم ما عنده للذي تقدم من مرارة القديم، وما حاجتي إلى أن أعلم ما هو؟ إذ كان هو قد علم ما هو كائن، وهو المكون للأشياء، وهو الذي اختاره لي!

حدثنا عثمان بن محمد، أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: من وجد فيه خمس خصال رجوت له السعادة ولو قبل موته بساعة، قيل: ما هي؟ قال: سوء الخلق عنه، وخفة الروح، وغزارة العقل، وصفاء التوحيد، وطيب المولد.

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزير الرازي -بنيسابور - قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: قلت لذي النون لما أردت توديعه: أوصني رضي الله عنك بوصية أحفظها عنك؛ فقال: لا تكن خِصًا لنفسك على ربك مستزيدة في رزقك وجاهك، ولكن خصًا لربك على نفسك، فإنه لا يجتمع معك عليك، ولا تلقين أحدًا بعين الازدراء والتصغير وإن كان مشركًا، خوفًا من عاقبتك وعاقبته، فلعلك تسلب المعرفة ويرزقها، سمعت أبا بكر يقول: سمعت يوسف ابن الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: لا يتفكر القلب لغير الله إلا إذا كان عليه عقوبة.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد، ثنا سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون يقول: اللهم اجعلنا من الذين استظلوا تحت رواق الحزن وقرأوا صحف الخطايا، ونشروا دواوين الذنوب، فأورثهم الفكر الصالحة في القلوب، اللهم واجعلنا من الذين أدبوا أنفسهم بلذة الجوع، وتزينوا بالعلم، وسكنوا حظيرة الورع، وغلقوا أبواب الشهوات، وعرفوا مسير الدنيا بموقنات المعرفة حتى نالوا علو الزهد فاستعذبوا مذلة النفوس، فظفروا بدار الجلال.

وتواسوا بينهم بالسلام، واجعلنا من الذين فتقت لهم رتق غواشي جفون القلوب حتى نظروا إلى تدبير حكمتك، وشاهدوا حجج تبيانك فعرفوك بموصول فطن القلوب، فرقيت أرواحهم عن أطراف أجنحة الملائكة، فساهم أهل الملكوت زوَّارًا، وأهل الجبروت عُمَّارًا، وتردوا في مصاف المسبحين، ولاذوا بأفنية المقدسين، فتعلقوا بحجاب العزة، وناجوا ربهم عند مطارفة كل شهوة، حتى نظروا بأبصار القلوب إلى عز الجلال، إلى عظيم الملكوت، فرجعت القلوب إلى الصدور على الثبات بمعرفة توحيدك، فلا إله إلا أنت.

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: بينا أنا نائم في صحن مسجد ذي النون في جوف الكعبة؛ فسمعته هو يقول:

حُبُّكَ قَدْ أَرَّقَنِي وَزَادَ قَلْبِي سَهَا كَتَمْتُكَ قَدْ أَرَّقَنِي وَزَادَ قَلْبِي سَهَا كَتَمْتُكَ وَالْأَحْشَا حَتَّى انْكَتَها لَا تَمْتِكُ سِتْرِي الَّذِي أَلْبَسْتَنِي تَكُرُّمَا لَا تَمْتِكُ سِتْنِي تَكُرُّمَا فَصَيَّعْتُ نَفْسِي سَيِّدِي فَرُدَّهَا مُسلِلاً

ثم قال: سقى الله أرواح قوم مناها، إن ذكروا الله فنسوا النفوس لم يذكروا مع الله غير الله، ثم قال: هم والله مرادون قد خصوا وصفوا وطيبوا؛ فعاشوا بروح الله في أعظم القدر.

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا أبو الحسن، قال: قال يوسف بن الحسين: قال ذو النون شعر:

لَذَّ قَوْمٌ فَأَسْرَفُوا وَرِجَالٌ تَقَسَّفُوا جَعَلُوا إِلْهَهُمْ وَاحِدًا وَمَضُوا مَا تَخَلَّفُوا طَالِيْنَ جَنَّاةً آثَرُوهَا فَأَسْعَفُوا

حدثنا عثمان، ثنا أحمد بن محمد البغدادي، قال: سمعت يوسف يقول: سمعت ذا النون يقول: إلهي. الشيطان لك عدو ولنا عدو، ولن تغيظه بشيء أنكى له من عفوك عنا فاعف عنا.

حدثنا عثمان، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا يوسف بن الحسين، قال: قال ذو النون: ما هلك من هلك إلا بطلب أمر قد أخفاه، أو إنكار أمر قد أبداه.

حدثنا عثمان، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا يوسف بن الحسين، قال: قال ذو النون: دخلت على بعض متعبدي العرب، فقلت له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت في بحابح نعمه أجول، وبلسان فضله وإحسانه أقول، نعماؤه علي باطنة وظاهرة، وغصون رياض مواهبه علي مشرقة زاهرة، قال: وقال ذو النون: دخلت على متعبدة، فقلت لها: كيف أصبحت؟ فقالت: أصبحت من الدنيا على وقار، مبادرة في أخذ الجهاز، متأهبة لهول يوم الجواز، له علي يَعَم أعترف بتقصيري عن شكرها، وأتصل عن ضعفي عن إحصائها وذكرها، فقد غفلت القلوب أعترف بتقصيري عن شكرها، وأتصل عن ضعفي عن إحصائها وذكرها، فقد غفلت القلوب عنه وهو يناديها، فسبحانه ما أمهله فلا نام مع تواتر الأيادي والإنعام، قال: وسمعته يقول: أنت ملك مقتدر، وأنا عبد مفتقر، أسألك العفو تذللًا، فأعطيته تفضلًا، قال: وسمعته يقول: كيف أفرح بعملي وذنوبي مزدحمة؟ أم كيف أفرح بأملي وعاقبتي مبهمة؟ قال: وسمعته يقول: الكيس من بادر بعمله وسوَّف بأمله، واستعد لأجله.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة، ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون يقول: إلهي. إن كان صغر في جنب طاعتك عملي، فقد كبر في جنب رجائك أملي، إلهي. كيف أنقلب من عندك محرومًا وقد كان حسن ظني بك منوطًا، إلهي. فلا تبطل صدق رائي لك بين الآدميين، إلهي. سمع العابدون بذكرك فخضعوا، وسمع المذنبون بحسن عفوك فطمعوا، إلى كانت أسقطتني الخطايا من مكارم لطفك فقد آنسني اليقين إلى مكارم عطفك، إلهي. إن كانت أسقطتني الخطايا من مكارم لطفك فقد آنسني المعرفة لكرم آلائك، إلهي. إن دعاني إلى النار أليم عقابك فقد دعاني إلى الجنة جزيل ثوابك.

حدثنا أبي، ثنا أحمد، ثنا سعيد بن عثمان، (ح).

وحدثنا محمد بن إبراهيم بن أحمد، قال: قرأت على أبي الفضل محمد بن أحمد بن سهل، ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان الخياط، قال: سمعت ذا النون وسأله الحسن بن محمد عن صفة المهمومين؛ فقال له ذو النون: لو رأيتهم لرأيت قومًا لهم هموم مكنونة خلقت من لباب المعرفة، فإذا وصلت المعرفة إلى قلوبهم سقاهم بكأس سر السر من مؤانسة سر محبته، فهاموا بالشوق على وجوههم، فعندها لا يحطون رحال الهم إلا بفناء محبوبهم، فلو رأيتهم لرأيت قومًا

أزعجهم الهم عن أوطانهم، وثبتت الأحزان في أسرارهم، فهممهم إليه سائرة، وقلوبهم إليه من الشوق طائرة، فقد أضجعهم الخوف على فرش الأسقام، وذبحهم الرجاء بسيف الانتقام، وقطع نياط قلوبهم كثرة بكائهم عليه، وزهقت أرواحهم من شدة الوله إليه، قد هَدَّ أجسامهم الوعيد، وغيَّر ألوانهم السهر الشديد إلى الهرب من المواطن والمساكن والأعلاق، إلى أن تفرقوا في الشواهق والمغائص والآكام، أُكُلُهم الحشيش، وشربهم الماء القراح، يتلذذون بكلام الرحمان، ينوحون به على أنفسهم نوح الحمام، فرحين في خلواتهم لا يفتر لهم جارحة في الخلوات، ولا تستريح لهم قدم تحت ستور الظلمات، فيا لها نفوس طاشت بهممها، والمسارعة إلى محبتها لما أملت من اتصال النظر إلى ربها، فنظرت فأنست ووصلت فأوصلت، وعرفت ما أراد بها فركبت النجب، وفتقت الحجب حتى كشفت عن همها الكرب، فنظرت بهمم محبتها إلى وجه الله الواحد القهار، ثم أنشأ ذو النون يقول:

رِجَالٌ أَطَاعُوا اللهَ فِي السِّرِّ وَالْجُهْرِ ۚ فَمَا بَاشَرُوا اللَّذَاتِ حِيْنًا مِنَ الدَّهْرِ أَنَاسٌ عَلَيْهِم رَحْمَةُ الله أَنْزِلَتْ فَظَلُّوا سُكُوْنًا فِي الْكُهُوْفِ وَفِي الْقَفْر يُرَاعُونَ نِجْمَ اللَّيْلِ مَا يَرْقُدُونَهُ فَبَاتُوا بِإِدْمَانِ التَّهَجُّدِ وَالسَّمْرِ فَدَاخِلُ هُمُوْم الْقَوْم للْخَلْقِ وَحْشَةً ﴿ فَصَاحَ بِهُم أَنْسُ الْجَلِيْلِ إِلَى الذِّكْرِ فَأَجْسَادُهُم فِي الْأَرْض هَوْنًا مُقِيْمَةً ﴿ وَأَرْوَاحُهُم تَسْرِي إِلَى مَعْلَنِ الْفَخْرِ فَهَذَا نَعِيْمُ الْقَوْمِ إِنْ كُنْتَ تَبْتَغِي وَتَعْقِلُ عَنْ مَوْلَاكَ آدَابِ دَوِي الْقَلْرِ

حدثنا أبي، ثنا أحمد، ثنا سعيد، قال: سمعت ذا النون، وقيل له: متى يأنس العبد بربه، قال: إذا خافه أنس به، إنها علمتم أنه من واصل الذنوب نحي عن باب المحبوب.

حدثنا أبو عمرو، وعثمان بن محمد، ثنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر الرازي، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: بلغني أن ذا النون يعلم اسم الله الأعظم، فخرجت من مكة قاصدًا إليه حتى وافيته في جيزة مصر، فأول ما بصر بي ورآني وأنا طويل اللحية وفي يدي ركوة طويلة متزر بمئزر، وعلي كتفي مئزر، وفي رجلي ناسومة، فاستشنع منظري، فلما سلمت عليه كأنه ازدراني، ولم أر منه تلك البشاشة، فقلت في نفسي: ما تدري مع من وقعت؟

قال: فجلست ولم أبرح من عنده، فلما كان بعد يومين أو ثلاثة، جاءه رجل من المتكلمين،

ذو النون المصري 🐡 ٥٥

فناظره في شيء من الكلام، فاستظهر على ذي النون وعليه، فاغتنمت ذلك وبركت بين يديها، واستلبت المتكلم إليَّ وناظرته حتى قطعته، ثم ناظرته بشيء لم يفهم كلامي، قال: فتعجب ذو النون، وكان شيخًا وأنا شاب، قال: فقام من مكانه وجلس بين يدي، وقال: اعذرني، فإني لم أعرف محلك من العلم، وأنت آثر الناس عندي.

قال: فما زال بعد ذلك يُجلَّني ويكرمني ويرفعني عن جميع أصحابه حتى بقيت على ذلك سنة، فقلت له بعد ذلك: يا أستاذ. أنا رجل غريب، وقد اشتقت إلى أهلي، وقد خدمتك سنة، وقد وجب حقي عليك، وقيل لي: إنك تعرف اسم الله الأعظم، وقد جرَّبتني وعرفت أني أَهْلُ لذلك، فإن كنت تعرفه فعلمني إياه، قال: فسكت ذو النون عني ولم يجبني بشيء، وأوهمني أنه لعله يقول لي ويعلمني، ثم سكت عني ستة أشهر.

فلما كان بعد ستة أشهر من يوم مسألتي إياه، قال لي: يا أبا يعقوب. أليس تعرف فلانًا صديقنا بالفسطاط الذي يجيئنا -وسمَّى رجلًا- فقلت: بلى، قال: فأخرج إلى من بيته طبقًا فوقه مكبة مشدود بمنديل، فقال لي: أوصل هذا إلى من سميت لك بالفسطاط، قال: فأخذت الطبق الأدوية، فإذا طبق خفيف يدل على أن ليس في جوفه شيء، فلما بلغت الجسر الذي بين الفسطاط والجيزة، قلت في نفسي: ذو النون يوجه إلى رجل بهدية، وهذا أرى طبقًا خفيفًا، لأبصرن أي شيء فيه.

قال: فحللت المنديل ورفعت المكبة، فإذا فارة قد قفزت من الطبق فمرت، قال: فاغتظت، وقلت: إنها سَخِر بي ذو النون، ولم يذهب وهمي إلى ما أراد في الوقت، قال: فجئت إليه وأنا مغضب، فلم رآني تبسم وعرف القصة، وقال: يا مجنون. ائتمنتك في فأرة فخنتني، أئتمنك على اسم الله الأعظم، قم عني فارتحل، ولا أراك بعد هذا.

حدثنا عثمان بن محمد، أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى، حدثني محمد بن أحمد الحذاء، قال: سمعت هارون بن عيسى البغدادي يقول: حدثني أبي عن زرافة -صاحب المتوكل قال: لما انصرف ذون النون من عند أمير المؤمنين دخل عليَّ ليودعني، فقلت له: اكتب لي دعوة، ففعل، فقربت إليه جام لوزينج، فقلت له: كُلْ مِنْ هذا، فإنه يرزن الدماغ، وينفع العقل، فقال: ينفعه غير هذا؟ قلت: وما ينفعه؟ قال: اتباع أمر الله والانتهاء عن نهيه، أما

علمت أن النبي ﷺ قال: «إِنَّهَا الْعَاقِلُ مَنْ عَقِلَ عَنِ الله أَمْرَهُ وَنَهَيُّهُ» (١)؛ فقلت: أكرمني بأكله، فقال: أريد غير هذا، قلت: وأي شيء تريد؟ فقال: هذًا لمن لا يعرف الحلو ولا يعرف أكله، وإن أهل معرفة الله يتحذرون خلاف هذا اللوزينج.

قلت: لا أظن أحدًا في الدنيا يحسن أن يتخذ أجود من هذا، وإن هذا من مطبخ أمير المؤمنين المتوكل على الله، فقال: أنا أصف لك لوزينج المتوكل على الله، قلت: هات لله أبوك، قال: خذ لباب مكنون محض طعام المعرفة، واعجنه بهاء الاجتهاد، وانصب أثقية الانكهاد، وطابق صفو الوداد، ثم أخبز خبز لوزينج العباد بحر نيران نَفَس الزهاد، وأوقده بحطب الأسى حتى ترمى نيران وفودها بشرر الضنا، ثم احش ذلك بقيد الرضا ولوز الشجا من ضوضان بمهراس الوفا، مطيبًا بطين رقة عشق الهوى، ثم اطوه طى الأكياس للأيام بالعرا، وقطعه بسكاكين السهر في جوف الدجا، ورفض لذيذ الكرا، ونضده على جامات القلق والسهر، وانتثر عليه سُكَّرًا بعمل من زفرات الحرق، ثم كُلْه بأنامل التفويض في ولائم المناجاة، بوجدان خواطر القلوب، فعند ذلك تفريج كرب القلوب، ومحل سرور المحب بالملك المحبوب، ثم ودعني.

أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد البغدادي -في كتابه، وقد رأيته- وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، قال: أنشدني محمد بن عبد الملك بن هاشم لذي النون بن إبراهيم المصري رحمه الله تعالى:

> حَمْدًا كَثِيْرًا كَإِحْصَاءِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ وَوَزْنَهُنَّ وَضِعْفَ الضِّعْفِ فِي الْعَلَدِ بعْدِ الْقِيَامَةِ أَوْ يَفْنَى مَدَا الْأَبَدِ وَمَا اخْتَفَى فِي سَهَاءٍ أَوْ ثَرَى جَرَدِ وَكُلَّ نَفْسَةِ نَفَس وَاكْتِسَابِ يَدِ مِنَ الْهُدْي وَلَطِيْفِ الصُّنْع وَالرَّفَدِ

الحُمْدُ لله حَمْدًا لَا نَفَادَ لَده مَمْدًا يَفُوْتُ مَدَا الإحْصَاءِ وَالْعَددِ وَيَعْجَزُ اللَّفْظُ وَالْأَوْهَامُ مَبْلَغَهُ مِل السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِيْنَ مُذْ خُلِقَتْ وَضِعْفَ مَا كَانَ وَمَا قَدْ يَكُوْنُ إِلَى وَضِعْفَ مَا دَارَتْ الشَّمْسُ الشَّرُوْقِ بِهِ وَضِعْفَ أَنْعُمِهِ فِي كُلِّ جَارِحَةٍ شُكْرًا لِمَا خَصَّنَا مِنْ فَضْل نِعْمَتِهِ

<sup>(</sup>١) لم أجد له أصلًا مرفوعًا. وورد من كلام مالك في «شعب الإيهان» (١٦٦/٤)، ووكيع في «تاريخ دمشق» (۱۰۰/٦٣) بنحوه.

ذو النون المصري

وَهُوَ الْمُحِيْطُ بِنَا فِي كُلِّ مُرْتَصَدِ وَلَا يَحِدُّ بِمِقْدَارٍ وَلَا أَمَدِ عَيْنٌ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْمِثْلِ مِنْ أَحَدِ وَقَدْ تَعَالَى عَنِ الْأَشْبَاهِ وَالْوَلَـدِ مِنْ غَيْرِ شَيءٍ قَدِيْم كَانَ فِي الْأَبَدِ بَهَا يَشَاءُ فَلَمْ يَنْقُصْ وَلَمْ يَنْدُدِ في الْكُوْنِ سُبْحَانَهُ مِنْ قَاهِرِ صَمَدِ وَلَا يُرِيْدُ بِهِم دَفْعًا لِمُضْطَهَدِ وَالْخُلْقُ تُضَّطُّرُ بِالتَّصْرِيْفِ وَالأَوَدِ عَجْزًا عَلَى شُرْعَةٍ مِنْهُ وَلَا تُــُؤَدِ أَحْصَى بِهَا كُلَّ مَوْجُوْدٍ وَمُفْتَقَدِ إِلَى فَوَاضِلِهِ فِي كُلِّ مُعْتَمَدِ ومَا عَادَ مِنْهُ وَمَا يَمْضِي فَلَمْ يَعُدِ يَخْفَى عَلَيْهِ خَفِيٌّ جَالَ فِي خَلَـدِ مَدَارِجَ الذَّرِ فِي صَفْوَانِهِ الجُلَدِ تَعْتَ الثَّرَى وَقَرَارَ الْيَمِّ وَالثَّمَدِ يَعْزُبْ وَلَمْ يُذْكَرْ قُرْبٌ وَلَا بُعَدِ وَلَمْ يَسزَلُ أَزَلِيًّا غَسْرَ ذِي فَقْدِ مَقَالِ ذِي الشَّكِّ وَالْإِخُادِ وَالْعِنَدِ وَلَمْ يَنَلُهُ بِمَدْحِ وَصْفٍ مُجْتَهَدِ بِمَدْحِهِ لَمْ تُنَسِلْ إِلَّا إِلَى الْأَبَدِ لَهُ تَدْرِ مَا غَيْرَهُ رَبًّا وَلَمْ تَجِدِ مَا تَقَاذَفُ بِالْأَمْوَاجِ وَالزَّبَدِ فَسَبَّحَتْ وَهِي فَوْقَ الْمَاءِ فِي مَيَدِ

01

رَبِّ تَعَالَى فَلَا شَيءٌ يُحِيطُ بِهِ لَا الْأَيْنَ وَالْحَيْثَ وَالْكَيْفَ يُدْرِكُهُ وَكَيْفَ يُدْرِكُهُ حَدٌّ وَلَمْ تَرَه أَمْ كَيْفَ يَبْلُغُهُ وَهْمٌ بِلَا شَبَهٍ مَنْ أَنْشَا قَبْلَ الْكَوْنِ مُبْتَدِعًا وَدَهَّرَ الدَّهْرَ وَالْأَوْقَاتَ وَاخْتَلَفَتْ إِذْ لَا سَمَاءَ وَلَا أَرْضَ وَلَا شَبَح مَا ازْدَادَ بِالْخِلْقِ مُلْكًا حِيْنَ أَنْشَأَهُمْ وَكَيْفَ وَهُوَ غَنُّني لَا افْتِقَارَ بِـهِ وَلَمْ يَدَعْ خَلْقَ مَا لَمْ يُبِدَ خِلْقَتَهُ إِحَاطَةً بِجَمِيْعِ الْغَيْبِ عَنْ قَدَرِ وَكُلُّهُم بِاضْطِرَارِ الْفَقْرِ مُعْتَرِفٌ الْعَالَمُ الشَّيءُ فِي تَصْرِيْفِ حَالَتِهِ وَيَعْلَمُ السِّرَّ مِنْ نَجْوَى الْقُلُوْبِ وَمَا وَيَسْمَعُ الْحُسْنَ مِنْ كُلِّ الْوَرَي وَيَرَى وَمَا تَوَارَى مِنْ الْأَبْصَارِ فِي ظُلَم الْأُوَّلُ الْآخِرُ الْفَرْدُ اللَّهَيْمِنُ لَمْ عَالٍ عَلَى عَلِيْم لَا زَوَالَ لَهُ وَجَلَّ فِي الْوَصْفِعَنْ كُنْهِ الصِّفَاتِ وَعَنْ مَنْ لَا يُجَازِى بِنِعَمي مِنْ فَوَاضِلِهِ وَكُلُّ فِكْرَةِ نَحْلُوْقٍ إِذَا اجْتَهَـدَتْ مُسَبَّحٌ بِلُغَاتِ الْعَارِفَاتِ بِهِ الْفَالِقُ النُّوْرِ وَالْظَلْمَاءِ وَهِي عَـلَي إِذَا مَدَّهَا مَدَّ فَوْقَ الرِّيْحِ مَنْشَاهِا

أَرْكَانُهَا بِشِدَادِ الصَّخْرِ وَالْجُلَدِ سَبْعًا طِبَاقًا بلًا عَوْنِ وَلَا عُمَدِ وَكُلُّ ذَلِكَ لَمْ يُثْقِلْ وَلَمْ يُسؤَدِ مِنَ الْحُلَائِقِ مِنْ مَثْنِيٍّ وَمِنْ وَهَدِ أَشْبَاحَهُ بِيْنَ مَكْسُوْرِ وَمُنْجَـرَدِ لَا يَسْأَمُونَ لِطُوْلِ الدَّهْرِ وَالْأَمَدِ كَالثُّوْرِ وَالنِّسْرِ وَالْإِنْسَانِ وَالْأَسَدِ في الخُلْق بالْعَيْشَةِ الْمُرْضِيَّةِ الرَّغَدِ يَجْرِيْنَ مِنْ فَلَكِ الْأَفْلَاكِ فِي كَبَدِ وَالْقُطْبُ فِي مَرْكَزِ مِنْهُنَّ كَالْوَتَدِ قَذْفِ الشَّيَاطِيْنِ مِنْ جَنَّاتِهَا الْمَرَدِ مِنْهَا شِهَابُ نُجُوْم دَائِمَ الرَّصَدِ فِيْهَا الصَّوَاعِقَ بَيْنَ المَّاءِ وَالْبَرَدِ يَخْيَى بِهِ كُلُّ ذِي رَوْح وَذِي جَسَدِ مِنْـهُ وَلَا هَـرَبَ إِلَى سَـنَدِ وَجْهُ الْإِلَهِ الْكَرِيْمِ الدَّائِمِ الصَّمَدِ كَعُمْرِ نُوْحِ وَلُقْهَانَ أَخِي لَبَدِ فَنَجِّنَا مِنْ عَذَابِ المُوْقِفِ النَّكِدِ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالْأَبْرَارِ فِي الْخُلْدِ مَنْ اهْتَدَى بِهَدى رَبِّ الْعَالَيْنَ هُدِى

وَشَدَّها بِالْجِبَالِ الصُّمِّ فَاضَطأدتْ بَرَا السَّمَاوَاتِ سَقْفًا ثُمَّ أَنْشَأَهَا تُقِلُّهُنَّ مَعَ الْأَرَضِينَ قُدْرَتُهُ وَبَثَّ فِيْهَا صُنُوْفًا مِنْ بَدَائِعِهِ مِنْ كُلِّ جِنْس بَرَ أَصْنَافَهُ وَذَرَـا فِيْهَا الْمِلائِكُ بِالْتَسْبِيْحِ خَاضِعَةً فَمِنْهُمْ تَحْتَ سُوْقِ الْعَرْشِ أَرْبَعَةً فَكُلُّ ذِي خِلْقَةٍ يَدْعُو لِكُشبهِهِ بَرَا السَّهَاءَ بُرُوجًا مِنْ كَوَاكِبِهَا مِنْهَا جَوَارِ وَمِنْهَا رَاكِدًا بَدَا وَالشُّهُبُ تَحْرِقُ فِيْهَا يَبْنِيْنَ إِلَى وَكُلُّ مُسْتَرِقِ لِلسَّمْعِ يَتْبَعُهُ وَيَرْفَعُ الْغِيْمُ أَعْصَارَهَا فَتَرَى عَلَى هَوَاءٍ رَقِيْتِ فِي لَطَافَتِهِ وَصَبْرُ اللُّوتِ فَوْقَ الْخُلْقِ لَا لَجُا فَالْمُوْتُ مَيِّتٌ وَكُلُّ هَالِكُوْنَ خَلَا أَفْنَى الْقُرُونَ وَأَفْنَى كُلَّ ذِي عُمُرِ يَا رَبُّ إِنَّكَ ذُو عَفْو وَمَغْفِرَةٍ وَاجْعَلْ إِلَى جَنَّةِ الْفِرْدَوْس مَوْ يُلنَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزِّ مِنْ مَلِكٍ

حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم، قال: سمعت الحسن بن علي بن خلف يقول: سمعت إسرافيل يقول: سمعت ذا النون المصري يقول:

> أَمُوْتُ وَمَا مَاتَتْ إِلَيْكَ صَبَابَتِي مُنَادَى الْمُنَا كُلُّ الْمُنَا أَنْتَ لِي مِنِّي

وَلَا رُويَتْ مِنْ صِلْقِ حُبِّكَ أَوْطَ ارِي وَأَنْتَ الْغَنِيُّ كُلُّ الْغِنَى عِنْدَ إِقْصَارِي وَمَوْضِعُ شَكُواي وَمَكُنُونُ إِضْهَارِي وَإِنْ طَالَسَقَمِي فِيْكَ أَوْطَالَ إِضْرَادِي وَلَمْ يُبْدِ بَادِيْهُ لِأَهْلِي وَلَا جَادِي فَقَدْ هَلَمَني الرُّكُنُ وَأَثْبَتَ أَسْرَادِي وَمُنْقِدُ مَنْ أَشْفَى عَلَى جَرْفِ هَادِي مِنَ النُّورِ فِي أَيْدِيْمِ مُشْرُ مِعْ شَادِي وَاغْشِ بِيسْرِ مِنْكَ فَقْرِي وَإِعْسَادِي وَأَنْتَ مَدَا سُؤْلِي وَغَايَـةُ رَغْبَتِي تَحَمَّـلَ قَلْبِي فِيْـكَ مَـا لَا أَبُثُـهُ وَيَئْنَ ضُلُوْعي مِنْكَ مَا لَـوْ لَاكَ قَـدْ وَيَئْنَ ضُلُوْعي مِنْكَ مَا لَـوْ لَاكَ قَـدْ وَبِي مِنْكَ فِي الْأَحْشَاءِ دَاءٌ مُخَامِرٌ أَلَسْتَ دَلِيْلُ الرَّكْبِ إِنْ هُمْ تَحَيَّرُوا أَلَسْتَ دَلِيْلُ الرَّكْبِ إِنْ هُمْ تَحَيَّرُوا أَنُوْتَ الْهُدَى لِلمُهْتَدِيْنَ وَلَمْ يَكُنْ فَنْ بِعَفْوٍ مِنْكَ أَحْيَى بِقُوْبِهِ

حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم، قال: سمعت الحسن بن علي بن خلف يقول: قال لي إسرافيل: أنشدني ذون النون المصري:

سَمَاوِيَّةٍ مِنْ دُوْنِهَا حُجُبُ الرَّبِ تَسَمَا وَيَّةٍ مِنْ دُوْنِهَا حُجُبُ الرَّبِ تَسَمَّمَ رُوْحُ الأُنْسِ لله مِنْ قُرْبِ فَلَوْ قَدَّرَ الآجَالَ ذَابَتْ مِنَ الحُبِّ وَبَرْدُ نَسِيْم جَلَّ عَنْ مُنتَهَى الحُطَبِ لِنِي الْعَرْشِ مِكَّ ذَيَّنَ اللَّه كَبِ الْقُرْبِ وَحَلَّتْ مِنَ المُحْبُوبِ بَ اللَّه كَبِ الْقُرْبِ وَحَلَّتْ مِنَ المُحْبُوبِ بَ اللَّيْ لِ الرَّحِبِ وَحَلَّتْ مِنَ المُحْبُوبِ بَ اللَّيْ لِ الرَّحِبِ وَحَلَّتْ مِنَ المُحْبُوبِ بَ اللَّيْ لِ الرَّحِبِ وَحَلَّتْ مِنَ المُحْبُوبِ بَ المُنْزِلِ الرَّحِبِ وَيَعْلَمُ الأَنْسَ بِ الْقُرْبِ وَيَعْلَمُ الأَنْسَ بِ الْقُرْبِ فَي الْقَلْبِ فَا لَمْ اللَّهُ مَا مَنْ سِوَى الرَّبِ فِي الْقَلْبِ فَا لَمْ اللَّه مِن المَّرْبِ فِي الْقَلْبِ فَا لَمْ الْمَا فَا النَّهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِهُ ا

عَالُ قُلُوْبِ الْعَارِفِيْنَ بِرَوْضَةٍ مُعَسْكَرُهَا فِيْهَا مُعْنِي ثِهَارِهَا مَعْنِي ثِهَارِهَا مَعْنِيْهَا مُعْنِي ثِهَارِهَا مَعْنِفُهَا مِنْ عَالَمَ السِّرِّ قُرْبُهُ وَأَرْوَى صَلَاهَا صَرْفُ كَاسَاتِ حُبِّهِ فَيَالِقُلُوبِ قَرْبَستْ فَتَقَرَّبَستْ فَتَقَرَّبَستِ فَتَقَرَّبَستِ فَيَنَهَا فَعَانَتُ مَدَّ الرِّضَى فَإِنْ فَقِدَتْ خَوْفُ الْفِرَاقِ لِإِلْفِهَا فَإِنْ فَقِدَتْ خَوْفُ الْفِرَاقِ لِإِلْفِهَا مَرْى سِرُّهَا بَيْنَ الْحَبِيْبِ وَبَيْنَهَا مَرَى سِرُّهَا بَيْنَ الْحَبِيْبِ وَبَيْنَهَا

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا أبو بكر البغدادي، قال: سمعت عبد الله بن سهل الرازي يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: قال ذو النون: حقيقة السخاء أن تلزم البخيل في منعه إياك لومًا لأنك إنها لمته، واشتغلت به لوقوع ما منعك في قلب، ولو هان ذلك عليك لم تشتغل بلومه، ثم أنشأ يقول:

كَرِيْمٌ كَصَفْو اللَّاءِ لَيْسَ بِبَاخِلِ بِشَيءٍ وَلَا مُهْدِ مَلَامًا لِبَاخِلِ حَدثناعثهان بن محمد، قال: سمعت أبا الحسن المذكر يذكر عن بعض أشياخه عن ذي النون،

قال: صحبت زنجيًّا في التيه، وكان مفلفل الشعر، فإذا ذكر الله ابيض، فورد على أمر عظيم؛ فقلت: يا هذا، إنك إذا ذكرت الله تحول لونك، وانقلبت عيناك، قال: فجعل يخطر في التيه ويقول:

> ذَكَرْنَا وَمَا كُنَّا لِنَنْسَى فَنَذْكُرُ وَلَكِنْ نَسِيْمَ الْقُرْبِ يَبْدُو فَيَظْهَرُ فَأَحْيَى بِهِ عَنِّي وَأَحْيَى بِهِ لَـهُ إِذْ الْحُـقُّ عَنْـهُ نُخْـبَرُ وَمُعَـبَّرُ

قال ذو النون: فما طرق سمعي مثل حكمة ذلك الزنجي، فعلمت أن لله تعالى عبادًا تعلى قلوبهم بالأذكار كما تعلى الأطيار في الأوكار، لو فتشت منهم القلوب لما وجدت فيها غير حب المحبوب، قال: ثم بكي ذو النون، وأنشا يقول:

وَأَذْكُرُ أَصْنَافًا مِنَ الذِّكْرِ حَشْوُهَا وَدِادٌ وَشَوْقٌ يَبْعَثَانِ عَلَى الذِّكْرِ فَذِكْرُ أَلِيْفِ الْحُبِّ مُتَنزِجٌ بِهَا يَعِلُّ عَلَّ الرُّوْحِ فِي طَرْفِهَا يَسْرِي وَذِكْ رُ يَعِ زُّ النَّفْسَ مِنْهَا لَأَنَّهُ هَامُتْلَفٌّ مِنْ حَيْثُ يَلْرى وَلَا تَلْرى وَذِكْرٌ عَلَا مِنِّى المُفَـاوِزَ وَالـذَّرَى ﴿ يَجِلُّ عَنِ الأَوْصَافِ بِالْوَهْمِ وَالْفِكْرِ ﴿

أخبرنا محمد بن أحمد البغدادي -في كتابه- وحدثني عنه عثمان بن محمد، حدثني أبو محمد عبد الله بن سهل، قال: سمعت ذا النون المصرى أبا الفيض وسألته، قلت: متى تخلص لله صلاتي، قال: إذا سكنت معادن الأنوار من قلبك، ونفذته في ملكوت همك، قلت: متى يتم زهدي بعد ورعى، قال: إذا جعلت الفرض لك معلمًا، وأقمت الطاعة لك مفهمًا، قلت: فمتى أومن؟ قال: إذا اشتمل الفرض على أمرك، وملكت الطاعة على نفسك.

قلت: فمتى أتوكل؟ قال: اليقين إذا تم سمي توكلًا؟ قلت: متى يتم حبي لربي، قال: إذا سمجت الدنيا في عينك، وقذفت أملك فيها بين يديك، قلت: فمتى أخاف ربي؟ قال: إذا سرحت بصرك في عظمته، ومثلت لنفسك أمثال نقمته، قلت: فمتى يتم صومي؟ قال: إذ جوعت نفسك من البغضاء، وأمت لسانك من الفحشاء؟ قلت: فمتى أعرف ربي؟

قال: إذا كان لك جليسًا ولم تر لنفسك سواه أنيسًا، قلت: فمتى أحب ربى؟ قال: إذا كان ما أسخطه عندك أمر من الصبر، قلت: فمتى أشتاق إلى ربي؟ قال: إذا جعلت الآخرة لك قرارًا، ولم تسم الدنيا لك مسكنًا ودارًا، قلت: فمتى يشتد فيَّ بغض الدنيا؟ قال: إذا جعلت الدنيا طريق نخافة لا تلتفت إلى ما قطعت منها، وجعلت الآخرة ساحة مأمونة لا تأمن إلا بالنزول فيها، قلت: فمتى أحب لقاء ربي؟ قال: إذا كنت تقدم على حبيب وتصير عن أمر قريب، قلت: فمتى أستلذ الموت؟ قال: إذا جعلت الدنيا خلف ظهرك، وجعلت الآخرة نصب عينيك، قلت: فمتى أتقي شهوات مطاعم الأرض؟

قال: إذا خالط قلبك الملكوت، ومزج في سرائر الجبروت، قلت: فمتى تطيب معرفتي؟ قال: إذا علمت إذا استوحشت من الدنيا واشتد فرحك بنزل البلاء، قلت: فمتى أستقبح الدنيا؟ قال: إذا علمت أن زينتها فساد كل معنى، وأن محاسنها تفضي إلى كل حسرة، قلت: فمتى أكتفي بأهون الأغذية؟ قال: إذا عرفت هلاك الشهوات وسرعة انقطاع عذوبة اللذات، قلت: فمتى قنوع التهام؟

قال: إذا كان زخرف الدنيا عندك صغيرًا، وكان خوف الآخرة لك ذكرًا، قلت: فمتى استحق ترك الجمع؟ قال: إذا عرفت أنك منقول إلى معاد، وأنك مأخوذ بتبعات العباد، قلت: فمتى آمر بالمعروف؟ قال: إذا كانت شفقتك على غيرك، وخالفت العباد لمحبة ربك، قلت: فمتى أوثر الله ولا أوثر عليه سواه؟ قال: إذا أبغضت فيه الحبيب، وجانبت فيه القريب، قلت: فمتى أفزع إلى ذكره وآنس بشكره؟ قال: إذا سررت ببلائه وفرحت بنزول قضائه.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد بن مصقلة، ثنا أبو عثمان سعيد بن عثمان، قال: سمعت ذا النون يقول: المستأنس بالله في وقت استئناسه يستأنس بجميع ما يرى، ويسمع ويحس به في ملكوت ربه، ويلهيب له يهاب جميع ما يرى، ويسمع ويحس به في ملكوت ربه، ويستأنس بالذر فها دونه ويهابه، قال: وقال ذو النون: ثلاثة من أعلام الإسلام: النظر لأهل الملة، وكف الأذى عنهم، والعفو عند القدرة لمسيئهم، وثلاثة من أعلام الإيهان: إسباغ الطهارات في المكاره، وارتعاش القلب عند الفرائض حتى يؤديها، والتوبة عند كل ذنب خوفًا من الإصرار، وثلاثة من أعلام التوفيق: الوقوع في الأعمال بلا استعداد له، والسلامة من الذنب مع الميل وقلة الهرب منه، واستخراج الدعاء والابتهال.

وثلاث من أعلام الخمول: ترك الكلام لمن يكفيه الكلام، وترك الحرص في إظهار العلم عند القرناء، ووجدان الألم لكراهة الكلام عند المحاورة والموعظة، وثلاثة من أعلام الحلم: قلة الغضب عند مخالفة الرأي والاحتمال عن الورى إخباتًا للرب، ونسيان إساءة المسيء عفوًا عنه

واتساعًا عليه، وثلاثة من أعلام التقوى: ترك الشهوة المذمومة مع الاستمكان منها، والوفاء بالصالحات مع نفور النفس منها، ورد الأمانات إلى أهلها مع الحاجة إليها.

وثلاثة من أعلام الاتعاظ بالله: الهرب إليه من كل شيء، وسؤال كل شيء منه، والدلال في كل وقت عليه، وثلاثة من أعلام الرجاء: العبادة بحلاوة القلب، والإنفاق في سبيل الله برؤية الثواب، والمثابرة على فضائل الأعمال بخالص التنافس، وثلاثة من أعلام الحب في الله: بذل الشيء لصفاء الود، وتعطيل الإرادة لإرادة الله، والسخاء بالنفس والمشاركة في محبوبه ومكروهه بصفة العقد.

وثلاثة من أعلام الحياء: وزن الكلام قبل التفوه به، ومجانبة ما يحتاج إلى الاعتذار منه، وترك إجابة السفيه حلمًا عنه، فأما الحياء من الله تعالى فهو ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَنْ لَا تَنْسَى المُقَابِرَ وَالْبِلَا، وَأَنْ تَخْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى، وَأَنْ تَتْرُكَ زِينَةَ الحُيَاةِ اللَّنْيَا» (۱)، وثلاثة من أعلام الأفضال: صلة القاطع، وإعطاء المانع، والعفو عن الظالم، وثلاثة من أعلام الصدق: ملازمة الصادقين، والسكون عند نظر المنفوسين، ووجدان الكراهة لاطلاع الخلق على السرائر استقامة على الحق سرًّا وجهرًا لإيثار رب العالمين.

وثلاثة من أعلام الانقطاع إلى الله: تقديم العلم، وتلقين الحكم، وتأليل الفهم، وثلاثة من أعلام المروءة: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، ونشر الحسن، وثلاثة من أعلام التودد: التأني في الأحداث، والتوفر في الزلال، والترفق في المقال، وثلاثة من أعال الرشد: حسن المجاورة، والنصح عند المشاورة، والبر في المجاورة، وثلاثة من أعلام السعادة: الفقه في الدين، والتيسير للعمل، والإخلاص في السعي.

أخبرنا محمد بن الحسين بن موسى النيسابوري، أنبأنا الحسن بن رشيق، ثنا علي بن يعقوب عن سويد الوراق، ثنا محمد بن إبراهيم البغدادي، ثنا محمد بن سعيد الخوارزمي، قال: سمعت ذا النون وسئل عن المحبة؛ فقال: أن تحب ما أحب الله وتبغض ما أبغض الله، وتفعل

<sup>(</sup>۱) حديث حسن بمجمّوع طرقه. «مسند أحمد» (٣٦٧١)، و «مسند أبي يعلى» (٥٠٤٧)، و «المعجم الكبير» (٣١٩٢، ٥٠٤٩). و «المعجم الأوسط» (٧٣٤٢)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٣٤٣٢٠).

الخير كله، وترفض كل ما يشغل عن الله، وأن لا تخاف في الله لومة لائم مع العطف للمؤمنين والغلظة للكافرين، واتباع رسول الله عليه في الدين.

74

أخبرنا محمد، قال: سمعت أبا بكر بن شاذان الرازي يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: قال الله تعالى: من كان لي مطيعًا كنت له وليًّا، فليثق بي وليحكم عليَّ، فوعزتي لو سألني زوال الدنيا لأزلتها له.

أخبرني محمد بن أحمد البغدادي -في كتابه، وقد رأيته- وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، قال: سمعت عبد الله بن محمد بن ميمون يقول: سمعت ذا النون يقول: الأنس بالله من صفاء القلب مع الله، والتفرد بالله الانقطاع إليه من كل شيء سوى الله.

أخبرنا محمد بن الحسين، قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت العباس بن يوسف يقول: سمعت سعيد بن عثمان يقول: سمعت ذا النون يقول: لئن مددت يدي إليك داعيًا لطالما كفيتني ساهيًا، فلا أقطع منك رجائي بها عملت يداي، حسبي من سؤالي علمك بي، قال: وسمعت ذا النون يقول: من أنس بالخلق فقد استمكن من بساط الفراعنة، ومن غيب عن ملاحظة نفسه فقد استمكن من مجانبة الإخلاص، ومن كان حظه من الأشياء هواه لا يبالي ما فاته مما هو دونه.

حدثنا محمد، قال: سمعت علي بن محمد، قال: قال يوسف بن الحسين: سمعت ذا النون يقول: من تزين بعمله كانت حسناته سيئات، وسمعت ذا النون يقول: الصدق سيف الله في أرضه، ما وضعه على شيء إلا قطعه، قال: وسمعت ذا النون يقول: أدنى منازل الأنس أن يلقى في النار فلا يغيب همه عن مأموله، سمعت نصر بن أبي نصر يقول: قال ذو النون: الخوف رقيب العمل، والرجاء شفيع المحن.

أخبرنا محمد بن الحسين، قال: سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت الحسن بن سهل يقول: سمعت علي بن عبد الله يقول: سمعت ذا النون يقول: مفتاح العبادة الفكرة، وعلامة الهوى متابعة الشهوات، وعلامة التوكل انقطاع المطامع.

أخبرنا محمد، قال: سمعت أبا جعفر الرازي يقول: سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت ذا النون يقول: إن العارف لا يلزم حالة واحدة، إنها يلزم ربه في الحالات كلها.

أخبرنا محمد، قال: سمعت محمد بن إبراهيم الفارسي يقول: سمعت فارسًا يقول: سمعت فليلق يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: يا معشر المريدين. من أراد منكم الطريق فليلق العلماء بالجهل، والزهاد بالرغبة، وأهل المعرفة بالصمت.

سمعتُ أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر بن هانئ يقول: سمعت محمد بن يوسف يقول: كان ذو النون يقول في مناجاته: يا واهب المواهب، ومجزل الرغائب، أعوذ بك من النزول بعد الوصول، ومن الكدر بعد الصفا، ومن الشوق بعد الأنس، ومن طائف الحسرة لعارض الفترة، ومن تغير الرضا، ومن التخلف عن الحادي لحظة، أو إلى الإيهان دون العلم، ومن موقع حذر يوجب للعقل بطوًّا حتى تكمل النعم عندي، ورق في ذرى الكرامة مهجتي، ونضر اللهم بالكهال لديك بهجتي، عزفني عن الدون، ووار علمي عن الخاطر، يا من منح الأصفياء منازل الحق ومدى الغايات أصف هدايتي من دنس العارض، واحسم عدوي من ملاحظتي، واخلصني بكهال رغبتي، وبها لا يبلغه سؤالي، إنك رحيم ودود.

أسند ذو النون كَالله عير حديث عن الأئمة رحمهم الله تعالى عن: مالك، والليث بن سعد، وسفيان بن عيينة، والفضيل بن عياض، وابن لهيعة.

حدثنا أبو سعيد الحسين بن محمد بن علي، ثنا أبو سعيد الحسن بن أحمد بن المبارك، ثنا أبو جعفر أحمد بن صبيح بن رسلان الفيومي -بمكة- ثنا أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم المصري، ثنا مالك بن أنس عن الزهري عن أنس، قال: قال رسول الله عَلَيْ : "إِنَّ لله عَزَّ وَجَلَّ أَحْبَةً مِنْ خَلْقِهِ». قيل: مَنْ هم يا رسول الله؟ قال: «أَهْلُ الْقُرْآنِ، هُمْ أَهْلُ الله وَخَاصَّتُهُ». (۱) غريب من حديث مالك، تفرد به محمد بن عبد الرحمن بن غزوان.

حدثنا مالك بن أنس، مثله.(٢)

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، أحمد بن صبيح الأسدي، أبو جعفر: كوفي، ليس يساوي شيئًا. [«لسان الميزان» (١/ ١٨٧)]

<sup>(</sup>٢) محمد بن عبد الرحمن بن غزوان. قال ابن عدي: له عن ثقات الناس بواطيل، وقال الدارقطني وغيره: كان يضع الحديث. [«لسان الميزان» (٥/ ٢٥٣)]

حدثنا سهل بن عبد الله التستري، ثنا الحسن بن أحمد الطوسي، ثنا أحمد بن صليح، ثنا ذو النون، ثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي بكر، سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: «يَتْبَعُ اللَّيْتَ ثَلَاثُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، يَتْبَعُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ». (۱) ثابت صحيح، وهو عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم.

حدثناه محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله على مثله. (٢)

حدثنا أبو الفضل بحر بن إبراهيم بن زياد، ثنا الحسن بن أحمد الوثائقي، ثنا أحمد بن صليح الفيومي، ثنا أبو الفيض ذو النون، ثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس، قال: قال رسول الله على الله عن ذَنْ السّخيّ، فَإِنّ الله تَعَالَى آخِذُ بِيكِهِ كُلّمَا عَثَرً " (واه محمد بن عقبة المكي عن فضيل مثله، حدثناه إبراهيم بن أبي حصين، ثنا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا محمد بن عبيد الجدعاني، ثنا تميم بن عمران القرشي عن محمد بن عقبة المكي عن فضيل بن عياض، مثله.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا الحسن بن أبي الحسن، ثنا أبو الحسن على بن يعقوب، حدثني محمد بن إبراهيم بن عبيد الله، حدثني محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الخوارزمي، حدثني أبو الفيض ذو النون بن إبراهيم، حدثني أبو جرية أحمد بن الحكم -من أهل البلقاء عن عبد الله بن إدريس، قال: وفد على مولاي نجا ملك البجة رجل من أهل الشام يستميحه -يقال له: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج - فقدم إليه طعامًا على مائدة، فتحركت القصعة على

<sup>=</sup> الحديث صحيح في «سنن ابن ماجه» (٢١٥)، و«مسند أحمد» (١٢٣٠١، ١٢٣١٤، ١٣٥٦٦)، و«سنن النسائي الكبرى» (٨٠٣١)، و«مسند الطيالسي» (٢١٢٤).

نه حسن. «العجالة في الأحاديث المسلسلة» للفاداني (١/ ١٠٥).

<sup>«</sup>صحيح البخاري» (٥/ ٢٣٨٨) (٩٤١)، و«صحيح مسلم» (٢٩٦٠).

اسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، علَّته في الليث بن أبي سليم، سبق.

<sup>(</sup>٤) تميم بن عمران القرشي عن محمد بن عقبة المكي عن فضيل بن عياض وعنه محمد بن عبيد الجدعاني، قال البيهقي: هو وشيخه مجهولان. [«لسان الميزان» (٢/ ٧٢)]

المائدة، فأسندها الملك برغيف، فقال له عبد الرحمن بن هرمز: حدثني أبو هريرة، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِذَا خَرَجْتُمْ مَنْ حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فَتَمَتَّعُوا لِكَيْ تَنْكُلُوا، وَأَكْرِمُوا الْخَيْرَ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى سَخَّرَ لَهُ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا تَسْنِدُوا الْقَصْعَة بِالْخُبْزِ فَإِنَّهُ مَا أَهَانَهُ قَوْمٌ إِلَّا اللهَ تَعَالَى سَخَّرَ لَهُ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، وَلَا تَسْنِدُوا الْقَصْعَة بِالْخُبْزِ فَإِنَّهُ مَا أَهَانَهُ قَوْمٌ إِلَّا اللهَ لِللهَ بِالْجُوعِ». (١)

\* \* \*

#### ٤٦٥– أحمد بن أبي الحواري

ومنهم: الزاهد في السراري، النابذ للجواري، العابد في القفار والبرارى، أبو الحسن أحمد ابن أبي الحواري، كان لفضول الدنيا قاليًا، وعن الملاذ ساليًا، وفي مكين الأحوال عاليًا، ولصحيح الآثار حاويًا.

حدثنا إسحاق بن أحمد بن على، ثنا إبراهيم بن يوسف، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: قلت لأبي صفوان الرعيني: أي شيء الدنيا التي ذمها الله تعالى في القرآن، الذي ينبغي للعاقل أن يجتنبها؟ قال: كلما أصبت فيها تريد به الدنيا فهو مذموم، وكلما أصبت فيها تريد به الآخرة فليس منها، قال أحمد: فحدثت به مروان؛ فقال: الفقه على ما قال أبو صفوان.

حدثنا إسحاق بن أحمد، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: قلت لراهب في دير حرملة وأشرف علي من صومعته؛ فقلت: يا راهب. ما اسمك؟ قال: جريج، قلت: ما يجسك في هذه الصومعة؟ قال: حبست فيها عن شهوات الدنيا، قلت: أما كان يستقيم أن تذهب معنا هاهنا في الأرض وتجيء وتمنع نفسك الشهوات، قال: هيهات. هذا الذي تصف أنت قوة، وأنا في ضعف فحلت بين نفسي وبينها، قلت: ولم تفعل ذلك؟ قال: نجد في كتبنا أن بدن ابن آدم خلق من الأرض، وروحه خلق من ملكوت السهاء، فإذا أجاع بدنه وأعراه وأسهره نازع الروح إلى الموضع الذي خرج منه، وإذا أطعمه وسقاه ونومه وأراحه أخلد البدن إلى الموضع الذي خرج منه، فلم

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. لم أجده عند غيره، أحمد بن الحكم البلقاوي، أبو جرية، ويقال: أبو حزية، روى عنه ذو النون: لا يُعْرَف. [«لسان الميزان» (١/ ١٦٤)]

يكن شيء أحب إليه من الدنيا، قلت له: فإذا فعل هذا تعجَّل له في الدنيا الثواب؟ قال: نعم، نورًا يواريه، قال أحمد: فحدَّثت به أبا سليهان؛ فقال: قاتله الله. ما أعجبه، إنهم ليصفون.

حدثنا إسحاق، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، قال: سمعت أبي يقول: يا بني. من كانت نيته في العافية ملأ الله حضنه العافية.

حدثنا إسحاق، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، قال: سمعت أبا سليان يقول: السالي عن الشهوات هو راض، والرضا عن الله عز وجل والرحمة للخلق درجة المرسلين.

حدثنا إسحاق، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، قال: كنت إذا شكوت إلى أبي سليهان قساوة قلبي أو شيئًا قد نمت عنه من حزبي أو غير ذلك، قال: بها كسبت يداك، وما الله ﴿يِطَلامِ لِلْعَبِيدِ﴾ [آل عمران: ١٨٢] شهوة أصبتها، وقال لي أبو سليهان: يكون فوق الصبر منزلة؟ قلت: نعم، قال: فانتفض، ثم قال لي: إذا كان الصابرون يعطون أجرهم بغير حساب؛ فكيف يعطون الآخرين.

حدثنا أبو أحمد محمد بن محمد بن إسحاق الحافظ، ثنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي، قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: من نظر إلى الدنيا نظر إرادة وحب لها أخرج الله نور اليقين والزهد من قلبه.

حدثنا محمد بن الحسين بن موسى، قال: سمعت محمد بن جعفر بن مطر يقول: سمعت إبراهيم بن يوسف يقول: رمى أحمد بن أبي الحواري بكتبه؛ فقال: نِعْمَ الدليل كنت، والاشتغال بالدليل بعد الوصول محال.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: سمعت محمد بن عبد الله الطبري يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: طلب أحمد بن أبي الحواري العلم ثلاثين سنة، فلما بلغ الغاية حمل كتبه إلى البحر فغرقها، وقال: يا علم، لم أفعل هذا بك تهاونًا بك، ولا استخفافًا بحقك، ولكن كنت أطلبك لأهتدي بك إلى ربي، فلما اهتديت بك إلى ربي استغنيت عنك.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: سمعت أبي يقول: قال إبراهيم بن شيبان يحكى عن أحمد بن أبي الحواري، قال: لا دليل على الله سواه، وإنها يطلب العلم لآداب الخدمة.

حلية الأولياء

سمعتُ أبا بكر محمد بن عبد الله بن عبد العزيز الرازي المذكر يقول: سمعت أبا عمرو البيكندي يقول: لما فرغ أحمد بن أبي الحواري من التعليم جلس للناس، فخطر بقلبه ذات يوم خاطر من قبل الحق فحمل كتبه إلى شط الفرات، فجلس يبكي ساعة طويلة، ثم قال: نِعْمَ الدليل كنت لي على ربي، ولكن لما ظفرت بالمدلول كان الاشتغال بالدليل محال؛ فغسل كتبه بالفرات.

حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن جمدان الرازي النيسابوري، ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله النيسابوري -حفيد العباس بن حزة - ثنا جدي العباس بن حزة، قال: قال أحمد بن أبي الحواري، سمعت عتبة بن أبي السائب يقول: ثلاث هن أخذة للمتعبد: المرض، والحج، والتزويج؛ فمن ثبت بعدهن فقد ثبت.

حدثنا أبو أحمد، ثنا محمد، ثنا جدي العباس، قال: قال أحمد بن أبي الحواري، سمعت بشر ابن السري يقول: ليس من أعلام الحب أن تحب ما يبغضه حبيبك، قال أحمد: وعلامة حب الله حب طاعة الله، وقيل: حب ذكر الله، فإذا أحب الله العبد أحبه، ولا يستطيع العبد أن يحب الله حتى يكون الابتداء منه بالحب له، وذلك حين عرف منه الاجتهاد في مرضاته، قال أحمد: ومن عرف الدنيا زهد فيها، ومن عرف الآخرة رغب فيها، ومن عرف الله آثر رضاه، ومن لم يعرف نفسه فهو من دينه في غرور، وقال أحمد: إذا حدثتك نفسك بترك الدنيا عند إدبارها فهو خدعة، وإذا حدثتك نفسك بتركها عند إقبالها فذاك.

حدثنا محمد بن جعفر بن يوسف، ثنا عبد الله بن محمد بن يعقوب، ثنا أبو حاتم، ثنا أحمد ابن أبي الحواري، قال: سمعت أبا زكريا يحيى بن العلاء يقول: إذا قرأ ابن آدم القرآن ثم خلط، ثم عاد يقرأ يقول الله: ما لك ولكلامي.

حدثنا محمد، ثنا عبد الله، ثنا أبو حاتم، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا يحيى بن زكريا، قال: كنا عند علي بن بكار فمرت به سحابة، فسألته عن شيء؛ فقال: اسكت، أما تخشى أن يكون فيها حجارة.

حدثنا محمد، ثنا عبد الله، ثنا أبو حاتم، ثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثني إسحاق بن خلف، قال: مر عيسي عَلَيْتُ لِلرِّ بثلاثة من الناس قد نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم؛ فقال: ما

الذي بلغكم ما أرى؟ قالوا: الخوف من النيران، قال: مخلوقًا خفتم، وحقًّا على الله أن يُؤمِّن الخائف، قال: ثم جاوزهم إلى ثلاثة أخرى، فإذا هم أشد تغير ألوان وأشد نحول أبدان؛ فقال: ما الذي بلغكم ما أرى؟ قالوا: الشوق إلى الجنان؛ فقال: مخلوقًا اشتقتم، وحقًّا على الله أن يعطيكم ما رجوتم، ثم جاوزهم إلى ثلاث أخرى، فإذا هم أشد نحول أبدان وأشد تغير ألوان، كأن على وجوههم المرآة من النور؛ فقال: ما الذي بلغكم ما أرى؟ قالوا: الحب لله، قال: فأنتم المقربون، أنتم المقربون.

حدثنا محمد، ثنا عبد الله، ثنا أبو حاتم، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا الوليد بن عتبة، قال: قلت لأبي صفوان بن عوانة: لأي شيء يجب الرجل أخاه؟ قال: لأنه رآه يُحسن خدمة ربه.

حدثنا محمد، ثنا عبد الله، ثنا أبو حاتم، ثنا أحمد، قال: قلت لراهب: أي شيء قوي ما تجدونه في كتبكم؟ قال: ما نجد شيئًا أقوى من أن تجعل حيلك وقوتك كلها في محبة الخالق.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد، ثنا أبو علي بن الحسين بن عبد الله بن شاكر السمرقندي، ثنا أبو الحسن أحمد بن أبي الحواري، وسمعته يقول: انقطع إلى الله وكن عابدًا زاهدًا صادقًا متوكلًا، مستقيًا عارفًا، ذاكرًا مؤنسًا، مستحيًا خائفًا، راجيًا راضيًا، وعلامة الرضا أن لا يختار شيئًا إلا ما يختاره له مولاه، فإذا كان ذلك كذلك كان له من الله عونًا حتى يرده إلى طاعته ظاهرًا وباطنًا، ولا يكون العبد تائبًا حتى يندم بالقلب، ويستغفر باللسان، ويرد المظالم فيها بينه وبين الناس، ويجتهد في العبادة، ثم يتشعب له من التوبة والاجتهاد الزهد، ثم يتشعب له من الزهد الصدق، ثم يتشعب له من الاستقامة يتشعب له من الاستقامة المعرفة، ثم يتشعب له من المعرفة الذكر، ثم يتشعب له من الذكر الحلاوة والتلذذ، ثم بعد التلذذ والتحويل الأنس، ثم بعد الأنس بالله الحياء، ثم بعد الخوف، وعلامة الخوف الاستعداد والتحويل من هذه الأحوال، لا يفارق خوف تحويل هذه الأحوال من قلبه دون لقائه.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد، ثنا عمر، ثنا الحسين بن عبد الله بن شاكر السمرقندي، ثنا أحمد ابن أبي الحواري، قال: سمعت عبد العزيز يقول: إنه تبارك وتعالى إن لم يكن رزق أهل طاعته أصواتًا حِسَانًا فقد فتح لهم من لذة طاعته ما يتنعمون بأصواتهم، قال: وسمعت عبد العزيز

٧٠ حلية الأولياء

يقول: الموت حسن يوصل منه الحبيب إلى المحبوب، قال: وحدثنا أحمد، ثنا شعيب بن أحمد القرشي عن دكين الفزاري، قال: لما أراد الله تعالى قبض إبراهيم عَلَيْتُلِيرٌ هبط إليه ملك الموت؛ فقال له إبراهيم: رأيت خليلًا يقبض روح خليله، قال: فعرج ملك الموت إلى ربه، ثم عاد إليه؛ فقال له: يا إبراهيم. ورأيت خليلًا يكره لقاء خليله؟ قال: فاقبض روحي الساعة.

حدثنا أبي، ثنا أحمد، ثنا الحسين، ثنا أحمد، قال: سمعت عبد الله الحذاء يقول: قال يوسف عَلَيْتُلِا: اللهم إني أتوجه إليك بصلاح آبائي؛ إبراهيم خليلك وإسحاق ذبيحك ويعقوب إسرائيلك، فأوحى الله تعالى إليه: يا يوسف. تتوجه بنعمة أنا أنعمتها عليهم، قال أحمد: فقلت لأبي سليمان: كنت لبعض الأولياء قبل اليوم أشد حبًّا؛ فقال لي: إنها يتقرب إليه بحب أوليائه أولًا، ثم يأتي بعد منزلة تشغل القلب، قال أحمد: وسمعت أبا سليمان يقول: خرج عيسى ويحيى عَلَيْسَيِّلُولِا يمشيان، فصدم يحيى امرأة؛ فقال له عيسى: يابن خالة. لقد أصبت اليوم خطيئة، ما أرى الله يغفرها لك أبدًا، قال: وما هي يابن خالة؟ قال: امرأة صدمتها، قال: والله ما شعرت بها، قال: سبحان الله بدنك معي؛ فأين روحك؟ قال: معلق بالعرش، ولو أن قلبي اطمأن إلى جبريل لظننت أني ما عرفت الله طرفة عين.

جدثنا أبي، ثنا أحمد، ثنا الحسين، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت أخي محمدًا، قال: سعبد رجل من بني إسرائيل في غيضة من جزيرة البحر أربعائة سنة حتى طال شعره، حتى إذا مر بالغيضة تعلق بعض أغصان الغيضة بشعره، فبينها هو ذات يوم يدور إذا هو بشجرة منها فيها وكر طير، فحول موضع مصلاه إلى قريب منها، قال: فقيل له: استأنست بغيري، وعزتي لأحطنك مما كنت فيه درجتين.

حدثنا أبو محمد بن حيان -إملاءً- ثنا إسحاق بن أبي حسان، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا أبو المفلس، ثنا أبو عبيد الله الجهني، قال: نعيم أهل الجنة برضوان الله أفضل من نعيمهم بالجنان.

حدثنا أبو محمد -إملاءً- ثنا إسحاق، ثنا أحمد، قال: ناظرت أبا سليهان في الحديث الذي جاء: «أَوَّلُ زُمْرَةٍ تُحُشَرُ إِلَى الجُنَّةِ الحُمَّادُونَ اللهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ»(١)؛ فقال لي: ويحك، ليس هو أن

<sup>(</sup>١) هذا من كلام سعيد بن جبير، أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٢٠٦).

تحمده على المصيبة وقلبك معتصر عليها، فإذا كنت كذلك فأرج أن تكون من الصابرين، ولكن أن تحمده وقلبك مسلم راض.

حدثنا أبو أحمد -إملاءً- ثنا إسحاق، ثنا أحمد، قال: سمعت محمودًا يقول: سبحان من لا يمنعه عظيم سلطانه أن ينظر في صغير سلطانه.

حدثنا أبو محمد -إملاءً- ثنا إسحاق، ثنا أحمد، حدثني عبد الخالق بن جبير، قال: سمعت أبا موسى الطرسوسي يقول: ما تفرغ عبد لله ساعة إلا نظر الله إليه بالرحمة.

حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا إبراهيم بن نائلة، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت مضاء ابن عيسى يسأل سباعًا الموصلي: إلى أي شيء انتهى بهم الزهد؟ قال: إلى الأنس به.

حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا إبراهيم بن نائلة، ثنا أحمد، قال: سمعت مضاء بن عيسى يقول: إذا وصلوا إليه لم يرجعوا عنه إنها رجع من رجع من الطريق.

حدثنا أحمد، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا محمد بن ثابت القاري، قال: من كانت همته في أداء الفرائض لم يكمل له في الدنيا لذة.

حدثنا أحمد، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا أبو الموفق الأزدي، قال: قال الله تعالى: لو أن ابن آدم لم يرج غيري ما وكلته إلى غيري، ولو أن ابن آدم لم يخف غيري ما أخفته من غيري.

حدثنا أحمد، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، قال: سمعت عبد العزيز بن عمير يقول: في القلوب قلب مريض، فإذا وجد بغيته طار.

حدثنا أحمد، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، ثنا زيدان، قال: قال عتبة الغلام: كابدت الصلاة عشرين سنة، وتنعمت بها عشرين سنة.

حدثناأي، ثنا أحمد بن محمد بن عمر، ثنا الحسين بن عبد الله، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت محمد بن تمام يقول: الكلام جند من جنود الله، ومثله مثل الطين تضرب به الحائط فإن استمسك نفع وإن وقع أثر، قال: وسمعت أبا جعفر يقول: القلب بمنزلة القمع، يصب فيه الزيت أو العسل، فيخرج منه ويبقى فيه لطاخته.

حدثنا أبي، ثنا أحمد، ثنا الحسن، ثنا أحمد، قال: سمعت مضاء بن عيسى يقول: خف الله يلهمك، واعمل له لا يلجئك إلى دليل.

حدثنا عبد الله بن محمد - إملاءً، وقراءةً - ثنا عمر بن بحر الأسدي، قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: بينا أنا ذات يوم في بلاد الشام في قبة من قباب المقابر ليس عليها باب إلا كساء قد أسبلته، فإذا أنا بامرأة تدق على الحائط، فقلت: من هذا؟ قالت: امرأة ضالة، دلني على الطريق رحمك الله، قلت: رحمكِ الله، على أي الطريق تسألين؟ فبكت، ثم قالت: يا أحمد. على طريق النجاة، قلت: هيهات. إن بيننا وبين طريق النجاة عقابًا، وتلك العقاب لا تقطع إلا بالسير الحثيث، وتصحيح المعاملة، وحذف العلائق الشاغلة عن أمر الدنيا والآخرة، قال: فبكت بكاءً شديدًا، ثم قالت: يا أحمد. سبحان من أمسك عليك جوارحك فلم تتقطع، وحفظ عليك فؤادك فلم يتصدع، ثم خرَّت مغشيًّا عليها، فقلت لبعض النساء: انظري أي شيء حال هذه الجارية؟ قال أحمد: فقمن إليها ففتشنها، فإذا وصيتها في جيبها: كفنوني في أثوابي هذه، فإن كان لي عند الله خير فهو أسعد لي، وإن كان غير ذلك فبعدًا لنفسي، قلت: ما هي؟ فحركوها فإذا هي ميتة، فقلت للخدم: لمن هذه الجارية؟ قالوا: جارية قرشية مصابة، وكان الذي معها يمنعها من الطعام، وكانت تشكو إلينا وجعًا بجوفها، فكنا نصفها لمتطبي وكان الذي معها يمنعها من الطعام، وكانت تشكو إلينا وجعًا بجوفها، فكنا نصفها لمتطبي من بلائي، لعله أن يكون عنده شفائي.

حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا إسحاق بن أبي حسان، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا جعفر ابن محمد بن أحمد الميموني، قال: أتيت أحمد الموصلي؛ فقلت له: إني قد أهديت إليك حديثًا، قال: هيه. هات، فإما أن يأتيني المزيد من الله فأعمل إليه، وإما أن أشهق شهقة فأموت، فقلت: بلغني عن أبي العالية الرياحي، قال: قرأت في بعض الكتب حديثًا طرد عني نومي، وأذهب شهواتي: يا معشر الربانيين من أمة محمد. انتدبوا لدار، فلما قلت: انتدبوا لدار، أصفر ثم أحمر ثم أسود ثم غشي عليه، فقلت: انتدبوا لدار أرضها زبرجد أخضر، تجري عليها أنهار الجنة، فيها الدر والياقوت واللؤلؤ، وسورها زبرجد أصفر، متدل عليها أشجار الجنة بثهارها، فلما غشي عليه قمت وتركته.

حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: كنت أسمع وكيع بن الجراح يقول - يبتدئ قبل أن يُحدِّث - فيقول: ما هناك إلا عفوه، ولا نعيش إلا في ستره، ولو كشف الغطاء انكشف عن أمر عظيم.

حدثنا أبي، ثنا أحمد، ثنا الحسين بن عبد الله بن شاكر، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: حدثني أحمد بن داود، قال: اجتمع بنو إسرائيل فأخرجوا من كل عشرة واحدًا، ثم أخرجوا من كل مائة واحدًا، ثم أخرجوا من كل ألف واحدًا، حتى أخرجوا سبعة خيار بني إسرائيل؛ فقالوا: أدخلونا في بيت وطينوا علينا، ولا تخرجونا حتى نعرف ربنا، قال: ففعلوا، قال: فهات أول يوم واحد، وفي اليوم الثاني آخر، ثم مات في اليوم الثالث آخر؛ فقال شاب -وكان أصغرهم -: أخرجونا قد عرفته، قال: ففتحوا فأخرجوهم؛ فقال لهم: قد عرفته، قالوا: وأي شيء عرفت؟ قال: عرفت أنه لا يعرف، فإن شئتم فدعونا حتى نموت عن آخرنا، وإن شئتم أخرجونا، قال أحمد: فحدّثت به أبا سليهان؛ فقال: صدق. لا يعرف حق معرفته، ولكن بعض خلقه أعرف به من بعض، ومثل ذلك مثل السهاء، أعرفهم بها أقربهم منها.

حدثنا أبي، ثنا أحمد، ثنا الحسين، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا أيوب بن أبي عائشة -وكان من الصالحين وكنا نتبرك بدعائه- عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، قال: قيل لموسى سَلَيْتُ اللهِ: يا موسى. إنها مثل كتب أحمد ص في الكتب بمنزلة وعاء فيه لبن كلها مخضته أخرجت زبدته.

حدثنا أبي، ثنا أحمد، ثنا الحسين، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا أبو السمط يوسف بن مخلد، حدثني أبو عمر المؤذن، قال: وجدت في سفر التوراة الرابع: أن الله تعالى يقول: أنا الله لا إله إلا أنا، عيني على كل شيء، أرى النمل في الصفا، وأرى وقع الطير في الهوى، وأعلم ما في القلب والكلى، وأعطي العبد على ما نوى.

حدثنا أبي، ثنا أحمد، ثنا الحسين، ثنا أحمد، ثنا هشام بن عمرو، قال: أوحى الله تعالى إلى موسى وعيسى عَلْيَسَنْ الْمُلْقِ: يا موسى ويا عيسى. من أجل دنيا دنيئة وشهوة رديئة تفرطان في طلب الآخرة، يا موسى ويا عيسى. حتى متى أطيل النسيئة وأحسن الطلب، قال أحمد: فحدَّ ثت به أبا سليهان؛ فقال لي: إذا كان موسى وعيسى معاتبين، فأي شيء يقال لمثلي ومثلك؟! وأي شيء أصابا من الدنيا؟ جبة صوف وكسرة!

حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إسحاق، ثنا إسحاق، ثنا عمر بن بحر الأسدي، قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت أسهاء الرملية -وكانت من المتعبدات المجتهدات قالت: سألت البيضاء بنت المفضل، فقلت: يا أختى. هل للمحب لله دلائل يُعْرف بها؟ قالت: يا أختى. والمحب للسيد يخفى لو جهد المحب للسيد أن يخفي ما خفي، قلت: فصفيه لي في أخلاقه وطعامه وشرابه ونومه ويقظته وحركاته، قالت: بلى، قد أكثرتِ عليّ، ولكن سأصف لكِ من ذلك ما قدرت عليه، لو رأيت المحب لله لرأيت عجبًا عجيبًا من واله: ما يقر على الأرض طائر متوحش أنسه في الوحدة قد منع الراحة، ولها بذكر المحبوب، وطعامه الحب عن الجوع، شربه الحب عند الظمأ، ونومه الفكرة في الوصلة، ويقظته المبادرة في الغفلة، ليس له الأيام، ولا يمل بن طول الخدمة لله، إذا ملّ الخدام حتى يصير من مجبته وطول خدمته في درج الشوق فيقر قراره، وتخمد ناره، ويطفى شرره، ويقلّ همه، وتواصل أحزانه.

حدثنا أحمد بن أحمد بن إسحاق، ثنا إبراهيم بن نائلة، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا يونس ابن محمد الحذاء عن حمزة النيسابوري، قال: إن صاحب الدين يفكر؛ فعلته السكينة ورضي فلم يهتم، وخلى الدنيا فنجى من الشر، وانفرد فكفى، وترك الشهوات فصار حرَّا، وترك الحسد فظهرت له المحبة، وسلب نفسه عن كل فان؛ فاستكمل العقل.

حدثنا أحمد، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، قال: سمعت شعيب بن حرب يقول لرجل: إذا دخلت القبر ومعك الإسلام فأبشر.

حدثنا أحمد، ثنا إبراهيم بن حرب بن المفضل عن أبي المليح الرقى، قال: إذا صار ابن آدم في قبره لم يبق شيء كان يخافه دون الله إلا مثل له في لحده يفزعه؛ لأنه خافه في الدنيا دون الله عز وجل.

حدثنا أبي، ثنا الحسن بن أبان، ثنا الحسين بن عبد الله بن شاكر، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت علي بن أبي الحواري يقول: شبع يحيى بن زكريا من خبز شعير شبعة، فنام عن حزبه فأوحى الله تعالى إليه: يا يحيى. هل وجدت دارًا خيرًا من داري؟ أو جوارًا خيرًا لك من جواري؟ يا يحيى. لو اطلعت في الفردوس لذاب جسمك، وزهقت نفسك اشتياقًا، ولو اطلعت إلى جهنم اطلاعة للبست الحديد بعد المسوح، ولبكيت الصديد بعد الدموع.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، حدثني أحمد بن عبد الله بن سليمان القرشي، قال: سمعت أبا الحسن علي بن صالح بن هلال القرشي يقول: ثنا أحمد بن أصرم المزني العقيلي، قال: سمعت يحيى بن معين يقول: التقى أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي الحواري بمكة؛ فقال أحمد بن حنبل لأحمد بن أبي الحواري: يا أحمد. حدثنا بحكاية سمعتها من أستاذك أبي سليمان الداراني؛ فقال: يا أحمد. قل: سبحان الله بلا عجب؛ فقال أحمد بن حنبل: سبحان الله، وطولها بلا عجب؛ فقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: إذا اعتقدت النفوس على ترك عجب؛ فقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: إذا اعتقدت النفوس على ترك الآثام جالت في الملكوت، وعادت إلى ذلك العبد بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم عليًا، قال: فقام أحمد بن حنبل ثلاثًا وجلس ثلاثًا، وقال: ما سمعت في الإسلام حكاية أعجب من هذه إليَّ، ثم ذكر أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن النبي عليه قال: "مَنْ عَمِلَ بِمَا يَعْلَمُ وَرَّثَهُ اللهُ عَلِمَ مَا لَمْ يَعْلَمُ"، ثم قال لأحمد بن أبي الحواري: صدقت يا أحمد، وصدق شيخك.

قال الشيخ أبو نعيم رَخِلَاللهُ: ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن عيسى ابن مريم عَلَيْتُ فوضع هذا الإسناد عليه ابن مريم عَلَيْتُ فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه، وهذا الحديث لا يحتمل بهذا الإسناد عن أحمد بن حنبل.

أخبرنا على بن يعقوب الدمشقي - في كتابه - وحدثني عثمان بن محمد العثماني، ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا على بن أبي الحر، قال: خرج الأوزاعي حاجًا، قال: فلما كنت بالمدينة أتيت مسجد رسول الله على بليل، فإذا شاب يتهجد بين القبر والمنبر، فلما طلع الفجر استلقى على ظهره، وقال عند الصباح: يحمد القوم السرى؛ فقلت: يا ابن أخي. لك ولأصحابك لا للجمالين، قال: وحدثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا عيسى بن عبيد الجبيلي، قال: سمعت أبا كريمة الكلبي -وكان من عُبَّاد أهل الشام - يقول: ابن آدم. ليس لما بقي في الدنيا من عمرك ثمن، وسمعته يقول عند الصباح: يحمد القوم السرى، وعند المهات يحمد القوم التقى، قال: وحدثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت أبا سليمان يقول: إنا إن شاء الله وأصحابي قاصدين إليه، وأهل البدع راجعين عنه، وأهل المعاصى قد أخذوا يمينًا وشمالًا فوقعوا في قاصدين إليه، وأهل البدع راجعين عنه، وأهل المعاصى قد أخذوا يمينًا وشمالًا فوقعوا في

<sup>(</sup>١) لا أصل له مرفوعًا.

الأحول والشكوك، قال: وحدثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا أحمد بن النضر عن ابن شابور، قال: قال عيسى بن مريم عَلَيْتَكِلاً: طوبي لمن ترك شهوة حاضرة لموعود غيب لم يره.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا أبو الحسن البغدادي، قال ذكر لي عن أحمد بن أبي الحواري أنه قال: دخلت على أبي سليمان وهو يبكي؛ فقلت: ما يبكيك؟ قال: كنت البارحة أصلي فحملتني عيناي فنمت، فإذا أنا بحوراء قد خرجت عليَّ من محرابي بيدها رقعة، فقالت: يا أبا سليمان، تحسن تقرأ؟ فقلت: نعم، فقالت: اقرأ هذه الرقعة؛ ففككتها فإذا فيها:

أَهُٰتَكَ لَذَّهُ نَوْمَةٍ عَنْ خَيْرِ عَيْش مَعَ الْغَنْجَاتِ فِي غُرَفِ الْجِنَانِ تَعِيشُ كُلَّدًا لَا مَوْتَ فِيْهَا وَتَنْعَمُ فِي الْجِنَانِ مَعَ الْجِسَانِ تَعِيشُ كُلَّدًا لَا مَوْتَ فِيْهَا وَتَنْعَمُ فِي الْجِنَانِ مَعَ الْجِسَانِ تَعِيشُطُ مِنْ مَنَامِكَ إِنَّ خَيْرًا مِنَ الْنُومِ التَّهَجُّدُ بِالْقُرْانِ

حدثنا أبي، ثنا إسحاق بن إبراهيم المسوحي، ثنا عبد الله بن الحجاج، ثنا عبد الله بن أشنوية الأزدي -بفارس- ثنا العباس بن حمزة، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: دخلت على أبي سليهان وهو يبكي؛ فقلت له: مِمَّ تبكي؟ فقال لي: ويحك يا أحمد. كيف لا أبكي وقد بلغني أنه إذا جن الليل، وهدأت العيون، وخلا كل خليل بخليله، واستنارت قلوب العارفين، وتلذذت بذكر ربهم، وارتفعت همهم إلى ذي العرش، وافترش أهل المحبة أقدامهم بين يدي مليكهم في مناجاته، ورددوا كلامه بأصوات محزونة، جرت دموعهم على خدودهم، وتقطرت في محاريبهم خوفًا واشتياقًا، فأشرف عليهم الجليل جل جلاله، فنظر إليهم فأمدهم محابة وسرورًا؛ فقال لهم: أحبابي والعارفين بي، اشتغلوا بي وألقوا عن قلوبكم ذكر غيري، أبشروا فإن لكم عندي الكرامة والقربة يوم تلقوني، فينادي الله جبريل: يا جبريل. بعيني من تلذذ وأرى تقلبهم واحتهادهم.

فنادى فيهم: يا جبريل. ما هذا البكاء الذي أسمع؟ وما هذا التضرع الذي أرى منكم؟ هل سمعتم أو أخبركم عنى أحد أن حبيبًا يعذب أحباءه؟ أو ما علمتم أني كريم؟ فكيف لا أرضى؟ أيشبه كرمي أن أرد قومًا قصدوني؟ أم كيف أذل قومًا تعززوا بي؟ أم كيف أحجب غدًا أقوامًا آثروني على جميع خلقي وعلى أنفسهم وتنعموا بذكري؟ أم كيف يشبه رحمتي؟ أو

كيف يمكن أن أبيت قومًا تملقوا لي وقوفًا على أقدامهم، وعند البيات أخزوهم؟ أم كيف يجمل بي أن أعذب قومًا إذا جنهم الليل تملقوني؟ وكيفها كانوا انقطعوا إليَّ، واستراحوا إلى ذكري، وخافوا عذابي، وطلبوا القربة عندي، فبي حلفت لأرفعن الوحشة عن قلوبهم، ولأكونن أنيسهم إلى أن يلقوني، فإذا قدموا عليَّ يوم القيامة، فإن أول هديتي إليهم أن أكشف لهم عن وجهي حتى ينظروا إليَّ وأنظر إليهم، ثم لهم عندي ما لا يعلمه غيري، يا أحمد. إن فاتني ما ذكرت لك فيحق لي أن أبكي دمًا بعد الدموع.

قال أحمد: فأخذت معه بالبكاء، ثم خرجت من عنده وتركته بالباب، فكنت أرى أثر ذلك عليه حتى المهات، وجعل يبكي ويصيح، فكنت بعد ذلك إذا سألته عن شيء من الحديث يقول: ما كفاك الذي سمعت -يعني: هذا- فأقول: لعل منفعتي فيها لم أسمعه بعد؛ فيقول: أجل، ثم قال لي أحمد: خذها إليك، فقد سقت لك الحديث بتهامه، وإني ربها اختصرته، وبكى أحمد لما حدثني هذا الحديث، وصرخ يقول: واحرماناه، واشؤم خطيئتاه، مضى القوم وبقينا بعد حين قد أمضيناه، فالناس ظفروا بها طلبوا، ولا ندري ما ينزل بنا، فواخطراه، وجعل يبكي ويصيح، فأخذت معه في البكاء، وكنت أرى أثر ذلك عليه إلى المهات.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا محمد بن محمد بن عمران بن ميسرة، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبي الحواري، قال: قال لي أبو سليمان: جوع قليل، وعرى قليل، وذل قليل، وفقر قليل، وصبر قليل، قد انقضت عنك أيام الدنيا.

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا عبد الواحد بن أحمد التنيسى، ثنا أبو عثمان سعيد بن الحكم بن أوس الدمشقي، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا أبو علي الرحبي، قال: فَقَد الحسن بن يحيى شابًا كان ينقطع إليه، قال: فخرج الحسن حتى أتى منزله، فدق عليه الباب، فخرج إليه الشاب؛ فقال له: يا أبن أخي. ما لي لم أرك منذ أيام؟ فقال له: يا أخي. إن هذه الدار ليست دار لقاء، إنها هي دار عمل واللقاء ثَمَّ، ثُمَّ أغلق الباب في وجهه، قال: فها رآه الحسن بعد ذلك اليوم حتى أخرجت جنازته.

حدثنا عثمان بن محمد، قال: قرأ علي بن أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا يوسف بن الحسن، قال: قال أحمد - يعني: ابن أبي الحواري- يومًا: لله لعبده في أوان معاصيه وإعراضه عن ربه

أشد نظرًا إليه وحبًّا من العبد في أوان تتابع نعمه وكهال كرامته وعظيم ستره وإحسانه، ثم قال: وهل يليق إلا ذلك؟ وقال:

# قَنَعْتُ بِعِلْمِ الله ذَخْرِي وَوَاجْدِى بَمَكْتُوْم أَسْرَارِ تَضَمَّنَهَا صَدْرِي فَلَوْ جَازَ سِتْرُ السِّتْرِ بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلَى الْقَلْبِ وَالْأَحْشَاءِ لَمْ يَعْلَمَا سَرِّي

حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا ابن منيع، ثنا العباس بن حمزة، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت أبا سليهان يقول: لئن أترك من عشائي لقمة أحب إليَّ من أن آكلها وأقوم من أول الليل إلى آخره.

حدثنا محمد، ثنا ابن منيع، ثنا العباس، ثنا أحمد، قال: سمعت أبا سليمان يقول: إن من خلق الله لخلقًا ما يشغلهم الجنان وما فيها من النعيم عنه؛ فكيف يشتغلون عنه بالدنيا؟!

حدثنا إسحاق بن أحمد، ثنا إبراهيم بن يوسف، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: قلت لأبي بكر أبن عياش: حدثنا، قال: دعونا من الحديث، فإنا قد كبرنا ونسينا الحديث، جيئونا بذكر المعاد، جيئونا بذكر المقابر، لو أني أعرف أهل الحديث لأتيتهم إلى بيوتهم حتى أُحدِّثهم.

حدثنا إسحاق بن أحمد، ثنا إبراهيم بن يوسف، ثنا أحمد، قال: سمعت محمد الكندي يقول: سمعت أشياخنا يقولون: إذا عرض لك أمران لا تدري في أيها الرشاد فانظر إلى أقربها إلى هواك مخالفة، فإن الحق في مخالفة الهوى.

حدثنا إسحاق، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، قال: سمعت أبا عبد الله الواهبي يقول: ما أخلص عبد قط إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف، ومن أدخل فضولًا من الطعام أخرج فضولًا من الكلام.

حدثنا إسحاق، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، قال: سمعت عبد العزيز بن عمير يقول: إن الرجل لينقطع إلى ملوك الدنيا فترى أثرهم عليه بيِّنًا؛ فكيف بمن ينقطع إليه لا يرى أثره عليه؟ وأتبعها بكلمة صححها، قال: ترى أثر الخدمة علينا بيِّنا ونور الجلال.

حدثنا إسحاق، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، ثنا أبو جعفر الحذاء، قال: سمعت فضيلًا يقول: ما اشتد عجبي قط من عبادة ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا ولي من أوليائه أطاعه، قالوا: ولم يا أبا علي؟ قال: لأنه ألهمهم، ولو أراد أن يلهمهم أكثر من ذلك لفعل.

حدثنا إسحاق، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، حدثني عبد العزيز بن عمير، قال: لما كلم الله موسى عَلَيْتُ قال: يا رب. إن اللعين يوسوس إليَّ أن الذي يكلمني غيرك، قال: فأوحى الله إليه: يا موسى. ارفع رأسك، فرفع رأسه فإذا بالسهاء قد كشطت، وإذا بالعرش بارز، وإذا الملائكة قيام في الهواء، قال عبد العزيز: فلها سمع موسى كلام الله عز وجل مقت كلام الآدميين.

حدثنا إسحاق بن أحمد، ثنا إبراهيم بن يوسف، ثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثني عمر بن سلمة السراج عن أبي جعفر المصري، قال: قال الله تعالى: معشر المتوجهين إليَّ بحبي، ما ضركم ما فاتكم من الدنيا إذا كنت لكم حظًّا، وما ضركم من عاداكم إذا كنت لكم سلمًا.

حدثنا إسحاق، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، قال: سمعت أبا يوسف يقول: يا أخي. وما عليك أن تنقطع إليه في آخر عمرك فتخدمه.

حدثنا إسحاق، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، حدثني إبراهيم بن أيوب الحوراني، قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: إذا أفنى الله الخلق أقام يمجد نفسه قبل أن يبعثهم مثل عمر الدنيا أربع مرات، قال أحمد: وكان يقال: عمر الدنيا سبعة آلاف سنة.

حدثنا إسحاق، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، قال: سمعت العباس بن الوليد بن يزيد -وتغرغرت عيناه- وقال: ليت شعرى. إلى أى تؤدينا هذه الأيام والليالي؟ فحدثت به محمد بن كيسان، قال: تؤدينا إلى السيد الكريم.

حدثنا إسحاق، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، ثنا أبو مريم الصلت بن حكيم، قال: قال الحسن: إن أهل العقل لم يزالوا يعودون بالذكر على الفكر، وبالفكر على الذكر حتى استيقظت قلوبهم، فنطقت بالحكمة. وزادني فيه عبد العزيز بن عمير، قال: وورثوا السر.

حدثنا إسحاق، ثنا إبراهيم، ثنا أحمد، قال: قلت لأبي طلحة: أي شيء الزهد في الدنيا؟ قال: إعطاء المجهود، وخلع الراحة، وقطع الأمان.

حدثنا عبد المنعم بن عمر بن عبد الله، ثنا أحمد بن محمد بن زياد، ثنا أبو عبد الرحمن بن الدرقين، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا الرحبي عن أبي حبيب، قال: جاء رجل إلى الحسن؛ فقال: يا أبا سعيد. إذا أكلت قليلًا جعت، وإن أكثرت أتخمت، فقال له الحسن: ما أرى هذه الدار توافقك، فاطلب دارًا غيرها.

٨٠ حلية الأولياء

حدثنا عبد المنعم، ثنا أحمد بن محمد بن زياد، ثنا عبد الصمد بن أبي يزيد، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا قاسم بن أسد الأصبهاني، ثنا عبيد بن يعيش، قال: لقي هرم بن حبان أويسًا القرني؛ فقال: السلام عليك يا أويس بن عامر، قال: وعليك يا هرم بن حبان، أما أنا فعرفتك بالصفة، فكيف عرفتني؟ قال: عرفت روحي روحك؛ لأن أرواح المؤمنين تشام كها تشام الخيل، فها تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، قال: إني أحبك في الله، قال: ما ظننت أن أحدًا يستوحش مع الله، قال: أوصني، قال: عليك بالأسياف - يعني: ساحل البحر - قال: فمن أين المعاش؟ قال: أفٍ، خالط الشك الموعظة، تفر إلى الله بدينك وتتهمه في رزقك.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عمر بن بحر الأسدي، قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت أبا سليان يقول: أوحى الله تعالى إلى داود عَلَيْتُلِانْ: إني إنها خلقت الشهوات لضعفاء خلقي، فإياك أن تعلق قلبك منها بشيء، فأيسر ما أعاقبك به أن أنسخ حلاوة حبي من قلبك.

حدثنا عبد الله، ثنا عمر، قال: سمعت أحمد يقول: سمعت أبا سليهان يقول: أهل القيام بالليل على ثلاث طبقات: منهم من إذا قرأ فتفكر فبكى، ومنهم من إذا قرأ فتفكر صاح، وهو يجد في صياحه راحة، فسبحان الذي يصيحهم إذا شاء، ومنهم من إذا قرأ فتفكر لم يبكِ ولم يصح بهت؛ فقلت لأبي سليهان: من أي شيء بكى هذا؟ ومن أي شيء صاح هذا؟ ومن أي شيء بهت هذا؟ قال: ما أقوى على تفسير هذا.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عمر بن بحر، قال: سمعت أحمد يقول: سمعت أبا سليمان يقول: مررت في جبل اللكام في جوف الليل فسمعت رجلًا يقول في دعائه: سيدي وأملي ومؤملي، ومن به تم عملي، أعوذ بك من بدن لا ينتصب بين يديك، وأعوذ بك من قلب لا يشتاق إليك، وأعوذ بك من دعاء لا يصل إليك، وأعوذ بك من عين لا تبكي إليك، علمت أنه عرف؛ فقلت: يا فتى. إن للعارفين مقامات، وللمشتاقين علامات، قال: ما هي؟ قلت: كتمان المصيبات، وصيانة الكرامات، ثم قال لي: عظني، قلت: اذهب، فلا ترد غيره، ولا ترد خيره، ولا تبخل بشيئه عنه، قال: زدني، قلت: اذهب فلا ترد الدنيا، واتخذ الفقر غنى، والبلاء من الله شفاء، والتوكل معاشًا، والجوع حرفة، واتخذ الله لكل شدة عدة، فصعق صعقة، فتركته

في صعقته ومضيت، فإذا أنا برجل نائم فركضته برجلي، فقلت له: قم يا هذا؟ فإن الموت لم يمت، فرفع رأسه إليَّ؛ فقال: إن ما بعد الموت أشد من الموت، فقلت له: من أيقن بها بعد الموت شد مئزرًا لحذر، ولم يكن للدنيا عنده خطر، ولم يقض منها وطرًا.

حدثنا عبد الله، ثنا عمر، قال: سمعت أحمد يقول: دخل عياد الخواص على إبراهيم بن صالح وهو أمير فلسطين؛ فقال: يا شيخ. عظني؛ فقال: بِمَ أعظك أصلحك الله، بلغني أن أعهال الأحياء تعرض على أقاربهم من الموتى، فانظر ماذا يعرض على رسول الله عَلَيْهُ من عملك؟ قال: فبكى حتى سالت الدموع على لحيته.

حدثنا عبد الله، ثنا عمر، ثنا أحمد، قال: سمعت أبا سليهان يقول: إذا غلب الرجاء على الخوف فسد القلب، قال: وسمعت أبا سليهان يقول: يكبر عند العالمين بالله أن يكون العذاب أيسر عليهم من المعصية لله.

حدثنا عبد الله، ثنا عمر، قال: سمعت أحمد يقول: سمعت أبا سليهان يقول: بينا العبد يوم القيامة وهو يرى أنه قد هلك، فإذا هو بصحف مختومة؛ فيقال له: فض الخاتم واقرأ ما فيها، فينظر فيها فيقول: هذه نيتك التي كنت تنوي في الدنيا أحصيتها لك وكتبتها، ثم يؤمر به إلى الجنة.

حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد الغطريفي، قال: سمعت الحسن بن سفيان يقول: سمعت عياض بن زهير يقول: سمعت يحيى بن معين وذكر أحمد بن أبي الحواري؛ فقال: أظن أهل الشام يعقبهم الله تعالى الغيث به.

حدثنا أبو محمد بن حيان -من أصله- ثنا أحمد بن جعفر الجهال، ثنا أبو حاتم، ثنا محمود ابن خالد، وذكر أحمد بن أبي الحواري؛ فقال: ما أظنه بقى على وجه الأرض مثله.

حدثنا محمد بن الحسين بن موسى، ثنا محمد بن أحمد بن سعيد الرازي، ثنا العباس بن حمزة، قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول في الرباط والغزو: ونِعْمَ المستراح إذا مل العبد من العبادة استراح إلى غير معصية، قال: وسمعت أحمد يقول: إن الله إذا أحب قومًا أفادهم في اليقظة والمنام، وقال أحمد: الدنيا مزبلة وجمع الكلاب، وأقل من الكلاب من عكف عليها، فإن

الكلب يأخذ منها حاجته وينصرف، والمحب لها لا يزايلها بحال، وقال أحمد: من أحب أن يعرف بشيء من الخير أو يذكر به فقد أشرك في عبادته؛ لأن من عبد على المحبة لا يحب أن يرى خدمته سوى مخدومه، وقال أحمد: إني لأقرأ القرآن فأنظر في آية آية، فيحار عقلي فيها، وأعجب من حُفَّاظ القرآن، كيف يُهنيهم النوم ويسيغهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتكلمون كلام الرحمن؟ أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا جقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحًا بها رزقوا ووفقوا.

حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا أحمد بن الحسين بن طلاب، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا سلام المديني، قال: من أحب الدنيا وسُرَّ بها نزع خوف الآخرة من قلبه.

حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا أحمد بن الحسين، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا مروان بن معاوية الفزاري، قال: شهدت سفيان بن عيينة وسأله رجل عن مسألة؛ فقال: لا أدري؛ فقال له: يا أبا محمد. إنها قد كانت؛ فقال سفيان: وإذا كانت وأنا لا أدري؛ فإيش تعمل.

حدثنا محمد، ثنا مروان بن محمد، قال: سمعت سفيان بن عيينة، وقال لشيخ عنده أو إلى جانبه: يا شيخ. بلغني أنك تغني في بلادك؟ قال: نعم يا أبا محمد، قال: أحمق والله.

حدثنا محمد، ثنا أحمد، قال: سمعت وكيع بن الجراح يقول: ويل للمحدث إذا استصحبه أصحاب الحديث.

حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن عون، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: قلت للوليد: يا أبا العباس، بلغنا أن رسول الله على إنها قال: «أَفْطَرَ الحُاجِمُ وَالمُحْجُومُ» أن قال: لأنها كانا يغتابان؛ فقال الوليد: لا ندع نحن حديث رسول الله على لتفسير أهل العراق، فحدثت به أحمد ابن حنبل؛ فقال: صدق الوليد، يكون من الحجامة أحب إلينا من أن يكون من الغيبة؛ لأنا نقدر أن لا نحتجم، والغيبة لا نضبطها.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح. «المستدرك» (۱۰۵۸)، و «صحیح ابن خزیمة» (۱۹۹۳)، و «صحیح ابن حبان» (۳۰۳۳)، و «سنن أبي داود» (۲۳۲۷)، و «سنن ابن ماجه» (۱۲۸۰)، و «سنن الدارمي» (۱۷۳۰)، و «مسند أحمد» (۲۲٤۳٦) من حدیث ثوبان.

حدثنا إسحاق بن أحمد، ثنا إبراهيم بن يوسف، ثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثني أخي محمد، قال: قال علي بن فضيل لأبيه: يا أبتِ. ما أحلى كلام أصحاب محمد ﷺ؛ فقال: يا بني. وتدري لم حلا؟ قال: لا يا أبتِ، قال: لأنهم أرادوا الله به.

حدثنا إسحاق بن أحمد، ثنا إبراهيم بن يوسف ثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثني أخي محمد، قال: قلت لفضيل بن عياض في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكُنُواۤ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [هرد: ١١٣]، قال: ممن كانوا، وحيث ما كانوا، وفي أي زمان كانوا.

حدثنا محمد بن أحمد بن محمد، ثنا عبد الرحمن بن داود، ثنا محمد بن العباس، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا سفيان بن عيبنة، قال: يهون الموقف يوم القيامة على المؤمن كصلاة فريضة صلاها في الدنيا أتم ركوعها وسجودها.

حدثنا محمد بن أحمد، ثنا عبد الرحمن بن داود، ثنا محمد بن العباس، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت أبا الخضر الوصاف يقول في قوله تعالى: ﴿ فِ يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ، خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المعارج: ٤]، قال: تفسيره أن لو ولي حساب الخلائق غير الله لم يفصل بينهم في خمسين ألف سنة، وهو تعالى يفصل بينهم في مقدار نصف يوم من أيام الآخرة.

حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي داود، ثنا أحمد بن أبي الحواري عن محمد بن عائد، ثنا ابن شابور عن سعيد بن بشير عن قتادة، قال: أَخْيَار أمرائكم الذين يحبون قُرَّاءكم، وشراركم الذين يحبون أمراءكم.

أسند أحمد بن أبي الحواري عن الأعلام والمشاهير ما لا يعد كثرة.

حدثنا أبو على الحسن بن على بن الخطاب الوراق، ثنا محمد بن محمد بن سليمان، ثنا أحمد ابن أبي الحواري، ثنا حفص بن غياث، ثنا هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن على بن أبي طالب أن النبي على قال: «شَغَلُونَا عَنْ صَلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلاَ اللهُ بُيُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا». (١)

حدثنا الحسن بن على، ثنا محمد بن محمد، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا حفص بن غياث، ثنا الأعمش عن أبي الضحي عن سنبر بن شكل (٢) عن علي عن النبي عَلَيْهُ مثله.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. لم أجده منه عند غيره.

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

حدثنا محمد بن الحسن اليقطيني، ومحمد بن المظفر، ومحمد بن الخطيب، قالوا: ثنا محمد ابن محمد بن سليهان، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا حفص بن غياث عن مسعر، قال: سمعت إبراهيم السكسكي، (ح).

قال حفص: وحدثنا العوام بن حوشب عن إبراهيم السكسكي عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللهُ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ مَا كَانَ يَعْمَلُ وَهُوَ صَحِيحٌ مُقِيمٌ». (١)

حدثنا على بن هارون، ثنا أبو بكر بن أبي داود، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن مكحول عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني، قال: قلنا: يا رسول الله. نجد آنية المشركين، قال: «اغْسِلُوهَا وَاطَّبُخُوا فِيهَا». (٢)

حدثنا محمد بن علي، ثنا عبد الله بن أحمد بن عتاب، وأحمد بن الحسين بن طلاب الدمشقيان، قالا: ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ...» وذكر الحديث.

حدثنا إسحاق بن أحمد بن علي، ثنا إبراهيم بن يوسف بن خالد، ثنا ابن أبي الحواري، ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر، قال: قال عمر: من حرص على الإمارة لم يعدل فيها.

حدثنا سليهان بن أحمد، ثنا محمد بن خلف، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا ابن نمير، ثنا الأعمش عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة عن بلال، قال: كان رسول الله عليه يسوي مناكبنا وأقدامنا في الصلاة. (١)

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. «المعجم الأوسط» (٢٣٦)، و«تاريخ دمشق» (٥/ ٢٣٤)، إبراهيم بن عبد الرحمن بن إساعيل السكسكي، أبو إسهاعيل الكوفي: ضعيف الحفظ، ضعَّفه أحمِّد. [«تهذيب التهذيب» (١/ ١٢٠)]

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، علَّته في حجاج بن أرطاة: مُدلِّس، وقد عنعن هنا.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. لم أجده منه عند غيره.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح. «المعجم الصغير» (٩٨٨)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ٢٥٠): رواه الطبراني في «الصغير»، وإسناده متصل، ورجاله موثقون.

حدثنا أبو أحمد عبد الرحمن بن الحارث الغنوي، ثنا أحمد بن القاسم المقري، ثنا جعفر بن محمد الدمشقي، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الله بن سعيد المقبري عن جده عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّكُمْ لَا تَسَعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ فَلَيَسْعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ وَجْهٍ وَحُسْنُ خُلُقٍ». (١)

حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسن بن غوث، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا وكيع ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ أَوْ نَسِيَهُ فَلْيُوتِرْ إِذَا ذَكَرَ أَوْ اسْتَيْقَظَ». (٢)

حدثنا أحد بن إسحاق، ثنا إبراهيم بن نائلة، (ح).

وحدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، قالا: ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا عبد الله ابن وهب عن يونس عن الزهري عن سالم، قال: كان أبي يقدم ضعفة أهله من المزدلفة إلى منى، ويذكر أن رسول الله على كان يفعله. (٣)

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا إسحاق بن أبي حسان، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا أبو خزيمة بكار بن شعيب عن ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد، قال: قال النبي عليه الله تُحريمة بكار بن شعيب عن ابن أبي حازم كمّا ترى لَهُ». (١)

حدثنا أبو دلف عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن دلف العجلي، ثنا يعقوب ابن عبد الرحمن الدعاء، ثنا جعفر بن عاصم، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا عباس بن الوليد، قال:

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري، أبو عباد الليثي: متروك. [«تهذيب التهذيب» (٥/ ٢٠٩)]

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. لم أجده من طريق ابن أبي الحواري، ومن طريق وكيع في «سنن الترمذي» (٤٦٥)، و«مسند أبي يعلي» (١١١٤، ١٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢/ ٢٠٢) (١٥٩٢)، و«صحيح مسلم» (١٢٩٥) من طريق ابن وهب، ولم أجده من طريق أهمد عند غيره.

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف. «الأمثال في الحديث» لأبي الشيخ (١/ ٨٥)، بكار بن شعيب، دمشقي، له عن ابن أبي حازم: منكر جدًّا، لا يجوز الاحتجاج به. [«المجروحين» (١/ ١٩٨)، و«لسان الميزان» (٢/ ٤٢)]

حدثني على بن المديني عن حماد بن زيد عن مالك بن دينار عن الحسن عن كعب بن عجرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَكُمْ عَلَى إِنَائِكُمْ، فَإِنَّ لَهَا آجَالًا كَآجَالِ النَّاسِ».(١)

حدثنا محمد بن إبراهيم بن علي، ثنا محمد بن الحسن بن عون، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا وكيع، ثنا أبان بن عبد الله البجلي عن أبي بكر بن حفص عن ابن عمر: أنه خرج يوم عيد، فلم يصل قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي عليها فعله. (٢)

حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسين، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا وكيع، ثنا داود ابن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَةِ إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي المُضَاجِعِ، وَإِذَا رَقَّجَ أَحَدُكُمْ خَادِمَهُ عَبْدًا، فَلَا يَنْظُرَنَّ إِلَى مَا دُونَ السُّرَّةِ وَفَوْقَ الرُّكْبَةِ، فَإِنَّهُ عَوْرَةٌ». (")

حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسن، ثنا أحمد، ثنا وكيع، ثنا سعيد بن السائب - ذاك الطائفي - عن داود بن أبي عاصم الثقفي، قال: سألت ابن عمر عن الصلاة بمنى؛ فقال: هل سمعت محمدًا عليه و قلت: نعم. و آمنت به، قال: فإنه كان يصلى بمنى ركعتين. (١٠)

حدثنا محمد، ثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله عن ابن عمر: أن النبي عَلَيْكُ كان لا يُصلِّي في السفر قبلها ولا بعدها. (٥)

حدثنا محمد، ثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا وكيع، ثنا خليل بن مرة عن معاوية بن قرة عن أبي هريرة، قال: قال النبي ﷺ: «مَنْ لَمُ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا». (٦٠)

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، علَّته في الحسن: مشهور بالتدليس، ولم أجد له رواية عن كعب.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن. «مسند أحمد» (٢١٢)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٥٧٣٥، ٥٧٣٥) من طريق وكيع، ولم أجده من طريق أحمد عند غيره.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن. «مسند أحمد» (٦٦٨٩)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٣٤٨٢) من طريق وكيع، ولم أجده من طريق أحمد عند غيره.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح. «مسند أحمد» (٤٧٦٠) من طريق وكيع، ولم أجده من طريق أحمد عند غيره.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح. «مسند أحمد» (٤٦٧٥) من طريق ابن أبي ذئب، ولم أجده من طريق أحمد عند غيره.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف. من طريق وكيع، «مسند أحمد» (٩٧١٥)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٦٨٦١)، و«مسند إسحاق ابن راهويه» (٩٧)، الخليل بن مرة الضبعي البصري: ضعيف. [«تهذيب التهذيب» (٣/ ١٤٦)]

حدثنا إسحاق بن أحمد، ثنا إبراهيم بن يوسف، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا يحيى بن صالح الوحاطي، ثنا عفير بن معدان عن سليم بن عامر عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَتَ فِي رُوعِي: أَنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكُمِلَ أَجَلَهَا، وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَهَا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ يَطْلُبُهُ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ» (١)

حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي داود، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا شيخ بوادي القرى -يقال له: سليم بن مطير- عن أبيه، قال: حججت بخالة لي ورفيقتها، فلما كنا بالسويداء نمت، وانتبهت فإذا عندها رجل يطلب دواء يطلب الحضض، فسمعته يقول: حدثني من سمع رسول الله عليه عليه عيره: حدثني أبو الزوائد- أنه سمع رسول الله عليه يقول: «خُذُوا هَذَا الْعَطَاءِ مَا كَانَ عَطَاءً، فَإِذَا تَجَاحَفَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْمُلْكِ وَكَانَ رِشُوةً عَنْ دِينِ أَحَدِكُمْ فَدَعُوهُ». (٢)

حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا أحمد بن رشدين، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا الوليد، ثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أم سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لَا قَلِيلَ مَنْ أَذَى الجُارَ». (٣)

حدثنا محمد بن المظفر، ثنا محمد بن محمد بن سليهان، حدثني أحمد بن أبي الحواري -وأخرج إليَّ كتابه- ثنا أحمد بن حنبل، ثنا محمد بن جعفر، ثنا سفيان عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة، قال: أوصاني خليلي ﷺ بثلاث؛ فذكره. (١)

حدثنا أبو أحمد الغطريفي، ثنا عبد الله بن يزيد بن أبان الدقيقي، ثنا أحمد بن أبي الحواري،

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. «العجالة في الأحاديث المسلسلة» (١/١١٣)، عفير بن معدان الحضرمي: ضعيف. [«لسان الميزان» (٧/ ٣٠٦)، و«الكامل في الضعفاء» (٥/ ٣٧٩)]

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. «سنن البيهقي الكبرى» (١٢٨٢٠)، سليم بن مطير الوادي: منكر الحديث. [«تهذيب التهذيب» (١٤٧/٤)] وأبوه مطير بن سليم الوادي: مجهول الحال. [«تهذيب التهذيب» (١٠/ ١٦٣)]

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف. لم أجده عند غيره، أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد، أبو جعفر المصري. قال ابن عدى: كذَّبوه، وأنكرت عليه أشياء. [«لسان الميزان» (١/ ٢٥٧)]

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح. «مسند أحمد» (١٠٣٤٧).

٨٨

ثنا يونس بن محمد، ثنا جرير بن حازم عن معمر عن الزهري عن أنس: أن النبي عَلَيْ كوى أسعد بن زرارة. (١)

حدثنا محمد بن علي، ثنا محمد بن عون الوحيدي، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا وكيع، ثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب، قال: أول من بدأ بالخطبة قبل الصلاة يوم العيد مروان بن الحكم؛ فقام إليه رجل؛ فقال: الصلاة قبل الخطبة؛ فقال: ترك ما هنالك بالخلاف، قال: فقال أبو سعيد الخدري: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله عليه يقول: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكُرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ». (٢)

حدثنا محمد بن علي، ثنا محمد بن عون، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا وكيع، ثنا قرة ويزيد ابن إبراهيم الدستوي عن ابن سيرين عن ابن عباس، قال: سافر رسول الله عليه من مكة إلى المدينة لا يخاف إلا الله يصلي ركعتين. (٣)

حدثنا محمد، ثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا وكيع، ثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاوسًا عن السبحة في السفر، والحسن بن مسلم بن بنان جالسًا؛ فقال الحسن: حدثنا طاوس -وهو يسمع-: أن ابن عباس، قال: فرض رسول الله على صلاة السفر والحضر، فكان يُصلّى في الحضر قبلها وبعدها، وصلى في السفر قبلها وبعدها. (١)

حدثنا محمد، ثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا وكيع، ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قال: كان النبي عَيَالِيَّةٍ يخفف ركعتي الفجر. (٥)

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. «المستدرك» (۸۲۸۹، ۶۸۵۹)، و «صحيح ابن حبان» (۲۰۸۰)، و «مسند أبي يعلى» (۳۵۸۲)، و «سنن البيهقي الكبرى» (۱۹۳۳۵).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٤٩) من طريق وكيع.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. «مسند أحمد» (٣٣٣٤)، و «مسند الطيالسي» (٢٦٦٤) من طريق وكيع.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن. «سنن ابن ماجه» (١٠٧٢)، و«مسند أحمد» (٢٠٦٤) من طريق وكيع.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح. «مسند أحمد» (٢٥٧٣٣)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٦٣٤٦)، و«سنن البيهقي الكبرى» (٢٦٦١)، و «مسند إسحاق بن راهويه» (٨٧٥) من طريق وكيع.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد بن عمر، ثنا الحسين بن عبد الله بن شاكر، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا عبد القدوس أبو المغيرة، ثنا ابن ثوبان، حدثني عطاء -يعني: ابن قرة - عن عبد الله بن ضمرة عن أبي هريرة: أنه كان مع النبي عليه رجلان، أحدهما لا يكاد يفارقه ولا يعرف له كبير عمل، وكان الآخر لا يكاد يرى ولا يعرف له كبير عمل؛ فقال الذي لا يكاد يفارقه: يا رسول الله. بأبي وأمي ذهب المصلون بالأجر بأجر الصلاة، والصائمون بأجر الصيام؛ فذكر أعمال الخير.

فقال: «وَيُحَكَ. مَاذَا عِنْدَكَ؟». قال: لا، والذي بعثك بالحق إلا حب الله ورسوله، قال: «لَكَ مَا احْتَسَبْتَ، وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». قال: وأما الآخر فهات؛ فقال النبي ﷺ وهو في أصحابه: «هَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ اللهَ قَدْ أَدْخَلَ فُلَانًا الجُنَّةَ؟».

فعجب القوم أنه كان لا يكاد يرى، فقام بعضهم إلى أهله، فسأل امرأته عن عمله، قالت: ما كان له كبير عمل إلا ما قد رأيتم، غير أنه قد كانت له خصلة، قالوا: وما هي؟ قالت: ما كان يسمع المؤذن من ليل ولا نهار ولا على أي حال إلا كان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله مثل قوله أقر بها وأكفر من أباها، قالت: فإذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله أقر بها وأكفر من أبى، قال الرجل: دخل الجنة.

فأقبل حتى إذا كان من النبي بَيَالَةُ وهو في أصحابه حيث يسمعه الصوت نادى النبي بَيَالِيهُ الله على الله عن عمله فأخبروني بكذا وكذا، قال الرجل: أشهد أنك رسول الله، قال: «وَأَنَا أَشْهَدُ أَنِي رَسُولُ الله».

محمد بن علي، ثنا محمد بن الحسن، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا وكيع، ثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: خرج رسول الله ﷺ يوم فطر أو أضحى فصلى بالناس ركعتين. (٢)

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. «تاريخ دمشق» (۲۰/٤۰)، وهذا من التبشير عظيم، ويرد كل مظنة سوء بمسلم، وكل تشدد وتنطع ضد عامة أو خاصة من المسلمين.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. «صحيح ابن حبان» (٢٨١٨)، و «مسند أحمد» (٣٣٣٣) من طريق وكيع.

حدثنامحمد بن على، ثنا محمد بن الحسن، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا وكيع، ثنا [مسعر] (۱) وسفيان عن [معبد] (۲) بن خالد عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العيدين بـ ﴿سَبِّحِ ٱسۡمَرَ رَبِّكَ ٱلْأَعۡلَى﴾[الأعلى: ١] و ﴿هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ﴾[الغاشية: ١]. (٣)

حدثنا محمد بن علي بن الحسن، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا وكيع، ثنا سفيان ومسعر عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير: أن النبي على كان يقرأ في العيدين بـ ﴿ سَبِّحِ ٱسۡمَرَ رَبِّكَ ٱلْأَعۡلَى ﴾ [الأعل: ١]، و ﴿ هَلَ أَتَنكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيَةِ ﴾ [الغاشبة: ١]. (١)

حدثنا محمد، ثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا وكيع، ثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه، قال: سمعت عائشة تقول: كان رسول الله ﷺ لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الفجر على كل حال. (°)

حدثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا وكيع، ثنا شعبة، قال: سمعت شيخًا بواسط -يقال له: شعيب أو أبو شعيب قال: سمعت طاوسًا يقول: سئل ابن عمر عن الركعتين بعد العصر؛ فقال: ما رأيت -أو ما رأينا- أحدًا يصليها، قال: وسئل عن الركعتين قبل النوم فلم ينه عنها. (١)

حدثنا محمد، ثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا وكيع، ثنا مسعر عن زيد العمى عن أبي الصديق الناجي، قال: رأى ابن عمر قومًا اضطجعوا بعد ركعتي الفجر، فأرسل إليهم فنهاهم؛ فقالوا: ذلك السُّنَّة، قال: فارجع إليهم فأخبرهم أنها بدعة. (٧)

<sup>(</sup>١) هذا صوابه، وفي (ط): سعيد، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٢)هذا صوابه، وفي (ط): معين، وهم خطأ واضح.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. «سنن النسائي الكبرى» (١٧٧٤) من طريق وكيع.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح. «صحيح ابن خزيمة» (١٤٦٣)، و «مسند أحمد» (١٨٤٥٤).

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح. «مسند إسحاق بن راهويه» (١٦٢٥) من طريق وكيع، وفي «صحيح البخاري» (١/ ٣٩٦) (١) إسناده صحيح. «مسند إسحاق بن راهويه» (١١٢٧) من طريق شعبة.

<sup>(</sup>٦) إسناده ضعيف. منقطع لجهالة شعيب هذا، لم أجده عند غيره.

<sup>(</sup>٧) إسناده ضعيف. «مصنف ابن أبي شيبة» (٦٣٩٥) من طريق وكيع، زيد بن الحواري، أبو الحواري العمى البصري: ضعيف. [«تقريب التهذيب» (٢٢٣/١)]

حدثنا محمد، ثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا وكيع، ثنا شعبة عن هشام عن أبان بن أبي عياش عن إبراهيم بن أبي علقمة عن عبد الله، قال: بِتُّ عند النبي ﷺ فأوتر؛ فقنت في الوتر قبل الركعة، قال: ثم أرسلت أمي من القائلة؛ فأخبرتني بذلك.(١)

حدثنا محمد، ثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا وكيع، ثنا سفيان عن هشام عن ابن سيرين عن عائشة، قالت: أسر رسول الله ﷺ القراءة في الركعتين في الفجر، وكان يقرأ فيهما: ﴿قُلْ يَتَأَيُّهُا النَّهُ اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١]. (٢)

حدثنا محمد، ثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا وكيع، ثنا سفيان ومسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة، قالت: ما كنت ألقى النبي سلمة عن آخر السَّحر إلا وهو نائم عندي. تعني: بعد الوتر. (٣)

حدثنا محمد، ثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا وكيع، ثنا سفيان عن الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة عن عائشة، قالت: كان النبي عَلَيْ يوقظني؛ فيقول: «قُومِي فَأَوْتِرِي». (١٠)

حدثنا محمد، ثنا محمد، ثنا أحمد، ثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنَمْ عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ فَلْيَسُبَّ نَفْسَهُ». (٥)

حدثنا محمد بن حميد، ومحمد بن عمر بن إسحاق الكلوذاني، قالا: ثنا عبد الله بن أبي داود، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا مروان بن محمد، ثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «نِعْمَ الْإِدَامِ الْخُلُّ». (٢)

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. «سنن الدارقطني» (۲/ ۳۲)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٦٩١٢) من طريق أبان، وأبان بن أبي عياش فيروز البصري، أبو إسهاعيل العبدي: متروك. [ «تهذيب التهذيب» (١/ ٨٥)]

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. «مسند أحمد» (٢٥٩٣٢)، و «مصنف عبد الرزاق» (٤٧٨٨)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٣٤٢) ابن سيرين: لم يسمع من عائشة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. «سنن ابن ماجه» (١١٩٧)، و«مسند أحمد» (٢٥٧٣٩) من طريق وكيع.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح. «مسند أحمد» (٢٥٧٣٨) من طريق وكيع.

<sup>(</sup>٥) إسناده صحيح. لم أجده منه عند غيره، وفي «مصنف عبد الرزاق» (٢٢٢) من طريق الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح. «سنن ابن ماجه» (٢٣١٦).

حدثنا محمد بن عمر بن إسحاق، ثنا عبد الله بن أبي داود، (ح).

وحدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا أحمد بن الحسين بن طلاب، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا مروان بن محمد عن سليهان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «بَيْتٌ لَا تَمَرُ فِيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ».(١)

حدثنا إسحاق بن أحمد، ثنا إبراهيم بن يوسف، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا مروان عن يزيد بن السمط عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد، قال: قال رسول الله ﷺ: "وَكَمَا لَا يُجْتَنَي مِنَ الشَّوْكِ الْعِنْبُ لِذَلِكَ لَا يَنْزِلُ الْأَبْرَارُ مَنَازِلَ الْفُجَّارِ، فَاسْلُكُوا أَيَّ طَرِيقٍ شِئتُمْ، فَأَيُّ طَرِيقٍ سَلَكْتُمْ وَرَدْتُمْ عَلَى أَهْلِهِ". (٢) رواه غير أحمد؛ فقال عن يزيد عن أبي ذر.

حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر -إملاءً-ثنا إسحاق بن أبي حسان، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا يونس الحذاء عن أبي حزة عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله ﷺ: «يَا مُعَاذُ. إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَكَى الْحُقِّ أَسِيرٌ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ قَيَّدَهُ الْقُرْآنُ عَنْ كَثِيرِ مِنْ شَهَوَاتِهِ، وَإِنْ يَهْلِكُ فِيمَا يَهْوِى يَا مُعَاذُ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا تَسْكُنْ رَوْعَتُهُ وَلَا اضْطِرَابُهُ حَتَّى يَخْلُفَ الْجِسْرَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فَالْقُرْآنُ دَلَيْلُهُ وَالْحُوْفُ اللَّوْمِنَ لَا تَسْكُنْ رَوْعَتُهُ وَلَا اضْطِرَابُهُ حَتَّى يَخْلُفَ الْجِسْرَ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فَالْقُرْآنُ دَلَيْلُهُ وَالْحُوْفُ كَجَبَتُهُ، وَالصَّدَقَةُ فِكَاكُهُ، وَالصَّدْقُ أَمِيرُهُ، عَجَبَتُهُ، وَالصَّدَقَةُ وَكَاكُهُ، وَالصَّدُقُ أَمِيرُهُ، وَالصَّدْقُ أَمِيرُهُ، وَالصَّدْقُ أَوْمِنَ يُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ بَجِيعِ صَعَى كُولِ عَيْنَهِ، يَا مُعَاذُ. إِنَّ الْمُعَدُ بِهَا لِنَهُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ بِالْرْصَادِ، يَا مُعَاذُ. إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُسْأَلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَنْ بَجِيعِ صَتَى كُولِ عَيْنَهِ، يَا مُعَاذُ. إِنِي أُحِبُ لَكَ مَا أُحِبُ لِنَفْسِي، وَأَنْهُمْ إِلَيْكَ مَا أَنْهَى إِلَيْ فَعَامَةِ وَأَحَدٌ أَسْعَدُ بِهَا آتَاهُ اللهُ مِنْكَ». (")

حدثنا محمد بن حميد، ثنا القاسم بن زكريا، ثنا أبو حاتم، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا ابن عبد القدوس بن الحجاج، ثنا أبو ثوبان عن الحسن بن أبجر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة وأبي السائب -مولى هشام - عن أبي هريرة والمنافية عن النبي عليه قال: «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِي خِدَاجٌ». (١٠)

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. «صحيح ابن حبان» (٥٢٠٦)، و «سنن ابن ماجه» (٣٣٢٧)، و «تاريخ دمشق» (٧٥/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، يزيد بن مرثد أبو عثمان الهمداني: روى عن النبي عليه مرسلًا. [«تهذيب التهذيب» (٢١/ ٣١٤)]

<sup>(</sup>٣) إسناده مظلم. فيه مَنْ لم يُعْرَف، لم أجده عند غيره.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن. لم أجده منه عند غيره، وأصله في «صحيح مسلم» (٣٩٥).

حدثناه سليمان بن أحمد، ثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا علي بن عياش، ثنا أبو ثوبان عن الحسن بن الحر، مثله.

حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن عتاب الزفتي الدمشقي، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا مروان بن محمد، ثنا عيسى بن يونس عن عبد الله الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر، قال: ما سموا الأبرار حتى بر الأبناء الآباء، والآباء الأبناء.

أخبرنا علي بن يعقوب بن أبي العقب الدمشقي - في كتابه - وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، ثنا جعفر بن أحمد بن عاصم، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا أبو أحمد القاص، أنبأنا موسى الخياط عن الأعمش، قال: كان شاب من شباب أهل الكوفة من التابعين ذبل من غير سقم، وانحنى من غير كبر، وقرحت الجبهة من السجود، وصار للدموع في خده أخدود، قال: فدخلت عليه والدته ليلة من الليالي؛ فقالت له: يا بني. إن القليل من العمل الدائم لا يمل خير من الكثير يمل، وإني أتخوف أن يكون الله قد رآك على وجه من وجوه عبادته، ثم يراك بعد هذه قد مللت و فترت فيمقتك.

يا بني. ما لي أرى الناس يفرحون، وأراك حزينًا لا تفرح، وأراهم يهدءون وينامون، وأراك صائمًا لا تأكل ولا تشرب، قال لها: يا والدي. أدني مني جزيت عني الحسنى، إني تفكرت في الموت فرأيت الموت لا يترك الكبير ولا يرحم الصغير، يا أماه. جزيت عني الحسنى، إن لابنك غدًا في البرزخ لحبسًا طويلًا، وإن البنك غدًا في البرزخ لحبسًا طويلًا، وإن لابنك غدًا في البلى ذلًا كثيرًا، يا أمتاه. إني أمرت بالسباق، وغاية السباق الجنة، إن بلغت الغاية فلحت، وإن قصرت عن الغاية هلكت، يا أمتاه. إني في طلب منزل عسى أن ينفعني وينفعك يومًا، قال: فانصر فت فرقدت، فلما أصبحت أتت عبد الله بن مسعود -صاحب النبي علي الله فقالت: يا صاحب رسول الله. إن لي ابنًا قد ذبل من غير سقم، وانحنى من غير كبر، وقرحت جبهته من السجود، وصارت دموعه في خده أخدودًا.

يا صاحب رسول الله. إن الناس ينامون وابني لا يهدأ ولا ينام، والناس يأكلون وابني صائم لا يأكل ولا يشرب، ويفرح الناس ويضحكون وابني حزين لا يفرح ولا يضحك،

وأنت رجل من أصحاب النبي ﷺ قد جربت من الأمور ما لم نجرب، ورأيت منها مَا لم ْنِنرُ؛ فهل لك أن تمشي معي لعلك ترى أثر ذلك عليه؟

قال: فمشى معها، فلما دخل إلى ابنها نظر إلى نور العبادة يتقد بين عينيه؛ فقال له عبد الله ابن مسعود: بأبي أنت وأمي. يا طالب دار السلام، بأبي أنت وأمي. يا من قد اشتاق إلى أبي القاسم وأسحابه، قال: فحدثني، قال: شعرت بأبي أنت وأمي. يا من دخل النار جريحًا لا يداوى جرحه أبدًا، وشعرت يا حبيبي أنه من دخل النار كسيرًا لا يجبر كسره أبدًا.

حبيبي. إن أهل النار منها يأكلون، ومنها يشربون، وفي أدراكها يتقلبون، وبمقامع الحديد إلى قعرها يضربون ويردون، قال: فصعق الفتى صعقة خر مغشيًّا عليه، قال: فأتت أمه فوضعت يدها على رأسه، ثم قالت: يا صاحب رسول الله. إنها جئت بك إلى ابني لتعظه، ولم أجئ بك لتقتله، قال: فصب على وجهه من الماء فأفاق.

قال عبد الله بن مسعود: يا هذا. إن لنفسك عليك حقًا، ولبدنك عليك حقًا، فاعط كل ذي حق حقه، قال: يا صاحب رسول الله. ما رأيت الخيل وهي في الميدان؟ قال: بلى. قد رأيتها، قال: فأيها رأيت المبادر، قال: المضمر المخف، قال: فأنا أحب أن أضمر نفسي لعل الله يبلغ بي غاية المتقين؛ فقال له: وفقك الله وأرشدك. (۱)

أخبرنا علي بن يعقوب - في كتابه- وحدثني عنه عثمان، قال: ثنا جعفر بن أحمد، ثنا أحمد ابن أبي الحواري، ثنا أبو عبد الله الهمداني عن عبد الله بن وهب، قال: إن في الجنة غرفة يقال لها: العالية، فيها حوراء يقال لها: الغنجة، إذا أراد ولي الله يأتيها أتاها جبريل فناداها فقامت على أطراف أصابعها، معها أربعة آلاف وصيفة يحملن ذيلها وذوائبها، يبخرنها بمجامر بلا نار، قال أبو عبد الله: فغشي على ابن وهب، فحمل فأدخل منزله، فلم يزل يعودونه حتى مات رَحَمُلَلْلهُ.

\*\*

<sup>(</sup>١) إسنادها فيه مَنْ لم يُعْرَف.

## ٢٦٤ – أبو يزيد البسطامي

قال الشيخ الحافظ أبو نعيم كَ لَلله: ومنهم التائه الوحيد، الهائم الفريد، البسطامي أبو يزيد، تاه فغاب، وهام فآب، غاب عن المحدودات إلى موجد المحسوسات والمعدومات، فارق الخلق، وافق الحق، فأيد بإخلاء السر، وأمد باستيلاء البر، إشاراته هائنة، وعباراته كامنة، لعارفيها ضامنة، ولمنكريها فاتنة.

حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان، ثنا عبد الله بن أحمد بن موسى الصرفي، ثنا أحمد بن محمد بن جابان، ثنا عمر البسطامي عن أبي موسى عن أبي يزيد البسطامي، قال: ليس العجب من حبي لك وأنا عبد فقير، إنها العجب من حبك لى وأنت ملك قدير.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت يعقوب بن إسحاق يقول: سمعت إبراهيم الهروي يقول: سمعت أبا يزيد البسطامي يقول: غلطت في ابتدائي في أربعة أشياء، توهمت أني أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه، فلما انتهيت رأيت ذكره سبق ذكري، ومعرفته سبقت معرفتي، ومحبته أقدم من محبتي، وطلبه لي أولًا حتى طلبته.

حدثنا عبد الواحد بن بكر، قال: قال الحسن بن إبراهيم الدامغاني: ثنا موسى بن عيسى، قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا يزيد يقول: اللهم إنك خلقت هذا الخلق بغير علمهم، وقلدتهم أمانة من غير إرادتهم، فإن لم تعنهم فمن يعينهم.

حدثنا عمر بن عثمان، ثنا عبد الله بن أحمد بن موسى، ثنا أحمد بن محمد بن جابان، ثنا عمر البسطامي عن أبي موسى عن أبي يزيد، قال: إن لله خواص من عباده لو حجبهم في الجنة عن رؤيته لاستغاثوا بالخروج من الجنة كما يستغيث أهل النار بالخروج من النار.

سمعتُ الفضل بن جعفر يقول: سمعت محمد بن منصور يقول: قال عبيد بن عبد القاهر: جلس قوم إلى أبي يزيد، فأطرق مليًّا ثم رفع رأسه إليهم؛ فقال: منذ أجلستم إليَّ هو ذا أجيل فكري، ألتمس حبة عفنة أخرجها إليكم تطيقون حملها فلم أجد، قال: وقال أبو يزيد: غبت عن الله ثلاثين سنة، فكانت عنه ذكري إياه، فلم خنست عنه وجدته في كل حال؛ فقال لي رجل: ما لك

لا تسافر، قال: لأن صاحبي لا يسافر وأنا معه مقيم، فعارضه السائل بمثل؛ فقال: إن الماء القائم قد كره الوضوء منه، لم يروا بهاء البحر بأسًا، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ثم قال: قد ترى الأنهار تجري لها روي وخرير حتى إذا دنت من البحر وامتزجت به سكن خريرها وحدتها، ولم يحس بها ماء البحر ولا ظهر فيه زيادة، ولا إن خرجت منه استبان فيه نقص.

حدثنا عمر بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أحمد بن محمد، ثنا عثمان عن أبي موسى، قال: قال أبو يزيد: لم أزل ثلاثين سنة كلما أردت أن أذكر الله أتمضمض وأغسل لساني إجلالًا لله أن أذكره.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا أبو الحسن الرازي، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: قال أبو يزيد البسطامي: لم أزل أجول في ميدان التوحيد حتى خرجت إلى دار التفريد، ثم لم أزل أجول في دار التفريد حتى خرجت إلى الديمومية، فشربت بكأسه شربة لا أظمأن من ذكره بعدها أبدًا، قال يوسف: وكنت أسمع هذا الكلام على غير هذا اللفظ من ذي النون، وفيه زيادة: كان ذو النون لا يبديها إلا في وقت نشاطه وغلبة حاله عليه فيقول ذلك، ويقول بعده: لك الجلال والجمال، ولك الكمال سبحانك سبحانك، قدستك ألسن التماديح، وأفواه التسابيح، أنت أنت، أزلى أزلي، حبه لي أزلي.

حدثنا أبو الفضل أحمد بن أبي عمران، ثنا منصور بن عبد الله، قال: سمعت أبا عمران موسى بن عيسى يقول: سمعت أبي يقول: قال أبو يزيد: غبت عن الله ثلاثين سنة، وكانت غيبتي عنه ذكري إياه، فلما خنست عنه وجدته في كل حال حتى كأنه أنا.

حدثنا أحمد بن أبي عمران، ثنا موسى، ثنا منصور، قال: جاء رجل إلى أبي يزيد؛ فقال: أوصني؛ فقال له: أنظر إلى السهاء، فنظر صاحبه إلى السهاء؛ فقال له أبو يزيد: أتدري من خلق هذا؟ قال: الله، قال أبو يزيد: إن من خلقها لمطلع عليك حيث كنت؛ فاحذره.

حدثنا أحمد، ثنا منصور، ثنا موسى، قال: جاء رجل إلى أبي يزيد؛ فقال: بلغنى أنك تمر في الهواء، قال: وأى أعجوبة في هذه، طير يأكل الميتة يمر في الهواء، والمؤمن أشرف من الطير، قال: ووجه إليه أحمد بن خرب حصيرًا، وكتب معه إليه: صل عليه بالليل، فكتب أبو يزيد إليه: إني جمعت عبادات أهل السهاوات والأرضين السبع فجعلتها في مخدة، ووضعتها تحت خدي.

أبو يزيد البسطامي

سمعت عبيد يقول: سمعت محمد بن منصور، سمعت عبيد يقول: قال أبو يزيد: طلقت الدنيا ثلاثًا ثلاثًا بتاتًا لا رجعة فيها، وصرت إلى ربي وحدي، فناديته بالاستغاثة: إلهي. أدعوك دعاء لم يبق له غيرك، فلما عرف صدق الدعاء من قلبي والإياس من نفسي كان أول ما ورد عليَّ من إجابة هذا الدعاء أن أنساني نفسي بالكلية، ونصب الخلائق بين يدي مع إعراضي عنهم.

حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان، ثنا عبيد الله بن أحمد، ثنا أحمد بن محمد بن جابان، ثنا عمر البسطامي عن أبي موسى عن أبي يزيد، قال: إن في الطاعات من الآفات ما لا تحتاجون إلى أن تطلبوا المعاصي.

حدثنا عمر، ثنا عبيد، ثنا أحمد، ثنا عمر عن أبي موسى، قال: قال أبو يزيد: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه فهو متكبر.

أخيرنا محمد بن الحسين، قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا عمران موسى ابن عيسى يقول: سمعت أبي يقول: قال أبو يزيد: عملت في المجاهدة ثلاثين سنة، فها وجدت شيئًا أشد عليَّ من العلم ومتابعته، ولولا اختلاف العلماء لتعبت، واختلاف العلماء رحمة إلا في تجريد التوحيد، وقال أبو يزيد: لا يعرف نفسه من صحبته شهوته، وقال أبو يزيد: الجنة لا خطر لها عند المحبين، وأهل المحبة محجوبون بمحبتهم، وسمعت أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا الحسن المروزي يقول: سمعت أبا يزيد البسطامي تقول: سمعت أبا يزيد يقول: عالجت كل شيء فها عالجت أصعب من معالجة نفسي، وما شيء أهون عليً منها، سمعت أبا الحسن يقول: سمعت أبا الحسن المروزي يقول: سمعت أبا الحسن المروزي يقول: سمعت أبا الحسن يقول: سمعت أبا الحسن يقول: سمعت أبا الحسن المروزي يقول: سمعت أبا الحسن المروزي يقول: سمعت أبا الحسن المروزي يقول: سمعت أبا الحسن يقول: سمعت أبا الحسن المروزي يقول: سمعت أبا الحسن يقول: سمعت أبا الحسن المروزي يقول: سمعت أبا الحسن يقول: سمعت أبا الحسن يقول: سمعت أبا الحسن المروزي يقول: سمعت أبا المحسن المروزي المحسن المروزي المحسن المروزي المحسن الم

حدثنا عمر بن أحمد، ثنا عبيد الله بن أحمد، ثنا أحمد بن محمد، ثنا عمر عن أبي موسى عن أبي يزيد، قال: أشد المحجوبين عن الله ثلاثة بثلاثة؛ فأولهم: الزاهد بزهده، والثاني: العابد بعبادته، والثالث: العالم بعلمه، ثم قال: مسكين الزاهد، قد ألبس زهده وجرى به في ميدان الزهاد، ولو علم المسكين أن الدنيا كلها سهاها الله قليلًا، فكم ملك من القليل، وفي كم زهد مما ملك، ثم قال:

حلية الأولياء

إن الزاهد هو الذي يلحظ إليه بلحظه فيبقى عنده، ثم لا ترجع نظرته إلى غيره، ولا إلى نفسه، وأما العالم العابد فهو الذي يرى منة الله عليه في العبادة أكثر من العبادة حتى تعرف عبادته في المنة، وأما العالم فلو علم أن جميع ما أبدى الله من العلم سطر واحد من اللوح المحفوظ، فكم علم هذا العالم من ذلك السطر، وكم عمل فيها علم.

أخبرنا محمد بن الحسين، قال: سمعت أحمد بن علي، سمعت يعقوب، سمعت الحسن بن علي يقول: قال أبو يزيد: المعرفة في ذات الحق جهل، والعلم في حقيقة المعرفة جناية، والإشارة من المشير شرك في الإشارة، وقال العارف: همه ما يأمله، والزاهد همه ما يأكله، وقال: طوبى لمن كان همه همّّا واحدًا ولم يشغل قلبه بها رأت عيناه وسمعت أذناه، ومن عرف الله فإنه يزهد في كل شيء يشغله عنه.

حدثنا أحمد بن أبي عمران، ثنا منصور بن عبد الله، قال: سمعت أبا عمران موسى بن عيسى يقول: سمعت أبي يقول: قال أبو يزيد وسئل ما علامة العارف؟ فقال: ﴿إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخُلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا﴾ [النمل: ٣٤] الآية، وقال: عجبت لمن عرف الله كيف يعبده؟ وقيل له: إنك من الأبدال السبعة الذين هم أوتاد الأرض؛ فقال: أنا كل السبعة، وسئل متى يبلغ الرجل حد الرجال في هذا الأمر؟ قال: إذا عرف عيوب نفسه فحينئذ يبلغ مبلغ الرجال، وقال: إن لله عبادًا لو حجبوا عنه طرفة عين ثم أعطوا الجنان كلها ما كان لهم إليها حاجة، وكيف يركنون إلى الدنيا وزينتها؟!

سمعتُ الفضل بن جعفر يقول: سمعت الحسن يقول: سمعت عبيد بن عبد القاهر يقول: قال أبو يزيد البسطامي: إن الله تعالى ليرزق عبده الحلاوة؛ فمن أجل فرحه يمنعه من حقائق القرب، وسئل عن درجة العارف؛ فقال: ليس هناك درجة، بل أعلى فائدة العارف وجوده ربه، وقال: عرفت الله بالله، وعرفت ما دون الله بنور الله، وسئل بهاذا يستعان على العبادة؛ فقال: بالله إن كنت تعرف، وقال: أدل عليك بك، وبك أصل إليك، وقال: نسيان النفس ذكر بارئ النسم، وقال: من تكلم في الأزل يحتاج أن يكون معه سراج الأزل، وقال: ما وجد الواجدون شيئًا من الحضور إلا كانوا غائبين في حضورهم، وكنت أنا المخبر عنهم في حضورهم.

حدثنا عمر بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد، ثنا أحمد بن محمد، ثنا عمر عن أبي موسى، قال: سمعت أبا يزيد يقول يومًا: ما ذكروه إلا بالغفلة، ولا خدموه إلا بالفترة، قال: وسمعوه يومًا وهو يقول: لا تقطعني بك عنك، وسمعوه يومًا وهو يقول: أكثر الناس إشارة أبعدهم منه، وسأله رجل من الصحاب؟ فقال: من لا يحتاج أن تكتمه شيئًا مما يعلمه الله منك، وسمعوه يومًا يقول: أقربهم من الله أوسعهم على خلقه، وسمعوه يومًا وهو يقول: لا يحمل عطاياه إلا مطاياه المذللة المروضة، وسأله رجل: من الصاحب؟ فقال: من إذا مرضت عادك، وإذا أذنبت تاب عليك.

حدثنا أحمد بن أبي عمران، ثنا منصور بن عبد الله، قال: سمعت موسى يقول: سمعت أبي يقول: بينه أبي يقول: بينا أنا قاعد خلف أبي يزيد يومًا إذ شهق شهقة، فرأيت أن شهقته تخرق الحجب بينه وبين الله، فقلت: يا أبا يزيد. رأيت عجبًا؛ فقال: يا مسكين. وما ذلك العجب؟ فقلت: رأيت شهقتك تخرق الحجب حتى وصلت إلى الله تعالى، فقال: يا مسكين. إن الشهقة الجيدة هي التي إذا بدت لم يكن لها حجاب تخرقه، وسأله رجل فقال: يا أبا يزيد. العارف يحجبه شيء عن ربه؟ فقال: يا مسكين. من كان هو حجابه أي شيء يحجبه؟

أخبرنا أبو عمر بن حمدان، قال: وجدت بخط أبي: سمعت أبا عثمان سعيد بن إسماعيل يقول: قال أبو يزيد: من سمع الكلام ليتكلم مع الناس رزقه الله فهمًا يكلم به الناس، ومن سمعه ليعامل الله رزقه الله فهمًا يناجى به ربه.

أخبرنا محمد بن الحسين بن موسى، قال: سمعت أبا نصر الهروي يقول: سمعت يعقوب ابن إسحاق يقول: سمعت إبراهيم الهروي يقول: سمعت أبا يزيد يقول: هذا فرحي بك، وأنا أخافك، فكيف فرحي بك إذا أمنتك؟ قال: وسمعت أبا يزيد يقول: رب. أفهمني عنك، فإني لا أفهم عنك إلا بك، قال أبو يزيد: كفر أهل الهمة أسلم من إيهان أهل المنة، وقال: ليت الخلق عرفوني فكفاهم من ذلك معرفتهم بأنفسهم، قال: وسئل أبو يزيد: بِمَ نالوا المعرفة؟ قال: بتضييع مالهم والوقوف على ماله، وقال: اطلع الله على قلوب أوليائه، فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفًا فشغلهم بالعبادة.

أخبرنا محمد بن الحسين، قال: سمعت منصورًا يقول: سمع يعقوب بن إسحاق يقول: سمعت إبراهيم الهروي يقول: سمعت أبا يزيد البسطامي، وسئل: ما علامة العارف؟ قال:

ألا يفتر من ذكره، ولا يمل من حقه، ولا يستأنس بغيره، وقال: إن الله تعالى أمر العباد ونهاهم فأطاعوه، فخلع عليهم خلعة من خلعه، فاشتغلوا بالخلع عنه، وإني لا أريد من الله إلا الله.

سمعت عبيد بن منصور يقول: سمعت محمد بن منصور يقول: سمعت عبيد بن عبد القاهر يقول: قال أبو يزيد: العارف فوق ما يقول، والعالم دون ما يقول، والعارف ما فرح بشيء قط، ولا خاف من شيء قط، والعارف يلاحظ ربه، والعالم يلاحظ نفسه بعلمه، والعابد يعبده بالحال، والعارف يعبده في الحال، وثواب العارف من ربه هو، وكال العارف احترافه فيه له، وقال رجل لأبي يزيد: علمني اسم الله الأعظم، قال: ليس له حد محدود، إنها هو فراغ قلبك لوحدانيته، فإذا كنت كذلك فارفع إليَّ أي اسم شئت، فإنك تصير به إلى المشرق والمغرب، ثم تجيء وتصف.

موسى يقول: سمعت عمر البسطامي يقول: سمعت أبي يقول: قال أبو يزيد: انظر أن يأتي عليك ساعة لا ترى في السهاء غيره، ولا في الأرض غيرك، وقال: إن الصادق من الزاهدين إذا وأيته هبته، وإذا فارقته هان عليك أمره، والعارف إذا رأيته هبته، وإذا فارقته هبته، قال: وسمعت أبا يزيد يقول: لئنْ يقال لي: لم لا تفعل؟ أحب إليَّ من أن يقال لي: لم فعلت؟ وقال: الذي يمشي على الماء ليس بعجب، لله خلق كثير يمشون على الماء ليس لهم عند الله قيمة، وقال: الجوع سحاب، فإذا جاع العبد مطر القلب الحكمة، وسئل عن قوله: ﴿ إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاللَّهُ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَإِنَّا اللَّهِ وَاللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

سمعت عمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت منصور بن عبدالله يقول: سمعت أبا عمران يقول: سمعت عمر البسطامي يقول: سمعت أبا يزيد يقول: من لم ينظر إلى شاهد بعين الاضطرار، وإلى أوقاتي بعين الاغترار، وإلى أحوالي بعين الاستدراج، وإلى كلامي بعين الافتراء، وإلى عباراتي بعين الاجتراء، وإلى نفسي بعين الازدراء، فقد أخطأ النظر في المناه المنظر في المناه النظر في المناه المنا

قال الحافظ: طيفور بن عيسي، أبو يزيد البسطامي رحمه الله تعالى، شيخ الصوفية، له نبأ عجيب، وحال غريب، وهو من كبار مشائخ الرسالة، وما أحلى قوله: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتفع في الهواء؛ فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف هو عند الأمر والنهى وحفظ حدود الشريعة، وقد نقلوا عن =

أبو يزيد البسطاسي

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا موسى بن عيسى يقول: سمعت عمر يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا يزيد يقول: لو صفت لي تهليلة ما باليت بعدها بشيء.

سمعت على بن عبيد السهمداني يقول: سمعت منصورًا يقول: سمعت أبا يعقوب النهرجوري يقول: سمعت على بن عبيد السهمداني يقول: كتب يجيى بن معاذ إلى أبي يزيد: سكرت من كثرة ما شربت من كأس محبته؛ فكتب أبو يزيد في جوابه: سكرت وما شربت من الدرر، وغيري قد شرب بحور السهاوات والأرض وما روى بعد، ولسانه مطروح من العطش، ويقول: هل من مزيد؟

محمد بن الحسين يقول: سمعت علي بن عبد الله يقول: سمعت تيمور البسطامي يقول: سمعت موسى بن عيسى يقول: قال أبي: قال أبو يزيد: لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي، وحفظ الحدود وأداء الشريعة؟ وقال: إذا وقفت بين يدي الله فاجعل نفسك كأنك مجوسي تريد أن تقطع الزنار بين يديه، قال: وحكى عمي عن أبيه أنه اجتمع عليه الناس؛ فقال: يا رب. كنت سألتك الله ألا تحجبهم بك عنك، فحجبتهم بي عنك، وحكي عنه أنه قال: نوديت في سري فقيل لي: خزائننا مملوءة من الخدمة، فإن أردتنا فعليك بالذلة والافتقار.

سمعتُ أبا أسحاق إبراهيم بن أحمد بن محمد الحلواني -بطرتيب- يقول: سمعت يعقوب ابن إسحاق الهروي يقول: سمعت إبراهيم الهروي، وذكر عن أبي يزيد، قال: أولياء الله مخدرون معه في حجال الأنس له لا يراهم أحد في الدنيا والآخرة إلا من كان محرمًا لهم، وأما

<sup>=</sup> أبي يزيد أشياء أشك في صحتها عنه، منها: سبحاني، وما في الجبة إلا الله، ما النار؟ لأستندن إليها غدًا وأقول: اجعلني لأهلها فداء، ولا يلعنها، ما الجنة إلا لعبة صبيان، هب لي هؤلاء اليهود، ما هؤلاء حتى تعذبهم؟.. ومن الناس من يصحح هذا عنه، ويقول: قاله في حال سكره، وقال أبو عبد الرحمن السلمي: أنكر عليه أهل بسطام، ونقلوا إلى الحسين بن عيسى البسطامي أنه يقول: له معراج كها كان النبي فأ فأخرجه من بسطام، فحج ورجع إلى جرجان، فلها مات الحسين رجع إلى بسطام، قلت: كان الحسين من أئمة الحديث، وأبو يزيد فمُسلم حاله له، والله متولى السرائر، ونتبرأ إلى الله من كل من تعمد مخالفة الكتاب والسُّنَّة، ومات أبو يزيد سنة إحدى وستين ومائتين رحمه الله تعالى. [«لسان الميزان» (٣/ ٢١٤)] هذا هو التصوف، وهؤلاء هم الصوفية، وليس المتمصوفة، وكفي المتمسلفة المفترين أذي.

غيرهم فلا إلا منتقبين من وراء حجبهم، قال: وقرئ عند أبي يزيد يومًا: ﴿يَوْمَ خَمْتُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا﴾ [مريم: ٥٨]، قال: فهاج، ثم قال: من كان عنده فلا يحتاج أن يحشر لأنه جليسه أبدًا، وقيل لأبي يزيد: أيصل العبد إليه في ساعة واحدة، قال: نعم، ولكن يرد بالفائدة والربح على قدر السفر.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: اقتصرنا على هذا القدر من كلامه لما فيه من الإشارات العميقة التي لا يصل إلى الوقوف على مودعها إلا من غاص في بحره، وشرب من صافى أمواج صدره، وفهم نافثات سره، المتولدة المنتشرة من سكره، فأما الرواية عنه فغير محفوظة، غير أني رأيت من ورائه شيخًا واعظًا لقيته ببغداد وبالبصرة، يُعْرَف بأبي الفتح بن الحمصي أحمد بن الحسين بن محمد بن سهل؛ فذكر أن على بن جعفر البغدادي حدثهم، قال: قال أبو موسى الدؤلي: ثنا أبو عبد الرحمن السندي عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الحدري، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ الله، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزْقَ الله لَا يَجُرُّهُ إِلَيْكَ حَرْصُ حَرِيصٍ، وَلَا يَرُدُّهُ كُرُهُ كَارِهِ، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى بِحِكْمَتِهِ وَجَلَالِهِ جَعَلَ الْفَرَجَ وَالرُّوحَ فِي الرِّضَا، وَجَعَلَ الْهُمَّ وَالحُزَنَ فِي الشَّكِ وَالسَّخَطِ». (١)

قال الشيخ أبو نعيم كَاللهُ: وهذا الحديث مما ركب على أبي يزيد، والحمل فيه على شيخنا أبي الفتح، فقد عثر منه على غير حديث ركبه، وحدثنا بهذا الحديث القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسين بن حفص، ثنا علي بن محمد بن مروان وهو السري، ثنا

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. «شعب الإيهان» (۲۰۷)، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإمام، أنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسهاعيل، أنا علي بن روحان العسكري، ثنا علي بن محمد بن مروان السدي، ثنا أبي حدثنا عمرو بن قيس الملائي.. وأخبرنا أبو عبد الرحن السلمي، أنا محمد بن يزيد، أنا محمد بن خلف وكيع، ثنا علي بن شعيب، ثنا موسى بن بلا، ثنا أبو عبد الرحن السدي عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله على إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كره كاره، إن الله بحكمه وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الغم والحزن في الشك والسخط». عطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي، أبو الحسن: ضعّفوه، كان شيعيًّا مُدلِّسًا. [«تهذيب التهذيب» (٧/ ٢٠٠)]

أحمد بن الخضر

أبي، ثنا عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِين»؛ فذكر مثله (١١)

قال الشيخ أبو نعيم رَحَمُلَلهُ: أما شموس أهل المشرق وأعلامهم فقد عنى بذكرهم الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي النيسابوري في كتابه المترجم «طبقات الصوفية» وأحببت إيداع أسهاء جماعة من مشهوريهم كتابي على الاختصار دون الإكثار.

\* \* \*

#### ٤٦٧ – أحمد بن الخضر

فمنهم: أحمد بن الخضر، المعروف بابن خضرويه البلخي، شيخ خراسان، له الفتوة المشهورة، والتجريد الحميد، كانت قرينته المكتنية بأم على من بنات الكبار، حللت زوجها أحمد من صداقها على أن يزوجها أبا يزيد البسطامي، فحملها إلى أبي يزيد فدخلت عليه، وقعدت بين يديه مسفرة عن وجهها؛ فقال لها أحمد: رأيت منك عجبًا، أسفرت عن وجهك بين يدي أبي يزيد، فقالت: لأني لما نظرت إليه فقدت حظوظ نفسي، وكلما نظرت إليك رجعت إليَّ حظوظ نفسي، فلما خرج قال لأبي يزيد: أوصني، قال: تعلم الفتوة من زوجتك.

وحكى لي أبو عبد الرحمن السلمي عن أحمد، قال: من أحب أن يكون الله معه في جميع الأحوال فليلزم الصدق، فإن الله مع الصادقين.

حدثنا محمد بن الحسين بن موسى، قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت محمد ابن حامد يقول: كنت جالسًا عند أحمد بن خضرويه وهو في النزع، وكان قد أتى عليه خمس وتسعون سنة، فسئل عن مسألة فدمعت عيناه، وقال: يا بني. باب كنت أدقه خسًا وتسعين سنة هو ذا يفتح لي الساعة، لا أدري أيفتح لي بالسعادة أو بالشقاوة، أنى لي أوان الجواب، وكان ركبه من الدين سبعائة دينار وحضره غرماؤه، فنظر إليهم فقال: اللهم إنك جعلت الرهون وثيقة لأرباب

<sup>(</sup>١) كسابقه؛ مداره على عطية.

١٠٤

الأموال، وأنت تأخذ عنهم وثيقتهم فأد عني، قال: فدق داق الباب، وقال: هذه دار أحمد بن خضرويه؟ فقالوا: نعم، قال: أين غرماؤه؟ قال: فخرجوا، فقضى عنه، ثم خرجت روحه.

حدثنا سليهان بن أحمد، ثنا أحمد بن الخضر المروزي -ببغداد- ثنا محمد بن عبده المروزي، ثنا أبو معاذ النحوي، ثنا أبو حمزة السكري عن رقبة بن مصقلة عن سالم بن بشير عن عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي على قال: «تَسَحَّرُوا فَإِنَّ السَّحُورَ بَرَكَةٌ». تفرد به أبو حمزة السكري عن رقبة، قال: وأحمد بن الخضر ذكره سليهان المروزي، وذكر لي بعض الناس أنه البلخي، وهو مروزي الدار. (٢)

\* \* \*

### ٤٦٨ - إبراهيم الهروي

ومنهم: أبو إسحاق إبراهيم الهروي، يُعْرَف بابن بستنيه، صحب إبراهيم بن أدهم، من أقران أبي يزيد، من المذكورين بالتوكل والتجريد، توفي بقزوين، وكان أهل هراة يعظمونه، فحج متجردًا؛ فقيل: إنه كان من دعائه في تلك الحجة أن قال: اللهم اقطع رزقي عن أموال أهل هراة وزهدهم في الكان بعد ذلك تأتي عليه الأيام الكثيرة لا يطعم فيها شيئًا، فإذا مر بسوق هراة قالوا: هذا الفاعل ينفق في كل يوم وليلة كذا وكذا درهمًا.

سمعتُ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبا القاسم النصراباذي يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: بقي إبراهيم بن بستنيه في البادية ما أكل وما شرب وما اشتهى شيئًا؛ فقال: عارضتني نفسي أن لي مع الله رتبة، فلم أشعر أن كلمني رجل عن يميني؛ فقال: يا إبراهيم. ترائى الله في سرك، فنظرت إليه فقلت: قد كان ذلك، قال: تدري كم لي هاهنا لم آكل ولم أشرب ولم أشته شيئًا، وأنا زمن مطروح؟ قلت: الله أعلم. قال: ثمانين يومًا، وأنا

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. «المعجم الأوسط» (٢٠٢٨)، و«المعجم الصغير» (٦٠).

<sup>(</sup>٢) انظر: ترجمته في «تاريخ بغداد» (٤/ ١٣٧)، وفيها: أحمد بن الخضر بن محمد بن أبي عمرو، أبو العباس المروزي، وروايات أحمد بن الخضر هذا عند أهل خراسان كثيرة منتشرة، وذكر الحاكم أبو حامد أحمد بن الحسين المروزي فيها بلغني: أن أحمد بن الخضر مات في سنة خمس عشرة وثلاثهائة.

أستحي من الله أن يقع لي خاطرك، ولو أقسمت على الله أن يجعل هذا الشجر ذهبًا لجعله؛ فكانت بركة رؤيته تنبيهًا لي ورجوعًا إلى حالتي الأولى.

أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر بن هانئ يقول: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت محمد بن السياء يقول: سمعت محمد بن إبراهيم الهروي يقول: قال أبي: من أراد ألا يحجب دعاؤه من السياء فليتعاهد من نفسه خمسة أشياء:

أولًا: أن يكون أكله غلبه لا يأكل إلا ما لا بد منه، ولباسه غلبه لا يلبس إلا ما لا بد منه، ونومه غلبه لا ينام إلا ما لا بد منه، وكلامه غلبه لا يتكلم إلا ما لا بد منه، والخامس أن يكون متضرعًا حافظًا لإرادته دائمًا، حافظًا لأعضائه كلها، قال: وطريق الجنة على ثلاثة أشياء؛ أولها: أن يسكن قلبك بموعود الله، والثاني: الرضا بقضاء الله، والثالث: إخلاص العمل في جميع النوافل.

قال: ومن أراد أن يبلغ الشرف كل الشرف فليختر سبعًا على سبع، فإن الصالحين اختاروها حتى بلغوا أسنام الخير، أولها: أن يختار الفقر على الغنى، والجوع على الشبع، والدون على المرتفع، والذل على العز، والتواضع على الكبر، والحزن على الفرح، والموت على الحياة، وقال: كل من أصاب هذه الثلاثة، فقد أصاب الشرف في الدنيا والآخرة، أولها: فتح القلب، يعني: يفتح الله قلبه؛ فيجعله مأوى الذكر والمناجاة، والثاني: غنمة البر؛ فكل بريرزقه الله يراه أنه غنيمة له فيتقبله بالمنة، ويحفظه بالخوف، ويتممه بالخشية، ويسلمه بالإخلاص، ويحفظه بالصبر، والثالث: يجد الظفر على عدوه ليستقيم على طاعة الله حتى يرزقه الله الظفر على عدوه.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن جعفر، ثنا محمد بن عبد الله، حدثني محمد بن إبراهيم، ثنا أبي، ثنا عبد الرحيم بن حبيب عن إسماعيل بن يحيى التيمي عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس، عبد الرحيم بن حبيب عن إسماعيل بن يحيى التيمي عن سفيان عن ليث عن طاوس عن ابن عباس، قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «مَنْ أَدَّى إِلَى أُمَّتِي حَدِيثًا يُقِيمُ بِهِ سُنَّةً أَوْ يُثْلِمَ بِهِ بِدْعَةً فَلَهُ الْجُنَّةُ». (١١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) موضوع. لم أجده عند غيره، إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، أبو يحيى التيمي: كان يضع الحديث، وقال الأزدي: ركن من أركان الكذب، لا تحل الرواية عنه. [«لسان الميزان» (۱/ ٤٤)] وعبد الرحيم بن حبيب الفاريابي. قال ابن حبان: لعله وضع أكثر من خسمائة حديث على رسول الله عليه [«لسان الميزان» (٤٤)]

## ٢٦٩ داود البلخي

قال الشيخ رَخَلَاتُهُ: ومن متقدمي شيوخ المشرق داود البلخي، وإبراهيم بن أدهم، وشقيق البلخي، وحاتم الأصم، وقد تقدم ذكرهم غير داود البلخي، فإنه لم ينشر عنه كانتشار إبراهيم وشقيق وحاتم، ولم أر له ذكرًا فيها وقع إلينا إلا ما يحكى عنه إبراهيم بن أدهم أنه قال: صحبت رجلًا بين الكوفة ومكة، فإذا صلى ركعتين تجوَّز فيهها، وتكلم بكلام خفي بينه وبين نفسه، فإذا عن يمينه جفنة ثريد وكوز ماء، فأكل وأطعمني، فذكرت ذلك لبعض المشايخ عمن له آيات وكرامات، فقال لي: يا بني. ذاك أخي داود، ووصف من حاله ما أبكى من حوله.

ومسكنه من وراء نهر بلخ بقرية يقال لها: الصادر، تفخر على البقاع بكينونة داود فيها، ثم قال: يا بني. ماذا علمك وقال لك؟ قلت: علمني اسم الله الأعظم؛ فقال الشيخ: فما هو؟ قلت له: إنه لكبير في قلبي أن أنطق به لساني، فإني سألت الله مرة وإذا رجل يحجزني؛ فقال: سل تعطه، فراعني ذلك وفزعت منه فزعًا شديدًا؛ فقال: لا بأس ولا روع، أنا أخوك الخضر، فقال: إن أخي داود علمك اسم الله الأعظم، والله يثبت به قلبك، ويقوي به ضعفك، ويؤنس به وحشتك، ويؤمن به روعتك، ويجدد به رغبتك ويعينك، إن الزاهدين في الدنيا اتخذوا الرضاعن الله لباسًا، وحبه دثارًا، والأثرة شعارًا، فتفضل الله عليهم.

قال الشيخ رَحِمُلَلْلهُ: رأيت هذه الحكاية مروية عن محمد بن الفرحي عن عثمان بن عمار عن إبراهيم بن أدهم، فأحببت أن لا أخلي الكتاب من ذكر داود رَحِمُلَلْلهُ.

أبو تراب النخشبي

## • ٧٧ – أبو تراب النخشبي

ومنهم: أبو تراب النخشبي، كان أحد أعلام المتوكلين، وإمام المتجردين، تأدب بحاتم الأصم، وعلى الرازي المذبوح، له الرياضات المشهورة والسياحات المذكورة، دخل أصبهان وسمع من عبد الله بن مصعب، وصحبه جدي محمد بن يوسف بمكة وبالحجاز مدة مديدة، وكذلك صحبه أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل بالبادية.

حدثنا أبو محمد بن حبان، قال: سمعت عبد الرزاق ابني يحكي عن أبي عبد الله محمد بن أحمد الكسائي المقري، قال: كنت جالسًا عند ابن أبي عاصم، وعنده قوم؛ فقال له رجل: أيها العاصي، بلغنا أن ثلاثة نفر كانوا بالبادية يقلبون الرمل، فقال أحدهم: اللهم إنك قادر على أن تطعمنا خبيصًا على لون هذا الرمل، فإذا هم بأعرابي بيده طبق، فسلم عليهم ووضع بين أيديهم طبقًا عليه خبيص حار؛ فقال ابن أبي عاصم: قد كان ذاك، قال أبو عبد الله: وكان الثلاثة: عثمان بن صخر الزاهد أستاذ أبي تراب، وأبو تراب، وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم، وكان هو الذي دعا.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، ثنا أبو تراب، قال: قال حاتم عن شقيق: لو أن رجلًا عاش مائتي سنة لا يعرف هذه الأربعة أشياء لم ينج من النار إن شاء الله، أحدها: معرفة الله، والثاني: معرفة نفسه، والثالث: معرفة أمر الله ونهيه، والرابع: معرفة عدو الله وعدو نفسه، وتفسير معرفة الله: أن تعرف بقلبك أن لا معطي غيره ولا مانع غيره، ولا نافع غيره ولا تنفع ولا تنفع غيره ولا ضار غيره، وأما معرفة النفس: فأن تعرف نفسك أنك لا تضر ولا تنفع ولا تستطيع شيئًا من الأشياء، وخلاف النفس أن تكون متضرعًا إليه، وأما معرفة أمر الله ونهيه: فأن تعلم أمر الله عليك، وأن رزقك على الله، وأن تكون واثقًا بالرزق مخلصًا في العمل، وعلامة الإخلاص ألا يكون فيك خصلتان: الطمع والثناء، وأما معرفة عدو الله: فأن تعلم أن عدوًا لك لا يقبل الله منك شيئًا إلا بمحاربته، والمحاربة في القلب أن يكون محاربًا مجاهدًا نافيًا للعدو.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن محمد، قال: قال أبو تراب: سمعت محمد بن شقيق ابن إبراهيم، وحامًّا الأصم يقولان: كان لشقيق وصيتان: إذا جاء رجل يوصيه بالعربية ويقول:

توحد الله بقلبك ولسانك وسعيك، وأن تكون بالله أوثق مما في يديك، والثالث: أن ترضى عن الله، وإذا جاءه أعجمي قال له: بني. احفظ مني خصالًا، أول خصلة: أن تحفظ الحق، ولا يكون الحق حقًّا إلا بالإجماع، فإذا اجتمع الناس فقالوا: إن هذا الحق، تعمل ذلك الحق برؤية الثواب مع الأياس من الخلق، ولا يكون الباطل باطلًا إلا بالإجماع، فإذا اجتمعوا وقالوا: إن هذا باطل، تركت هذا الباطل خوفًا من الله مع الأياس من المخلوقين، فإذا كنت لا تعلم هذا الشيء حق أو باطل فينبغي لك أن تقف حتى تعلم، فإنه حرام عليك دخوله إلا أن يكون معك بيان ذلك الشيء وعلمه.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت جدي إسهاعيل بن عبيد يقول: كان أبو تراب إذا سمع من أصحابه ما يكره زاد في اجتهاده، ويجدد توبة ويقول: بشرى، دفعوا إليَّ ما دفعوا؛ لأن الله تعلى يقول: ﴿إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمٍ ﴾ [الرعد: ١١]، وكان يقول لأصحابه: من لبس منكم مرقعة فقد سأل، ومن قعد في الخانقاه أو في المسجد فقد سأل، ومن قرأ القرآن في المصحف أو كيما يسمع الناس فقد سأل.

حدثنا أبو محمد بن حبان، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، ثنا أبو تراب، ثنا أحمد بن نصير النيسابوري عن أبي غسان الكوفي، ثنا مسلمة بن جعفر، قال: قال وهب بن منبه: ثلاث من العلم: ورع يحجزه عن معاصي الله، وخلق يداري به الناس، وحلم يرد به جهل الجاهل، وثلاث من كن فيه أصاب البر: سخاوة النفس، والصبر على الأذى، وطيب الكلام، وثلاث من مناقب الإيهان: الاستعداد للموت، والرضا بالكفاف، والتفويض إلى الله في حالات الدنيا، وثلاث من مناقب الكفر: الغفلة عن الله، والطيرة، والحسد، وللحاسد ثلاث علامات: يتملق إذا شهد، ويغتاب إذا غاب، ويشمت بالمصيبة.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت الرقي يقول: سمعت الرابعة أبو تراب، أبا عبد الله بن الجلاء يقول: لقيت ستائة شيخ، ما رأيت فيهم مثل أربعة: أولهم أبو تراب، وحكى ابن الجلاء عن أبي تراب أنه قال: لا بد للأستاذ من أربعة أشياء: تمييز فعل الله عن فعل الخلق، ومعرفة مقامات العمال، ومعرفة الطبائع والنفوس، وتمييز الخلاف من الاختلاف.

أبو تراب النخشبي

سمعتُ محمد بن الحسن بن موسى يقول: سمعت أبا العباس محمد بن الحسن البغدادي يقول: سمعت أبا عبد الله الفارسي يقول: سمعت أبا الحسن الرازي يقول: سمعت يوسف ابن الحسين يقول: سمعت أبا تراب يقول: ما تمنت علي نفسي قط إلا مرة، تمنت علي خبزًا وبيضًا وأنا في سفر، فعدلت من الطريق إلى قرية، فلها دخلتها وثب إليَّ رجل فتعلق بي، وقال: إن هذا كان مع اللصوص، فبطحوني وضربوني سبعين جلدة، فوقف علينا رجل، فصرخ: هذا أبو تراب، فأقاموني واعتذروا إليَّ، وأدخلني الرجل منزله، وقدم إليَّ خبزًا وبيضًا؛ فقلت: آكلها بعد سبعين جلدة.

سمعتُ أحمد بن إسحاق يقول: سمعت أبا بكر بن أبي عاصم يقول: سمعت أبا تراب الزاهد يقول: سمعت حاتمًا الأصم يقول عن شقيق قال: أصحب الناس كها تصحب النار، خذ منفعتها واحذر أن تحرقك.

سمعتُ أحمد بن أبي عمران الهروي يقول: سمعت إسماعيل بن نجيد يقول: كان أبو تراب يقول: بيني وبين الله عهد، ألا أمد يدي إلى حرام إلا قصرت يدي عنه.

سمعتُ أبا سعيد القلانسي يقول: سمعت الرقي يقول: سمع أبا عبد الله بن الجلاء يقول: كان أبو تراب يقول: لا أعلم شيئًا أضر من المريدين من أسفارهم على متابعة قلوبهم ونفوسهم، وما فسد من فسد من المريدين إلا بالأسفار الباطلة.

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت أبا الحسين القزويني يقول: سمعت علي بن عبدك يقول: سمعت أبا عمران الطبرستاني يقول: سمعت ابن الفرحي يقول: رأيت حول أبي تراب من أصحابه مائة وعشرين ركوة قعودًا حول الأساطين، ما مات أحد منهم على الفقر إلا ابن الجلاء وأبو عبيدة السري.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، قال: سمعت أبا تراب يقول: قال حاتم الأصم: أنا أدعو الناس إلى ثلاثة أشياء: إلى المعرفة، وإلى الثقة، وإلى التوكل، فأما معرفة القضاء: فأن تعلم أن القضاء عدل منه، فلا ينبغي لك أن تشكو إلى الناس، أو تتهم أو تسخط، ولكن ينبغي لك أن ترضى وتصبر، وأما الثقة: فالإياس من المخلوقين، وعلامة

الإياس من المخلوقين أن ترفع القضاء منهم، وإذا رفعت القضاء منهم فقد استرحت منهم واستراحوا منك، وإذا لم ترفع القضاء منهم فإنه لا بدلك أن تزين لهم وتصنع لهم، فإذا فعلت ذلك فقد وقعت في أمر عظيم ووقعوا في أمر عظيم، ونضع عليهم الموت، فإذا وضعت عليهم الموت فقد رحمتهم وأيست منهم، وأما التوكل فطمأنينة القلب لموعود الله، فإذا كنت مطمئنًا بالموعود استغنيت غنى لا تفتقر أبدًا.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن محمد، قال: سمعت أبا تراب يقول: قال حاتم الأصم: لا أدري أيها أشد على الناس: العجب أو الرياء؟ العجب داخل فيك، والرياء يدخل عليك، العجب أشد عليك من الرياء، ومثلها أن يكون كلبك في البيت كلب عقور، وكلب آخر خارج البيت، فأيها أشد عليك الداخل معك أو الخارج، أما الداخل فهو العجب، وأما الخارج فهو الرياء، وقال حاتم: الحزن على وجهين: حزن لك وحزن عليك، فأما الحزن الذي عليك فكل شيء فاتك من الدنيا فتحزن عليه؛ فهذا عليك، وكل شيء فاتك من الآخرة فتحزن عليه فهو لك، وتفسيره: إذا كان عندك درهمان فسقط منك درهم حزنت عليه، فهذا حزن الدنيا، وإذا خرجت منك زلة أو غيبة أو حسد أو شيء فا تحزن عليه وتندم فهو لك.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت أبا عثمان الآدمي يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: حدثني أخ لي كان يصحب أبا تراب أن أبا تراب نظر إلى صوفي مديده إلى قشور البطيخ؛ فقال: إنك لا يصلح لك التصوف، الزم السوق.

سمعتُ أبا الفضل أحمد بن موسى الصارم، ومحمد بن الحسين يقولان: سمعنا منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا علي الروزبادي يقول: سمعت ابن الجلاء يقول: سمعت أبا تراب النخشبي يقول: إذا ألفت القلوب الأعراض صحبتها الوقيعة في الأولياء.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: وحكي عن أبي عبد الله ابن الجلاء، قال: دخل أبو تراب مكة، فرأيته طيب النفس، فقلت له: أين أكلت أيها الأستاذ؟ فقال: جئت بفضولك، أكلت أكلة بالبصرة، وأكلة بالنباج، وأكلة هاهنا، وقال أبو عمرو الأصطخري: رأيت أبا تراب ميتًا بالبادية قائمًا منتصبًا لا يمسكه شيء.

سمعتُ محمد بن الحسن يقول: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا عثمان الآدمي يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: مات أبو تراب بين مكة والمدينة نهشته السباع.

سمعتُ أبي يقول: حكى لي عن أبي عبد الله بن الجلاء، قال: سمعت أبا تراب قال: قال حاتم: حاتم الأصم: مثل الدنيا كمثل ظلك، إن طلبته تباعد وإن تركته تتابع، قال: وقال حاتم: ما من صباح إلا ويقول لي الشيطان: ما تأكل؟ ما تلبس؟ أين تسكن؟ فأقول له: آكل الموت، وألبس الكفن، وأسكن القبر، وقال حاتم: قال شقيق بن إبراهيم يومًا لرجل: أيها أحب إليك: أن يكون لك على الملا، أو يكون للملى عليك؟ فقال: بل يكون لي على الملا؛ فقال: إذا كنت في الشره فأجرك على الله، وإذا كنت في النعمة يكون الشكر لله عليك، وقال أبو تراب: إذا رأيت القارئ منبسطًا إلى الغلمان والأغنياء فاعلم أنه مجادع، وقال أبو حاتم: اصرف أربعة أشياء إلى أربعة مواضع وخذ الجنة: النوم إلى القبر، والراحة إلى الصراط، والفخر إلى الميزان، والشهوات إلى الجنة.

حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، قال: سمعت أبا تراب يقول: سمعت حاتمًا يقول: أربعة نسوة، وتسعة من الأولاد، ما طمع الشيطان أن يوسوس إليَّ في شيء من أرزاقهم.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا جعفر بن تركان يقول: سمعت يعقوب بن الوليد يقول: سمعت أبا تراب يقول: يا أيها الناس. أنتم تحبون ثلاثة وليس هي لكم: تحبون النفس وهي لله، وتحبون الروح والروح لله، وتحبون المال والمال للورثة، وتطلبون اثنين ولا تجدونها: الفرح والراحة، وهما في الجنة.

أخبرني عبد السلام بن محمد المخرمي، قال: سمعت ابن أبي شيخ يقول: سمعت علي بن حسن التميمي يقول: سمعت أبا تراب وقال له رجل: ألك حاجة؟ فقال: يوم يكون لي إليك وإلى أمثالك حاجة لا يكون لي إلى الله حاجة، وقال أبو تراب: حقيقة الغنى أن تستغني عمن هو مثلك، وحقيقة الفقر أن تفتفر إلى من هو مثلك، وإذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل أن يعمله، وإذا أخلص فيه وجد حلاوته قبل مباشرته العمل، وقال: من شغل مشغولًا بالله عن الله أدركه المقت من ساعته.

#### died by

الزاهد، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا محمد بن عبد الله بن مصعب، ثنا أبو تراب عسكر بن محمد الزاهد، ثنا محمد بن ثابت عن شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، قال: قال رسول الله على: «لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَإِنَّ رَبَّهُمْ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهُمْ». (()

سليمان بن المبارك، ثنا أبو تراب الزاهد البلخي، ثنا واصل بن إبراهيم، ثنا أبو حمزة عن رقبة سليمان بن المبارك، ثنا أبو تراب الزاهد البلخي، ثنا واصل بن إبراهيم، ثنا أبو حمزة عن رقبة عن سلمة بن كهيل عن جندب بن سفيان، قال: سمعت رسول الله عليه يقول: «مَنْ يُسَمِّع الله بِهِ» وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي الله بِهِ». (٢)

\* \* \*

#### ۱ ۷۶ – یحیی بن معاذ

ومنهم: المادح الشَّكَار، القانع الصَّبَار، الراجي الجَّآر، يحيى بن معاذ الواعظ الذَّكار، لزم الحداد توقيًا من العباد، واستلذ السهاد تحريًا للوداد، واحتمل الشداد توصلًا إلى الفناد.

حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن عبيد الله بن عمرو سنة اثنين وخمسين، قال: سمعت الحسن بن علوية الدامغاني يقول سنة أربع عشرة وثلثهائة، قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول:

يَا لَيْتَهُ لَمْ يَكُنْ فِي اللَّوْح مَسْطُوْرًا ذَنْبٌ عَلَى عَبْدِهِ قَدْ كَانَ مَقْدُوْرا كَيْفَ النَّجَاةُ بِعَبْدٍ أَنْتَ خَالِقُهُ؟ مَاذَا تُرِيْدُ بِهِ يَا رَبُّ مَفْطُوْرا يَا وَيْحَهُ يَوْمَ يُسْتَدْعَى صَحَائِفُهُ إِلَيْكَ مِنْ خَمْدَةِ الْأَمْوَاتِ مَنْشُوْرا عَدْننا محمد بن محمد، ثنا الحسن بن علوية، قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: أنّا مَشْغُولٌ بِذَنْبِي يَا رَجُلُ كُفَّ عَنِّى إِنَّ قَلْبِي فِي شُعْلُ أَنْا مَشْغُولٌ بِذَنْبِي يَا رَجُلُ كُفَّ عَنِّى إِنَّ قَلْبِي فِي شُعْلُ أَنْا مَشْغُولٌ بِذَنْبِي يَا رَجُلُ كُفَّ عَنِّى إِنَّ قَلْبِي فِي شُعْلُ أَنْ

(١) إسناده ضعيف. «العجالة في الأحاديث المسلسلة» (١/ ١١٤)، و «طبقات المحدثين بأصبهان» (٦٠٦)، و «تاريخ دمشق» (١/ ٤١/ ٣٤)، علَّته في شريك.

<sup>(</sup>٢) إسناده فيه مَنْ لم أعرفه. والحديث أصله في «صحيح مسلم» (٢٩٨٧).

## كَيْفَ أَرْجُو تَوْبَةً تُدْرِكُنِي وَأَرَى قَلْبِي بِوَيْلِي يَشْتَغِل ذَهَبَتْ نَفْسِي بِلَا شَكًّ عَلَى أَنْنِي أَذْفَعُ دَهُرى بالْعِلَل ذَهَبَتْ نَفْسِي بِلَا شَكًّ عَلَى أَنْنِي أَذْفَعُ دَهْرى بالْعِلَل

أبكي على حاجتي إن فاتت، قال: سمعت يحيى يقول: لست أبكي على نفسي إن ماتت، إنها أبكي على حاجتي إن فاتت، قال: وسمعت يحيى يقول: كيف أمتنع بالذنب من رجائك، ولا أراك تمتنع للذنب من عطائك، قال: وسمعت يحيى بن معاذ يقول: إلهي. ذنبي إلى نفسي فأنا معناه، وحبي لك هو لك فأنت معناه، والحب أعتقده لك طائعًا، والذنب آتيه كارهًا، فهب كرامة ذنبي لطواعية حبي، إنك أرحم الراحمين، قال: وسمعت يحيى يقول: إلهي. إن لم ترحمني رحمة الإيقاع إليك، إلهي. بكرمك غدًا أصل إليك كها بنعمتك دللت اليوم عليك، فارحمني رحمة الإيقاع إليك، إلهي. بكرمك عليهم عدله لم تبق لهم دللت اليوم عليك، قال: وسمعت يحيى بن معاذ يقول: إن وضع عليهم عدله لم تبق لهم حسنة، وإن أنا لهم فضلة لم تبق لهم سيئة.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا محمد بن أحمد بن محمد البغدادي، ثنا عبد الله بن سهل الرازي، قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب، قال: وسمعته يقول: يا ابن آدم. لا يزال دينك متمزقًا ما دام القلب بحب الدنيا متعلقًا، قال: وسمعته يقول: ما ركن إلى الدنيا أحد إلا لزمه عيب القلوب، ولا مكن الدنيا من نفسه أحد إلا وقع في بحر الذنوب، وسمعته يقول: ورأى رجلًا يومًا يقلع الجبل في يوم حار، وهو يغني؛ فقال: مسكين ابن آدم، قلع الأحجار أهون عليه من ترك الأوزار، قال: وسمعته يقول: من لم يرض عن الله في الممنوع لم يسلم من الممنوع، قال: وسمعته يقول: طلبوا الزهد في بعلن التوكل لو كانوا يعلمون، وسمعته يقول: وسئل متى يعلم الرجل أنه قد أصاب الطريق، وأمن هذا الخلق؟ قال: إذا استحلوه واستمرهم، وأحبوا لقاءه وكره لقاءهم، قال: ونظر يومًا إلى إنسان وهو يُقبِّل ولدًا له صغيرًا؛ فقال: أخبه؟ قال: نعم، قال: هذا حبك له إذ ولدته، فكيف بحب الله له إذ خلقه؟ قال: وسمعته يقول: سبحوا في بحار البلايا حتى جاوزوها إلى العطايا، ثم سبحوا في بحار العطايا حتى جاوزوها إلى العطايا، ثم سبحوا في بحار العطايا حتى جاوزوها إلى الهنان وما هو؟ قال: وسمعته يقول: من أي شيء دوام غمك؟ قال: من شيء واحد، قيل: ينابيع الحكمة من قلبه، وجرت على لسانه.

حدثنا محمد بن محمد بن زيد، ثنا الحسن بن علوية الدامغاني، قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: قد غرق في بلائه وهو يريد أن ينجو من ربه بصفائه، قال: وسمعت يحيى يقول: أنا في نصب المنابر وتعبئة العساكر والناس لا يعلمون، وقال يحيى: الأبدان في سجن النيات، والناس ثلاثة: رجل تشاغل باللاخرة محمودًا، ورجل تشاغل باللاخرة محمودًا، ورجل تشاغل بالله عما دونه مقربًا مرفوعًا، قال: وسمعته يقول: لا يفلح من شمت منه رائحة الرياسة، وسمعته يقول: جماع الأمر كله في شيئين: سكون القلب على رزق هذه الناحية، والاجتهاد في طلب رزق تلك الناحية، وسمعته يقول: إن لقيني القضاء بكيد من البلاء لقيت القضاء بكيد من الدعاء.

سمعتُ أبا الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا العباس بن حكويه الرازي يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: لا تستبطئ الإجابة وقد سددت طرقاتها بالذنوب، قال؛ وسمعت يحيى يقول: اترك الدنيا قبل أن تترك، واسترض ربك قبل ملاقاته، واعمر بيتك الذي تسكنه قبل انتقالك إليه، يعنى: القبر.

سمعتُ أبا الحسن يقول: سمعت أبا العباس يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: إنها ينبسطون إليه على قدر منازلهم لديه، وسمعت يحيى بن معاذ يقول: من كان قلبه مع الحسنات لم تنفعه الحسنات، قال: وسمعت يحيى يقول: لو رأت تضره السيئات، ومن كان مع السيئات لم تنفعه الحسنات، قال: وسمعت يحيى يقول: لو رأت العقول بعيون الإيهان نزهة الجنة لذابت النفوس شوقًا، ولو أدركت القلوب كنه هذه المحبة لخالقها لانخلعت مفاصلها إليه ولمًا عليه، ولطارت الأرواح إليه من أبدانها دهشًا، فسبحان من أغفل الخليقة عن كنه هذه الأشياء وألهاهم بالوصف عن حقائق هذه الأشياء، قال: وسمعت يحيى يقول: أعظم المصيبة على الحكيم في اليوم أن يمضى عنه لا يأتيه فيه هدية من ربه، يعنى: حكمة جديدة.

حدثنا محمد بن محمد، قال: سمعت الحسن بن محمد الرازي المذكر يقول: سمعت أبي يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الدنيا أمير من طلبها، وخادم من تركها، الدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلبها رفضته، ومن رفضها طلبته، الدنيا قنطرة الآخرة فاعبروها ولا تعمروها، ليس من العقل بنيان القصور على الجسور، الدنيا عروس وطالبها ماشطتها، وبالزهد ينتف

شعرها ويسود وجهها ويمزق ثيابها، ومن طلق الدنيا فالآخرة زوجته، فالدنيا مطلقة الأكياس لا تنقضي عدتها أبدًا، فخل الدنيا ولا تذكرها، واذكر الآخرة ولا تنسها، وخذ من الدنيا ما يبلغك الآخرة، ولا تأخذ من الدنيا ما يمنعك الآخرة.

حدثنا محمد، قال: سمعت الحسن يقول: سمعت أبي يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: ما المغفرة في ثلاث: حسن القبول، وتقييد العلم، وبذل الفضل، وتفسير حسن القبول أن تسع بنية الاستفادة وتنظر الإرادة، لا تهز رأسك كأنك عالم بها تسمعه فهذا يدخله في الكبر ويفسد العمل، قال: وسمعت يحيى يقول: عدم التواضع من فاته خصال علمه بها خلق له، وما خلق منه، وما يعود إليه، قال: وسمعت يحيى يقول: علامة من اتقى الله ثلاثة خصال: من آثر رضاه، وقارن تقاه، وخالف هواه، يعني: رضى الله على رضى نفسه، وقارن تقاه. يعني: جعل التقى قرينه فلا يزايله في حال عسره ويسره، وسروره ورضاه وغضبه، وخالف هواه. يعنى: فيها يبعده عن الله وينقصه حظ الجزاء.

حدثنا أبو الحسن بن عمرو، ثنا الحسن بن علوية، قال: سمعت يحيى يقول: إن أعرضت عنا بوجهك الكريم استعطفناك بقول: لا إله إلا الله، قال: وسمعت يحيى يقول: إن تلقاني بمكر منه اقتدارًا تلقيته بذل مني افتقارًا، قال: وسمعت يحيى يقول: التائب يبكيه ذنبه، والزاهد يبكيه غربته، والصديق يبكيه خوف زوال الإيهان، قال: وسمعت يحيى يقول: فكرتك في الدنيا تلهيك عن ربك وعن دينك، فكيف إذا باشرتها بجميع جوارحك؟! قال: وسمعت يحيى يقول: اتق على جراب إيهانك لا يقرضه الفأر، قال: وسمعت يحيى يقول: تضاحكت الأشياء إلى أولياء الله العارفين بأفواه القدرة عن مليكهم لما يرون من آثار صنعه فيها، ويعاينون من بدائع خلقه معها، فلهم في كل شيء معتبر، وعند كل شيء مدكر، وقال في دعائه: إلهي. ضمن أعهالي غنيمة عقباها، وامنع نفسي لذاذة دينها، قال: وسمعت يحيى يقول: سبحان من يبيع الحبيبة بالبغيضة، يعني: الدنيا، قال: وسمعت يحيى يقول: الجنة حبيبة المؤمن يبيعها منه بالبغيضة، يعني: الدنيا، قال: وسمعت يحيى يقول: ربها رأيت أحدهم يقول: عشرين سنة أطلب ربي، ويحك. ربك لا تجبره على تضييع نفسك أبدًا، اطلب نفسك حتى تجدها، فإذا وجدتها فقد وجدت ربك، قال: وسمعت يحيى يقول: واعجبًا. كل من جاءني بكبة وقد ضاع رأسه، طلبتها في ساعة فدفعتها وسمعت يحيى يقول: واعجبًا. كل من جاءني بكبة وقد ضاع رأسه، طلبتها في ساعة فدفعتها وسمعت يحيى يقول: واعجبًا. كل من جاءني بكبة وقد ضاع رأسه، طلبتها في ساعة فدفعتها وسمعت يحيى يقول: واعجبًا. كل من جاءني بكبة وقد ضاع رأسه، طلبتها في ساعة فدفعتها

إليه، ورأس الكبة من غزلي قد ضاع منذ عشرين سنة، وأنا في طلبه فلا أقدر عليه، وسمعته يقول: الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة، وهو لا يسألك منها جناح بعوضة.

أخرن محمد بن أحمد البغدادي أبو بكر -في كتابه- وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، ثنا عبد الله بن سهل الرازي، قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: أيها المريدون طريق الآخرة والصدق، والطالبون أسباب العبادة والزهد. اعلموا أنه من لم يحسن عقله لم يحسن تعبد ربه، ومن لم يعرف آفة العمل لم يحسن يحتزر منه، ومن لم تصح عنايته في طلب الشيء لم ينتفع به إذا وجده، واعلموا أنكم خلقتم لأمر عظيم وخطر جسيم، وأن العلم لم يرد ليعلم إنها أريد ليعلم ويعمل به؛ لأن الثواب على العمل بالعلم يقع لا على العلم، ألا ترى أن العلم إذا لم يعمل به عاد وبالًا وحجةً، وانظروا ألا تكونوا معشر المريدين ممن قد تركوا لذة الدنيا ونعيمها، ثم لا يصدق طلبكم بالآخرة فلا دنيا ولا آخرة، وفكروا فيها تطلبون، فإن من لم يعرف خطر ما يطلب لم يسهل عليه الجهل في جنب طلبه، واعلموا أنه من لم يهن عليه الخلق لم يعظم عليه الرب، ومن لم يكن طلبه في طريق الرغبة والرهبة والشوق والمحبة كان متحيرًا في طلبه، مخلطًا في عمله لا يجد لذة العبادة، ولا يقطع طريق الزهادة، فاتقوا الله الذي إليه معادكم، وانظروا ألا تكونوا ممن يعرفهم جيرانهم وإخوانهم بالخير والإرادة والزهادة والعبادة، وحالكم عند الله على خلاف ذلك، فإن الله إنها يجزيكم على ما يعرف منكم لا على ما يعرفه الناس، ولا تكونوا ممن يولع بصلاح الظاهر الذي إنها هو للخلق ولا ثواب له بل عليه العقاب، ويدع الباطن الذي هو لله وله الثواب ولا عقاب عليه.

حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن قارن الرازي، قال: سمعت ابن معاذ يقول: من الدنيا لا ندرك آمالنا، وللآخرة لا نقدم أعمالنا، وفي القيامة غدًا لا ندري ما حالنا.

حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، ثنا عباس بن يوسف الشكلي، ثنا محمد بن الحسن ابن العلاء البلخي، قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: الناس ثلاثة: فرجل شغله معاده عن معاشه فتلك درجة الصالحين، ورجل شغله معاشه لمعاده فتلك درجة الفائزين، ورجل شغله معاشه عن معاده فتلك درجة الهالكين.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا العباس بن حكويه الرازي يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: لا تسكن إلى نفسك وإن دعتك إلى الرغائب.

سمعتُ أبا الحسن يقول: سمعت أبا العباس يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الدنيا بحر التلف، والنجاة منها الزهد فيها.

سمعتُ أبا الحسن يقول: سمعت أبا العباس يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: يا جهول، يا غفول، لو سمعت صرير القلم حين يجري في اللوح المحفوظ بذكرك لمت طربًا، قال: وسمعت يحيى يقول: استشعرت الفقر فاتهمته، ووثقت بعبد مثلك فقير فائتمنته، ثم صرخ وقال: واسوأتاه منك إذا شاهدتني وهمتي تسبق إلى سواك، أم كيف لا أضنى في طلب رضاك؟!

قال: وسمعت يحيى يقول: قلب المحب يهيم بالطيران، وتكلمه لدغات الشوق والخفقان، قال: وسمعته يقول: إلى كانت ذنوبي عظمت في جنب نهيك فإنها قد صغرت في جنب عفوك، إلهي. لا أقول: لا أعود لما أعرف من خلقي وضعفي، إلهي. إنك إن أحببتني غفرت سيئاتي، وإن مقتني لم تقبل حسناتي، ثم قال: أواه قبل استحقاق قول أواه.

قال: وسمعت يحيى يقول: لو سمع الخلق صوت النياحة على الدنيا في الغيب من ألسنة الفناء لتساقطت القلوب منهم حزنًا، ولو سمعت الخليقة دمدمة النار على الخليقة لتصدعت القلوب فرقًا.

أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد - في كتابه - وحدثني عنه عثمان، ثنا عبد الله بن سهل الرازي، قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: لا تجعل الزهد حرفتك لتكتسب بها الدنيا، ولكن اجعلها عبادتك لتنال بها الآخرة، وإذا شكرك أبناء الدنيا ومدحوك فاصرف أمرهم على الخرافات، وقال: ترى الخلق متعلقين بالأسباب، والعارف متعلق بولى الأسباب، إنها حديثه عن عظمة الله وقدرته وكرمه ورحمته، يحترف بهذا دهره، ويدخل به قبره، وسمعته يقول: من كانت الحياة قيده كان طلاقه منها موته، وسمعته يقول: الدنيا لا قدر لها عند ربها وهي له، فها ينبغي أن يكون قدرها عندك وليست لك، قال: وسئل يحيى عن الوسوسة؛ فقال: إن كانت الدنيا يكون قدرها عندك لها سجنًا، وإن كانت الدنيا روضتك كان جسدك لها بستانًا، وقيل ليحيى:

١١٨

كيف يتعبد الرجل من غير بضاعة تعينه على العبادة؟ قال: أولئك بضاعتهم مولاهم، وزادهم تقواهم، وشغلهم ذكراهم، ومن اهتم بعشائه لم يتهن بغذائه، ومن أراد تسكين قلبه بشيء دون مولاه لم يزد استكثاره من ذلك إلا اضطرابًا.

حدثنا أبو الحسن محمد بن عمرو، ثنا الحسن بن علوية، سمعت يحيى بن معاذ يقول: لو لم يكن للعارفين إلا هاتان النعمتان لكفاهم منه: متى رجعوا إليه وجدوه، ومتى ما شاءوا ذكروه.

حدثنا أبو الحسن، ثنا الحسن، قال: سمعت يحيى يقول: من صفة العارف شيئان: ما مضى وما كان، وفيها هو وما أعلم وكيف أعمل، وبعده ما يكون، فكيف تكون هذه الثلاثة الأيام، أمس واليوم وغدًا، قد زل عن قلبه عجب عمله، ولازمه خوف ذنبه، قال: وسمعت يحيى يقول: من صفة العارف جسم ناعم، وقلب هائم، وشوق دائم، وذكر لازم، قال: وسمعت يحيى يقول: عبادة العارف في ثلاثة أشياء: معاشرة الخلق بالجميل، وإدامة الذكر للجليل، وصحة جسم بين جنبيه قلب عليل، وسمعته يقول: سبحان من طيب الدنيا للعارفين بمعرفته، وضدان من طيب للمارفين بمعرفته، وغدًا وسبحان من طيب للمارفين بمعرفته، وغدًا وسبحان من طيب لم الآخرة بمعذرته، فتلذذوا أيام الحياة بالذكر في مجالس معرفته، وغدًا يتلذذون في رياض القدس بشراب مغفرته، فلهم في الدنيا زرع ذكر، ولهم في الآخرة ربيع بر، ساروا على المطايا من شكره حتى وصلوا إلى العطايا من ذخره، فإنه ملك كريم.

سمعتُ محمد بن محمد بن عبيد الله يقول: سمعت محمد بن محمد بن مسعود البدشي يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: العارف قد يشتغل بربه عن مفاخرة الأشكال ومجالس العطايا، وعن منازعة الأضداد في مجالس البلايا، قال: وسمعت يحيى بن معاذ يقول: أوثق الرجاء رجاء العبد ربه، وأصدق الظنون حسن الظن بالله.

سمعتُ محمد بن محمد بن عبيد الله يقول: سمعت أحمد بن محمد بن مسعود يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: طوبى لعبد أصبحت العبادة حرفته، والفقر منيته، والعزلة شهوته، والآخرة همته، وطلب العيش بلغته، وجعل الموت فكرته، وشغل بالزهد نيته، وأمات بالذل عزته، وجعل إلى الرب حاجته، يذكر في الخلوات خطيئته، وأرسل على الوجنة عبرته، وشكى إلى الله غربته، وسأله بالتوبة رحمته، طوبى لمن كان ذلك صفته، وعلى الذنوب ندامته، جأر الليل والنهار، وبكى إلى الله بالأسحار، يناجى الرحمن، ويطلب الجنان، ويخاف النيران.

یحیی بن معاذ

سمعتُ محمد بن محمد يقول: سمعت محمد بن أحمد بن مسعود البدشي يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الكيس من فيه ثلاث خصال: من بادر بعمله، وتسوف بأمله، واستعد لأجله، قال: وسمعت يحيى يقول: المغبون يوم القيامة من فيه ثلاث خصال: من قرض أيامه بالبطالات، وبسط جوارحه على الحسرات، ومات قبل إفاقته من السكرات، قال: وسمعت يحيى بن معاذ يقول: سبحان الله. فلعل لا إله إلا الله تستوهبه من أهل لا إله إلا الله، فليس ما أتى به من الذنب عصيانًا أكثر مما أتى به من التوحيد إيهانًا.

سمعت يحيى بن معاذ يقول: إن العبد على قدر حبه لمولاه يحببه إلى خلقه، وعلى قدر توقيره لأمره سمعت يحيى بن معاذ يقول: إن العبد على قدر حبه لمولاه يحببه إلى خلقه، وعلى قدر توقيره لأمره يوقره خلقه، وعلى قدر التشاغل منه بأمره يشغل به خلقه، وعلى قدر سكون قلبه على وعده يطيب له عيشه، وعلى قدر إدامته لطاعته يحليها في صدره، وعلى قدر لهجته بذكره يديم ألطاف بره، وعلى قدر استيحاشه من خلقه يؤنسه بعطائه، فلو لم يكن لابن آدم الثواب على عمله إلا ما عجل له في دنياه لكان كثيرًا، سوى ما يريد أن يصير إليه من جزيل جزائه وعظيم إعطائه ما لا يحيط به إحصاء، ولا تبلغه مني، إذ كان يعطي على قدر ما هو أهله، إنه ملك كريم.

أخبرناأبو بكر محمد بن أحمد البغدادي - في كتابه - وحدثني عنه عثمان بن محمد، ثنا عبد الله ابن سهل، قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: من سعادة المرء أن يكون خصمه فهمًا، وخصمي لا فهم له، قيل له: من خصمك؟ قال: خصمي نفسي، لا فهم لها، تبيع الجنة بها فيها من النعيم المقيم والخلود فيها بشهوة ساعة في دار الدنيا.

قال: وسمعت يحيى يقول: لا تعرفه حتى تعمى عن الخلق، قال: وسمعته يقول: يا ابن آدم. إنك لا تشتاق إلى ربك إلا بالاستيحاش من خلقه، قال: وسمعت يحيى يقول: للتائب فخر لا يعادله فخر في جميع أفخاره. فرح الله بتوبته.

قال: وسمعت يحيى يقول: من ادعى حبه فهو طالب، فإذا أحبه سكت، قال: وسمعت يحيى يقول: إذا اصطفاهم لنفسه وأمكنهم من أنسه حجبهم عن خلقه بالمعروف من رفقه، قيل له: وكيف يحجبهم؟ قال: يحجبهم عن أبناء الدنيا بأستار الآخرة، وعن أبناء الآخرة بأستار الدنيا، وهذا مشهور، قال: وسمعت يحيى يقول:

# عَجِّدْ إِلْمَكَ تَحْيَى إِنَّهُ مَلِكٌ مُهَيْمِنٌ صَمَدٌ لِلْذَنْبِ غَفَّارُ اشْكُرْ لَهُ حِكَمًا آتَاكَهَا مِننَا تَتَرْى تُوَافِقُهَا فِي الدِّيْنِ آثَارُ اشْكُرْ لَهُ حِكَمًا آتَاكَهَا مِننَا اللَّهُ تَتَرَى تُوَافِقُهَا فِي الدِّيْنِ آثَارُ

قال: وسمعت يحيى يقول: لو لم يسكنهم ببلواه لطارت بهم نعماه، ولم يصل إليه من لم يرض بقسمه، ولم يعرفه من لم يتمتع بنعمه، ولم يحب من لم يته في كرمه، وسمعته يقول: حين خاطروا بالنفوس اقتربوا، وهذا طعم الخبر؛ فكيف طعم النظر؟!

سمعتُ أبا الحسن محمد بن عمرو الجرجاني يقول: سمعت أبا محمد الحسن بن محمد الرازي المذكر يقول: سمعت أبي يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: أفواه الرجال حوانيتها، وشفتاها مغاليقها، وأسنانها مخاليبها، فإذا فتح الرجل باب حانوته تبين لك العطار من البيطار، قال: وسمعت يحيى يقول: قد دعاك إلى دار السلام، فانظر من أين تجيبه؟ أمِنْ الدنيا أم من قبرك؟ إنك أن أجبته من دنياك دخلتها، وإن أجبته من قبرك منعتها.

قال: وسمعت يحيى يقول: إن الدرهم عقرب، فإن لم تحسن رقيته فلا تأخذه بيدك، فإنه إن لدغك قتلك، قال: وسمعته يقول: الدنيا سم الله القتال لعباده، فخذوا منها حسب ما يؤخذ السم في الأدوية لعلكم تسلمون.

أخبرنا محمد بن الحسين بن موسى - في كتابه - قال: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الحسن بن علوية يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: أولياؤه أسراء نعمه، وأصفياؤه رهائن كرمه، وأحباؤه عبيد مننه، فهم عبيد محبة لا يعتقون، ورهائن كرم لا يفكون، وأسراء نعم لا يطلقون.

أخبرنا محمد بن الحسين، قال: سمعت محمد بن علي النهاوندي يقول: سمعت موسى بن محمد يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: أهل المعرفة وحش الله في الأرض، لا يأنسون إلى أحد، والزاهدون غرباء في الدنيا، والعارفون غرباء في الآخرة، قال: وسمعت يحيى يقول: ابن آدم. ما لك تأسف على مفقود لا يرده عليك الغوث، وما لك تفرح بموجود لا يتركه في يدك الموت.

أخبرنا عبد الواحد بن بكر، حدثني أحمد بن محمد بن علي البردعي، ثنا طاهر بن إسماعيل الرازي، قال: قيل ليحيى بن معاذ: أخبرني عن الله ما هو؟ قال: إله واحد؟ قال: كيف هو؟ قال:

ئىيى بن معاذ

ملك قادر، قال: أين هو؟ قال: بالمرصاد، قال: ليس عن هذا أسألك، قال يحيى: فذاك صفة المخلوق، فأما صفة الخالق فقد أخبرتك.

صدئنا عثمان بن محمد العثماني، قال: سمعت أبا بكر البغدادي يقول: سمعت عبد الله بن سهل الرازي يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: عجبت لمن يصبر عن ذكر الله، وأعجب منه من صبر عليه كيف لا ينقطع؟! ثم قال:

### نَدَافَعَ عَيْشُنَا بِالْجُهْدِ جَهْدًا مُدَافَعَةً إِلَى جَهْد المُنَايَا

قال: وسمعت يحيى يقول: من صفة العارف خصلتان: ألا يذيع حاله لأحد، ولا يفتش أحد عن حاله، ومن علامة المريد الرضاء بالقضاء، والثقة بالوعد، والعمل بالإخلاص، والشكر على البلاء، والتوبة من كل ذنب، وامتحان الإرادات.

قال: وسمعت يحيى يقول: سبحان من جعل الأرواح روحانية نورانية، والأنفاس جولانية هوائية، فالأرواح تحن إلى عليين معدنها، والأنفاس تحن إلى سجين محبسها.

معدّنا عثمان بن محمد، قال: قرئ على أبي حسن أحمد بن محمد بن عيسى، قال: سمعت إسماعيل بن معاذ يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: قوم على فرش من الذكر في مجلس من الشوق، وبساتين من المناجاة بين رياض الأطراب، وقصور الهيبة، وفناء مجال الأنس، معانقي عرائس الحكمة بصدور الأفهام، مانعي زفرات الوجد، واجهوا الآخرة بفنون الأفراح، يتعاطون بينهم كئوس حبه سقاهم فيها، وغوتهم على شربها فرقان الشجي، تجري في الأكباد، تديم عليهم ذكر الحبيب، ويبلبلهم معها هيهان الوجود.

قال: وأنشدني إسماعيل بن معاذ لأخيه يحيى بن معاذ:

طَرَبُ الحُبِّ عَلَى الحُبِّ مَسِعَ الحُبِّ يَسدُوْمُ عَجَبًا لِمَسنْ رَأَيْنَاهُ عَسلَى الحُسبِّ يَلُومُ حَوْلَ حُبِّ الله مَا عِشْتُ مَسعَ الشَّوْقِ أَحُسوْمُ وَبِهِ أَقْعُدُ مَا عِشْ سَتُ حَيَاتِي وَأَقُومُ

وقال أيضًا رَجَمُ لِللَّهُ:

نَفْسُ الْمُحِبِّ إِلَى الْحُبِيْبِ تَتَطَلَّعُ وَفُوَّادُهُ مِنْ حُبِّهِ يَتَقَطَّعُ عَلَّمَ الْمُحِبِّ إِلَى الْحُبِيْبِ وَيَضَّرَّعُ عَزَّ الْحَبِيْبِ فِي الْمُحْرَابِ يَشْكُو بَنَّهُ وَالْقَلْبُ مِنْهُ إِلَى الْمُحَبَّةِ يُنَزَّعُ وَيَقُوْمُ فِي الْمِحْرَابِ يَشْكُو بَثَّهُ وَالْقَلْبُ مِنْهُ إِلَى الْمُحَبَّةِ يُنَزَّعُ

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت أحمد بن أبي طلحة يقول: سمعت محمد بن أحمد الجرجاني يقول: سمعت ابن كمال الجرجاني يقول: سئل يحيى بن معاذ عن الرقص؛ فأنشأ يقول:

دَقَقْنَا الْأَرْضَ بِالرَّقْصِ عَلَى غَيْبِ مَعَانِيْكَ وَلَا عَيْبَ عَلَى الرَّقْصِ لِعَبْدٍ هَائِمٌ فِيْكَ وَهَــنَا دَقُّنَـا الْأَرْ ضَ إِذَا طُفْنَا بِوَادِيْكَ

سمعتُ محمد بن محمد بن عبد الله يقول سمعت الحسن بن علوية يقول: نظر يحيى بن معاذ إلى طاقات ريحان وضعها بعض الصبيان في حجرته وقد ذبلت، فأتى بالماء يسقيها؛ فقال له: ما تصنع؟ قال: رأيت هذا الريحان ذابلًا قد جففوه بترك سقيه فاعتصر به قلبي فسقيته؛ لأنه هاجت لي فيه عبرة، وكأني رأيته يستسقيني بذبوله خاضعًا. وكان أبوه وأخوه يدعوانه إلى طلب الدنيا؛ فأنشأ أخوه يقول:

أَتَرْحَمُ أَغْصُنّا ذَبُكَتْ وَلَانَتْ وَلَا تَـرْحَمُ أَخَـاكَ إِذَا دَعَـاكَ فقال يحيى مجيبًا له:

رَأَيْتُ أَخِي يُرِيْدُ هَلَاكَ نَفْسِي وَنَفْسِي لَا تُرِيْدُ لَـهُ هَلَاكـا قال: وسمعت يحيى بن معاذ يقول وأنشدنا:

أَمُوْتُ بِدَائِي لَا أُصِيْبُ دَوَائِيَا وَلَا فَرَجًا مِمَّا أَرَى مِنْ بَلَائِيَا إِذَا كَانَ دَاءُ الْعَبْدِ عِنْدَ مَلِيْكِهِ فَمَنْ دُوْنَهُ يَرْجُوْ طَبِيْبًا مُدَاوِيَا قال: وأنشدنا يحيى لَحَمَّلَتْهُ:

رَضِيْتُ بِسَيِّدِي عِوَضًا وَأُنْسًا مِنَ الْأَشْيَاءِ لَا أَبْغِي سِوَاهُ

عَلَى مَا كُنْتُ فِنْهِ وَلَا أَرَاهُ فَيُعْطِي مِنْهُ أَكْثَرَ مَا رَجَاهُ

فَيَا شُوقًا إِلَى مَلِكٍ يَرَان خَلَا يَسْتَمْطِرُ النَّجْمُ الْعَطَايَا و أنشدنا أيضًا:

وَإِنْ أَذْنَبْتُ رَجَّانِي وَإِنْ أَقْبَلْتُ أَذْنَان وَإِنْ أَخْلَصْتُ نَاجَانِي وَإِنْ أَحْسَنْتُ جَازَانِ اصْرفْ عَنِّى أَحْزَانِ وَيَا قَدَيْمُ إِحْسَانِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ شَـانِي

أَنَا إِنْ تُبْتُ مَنَّانِ وَإِنْ أَدْبَسِرْتُ نَسادَان وَإِنْ أَحْبَبْ تُ وَالَّانِ وَإِنْ قَصَّرْتُ عَافَان حَبِيْسِي أَنْستَ رَحْمَان إلَيْكَ الشَّوْقُ مِنْ قَلْبِي عَلَى سِرِّي وَإِعْلَانِ فَيَا أَكْرَهُ مَنْ يُرْجَى مَا كُنْتَ عَلَى هَذَا إِلَهَ النَّاسِ تَنْسَانِي لَدَى اللَّهُنْيَا وَفِي الْعُقْبَى

قال: وأنشدني يحيى:

تَبَارَكَ ذُو الجَلالِ وَذُو المِحَالِ سُرُورى بالسسُّوَالِ لِكَسى أَرَاهُ فَيَا ذَا الْعِزِّ يَسَا ذَا الْجُودِ جُدْ لِي قال: وأنشدني يحيى:

أَشْكُو إِلَيْكَ ذُنُوْبًا لَسْتُ أُنْكِرُهَا مِنْ قَبْلِ سُؤْلِكَ لِي فِي الْحُشْرِيَا أَمَلِي أَرْجُوْكَ تَغْفِرُهَا فِي الْحُشْرِ يَا أُمَلِي قال: وأنشدنا يحبى:

سَلِّمْ عَلَى الْخُلْقِ وَارْحَلْ نَحْوَ مَوْلَاكَ عَسَاكَ فِي الْحُشْرِ تُعْطَى مَا تُؤَمَّلُهُ

عَزِيْدُ الشَّانِ عَمْمُ وْدُ الْفِعَ الِ فَكَيْفَ أُسَرُّ مِنْهُ بِالنَّوَالِ وَغُمِّرٌ مَا تَرَى مِنْ سُوْءِ حَالِي

وَقَدْ رَجَوْتُكَ يَا ذَا الْمُنِّ تَغْفِرُهَا يَوْمَ الْجُزَاءِ عَلَى الْأَهْوَالِ تَذْكُرُهَا إِذْ كُنْتَ سُؤْلِي كَمَافِي الْأَرْضِ تَسْتُرُهَا

وَاهْجَرْ عَلَى الصِّدْقِ وَالْإِخْلَاصِ دُنْيَاكَ وَيُكْسِرِمُ اللهُ ذُو الْآلَاءِ مَثْسَوَاكَ

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الحسن بن علوية يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: لا تكن ممن يفضحه يوم موته ميراثه، ويوم حشره ميزانه.

أخبرني محمد بن أحمد البغدادي - في كتابه - وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، ثنا عبد الله ابن سهل، قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: القلوب كالقدور في الصدور تغلي بها فيها، ومغارفها ألسنتها، فانتظر الرجل حتى يتكلم، فإن لسانه يغترف لك ما في قلبه من بين حلو وحامض، وعذب وأجاج، يخبرك عن طعم قلبه اغتراف لسانه، قال: وسمعت يحيى يقول: إنها صار الفقراء أسعد على الذكر من الأغنياء لأنهم في حبس الله، ولو أطلقوا من حصار الفقر لوجدت من ثبت منهم على الذكر قليلًا، قال: وسمعت يحيى يقول: من يستفتح أبواب المعاش بغير مفاتيح الأقدار وُكِّلَ إلى المخلوقين، قال: وسمعت يحيى يقول: الق حسن الظن على الخلق وسوء الظن على الذكون من الأول في سلامة ومن الآخر على الزيادة، قال: وسمعت يحيى يقول: أبناء يقول: قال ابن السهاك: حسبي من ثوابك النجاة من عقابك، قال: وسمعت يحيى يقول: أبناء الدنيا يجدون لذة المحاني.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا الحسن بن أبي الحسن البصري، ثنا علي بن جعفر بن أحمد الكاتب، قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: الدرجات التي يسعى إليها أبناء الآخرة سبع: التوبة، ثم الزهد، ثم الرضا، ثم الخوف، ثم الشوق، ثم المحبة، ثم المعرفة، فبالتوبة تطهروا من الذنوب، وبالزهد خرجوا من الدنيا، وبالرضا ألبسوا قراطن العبودية، وبالخوف جازوا قناطر النار، وبالشوق إلى الجنة استوجبوها، وبالمحبة عقلوا النعيم، وبالمعرفة وصلوا إلى الله، وهو في البحر السابع ولا يزالون فيه أبد الآبدين في الدنيا والآخرة.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، قال: قرأت في كتاب أبي الحسن الزهري البصري، قال: قال يحيى بن معاذ الرازي: الدنيا خزانة الله فيما الذي يبغض منها، وكل شيء من حجر أو مدر أو شجر يسبح الله فيها، قال الله تعالى: ﴿ الله مَنْ الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ أَنْ الدُنْ والذُم زائلان عنها إلى بنى آدم لو كانوا يعلمون.

أخبرنا محمد بن أحمد، وحدثني عثمان بن محمد، ثنا عبد الله بن سهل الرازي، ثنا يحيى بن معاذ، قال: اعلموا أنه لا يصح الزهد والعبادة ولا شيء من أمور الطاعة لرجل أبدًا وفيه للطمع بقية، فإن أردتم الوصول إلى محض الزهد والعبادة فأخرجوا من قلبكم هذه الخصلة الواحدة، وكونوا رحمكم الله من أبناء الآخرة، وتعاونوا واصبروا وأبشروا تظفروا إن شاء الله.

واعلموا أن ترك الدنيا هو الربح نفسه الذي ليس بعده أمر أشد منه، فإن ذبحتم بتركها نفوسكم أحييتموها، وإن أحييتم أنفسكم بأخذها قتلتموها، فارفضوها من قلوبكم تصيروا إلى الروح لراحة في الدنيا والآخرة، وتصيبوا شرف الدنيا والآخرة، وعيش الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون، عذبوا أنفسكم في طاعة الله بترك شهواتها قبل أن تلقى الشهوة منها أجسامكم في دبار عاقبتها.

واعلموا أن القرآن قد ندبكم إلى وليمة الجنة ودعاكم إليها، فأسرع الناس إليها أتركهم لدنياه، وأوجدهم لذة لطعم تلك الوليمة أشدهم تجويعًا لنفسه ومخالفة لها، فإنه ليس أمر من أمور الطاعة إلا وأنتم تحتاجون أن تخرجوه من بين ضدين مختلفين بجهد شديد، وسأظهر لكم هذا الأمر، فإني وجدت أمر الإنسان أمرًا عجيبًا، قد كلف الطاعة على خلاف ما كلف سائر الخلق من أهل الأرض والساء فأحسن النظر فيه، وليكن العمل منك فيه على حسب الحاجة منك إليه، واستعن بالله فنعم المعين.

واعلم أنك لم تسكن الدنيا لتتنعم فيها جاهلًا، وعن الآخرة غافلًا، ولكنك أسكنتها لتتعبد فيها عاقلًا، وتمتطي الأيام إلى ربك عاملًا، فإنك بين دنيا وآخرة، ولكل واحدة منها نعيم، وفي وجود إحداهما بطول الأخرى، فانظر أن تحسن طلب النعيم، فقد حكى عن إبراهيم بن أدهم أنه قال: غلط الملوك، طلبوا النعيم فلم يحسنوا، وعلى حسب اقتراب قلبك من الله، وعلى حسب بُعد قلبك من الدنيا يكون قربك من الله.

وكما كان معدومًا وجود نفسك في مكانين، فكذلك معدوم وجود قلبك في دارين، فإن كنت ذا قلبين فدونك اجعل أحدهما للدنيا وأحدهما للآخرة، وإن كنت ذا قلب واحد فاجعله لأولى الدارين بالنعيم والمقام والبقاء والإنعام، واعلم أن النفس والهوى لا تقهران بشيء أفضل من الصوم الدائم، وهو بساط العبادة، ومفتاح الزهد، وطلع ثمرات الخير وأجساد العمال من شجراته، دائم الجذاذ، دائم الإطعام، وهو الطريق إلى مرتبة الصديقين، وما دونه فمزرعة الأعمال، فثمر غرسها وربيع بذرها في تركها، وفقدها في أخذها.

وليس معنى الترك الخروج من المال والأهل والولد، ولكن معنى الترك العمل بطاعة الله، وإيثار ما عند الله عليها مأخوذة ومتروكة، فهذا معنى الترك لا ما تدعيه المتصوفة الجاهلون (١٠)، أنت من الدنيا بين منزلتين، فإن زويت عنك كفيت المؤنة، وإن صرفت إليك ألزمتها طاعة مولاك، وإن كانت طاعتك لله في شأنها تصلحها، ومعصيتك لله في أمرها يفسدها.

فدع عنك لوم الدنيا واحفظ من نفسك وعملك ما فيه صلاحها، فإن المطيع فيها محمود عند الله، إنها تلزمه التهمة، وعيب الأخذ لها إذا خان الله فيها؛ لأن الدنيا مال الله والخلق عباد الله، وهم في هذا المال صنفان: خونة وأمناء؛ فإذا وقع المال في أيدي الخائنين فهو سبب دمارهم، ولا عتب على المال بنها العتب على فعلهم بالمال، وإذا وقع في أيدي الأمناء كان سبب شرفهم وخلاصهم.

ولا معنى للمال إنها كسب لهم الشرف عند الله فعلهم بالمال، أدوا أمائة الله في أموالهم، فلحق بهم نفع المال، لا ذنب للمال الذنب لك، الذنوب إنها تكتسب بالجوارح، وليس للضيعة والحانوت جوارح، إنها الجوارح لك وبها تكتسب الذنوب، فعلك بمالك أسقطك من عين ربك لا مالك، وفعلك بمالك يوزن يوم القيامة لا مالك.

حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد المقرئ، ثنا الحسن بن علوية الدامغاني، قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: يا من أقام لي غرس ذكري، وأجرى إلى أنهار نجوى، وجعل لي أيام عيد في اجتماع الورى، وأقام لي فيهم أسواق تقوى، أقبلت إليك معتمدًا عليك، ممتلىء القلب من رجائك، ورطب اللسان من دعائك، في قلبي من الذنوب زفرات، ومعي عليها ندامات، إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني دعوت، وإن دعوتني أجبت، فأعطني إلهي ما أريد، فإن لم تعطني ما أريد فصبَّرني على ما تريد، قال: وسمعت يحيى يقول: من أكثر ذكر الموت لم يمت قبل أجله، ويدخل عليه ثلاث خصال من الخير؛ أولها: المبادرة إلى التوبة،

<sup>(</sup>١) وهو من المتصوفة العالمين؛ فالتمييز والإنصاف حق.

والثاني: القناعة برزق يسير، والثالث: النشاط في العبادة، ومن حرض على الدنيا فإنه لا يأكل فوق ما كتب الله له، ويدخل عليه من العيوب ثلاث خصال؛ أولها: أن تراه أبدًا غير شاكر لعطية الله له، والثاني: لا يواسى بشيء مما قد أعطي من الدنيا، والثالث: يشتغل ويتعب في طلب ما لم يرزقه الله حتى يفوته عمل الدين.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، قال: سمعت أبا بكر البغدادي يقول: سمعت عبد الله بن سهل يقول: سمعت يحيى بن معاذ يقول: الصبر على الناس أشد من الصبر على النار، قال: وسمعت يحيى يقول: تأبى القلوب للأسخياء إلا حبًّا وإن كانوا فجَّارًا، وللبخلاء إلا بغضًا وإن كانوا أبرارًا.

وقال يحيى: ليس على وجه الأرض أحد إلا وفيه فقر وحرص، ولكن من أخلاق المؤمنين أن يكونوا حرصاء على طلب الجنة، فقراء إلى ربهم، والمنافق حريص على الدنيا، فقير إلى الخلق، قال: وسمعت يحيى يقول: قال بعض الحكهاء: من أصبح لم يكن معه هذه الخصال الثلاث لم يصب طريق العزم، أولها: كما أن الله لم يعط رزقك اليوم غيرك فلا تعمل لغيره، وكما أن الله لم يشارك فيها أعطاك أحدًا فلا تشارك في العمل الذي تعمل له -يعني: الرياء-، وكما أن الله لم يكلفك اليوم عمل غد فلا تسأله رزق غد على جور حتى إذا لم يعطك شكوته.

قال: وسمعت يحيى يقول: إذا لاحظت الأشياء منه كان لها طعم آخر، قال: وسمعت يحيى يقول: سقوط يحيى يقول: ليس بصادق من ادعى حبه ولم يحفظ حده، قال: وسمعت يحيى يقول: سقوط رجل من درجة ادعاؤها، قال: وسمعت يحيى يقول: إذا عملوا على الصدق انطلقت ألسنتهم على الخلق بالشدة، وإذا عملوا في التفويض انكسرت ألسنتهم عن الخلق مبهوتين، الأول من صفة الزاهدين، والثاني من صفة العارفين، قال: وسمعت يحيى يقول: إنها تلقى الزاهد في الدنيا أحيانًا ليرفق بعباد الله إذا ذلوا، قال: وسمعت يحيى يقول: من أقام قلبه عند الله سكن، ومن أرسله في الناس اضطرب.

حدثنا عثمان بن محمد، قال: قرأ علي أبي الحسن أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا إسهاعيل بن معاذ عن أخيه يحيى بن معاذ، قال: قسم الدنيا على البلوى، والجنة على التقوى، وجوع التوابين

تجربة، وجوع الزاهدين سياسة، وجوع الصديقين تكرمة، والجوع طعام يشبع الله منه أبدان الصديقين، وإذا امتلأت المعدة خرست الحكمة، وأشرف الجوع حالة ينظر إليك فيها العدو فيرحمك، وأمقت الشبع حالة ينظر إليك معها الصديق فيستثقلك؛ فالحزن يمنع الطعام، والحوف يمنع الذنوب، والرجاء يقوي على أداء الفرائض، وذكر الموت يزهد في الشيء، وفي لقاء الإخوان مدافعة ما فضل من النهار، وصلاح الأمر في ذلك كله أن يكون على نية.

حدثنا محمد بن محمد بن زيد، ثنا الحسن بن علوية، قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: تولد الخوف في القلب من ثلاث خصال: إدامة الفكر معتبرًا، والشوق إلى الجنة مشفقًا، وذكر النار متخوفًا، والورع من ثلاث خصال: من عز النفس، وصحة اليقين، وتوقع الموت، وتمام المعرفة من ثلاث خصال: حسن القبول، وتقليد العلم، وبذل النصح.

وقال: عدم التواضع من فاتته ثلاث خصال: علمه بها خلق منه وما يعود إليه، والمتواضع من ظن أنه من أذنب أهل الأرض، ومن آثر صحبة المساكين، وقال: لا تتخذوا من القرناء إلا ما فيه ثلاث خصال: من حذرك غوائل الذنوب، وعرفك مدانس العيوب، وسايرك إلى غلام الغيوب.

وقال: شرف المعاد من ثلاث: احتمال الشدائد، وإذلال النفس، وكراهة المعرفة، ومعنى كراهة المعرفة: يكره أن يعرف في الناس لا يبتغي معرفة الناس، إنها استئناسه بذكر الله في الخلوة ومع الناس.

وقال: غنيمة الآخرة في ثلاثة أشياء: الطاعة والبر والعصيان، طاعة الرب، وبر الوالدين، وعصيان الشيطان، وقال: الفارس في الدين من كان فيه ثلاث خصال: حفظ لسانه، وإمساك عنانه، وصدق بيانه؛ حفظ لسانه لا يتكلم إلا بهاله، وإمساك عنانه هو في حلبة الأعهال فيمسك عنان إرادته إذا كان لغير الله ويرسله إذا كان لله، وصدق بيانه إذا علم شيئًا عمل به.

وثلاثة من السعادة: مقلة دامعة، وعنق خاضعة، وأذن سامعة، ولا يجد حلاوة العبادة إلا من فيه ثلاث خصال: أن يستأثر الرجلة، ويستلذ العزلة، ويترقب النقلة، الرجلة الإقلال،

والعزلة الوحدة، والنقلة الرحلة إلى القبر، وأغبط الناس من سلك طريق آخرته، وأصلح شأن عاقبته، واجتهد في فكاك رقبته.

وقال: لم أجد السرور إلا في ثلاث خصال: التنعم بذكر الله، واليأس من عباد الله، والطمأنينة إلى موعود الله - يعني: في الرزق - وقال: المصيب من عمل ثلاثة أشياء يلقاه: من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وبنى قبره قبل أن يدخله، وأرضى ربه قبل أن يقدم عليه.

وقال: عجبت لثلاث، وفرحت لثلاث، واغتممت لثلاث؛ فالتي عجبت منها: فتنة العالم، وسرور الإنسان بها أصاب من الدنيا وهو تراث من تقدمه وتراث من يخلفه، يسلبه ثم يؤخذ بحسابه، ومن رتع في أفواه أمانيه في مراتع الموت.

وفرحت لثلاث: إظهار الله آدم على إبليس، وهذا ملك وهذا بشر، وإخراجه إيانا في هذه الأمة، والخصلة الثالثة وهي أشرف الثلاث: معرفة الله تعالى.

واغتممت لثلاث: لذنوب أسلفتها، وأيام ضيعتها، والخصلة الثالثة وفيه الخطر العظيم: وقوفي بين يدي الله عز وجل لا أدري ما يبدو لي منه، وذلك المقام الشديد يتوقع فيها المحاسب بهاذا يختم له أيام ضيعها - يعنى: في الغفلة - وترك الاستعداد.

حدثنا محمد بن عبيد الله، ثنا الحسن بن علوية، قال: سمعت يحيى بن معاذ يقول: من لم يكن ظاهره مع العوام فضة ومع المريدين ذهبًا، ومع العارفين المقربين دُرًّا وياقوتًا فليس من حكماء الله المريدين.

قال: وسمعت يحيى يقول: أحسن شيء كلام صحيح من لسان فصيح في وجه صبيح، كلام دقيق مستخرج من بحر عميق، على لسان رجل رفيق.

وقال يحيى: ثلاثة من الأموال: الدراهم، والدنانير، والدر والياقوت، فكلامي في العظات الدراهم، وفي الصفات الدنانير، وفي المعرفة وكرم الله الدر والياقوت.

قال الشيخ أبو نعيم كَغُلَلْهُ: كلام يحيى بن معاذ يكثر ويطول، اقتصرنا منه على ما أملينا.

#### ومن مسانيد حديثه

ما حدثنا أبو الحسين محمد بن عبد الله بن عمرو، ثنا الحسن بن علوية، ثنا يحيى بن معاذ، ثنا علي بن محمد الطنافسي عن يحيى بن آدم، ثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة، قال: سمعت أبا تميم يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله عليه: «لَوْ أَنّكُمْ تَوَكَّلُتُمْ عَلَى اللهِ حَقَّ التَّوكُلُ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْر، تَعْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا».(١)

حدثنا أحمد بن يوسف، ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا أبو عبد الرحمن المقرئ، ثنا حيوة بن شريح، مثله. (٢)

حدثنا محمد بن محمد بن زيد، ثنا الحسن بن علوية، ثنا يحيى بن معاذ، ثنا على بن محمد الطنافسي عن أبي معاوية عن [إسماعيل عن نفيع أبي داود](") عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله على: «مَا مِنْ غَنِيٍّ وَلَا فَقِيرٍ إِلَّا يَوَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ أُوتِيَ مِنَ الدُّنْيَا قُوتًا».(نا)

حدثناه أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن عثمان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن نمير عن إسهاعيل بن نفيع بن الحارث عن أنس عن النبي عَيَالِيَّ مثله.

حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد الجرجاني، ثنا الحسن بن علوية، ثنا يحيى بن معاذ، ثنا علي ابن محمد عن محمد بن فضيل ووكيع عن سفيان عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير، قال: التوكل على الله جماع الإيهان.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. «سنن الترمذي» (٢٣٤٤)، و «مسند الطيالسي» (٥١، ١٣٩)، و «الزهد» لابن المبارك (٥٥٩) من طريق ابن المبارك.

<sup>(</sup>٢) «المستدرك» (٧٨٩٤)، و «مسند أحمد» (٢٠٥)، و «مسند أبي يعلى» (٢٤٧)، و «مسند البزار» (٣٤٠)، و «شعب الإيهان» (١١٨٢).

<sup>(</sup>٣) هذا صوابه، وفي (ط): إسهاعيل بن نفيع عن أبي داود، وهو خطأ فاحش، وإنها هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الدارمي السبيعي الكوفي القاص: متروك، وقد كذَّبه ابن معين. [«تهذيب التهذيب» (١٠/ ١٩)] وإسهاعيل، هو: ابن أبي خالد.

<sup>(</sup>٤) إِسَادُه شِمِينَ مِ مِدَّاً. «سنن ابن ماجه» (١٤١٠)، و «مسند أحمد» (١٢١٨٤، ١٢٧٣٣)، و «مسند أبي يعلى» (٤٣٤، ٤٣٣٩)، و «مسند عبد بن حميد» (١٢٣٥)، و «الزهد» لهناد (٥٩٦).

حدثناه أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن فضيل، ثنا ضرار عن سعيد مثله، وليس فيه ذكر سفيان، وهو الصواب.

حدثنا أبو الحسين، ثنا الحسن بن علوية، ثنا يحيى بن معاذ، ثنا علي بن محمد الطنافسي عن أبي معاوية عن حجاج عن مكحول، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يُخْلِصُ الْعِبَادَةَ للهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِلَّا ظَهَرَتْ يَنَابِيعُ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ». (١١)

\* \* \*

### ٤٧٢ – سعيد بن العباس الرازي

ومنهم: الواثق بالوصول، الناطق بالأصول، التارك للفضول، له البيان الشافي، والكلام الكافي، نبذ الآراء، وعدد الآلاء، عمل على تصفية الباطن، فركن إلى لطف الضامن، أبو عثمان سعيد بن العباس الرازي.

حدث أبي، ثنا إسحاق بن محمد الزجاج، ثنا محمود بن الفرج، ثنا أبو عثمان سعيد بن العباس الرازي، قال: أحذرك يا أخي شياطين الإنس والجن كما حذر رسول الله على أبا ذر، واعلم أن قائدهم إبليس، واعرف بقلبك من يدعوك إلى الملكة ومن يدعوك إلى النجاة، واستعن بالله، فإن جميع الشر حب الدنيا، هل رأيت رجلًا عصى الله في التهاون، والزهد في الدنيا، والرضى بالقليل؟

واحذر الدنيا وأهلها ومن يدعوك إليها، فإن المحب للدنيا زعم بلسانه أنه يعبد ربه وهو يعبد هواه ودنياه بقلبه ونيته وغدوه ورواحه وطواعيته وغضبه ورضاه، واعلم أن العلماء هم أمناء الرسول -عليه الصلاة والسلام- وورثة الأنبياء عَلَيْتَكِيْلِاً.

أما علمت أن النبي عَلَيْ في زمانه دعا إلى الزهد في فضول الدنيا والتهاون بها، ومن معه من العلماء كانوا يحذرون حلال الدنيا، ويشفقون منها أشد من حذر الجهال من حرامها؛ لأنه لا يسلم من الدنيا من ينالها، ولا يسلم من شرها من أحبها وأمن مكرها، هي حتف أهلها دون الحتف.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. «الزهد» لابن المبارك (١٠١٤)، و «الزهد» لهناد (٦٧٨).

واعلم أن العالم بالله الخائف من الله يهدم بحق الله باطل أهل الرغبة في الدنيا، وأن العالم المغتر يطفئ نور الحق بظلمة الباطل، واعلم أن الله إذا أراد أن يغني فقيرًا أو يفقر غنيًّا أو يرفع وضيعًا أو يضع رفيعًا فعل ما أراد من ذلك، فلا تغالب الله على أمره، ولا تلتمس شيئًا من ذلك بغير طاعة الله.

فإن الذين التمسوا الأمور بغير طاعة الله خسر والخسرانًا مبينًا فيها أصابوا بها طالبوا، وفيها أخطأهم مما أرادوا، فانظر إذا كنت إمامًا أي إمام تكون، فربها نجت الأمة بالإمام الواحد، وربها هلكت بالإمام الواحد، وإنها هما إمامان، إمام هدى قال الله عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً وَرِبها هلكت بالإمام الواحد، وإنها هما إمامان، إمام هدى قال الله عز وجل: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَبِمَّةً يَهَدُونَ بِأُمْرِنَا لَمَّا صَبَرُواْ ﴾ [السجدة: ٢٤] يعني: على الدنيا.

وإنها صاروا أئمة حين صبروا عن الدنيا، ولا يكون إمام هدى حجة لأهل الباطل، فإنه قال: ﴿يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا ﴾ لا بأمر أنفسهم، ولا بأمور الناس؛ فقال: ﴿وَأُوحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكُوٰةِ وَكَانُوا لَنَا عَبِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٣]؛ فهذا إمام هدى، فهو ومن أجابه شريكان، وإمام آخر.

قال الله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ القَصْصِ: ٤١، ولا تَجَد أحدًا يدعو إلى النار، ولكن الدعاة إلى معضية الله؛ فَهذان إمامان هما مثل ﴿مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْ مِن قَبَلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِللهُ عَلَى النور: ٣٤].

واعلم أن باب الآخرة مفتوح فادخله تصل إلى رحمة الله، ولتكن في كنف الله وحفظه وولايته وستره وأجره ورزقه وكفايته، فإن الله لا يخلف الميعاد، واعلم أنه ليس بين الله وبين العباد وسيلة إلا طاعته، فإنها وسيلة العباد إليه، فلا تتوسلوا إلى الله بغير الوسيلة التي جعلها الله سبيلًا وسببًا إليه، فإن ديان الدين إنها يدين العباد غدًا بأعها هم، ولا يدينهم بمنازهم في الدنيا.

واعلم أنك قد كفيت مؤنة من بعدك، فلا تتكلف مؤنة من قد كفيت بإفساد نفسك، واعلم أن الناس قبلك قد جمعوا لأولادهم فلم يبق ما جمعوا لهم ولا من جمعوا له، واعلم أن لك في الدنيا ولباسها ونعيمها وشهوتها رغبة، وإنك والله لئن طلبت النعيم بالتنعم في الدنيا والرغبة فيها ما أحسنت طلبه، فازهد فيها تجد لليقين نورًا، وترى للترك فضلًا وسرورًا.

انظر إليها بالتصغير إذ كان قصيرًا فانيًا، التمس استصغار الدنيا بالتقلل منها، واستجلب حلاوة الترك بقصر الأمل فيها، قد استدبرت أمورًا لك فيها معتبر ومنظر ومتعظ ومزدجر، وانظر ما صدر قوم عن معصية الله إلى غير عذاب الله عاجلًا أو آجلًا إلا من عصمه الله بالتوبة.

كن عالماً عاملًا فقد علم أقوام ولم يعملوا، ولم يكن علمهم إلا عليهم، والعلم والعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بصاحبه، اختر القلة وارتع في رياض المقلين تدرك ثمرة قلبك، أما عَلِمت أن النار حفت بالشهوات والجنة حفت بالمكاره، اختر ما اختاره الرسول عليه وادع إلى ما دعا إليه تكن لله وليًّا، وللرسول أمينًا، وللمتقين إمامًا.

واعلم أن العبد المؤمن ليس بالذي يشكر في السراء فإذا أصابه شيء مما يكره ترك دينه، ومن لا خير له فيها يكره فليس له خير فيها يحب، فقد جعل الله في الكره خيرًا لمن صبر على البلاء واحتسب المصيبة، وأحسن الظن بالله، وصدق التوكل عليه، وآمن بها وعد الله الصابرين، كن داعيًا إلى الله بها دعا به رسول الله عليه.

والتمس الرفعة بالتواضع، والتمس الشرف بالدين، وليكن ذلك في ترك دنياك لآخرتك تدرك شرف الدنيا والآخرة، فإن أكمل إيهان العبد إذا آثر الآخرة على الدنيا، واطلب حقيقة الإيهان بردك نفسك عن الدنيا، واجهد نفسك على طلب الآخرة، فإن الكيس من دان نفسه وعمل لآخرته، والعاجز من تمنى على الله الأماني.

قال الشيخ أبو نعيم: لأبي عثمان الكلام المبسوط في مصنفاته، وله من كثرة الأحاديث مسانيد وتفسير ما يقارب الأئمة في الكثرة، حدَّث عن الأعلام: عن أبي نعيم، وحسين المروزي، والقعنبي، وأحمد بن شبيب، والحميدي، وسلمة بن شبيب، ومكي، وقتيبة، وعلي الطنافسي، وأبي مسعود، والحماني، وسهل بن عثمان، وابن كاسب، وإبراهيم بن موسى.

سمعتُ عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الواعظ، قال: سمعت أحمد بن عيسى بن ماهان، قال: سمعت سعيد بن العباس الرازي الصوفي -بمني - يقول: سمعت حامًا الأصم يقول: مؤمن عذر جور باشد، ومنافق عيب جور باشد. (۱)

\_\_

وأظنها فارسية مثلها سبق الإشارة إليه.

#### ومن مسانيد حديثه

ما حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا خالي عبد الله بن محمود بن الفرج، ثنا أبي محمود، ثنا أبو عثمان سعيد بن العباس الرازي، ثنا أحمد بن عبد الله بن نافع بن ثابت، حدثني أبي عن عبد الله ابن محمد بن عروة عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسهاء بنت أبي بكر، قالت: قال لي الزبير: مررت برسول الله عليه فجذب عمامتي، فالتفت إليه؛ فقال لي: «يَا زُبَيْرُ. إِنَّ بَابَ الرِّزْقِ مَفْتُوحٌ مِنْ لَدُنِ الْعَرْشِ إِلَى قَرَارِ بَطْنِ الْأَرْضِ، يَرْزُقُ الله كُلَّ عَبْدٍ عَلَى قَدْرِ هِمَّتِهِ وَنَهُمَتِهِ». (١)

حدثنا أبي إسحاق بن محمود بن الفرج، ثنا سعيد بن العباس، ثنا الحسن بن محمد الطنافسي، ثنا ابن فضل، ثنا أبان بن أبي عياش عن أنس بن مالك عن النبي عليه قال: «يُجَاءُ بِالدُّنْيَا مُصَوَّرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ فَتَقُولُ: يَا رَبِّ. اجْعَلْنِي لِلرَّجُلِ مِنْ أَذْنَى أَهْلِ الجُنَّةِ مَنْزِلَةً؛ فَيَقُولُ اللهُ: أَنْتِ أَنْتِ وَأَهْلُكِ فِي النَّارِ»(٢)

حدثنا أبي، ثنا إسحاق، ثنا محمود بن الفرج، ثنا أبو عثمان سعيد بن العباس، ثنا ابن كاسب، ثنا عبد الله بن عبد الله عن الزبير بن [الخريت] عن عكرمة عن ابن عباس: أن رسول الله عليه نهى أن يؤكل طعام المتباهين. (١٠)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جدًّا. «الكامل في الضعفاء» (۱۰۰۰)، عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير المدني عن هشام بن عروة وغيره، قال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الثقات، وقال أبو حاتم الرازي: متروك الحديث. [«لسان الميزان» (۳۲/۳۳)]

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف جدًّا. لم أجده عند غيره، علَّته في أبان: متروك. وسبق، ومحمد بن الفضل بن عطية بن عمر العبسي، أبو عبد الله الكوفي: كذَّبوه. [«تهذيب التهذيب» (٩/ ٣٥٦)]

<sup>(</sup>٣) هذا صوابه، وفي (ط): الحارث، وهو خطأ واضح، وهو: الزبير بن الخريت البصري، من صغار التابعين. [«تهذيب التهذيب» (٣/ ٢٧٠)]

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف. لم أجده عند غيره، عبد الله بن عبد الله الأموي الحجازي "ليّن الحديث. [«تهذيب التهذيب» (٥/ ٢٥١)] ويعقوب بن حميد بن كاسب المدني. قال أبو حاتم: ضعيف، وقال غيره: صاحب مناكير. [«تهذيب التهذيب» (١١/ ٣٣٦)]

## ٤٧٣ – الحارث بن أسد المحاسبي

ومنهم: المشاهد المراقبي، والمساعد المصاحبي، أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي، كان لألوان الحق مشاهدًا ومراقبًا، ولآثار الرسول عَلَيْتُلاِ مساعدًا ومصاحبًا، تصانيفه مدونة مسطورة، وأقواله مبوبة مشهورة، وأحواله مصححة مذكورة، كان في علم الأصول راسخًا وراجحًا، وعن الخوض في الفضول جافيًا وجانحًا، وللمخالفين الزائغين قامعًا وناطحًا، وللمريدين والمنيين قابلًا وناصحًا.

وقيل: إن فعل ذوي العقول الأخذ بالأصول والترك للمفضول، واختيار ما اختاره الرسول على الله المعلقة الرسول على المعلقة الرسول على المعلقة الرسول على المعلقة المع

أحرى جعفر بن محمد الخواص - في كتابه - وحدثني عنه أحمد بن محمد بن مقسم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: كان الحارث المحاسبي يجيء إلى منزلنا؛ فيقول: اخرج معي نصحن؛ فأقول له: تخرجني من عزلتي وأمني على نفسي إلى الطرقات والآفات ورؤية الشهوات، فيقول: أخرج معي ولا خوف عليك، فأخرج معه، فكان الطريق فارغًا من كل شيء، لا نرى شيئًا نكرهه، فإذا حصلت معه في المكان الذي يجلس فيه، قال لي: سلني؛ فأقول له: ما عندي سؤال أسألك، فيقول لي: سلني عما يقع في نفسك؛ فتنثال عليَّ السؤالات فأسأله عنها، فيجيبني عليها للوقت، ثم يمضي إلى منزله فيعملها كتبًا.

أَحْبِرَنِي جعفر بن محمد -في كتابه- وحدثني عنه أحمد بن محمد بن مقسم، قال: سمعت الجنيد يقول: كنت كثيرًا أقول للحارث: عزلتي أنسي، وتخرجني إلى وحشة رؤية الناس والطرقات؛ فيقول لي: كم تقول لي: أنسي في عزلتي، لو أن نصف الخلق تقربوا مني ما وجدت بهم أنسًا، ولو أن النصف الآخر نأى عني ما استوحشت لبُعدهم.

أخبرني جعفر بن محمد - في كتابه - وحدثني عنه أبو الحسن، قال: سمعت الجنيد يقول: كان الحارث كثير الضر، فاجتاز بي يومًا وأنا جالس على بابنا، فرأيت في وجهه زيادة الضر من الجوع؛ فقلت له: يا عم. لو دخلت إلينا نلت من شيء عندنا؛ فقال: أو تفعل؟ قلت: نعم، وتسرني بذلك وتبرني، فدخلت بين يديه ودخل معي، وعمدت إلى بيت عمي، وكان أوسع

من بيتنا، لا يخلو من أطعمة فاخرة، لا يكون مثلها في بيتنا سريعًا، فجئت بأنواع كثيرة من الطعام فوضعته بين يديه، فمد يده وأخذ لقمة فرفعها إلى فيه؛ فرأيته يلوكها ولا يزددها، فخرج وما كلمني، فلم كان الغد لقيته، فقلت: يا عم. سررتني، ثم نغصت عليًّ؛ فقال: يا بني. أما الفاقة فكانت شديدة، وقد اجتهدت أن أنال من الطعام الذي قدمته إليّ، ولكن بيني وبين الله علامة، إذا لم يكن الطعام عند الله مرضيًا ارتفع إلى أنفى زمنه فورة فلم تقبله نفسي، فقد رميت بتلك اللقمة في دهليزكم وخرجت.

أخبرني جعفر، وحدثني عنه أبو الحسن، قال: سمعت الجنيد يقول: مات أبو الحارث المحاسبي وإن الحارث لمحتاج إلى دانق فضة، وخلف أبوه مالًا كثيرًا، وما أخذ منه حبة واحدة، وقال: أهل ملتين لا يتوارثان، وكان أبوه واقفيًّا، سمعت أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا علي بن خيران الفقيه يقول: رأيت أبا عبد الله الحارث بن أسد بباب الطاق في وسط الطريق متعلقًا بأبيه، والناس قد اجتمعوا عليه يقول: طلق امرأتك فإنك على دين وهي على غيره.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: حدثني محمد بن إسحاق بن الإمام، حدثني أبي، قال: سألت الحارث بن أسد المحاسبي: ما تفسير خير الرزق ما يكفي، قال: هو قوت يوم بيوم ولا تهتم لرزق غد.

أخبرني جعفر بن محمد الخواص - في كتابه - وحدثني عنه أبو علي الحسين بن يحيى بن زكريا الفقيه، قال: سمعت أبا العباس بن مسروق والجنيد بن محمد، يقولان: سمعنا الحارث المحاسبي يقول: فقدنا ثلاثة أشياء لا نكاد نجدها إلى المهات: حسن الصيانة، وحسن القول مع الأمانة.

أخبرني جعفر -في كتابه- وحدثني عنه أبو طاهر محمد بن إبراهيم بن أجمد، قال: سمعت أبا عثمان البلدي يقول: بلغني عن الحارث المحاسبي أنه قال: العلم يورث المخافة، والزهد يورث الراحة، والمعرفة تورث الإنابة، قال: وقال الحارث: من صحح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين ظاهره بالمجاهدة واتباع السُّنَّة لقوله: ﴿وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكوت: ٦٩].

أخبرني أبو جعفر - في كتابه - وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: قال الحارث: لا ينبغي للعبد أن يطلب الورع بتضييع الواجب، وقال: قال الحارث: إذا أنت لم تسمع نداء الله؛ فكيف تجيب داعى الله؟ ومن استغنى بشيء دون الله فقد جهل قدر الله، وقال: الظالم نادم وإن مدحه الناس، والمظلوم سالم وإن ذمه الناس، والقانع غني وإن جاع، والحريص فقير وإن ملك.

أخبرني جعفر بن محمد - في كتابه - وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: قال الحارث بن أسد: أصل الطاعة الورع، وأصل الورع التقوى، وأصل التقوى محاسبة النفس، وأصل محاسبة النفس الخوف والرجاء، وأصل الخوف والرجاء معرفة الوعد والوعيد، ومعرفة أصل الوعد والوعيد عظم الجزاء، وأصل ذلك الفكرة والعبرة، وأصدق بيت قالته العرب قول حسان بن ثابت حيث يقول:

## فَمَا حَمِلَتْ مِنْ نَاقَةٍ فَوْقَ رَحْلِهَا أَعَفُ وَأَوْفَى ذِمَّةً مِنْ مُحَمَّدٍ

أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد في كتابه -قبل أن لقيته - وحدثني بهذا عنه عثمان بن محمد العثماني، حدثني أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن ميمون، قال: سمعت الحارث بن أسد يقول: إن أول المحبة الطاعة، وهي منتزعة من حب السيد عز وجل، إذ كان هو المبتدئ بها وذلك أنه عرّفهم نفسه، ودهّم على طاعته، وتحبب إليهم على غناه عنهم، فجعل المحبة له ودائع في قلوب محبيه، ثم ألبسهم النور الساطع في ألفاظهم من شدة نور محبته في قلوبهم.

فلما فعل ذلك بهم عرضهم سرورًا بهم على ملائكته، حتى أحبهم الذين ارتضاهم لسكنى أطباق سماواته نشر لهم الذكر الرفيع عن خليقته، قبل أن يخلقهم مدحهم، وقبل أن يحمدوه شكرهم، لعلمه السابق فيهم أنه يبلغهم ما كتب لهم، وأخبر به عنهم، ثم أخرجهم إلى خليقته وقد استأثر بقلوبهم عليهم، ثم رد أبدان العلماء إلى الخليقة وقد أودع قلوبهم خزائن الغيوب، فهى معلقة بمواصلة المحبوب.

فلما أراد أن يحييهم ويحيي الخليقة بهم أسلم لهم هممهم، ثم أجلسهم على كرسي أهل المعرفة فاستخرجوا من المعرفة المعرفة بالأدواء، ونظروا بنور معرفته إلى منابت الدواء، ثم

عرفهم من أين يهيج الداء، وبها يستعينون على علاج قلوبهم، ثم أمرهم بإصلاح الأوجاع، وأوعز إليهم في الرفق عند المطالبات، وضمن لهم إجابة دعائهم عند طلب الحاجات.

نادى بخطرات التلبية من عقولهم في أسماع قلوبهم: إنه تبارك وتعالى يقول: يا معشر الأدلاء، من أتاكم عليلًا من فقدي فداووه، وفارًا من خدمتي فردوه، وناسيًا لأيادي ونعمائي فذكِّرُوه، لكم خاطبت لأني حليم، والحليم لا يستخدم إلا الحلماء، ولا يبيح المحبة للبطالين ضنًا بها استأثر منها إذ كانت منه وبه تكون.

فالحب لله هو الحب المحكم الرصين، وهو دوام الذكر بالقلب واللسان لله، وشدة الأنس بالله، وقطع كل شاغل شغل عن الله، وتذكار النعم والأيادي، وذلك أن من عرف الله بالجود والكرم والإحسان اعتقد الحب له إذ عرفه بذلك أنه عرفه بنفسه، وهداه لدينه، ولم يخلق في الأرض شيئًا إلا وهو مسخر له، وهو أكرم عليه منه، فإذا عظمت المعرفة واستقرت، هاج الخوف من الله وثبت الرجاء، قلت: خوفًا لماذا؟ ورجاء لماذا؟

قال: خوفًا لما ضيعوا في سالف الأيام لازمًا لقلوبهم، ثم خوفًا ثابتًا لا يفارق قلوب المحبين خوفًا أن يسلبوا النعم إذا ضيعوا الشكر على ما أفادهم، فإذا تمكن الخوف من قلوبهم وأشرفت نفوسهم على حمل القنوط عنهم هاج الرجاء بذكر سعة الرحمة من الله، فرجاء المحبين تحقيق، وقربانهم الوسائل فِهْم، لا يسأمون من خدمته، ولا ينزلون في جميع أمورهم إلا عند أمره لمعرفتهم به أنه قد تكفل لهم بحسن النظر.

ألم تسمع إلى قول الله: ﴿ الله له ألطِيفٌ بِعِبَادِهِ عِه الشورى: ١٩] فدخلت النعم كلها في اللطف، واللطف ظاهر على محبته خاصة دون الخليقة، وذلك أن الحب إذا ثبت في قلب عبد لم يكن فيه فضل لذكر إنس ولا جان ولا جنة ولا نار، ولا شيء إلا ذكر الحبيب، وذكر أياديه وكرمه، وذكر ما دفع عن المحبين له من شر المقادير كها دفع عن إبراهيم الخليل عَلَيْتُلا ، وقد أججت النار وتوعده المعاند بلهب الحريق؛ فأراه جل وعز آثار القدرة في مقامه، ونصرته لمن قصده، ولا يريد به بدلًا، وذكر ما وعد أولياؤه من زيارتهم إياه، وكشف الحجب لهم، وأنهم لا يجزنهم الفزع الأكبر في يوم فزعهم إلى معونته على شدائد الأخطار، والوقوف بين الجنة والنار.

قال الحارث: وقيل: إن الحب لله هو شدة الشوق، وذلك أن الشوق في نفسه تذكار

القلوب بمشاهدة المعشوق، وقد اختلف العلماء في صفة الشوق، فقالت فرقة منهم: الشوق انتظار القلب دولة الاجتماع، وسألت رجلًا -لقيته في مجلس الوليد بن شجاع يومًا- عن الشوق؟ متى يصح لمن ادعاه؟

فقال: إذا كان لحالته صائنًا مشفقًا عليها من آفات الأيام، وسوء دواعي النفس، وقد صدق العالم في قوله، وذلك أن المشتاقين لولا أنهم ألزموا أنفسهم التهم والمذلة لسلبوا عذوبات الفوائد التي ترد من الله على قلوب محبيه، قلت: فها الشوق عندك؟

قال: الشوق عندي سراج نور من نور المحبة، غير أنه زائد على نور المحبة الأصلية، قلت: وما المحبة الأصلية؟ قال: حب الإيهان، وذلك أن الله تعالى قد شهد للمؤمنين بالحب له؛ فقال: ﴿وَاللَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٦٥]؛ فنور الشوق من نور الحب، وزيادته من حب الوداد، وإنها يهيج الشوق في القلب من نور الوداد.

فإذا أسرج الله ذلك السراج في قلب عبد من عباده لم يتوهج في فجاج القلب إلا استضاء به، وليس يطفئ ذلك السراج إلا النظر إلى الأعمال بعين الأمان، فإذا أمن على العمل من عدوه لم يجد لإظهاره وحشة السلب، فيحل العجب وتشرد النفس مع الدعوى، وتحل العقوبات من المولى، وحقيق على من أودعه الله وديعة من حبه، فدفع عنان نفسه إلى سلطان الأمان، يسرع به السلب إلى الافتقاد.

وقائت امرأة من العوابد: والله. لو وهب الله لأهل الشوق إلى لقائه حالة لو فقدوها لسلبوا النعيم، قيل لها: وما تلك الحالة؟ قالت: استقلال الكثير من أنفسهم، ويعجبون منها كيف صارت مأوى لتلك الفوائد وهي؟!

وقيل لبعض العُبَّاد: أخبرنا عن شوقك إلى ربك، ما وزنه في قلبك؟ فقال العابد للسائل: لمثلي يقال هذا، لا يمكن أن يوزن في القلب شيء إلا بحضرة النفس، وإن النفس إذا حضرت أمرًا في القلب من ميراث القربة قذفت فيه أسباب الكدورات.

وقيل لمضر القارئ: الخوف أولى بالمحب أم الشوق؟ فقال: هذه مسألة لا أجيب فيها ما اطلعت النفس على شيء قط إلا أفسدته، وأنشدني عبد العزيز بن عبد الله في ذلك يقول:

الخُوْفُ أَوْلَى بِالْمِيءِ إِذَا نَالَهُ الْحُرَنِ وَالْحُرِنَ وَبَالنَّقِيِّ مِنَ الدَّرَنِ وَالشَّوْقُ لِلْنُجَبَاءِ وَالْأَبْدَالِ عَنْ ذَوِي الْفِطَن

فلذلك قيل: الحب هو الشوق؛ لأنك لا تشتاق إلا إلى حبيب، فلا فرق بين الحب والشوق إذا كان الشوق فرعًا من فروع الحب الأصلي، وقيل: إن الحب يعرف بشواهده على أبدان المحبين وفي ألفاظهم وكثرة الفوائد عندهم لدوام الاتصال بحبيبهم، فإذا واصلهم الله أفادهم، فإذا ظهرت الفوائد عرفوا بالحب لله، ليس للحب شبح مائل ولا صورة فيعرف بجبلته وصورته، وإنها يعرف المحب بأخلاقه وكثرة الفوائد التي يجريها الله على لسانه بحسن الدلالة عليه وما يوحى إلى قلبه، فكلها ثبتت أصول الفوائد في قلبه نطق اللسان بفروعها، فالفوائد من الله واصلة إلى قلوب عبيه، فأبين شواهد المحبة لله شدة النحول بدوام الفكر، وطول السهر بسخاء الأنفس على الأنفس بالطاعة، وشدة المبادرة خوف المعالجة، والنطق بالمحبة على قدر نور الفائدة، فلذلك قيل: إن علامة الحب لله حلول الفوائد من الله بقلوب من المحبة على قدر نور الفائدة، فلذلك قيل: إن علامة الحب لله حلول الفوائد من الله بقلوب من الحبة على محبته، وأنشد بعض العلهاء:

# لَهُ خَصَائِصُ يُكَلَّفُوْنَ بِحُبِّهِ إِخْتَارَهُم فِي سَالِفِ الْأَزْمَانِ الْخَتَارَهُم مِنْ قَبْل فِطْرَةِ خَلْقِهِم بودَائِع وَفَوَائِدٍ وَبَيَانِ الْخَتَارَهُم مِنْ قَبْل فِطْرَةِ خَلْقِهِم بودَائِع وَفَوَائِدٍ وَبَيَانِ

فالحب لله في نفسه استنارة القلب بالفرح لقربه من حبيبه، فإذا استنار القلب بالفرح، استلذ الخلوة بذكر حبيبه، فالحب هائج غالب، والخوف لقلبه لازم لا هائج، إلا أنه قد ماتت منه شهوة كل معصية، وهدى لأركان شدة الخوف، وحل الأنس بقلبه لله، فعلامة الأنس استثقال كل أحد سوى الله، فإذا ألف الخلوة بمناجاته حبيبه استغرقت حلاوة المناجاة العقل كله حتى لا يقدر أن يعقل الدنيا وما فيها، ومن ذلك قول ضيغم العابد: عجبًا للخليقة كيف استنارت قلوجم بذكر غيرك؟!

وحدثني أبو محمد، قال: أوحى الله تعالى إلى داود عَلَيْتَكِيْرٌ: يا داود. إن محبتي في خلقي أن يكونوا روحانيين، وللروحانية علم: هو أن لا يغتموا وأنا مصباح قلوبهم، يا داود. لا تمزج الغم قلبك فينقص ميراث حلاوة الروحانيين، يا داود. هممت للخبز أن تأكله وأنت تريدني،

وتزعم أنك منقطع إليَّ تدعي محبتي، وأنك قد أحببتنى وأنت تسيء الظن بي، أما كان لك علم فيها بيني وبينك أن كشفت لك الغطاء عن سبع أرضين حتى أريتك دودة في فِيها برة تحت سبع أرضين حتى تهتم بالرزق.

يا داود. أقر لي بالعبودية أبحك ثواب العبودية وهو محبتي، يا داود. تواضع لمن تعلمه، ولا تطاول على المريدين، فلو يعلم أهل محبتي ما قدر المريدين عندي لكانوا للمريدين أرضًا يمشون عليها، وللحسوا أقدامهم، يا داود. إذا رأيت لي طالبًا فكن لي خادمًا، واصبر على المؤونة تأتك المعونة، يا داود. لئن يخرج على يديك عبد ممن أسكره حب الدنيا حتى تستنقذه من سكرة ما هو فيه سميتك عندي جهبذًا، ومن كان جهبذًا لم تكن به فاقة، ولا وحشة إلى أحد من خلقي، يا داود. من لقيني وهو يجبني أدخلته جنتي.

أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد في كتابه -قبل أن لقيته- وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، حدثني أبو عبد الله أحمد بن عبد الله بن ميمون، قال: سمعت الحارث بن أسد المحاسبي يقول: علامة أهل الصدق من المحبين غاية أملهم في الدنيا أن تصبر أبدانهم على الدون، وأن تخلص لهم النيات من فسادها، ومنهم من يريد في الدنيا شواهد الكرامات عند سرعة الإجابة، وغاية أملهم في بالآخرة أن ينعمهم بنظره إليهم، فنعيمها الأسفار وكشف الحجاب حتى لا يهارون في رؤيته، والله. يوحدثني بعض العلماء.

قال: أوحى الله تعالى إلى نبي من الأنبياء عَلَيْهَ عَلَيْ الله بعيني ما يتحمل المتحملون من أجلي، وما يكابد المكابدون في طلب مرضاي، فكيف إذا صاروا إلى جواري واستزرتهم للمقعد عندي؟ أسفرت لهم عن وجهي، فهنالك فليبشر المصفون للرحمن أعمالهم بالنظر العجيب من الحبيب القريب، أترانى أنسى لهم عملًا؟ كيف وأنا ذو الفضل العظيم، أجود على المولين عني، فكيف بالمقبلين علي ؟

وما غضب علي شيء كغضبي على من أخطأ خطيئة ثم استعظمها في جنب عفوي، ولو عاجلت أحدًا بالعقوبة لعاجلت القانطين من رحمتي، ولو يراني عبادي كيف أستوهبهم ممن اعتدوا عليهم بالظلم في دار الدنيا، ثم أوجبت لمن وهبهم النعيم المقيم لما اتهموا فضلي وكرمي، ولو لم أشكر عبادى إلا على خوفهم من المقام بين يدي لشكرتهم على ذلك.

ولو يراني عبادي كيف أرفع قصورًا تحار فيها الأبصار، فيقال: لمن هذه؟ فأقول لمن عصاني ولم يقطع رجاء مني، فأنا الديان الذي لا تحل معصيتي، ولا حاجة بي إلى هوان من خاف مقامي.

وحدثني بعض إخواني بمن يوثق به، قال: عاتب الحسن إخوانه في ترك مجالستهم؛ فقال الحسن: مجالسة الله أشهى من مجالستكم، وذكر الله أشفى من ذكركم، أما بلغكم ما أوحى الله تعالى إلى إبراهيم عَلَيْتُ أَنْ يا إبراهيم. إنك خليلي، فانظر لا أطلع عليك فأجدك شغلت قلبك بغيري، فإني إنها أختار لخلتي من لو ألقي في النار وهو في ذكري لم يجد لمس النار ألماً، ومن إذا تراءت له الجنة وقد زخرفت وزينت بحورها وما فيها من النعيم لم يرها بعينه ولا شغل بها عن ذكري، فإذا كان كذلك تواترت عليه ألطافي وقربته مني، ووهبت له محبتي، ومن وهبت له محبتي فقد استمسك بحبلي، فأي نعمة تعدل ذلك، وأي شرف أشرف منه، فوعزي لأرينه وجهي، ولأشفين صدره من النظر إليَّ.. وقال إبراهيم بن أدهم: لو علم الناس لذة حب الله لقلَّت مطاعمهم ومشاربهم وحرصهم، وذلك أن الملائكة أحبوا الله فاستغنوا بذكره عن غيره.

وسمعتُ محمد بن الحسين يقول: قال عتبة الغلام: من عرف الله أحبه، ومن أحب الله أطاعه، ومن أحب الله أطاعه، ومن أطاع الله أكرمه، ومن أكرمه أسكنه في جواره، ومن أسكنه في جواره فطوباه وطوباه، والمحب الصادق إذا استنار قلبه بنور حب الوداد نحل جسمه؛ لأن قليل المحبة يبين على صاحبها كثير النحول، فإذا وردت خطرات الشوق عليه علم أنه من الله تعالى على خلال أربع:

إما أن يتقبل طاعته فيفوز بثوابها، وإما أن يشغله في الدنيا بطاعته عن الآثام فتقل خطاياه، وإما أن يتداركه بنظره فيلحقه بدرجة المحبين تفضلًا وإن لم يستحق ذلك، فإن فاتته الثلاث لم يفته الرابع إن شاء الله: ثواب النصب لله، وذلك أن قليل القربة عند الكريم يعتق بها الرقاب من النار، فمن نجا من النار فها له منزلة غير الجنة، ألم تسمع إلى قوله تعالى: ﴿فَرِيقٌ فِي ٱلجنّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسّعِيمِ﴾؟! [الشورى: ٧] فهل ترى لأحد منزلة بينهها؟! ومن أراد الدخول في عز المحبة فعليه بمفارقة الأحباب، والخلوة برب الأرباب، فإن قيل: فمن أين قلت ذلك؟

فقد حدثني بعض العلماء، قال: قال إبراهيم بن أدهم لأخ له في الله: إن كنت تحب أن تكون لله وليًّا وهو لك محبًّا فدع الدنيا والآخرة ولا ترغبن فيهما، وفرغ نفسك منهما وأقبل بوجهك على الله يقبل الله بوجهه عليك، ويلطف بك، فإنه بلغني: أن الله تعالى أوحى إلى

يحيى بن زكريا عَلَيْسَا الله الله على الله الله الله الذي يتكلم به، ولله الله الله الله الله الله الله وأدمت فكرته، وأسهرت ليله، وأظمأت نهاره.

يا يحيى. أنا جليس قلبه، وغاية أمنيته وأمله، أهب له كل يوم وساعة، فيتقرب مني وأتقرب منه، أسمع كلامه وأجيب تضرعه، فوعزتي وجلالي لأبعثنه مبعثًا يغبطه به النبيون والمرسلون، ثم آمر مناديًا ينادي: هذا فلان بن فلان ولي الله وصفيه وخيرته من خلقه، دعاه إلى زيارته ليشفي صدره من النظر إلى وجهه الكريم، فإذا جاءني رفعت الحجاب فيها بيني وبينه، فنظر إليَّ كيف شاء، وأقول: أبشر، فوعزتي وجلالي لأشفين صدرك من النظر إليَّ، ولأجددن كرامتك في كل يوم وليلة وساعة، فإذا توجهت الوفود إليه أقبل عليهم، فقال: أيها المتوجهون إلى ما ضركم ما فاتكم من الدنيا إذا كنت لكم سلمًا.

قال: وحدثني الحسين بن أحمد الشامي، قال: سمعت ذا النون المصري يقول: قرأت في التوراة: أن الأبرار الذين يؤمنون والذين في سبيل خالقهم يمشون، وعلى طاعته يقبضون، أولئك إلى وجه الجبار ينظرون، فغاية أمل الآمل المحب الصادق النظر إلى وجه الله الكريم، فلا ينعمهم في مجلسهم بشيء أكبر عندهم من النظر إلى وجهه.

وبلغني: أنه ينعمهم بعد النظر بأصوات الروحانيين، وبتلاوة داود عَلَيْتُلِرُ الزبور، فلو رأيت داود وقد أي بمنبر رفيع من منابر الجنة، ثم أُذن له أن يرقى، وأن يسمع حمده وثناءه، وقد أنصت له جميع أهل الجنة من الأنبياء والأولياء والروحانيين والمقربين، ثم ابتدأ داود بتلاوة الزبور على سكون القلب عند حسن حفظه وترجيعه، وتسكنيه الصوت، وحسن تقطيعه، وقد وُكِّل بها زمعها، وفاح منها طربها، وقد بدت النواجذ من الضاحكين بحبرة السرور، وأجاب داود هواء الملكوت، وفتحت مقاصير القصور.

ثم رفع داود عَلَيْتُ من صوته ليتم سرورهم، فلما أسمعهم الرفيع من صوته برز أهل عليين من غرف الجنة، وأجابته الحور من وراء سترات الخدور بمفتنات النغم، وأطت رحال المنبر، واصطفقت الرياح فزعزعت الأشجار، فتراسلت الأصوات، وتجاوبت النغم، وزادهم

المليك الفهم ليتم ما بهم من النِّعَم، فلولا أن الله كتب لهم فيها البقاء لماتوا فرحًا، قلت: فهل قالت العلماء في صفة يوم الزيارة شيئًا تصفهم به؟

قال: نعم. اجتمع جماعة من العُبَّاد، فأتوا عابدًا في بيته؛ فقالوا له: قل خيرًا وأوصنا بوصية؛ فقال: اقطعوا الدهر إخوتي بمناجاة ربكم، واجعلوا الهم همًّا واحدًا فهو أهنأ لعيشكم، قيل له: فما ميراث ذلك إذا نحن فعلناه؛ فقال.

تَرثُوا الْعِزَّ وَالْمُنَى وَتَفُوْزُوا بِحَظِّكُم فَلَعَمْرِي إِنَّ الْمُلُوكَ لَفِي دُوْنَ مُلْكِكُم قيل له: فمتى نكون ملوكًا في الدنيا أو في الآخرة؟! فقال:

إِنَّا تُجْعَلُونَ مُلُوْكً فِي الْأُخْرَى بِزُهْدِكُم حِيْنَ يُؤنِسُكُم الْعَزِيْنُ عَلَى قَدْرِ شُكْرِكُم فَتَكُونُوا فِي الْقُرْبِ مِنْهُ عَلَى قَدْرِ حُبِّكُم

قالوا: فها الذي يقطع بنا عنه عز وجل؛ فقال: لأنكم تتهادون في المنى وتنسون فعلكم، وأنتم مع ذلك تتمنوا أماني ليس تصلح بمثلكم، وذلك أنكم شغلتم عن الإله بإصلاح عيشكم، قالوا: فبِمَ نستعين على الطاعة؟

قال: بذكر حبيب العابدين، إنكم لو سقيتم من حبه مثل ما ذاق غيركم لنفى عنكم الرقاد على طيب فرشكم، وارتياحًا يقل عند المناجاة صبركم، ثم أرم ساعة -يعنى: سكت ثم أقبل عليهم؛ فقال: إخوتي. لو وردتم في غد عند بعثكم فوق نوق من النجائب معكم نبيكم لتزوروا ماجدًا واحدًا لا يملكم، قالوا له: فها حال الزوار عنده إذا قصدوه -تبارك اسمه- معهم نبيهم.

قال: إنهم حين قاربوه تجلى لقربهم، فإذا عاينوا المليك تقضت همومهم، سمعوا كلامه وسمع كلامهم، قالوا: فما علامة من سقاه الله بكأس محبته؟ فقال: علامته أن يكون عليل الفؤاد بذكر المعاد، بطيء الفتور في جميع الأمور، كثير الصيام شديد السقام، عفيفًا كفيفًا، قلبه في العرش جوال، والله مراده في كل الأحوال.

قلت: رحمك الله، ما أقرب ما يتقرب به العبد المحب إلى الله؟ قال: حدثني محمد بن الحسين قال: سئل أبو سليهان الداراني عن أقرب ما يتقرب به إليه، قال: أن يطلع على قلبه وهو لا يريد من الدنيا والآخرة غيره، ففي هذا دليل على أن أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله كل عمل عمله بالإخلاص لله، والإشفاق عليه من عدوه، وإن قل ذلك فهو المقبول إذا كان على حقيقة التقوى معمولًا، كما قال على بن أبي طالب: عمل صالح دائم مع التقوى وإن قل وكيف يقل ما يتقبل؟! وذلك أن المحب لله هو على الركن الأعظم من الإيهان الذي يمكن أن يستكمله العبد، ولا يحسن به ادعاؤه، وهو ركن المعرفة بالنّعَم، وإظهار الشكر للمُنعِم.

وذلك أن الله تعالى يقول لولي من أوليائه: يا عبدي. أما زهدك في الدنيا فطلبت به الراحة لنفسك، وأما انقطاعك إلي فتعززت بي، فهل عاديت لي عدوًا أو واليت لي وليًّا، فيخبرك أنه جعل الحب والبغض فيه أعظم عنده ثوابًا من الزهد في الدنيا والانقطاع إليه، قلت له: صف لي زهد المحبين، وزهد الخائفين، وزهد الورعين، وزهد المتوكلين؛ فقال: إن العباد زهدوا في حلال الدنيا خوفًا من شدة الحساب إذ سئلوا عن الشكر فلم يؤدوا الشكر على قدر النعم، وفرقة من الخائفين زهدوا في الحرام خوفًا من حلول النقمة، فزهد الخائفين ترك الحرام البين، وزهد المتوكلين ترك الاضطراب فيها قد تكفل به من المعاش وزهد الورعين ترك كل شبهة، وزهد المحبين قد قالت فيه العلهاء ثلاثة أقوال:

فقالت فرقة: زهد المحب في الدنيا كلها في حلالها وحرامها لقلِّتها في نفسه، وقالت فرقة أخرى: زهد المحب في الجنة دون الدنيا حذرًا من أن يقول له حبيبه: يا محب. أي شيء تركت لي؟ فيقول: تركت لك الدنيا، فيقول: وما قدر الدنيا؟ فيقول: يا رب. قدرها جناح بعوضة، فيلحقه من الحياء من الله أن يقول له: تركت لك ما قدره جناح بعوضة، ولكن تعلم يا رب أني لم أعبدك إلا بثواب الجنة فقط، لا أريد منك غير ذلك، وما الجنة مع ذكرك، فزهد المحب الصادق في الدنيا هو الزهد في الإخوان الذين يشغلون عن الله، فقد زهد فيهم لعلمه بها يلحقه من الآفات عند مشاهدتهم، فزهده فيهم على علم بهم.

أخبرنا محمد بن أحمد، وحدثني عنه عثمان بن محمد قبل أن لقيته، ثنا أبو العباس بن مسروق، قال: سمعت الحارث بن أسد يقول: من عدم الفهم عن الله فيها وعظ لم يحسن أن

يستجلب وعظ حكيم، ومن خرج من سلطان الخوف إلى عزة الأمن اتسعت به الخطا إلى مواطن الهلكة، فكشفت عنه ستر العدالة، وفضحته شواهد العزة، فلا يرى جميلًا يرغب فيه، ولا قبيحًا يأنف عنه، فتبسط نفسه إلى ري الشهوات، ولا تميل إلى لذيذ الراحات، فيستولي عليه الهوى، فينقص قدره عند سيده، ويشين إيهانه، ويضعف يقينه.

أخبرنا محمد بن أحمد، وحدثني عنه عثمان، ثنا أبو العباس بن مسر وق، قال: سئل الحارث ابن أسد عن الزهد في الدنيا، قال: هو عندي العزوف عن الدنيا ولذاذتها وشهواتها، فتنصرف النفس ويتعزز الهم، وانصراف النفس ميلها إلى ما دعا الله إليها بنسيان ما وقع به من طباعها، واعتزاز الهم الانقطاع إلى خدمة المولى، يضن بنفسه عن خدمة الدنيا مستحيًا من الله أن يراه خادمًا لغيره، فانقطع إلى خدمة سيده، وتعزز بملك ربه، فترحل الدنيا عن قلبه، ويعلم أن في خدمة الله شغلًا عن خدمة غيره، فيلبسه الله رداء عمله ويعتقه من عبوديتها، واعتز أن يكون خادمًا للدنيا لعزة العزيز الذي أعزه بالاعتزاز عنها، فصار غنيًّا من غير مال، وعزيزًا من غير عشيرة، ودرت ينابيع الحكمة من قلبه، ونفذتَ بصيرته، وسمت همته، ووصل بالوهم إلى منتهى أمنيته، فترقى وارتفع ووصل إلى روح الفرج من هموم الأطهاع، وعذاب الحرص، وقيل له: كيف تفاوت الناس في الزهد؟ قال: على قدر صحة العقول وطهارة القلوب، فأفضلهم أعقلهم، وأعقلهم أفهمهم عن الله، وأفهمهم عن الله أحسنهم قبولًا عن الله، وأحسنهم قبولًا عن الله أسرعهم إلى ما دعا الله عز وجل، وأسرعهم إلى ما دعا الله عز وجل أزهدهم في الدنيا، وأزهدهم في الدنيا أرغبهم في الآخرة، فبهذا تفاوتوا في العقول، فكل زاهد زهده على قدر معرفته، ومعرفته على قدر عقله، وعقله على قدر قوة إيانه، فمن استولى على قلبه وهمه علم كشف الآخرة، ونبهه التصديق على القدوم عليها، وتبين بقلبه عوار الدنيا، ودله بصائر الهدى على سوء عواقبها، ومحبة اختيار الله في تركها، والموافقة لله في العزوف عنها، ترحلت الدنيا عن قلب هذا الموفق، وسئل عن علامة الصادق؛ فقال: أن يكون بصواب القول ناطقًا لسانه محزون، ونطقه بالحق موزون، طاهر القلب من كل دنس، ومصافي مولاه في كل نفس.

أخبرنا محمد -في كتابه- قال: أنبأنا أحمد بن عبد الله بن ميمون، قال: قال الحارث بن أسد: المنقطع إلى الله عز وجل عن خلقه ظاهره ظاهر أهل الدنيا، وباطنه باطن المجلين الهائبين

لربهم؛ لأنه صرف قلبه إلى ربه، فاشتغل بذكر رضاه عن ذكر رضا خلقه، فطاب في الدنيا عيشه، وتطهر من آثامه، وأنزل الخلق بالمنزلة التي أنزلهم ربهم عبيدًا، إذ لا يملكون له ضرًّا ولا نفعًا، فآثر رضاء الله على رضاهم، فسخت نفسه بطلب رضى الله وإن سخط جميع خلق الله، يرضى الله يسخط كل أحد، ولا يسخط الله برضى أحد من خلقه، فملاك أمره في جميع ذلك ترك الاشتغال والتثبيت لمراقبة الرقيب عليه، فلا يعجل فيسخطه عليه، وقال: أسرع الأشياء عظة للقلب وانكسارًا له ذكر اطلاع الله بالتعظيم له، وأسرع الأشياء إماتة للشهوات لزوم القلب الأحزان، وأكثر الأشياء صرفًا إزالة الاشتغال بالدنيا من القلوب عند المعاينة والمباشرة لها والاعتبار بها والنظر إلى ما غاب من الآخرة، وأسرع الأشياء هيجانًا للتعظيم لله من القلب تدبر الآيات، والدلائل في التدبير المحكم، والصنعة المحكمة المتقنة من السماء والأرض، وما بث بينهما من خلقه دلائل ناطقة وشواهد واضحة أن الذي دبرها عظيم قدره، نافذ مشيئته، عزيز في سلطانه، وأشد الأشياء للقلب عن التشاغل بالدنيا الكمد من بعد الحزن، وأبعث الأشياء على سخاء النفوس بترك الشهوات الشوق إلى لقاء العزيز الكبير، وأشد الأشياء إزالة للمكابدات في علو الدرجات في منازل العبادات لزوم القلب محبة الرحمن، وأنعم الأشياء لقلوب العابدين وأدومها لها سرورًا الشوق إلى قرب الله، واستهاع كلامه، والنظر إلى وجهه، وأطهرها لقلوب المريدين التوبة النصوح منهم للعرض على رب العالمين، فتلك طهارة المتقين، ومن بعدها طهارة المحبين، وهو قطع الأشغال لكل شيء من الدنيا عن محبوبهم، فإذا طهرت القلوب من كل شيء سوى الله خلا من ذكر كل قاطع عن الله، وزال عنه كل حاجب يحجب عنه، فتم بالله سروره، وصفا ذكره في قلبه، واستنار له سبيل الاعتبار، فكانت الدنيا وأهلها عينًا ينظر بها إلى ما سترته الحجب من الملكوت، فحينئذِ دام بالله شغله، وطال إليه حنينه، وقرت بالله عينه، فالحزن والكمد قد أشغلا قلبه، والمحبة والشوق قد أشخصا إلى الله فؤاده، فشوقه إلى طلب القرب والحزن أن يحال بينه وبينه.

أخبرنا محمد بن أحمد بن محمد - في كتابه، قبل أن لقيته - وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، ثنا أحمد بن عبد الله بن ميمون، قال: قلت للحارث بن أسد: ما المزهود من أجله؟ قال: الذي تجانب الدنيا من أجله خمسة أشياء؛ أحدها: أنها مفتنة مشغلة للقلوب عنه، والثانية:

أنها تنقص غدًا من درجات من ركن إليها، فلا يكون له من الدرجات كمن زهد فيها، والثالثة: أن تركها قربة وعلو عنده في درجات الجنة، والرابعة: الحبس في القيامة وطول الوقوف، والسؤال عن شكر النعيم بها، وفي واحدة من هذه الخصال ما يبعث المريد اللبيب على رفضها ليشتري بها خيرًا منها، والخامسة أعظم ما رفضوا من أجله موافقة الرب في محبته أن يصغروا ما صغر الله، ويقللوا ما قلل الله، ويبغضوا ما أبغض الله، ويرفضوا ما أحب الله رفضه، لو لم ينقصهم من ذلك، ولم يشغلهم في دنياهم عن طاعته، ولم يغفلوا عن شكره، وكان ثواب الرافض لها في الآخرة والراكن إليها واحدًا، كان الله عز وجل أهلًا أن يبغض ما أبغض، ويتهاون بها أهان عليه، وذلك زهد المحبين له المعظمين المجلين، وقد دل الله عز وجل على هذه الخمس خصال بكتابه وسُنَة نبيه ﷺ، وما نطق به أهل الخاصة من عباده الحكماء العلماء.

أخبرنا محمد بن أحمد في كتابه -قبل أن لقيته - وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، ثنا أحمد ابن محمد بن مسروق، قال: قال الحارث بن أسد، وسئل: بِمَ تحاسب النفس؟ قال: بقيام العقل على حراسة جناية النفس، فيتفقد زيادتها من نقصانها، فقيل له: ومِمَّ تتولد المحاسبة؟ قال: من مخاوف النقص، وشين البخس، والرغبة في زيادة الأرباح، والمحاسبة تورث الزيادة في البصيرة، والكيس في الفطنة، والسرعة إلى إثبات الحجة، واتساع المعرفة، وكل ذلك على قدر لزوم القلب للتفتيش، فقيل له: من أين تخلف العقول والقلوب عن محاسبة النفوس؟ قال: من طريق غلبة الموى والشهوة؛ لأن الهوى والشهوة يغلبان العقل والعلم والبيان، وسئل: مِمَّ يتولد الصدق؟ قال: من المعرفة بأن الله يسمع ويرى، وخوف السؤال عن مثاقيل الذر من إرسال اللفظ، قال: من المعرفة بأن الله يسمع ويرى، وخوف السؤال عن مثاقيل الذر من إرسال اللفظ،

وخلف الوعد، وتأخير الضهان، فالمعرفة أصل للصدق، والصدق أصل لسائر أعهال البر، فعلى قدر قوة الصدق يزداد العبد في سائر أعهال البر، وسئل عن الشكر ما هو؟ قال: علم المرء بأن النعمة من الله وحده، وأن لا نعمة على خلق من أهل السهاوات والأرض إلا وبدائعها من الله، فشكر الله عن نفسه وعن غيره، فهذا غاية الشكر، وسئل عن الصبر؟ قال: هو المقام على ما يرضي الله تبارك وتعالى بترك الجزع وحبس النفس في مواضع العبودية مع نفي الجزع، فقيل له: فها التصبر؟ قال: حمل النفس على المكاره، وتجرع المرارات، وتحمل المؤن، واحتهال المكابدات لتمحيص الجنايات، وقبول التوبة؛ لأن مطلب المتصبر تمحيص الجنايات رجاء الثواب، ومطلب الصابر بلوغ ذرى الغايات، والمتصبر يجد كثيرًا من الآلام، والصابر سقط عنه عظيم المكابدات لأن مطلبه العمل على الطيبة والسهاحة، لعلمه بأن الله ناظر إليه في صبره، وأنه يعينه، وأن صبره لمولاه لما يرضي مولاه عنه، فاحتمل المؤن وفيه يقول الحكيم:

رَضِيْتُ وَقَدْ أَرْضَى إِذَا كَانَ مَسْخَطِى مِنَ الأَمْرِ مَا فِيْهِ رِضَى مَنْ لَهُ الأَمْرُ وَضَى مَنْ لَهُ الأَمْرُ وَأَشْجَيْتُ أَيْامِي بِصَبْرِ حَلَوْنَ لِي عَوَاقِبُهُ وَالصَّبْرُ مِثْلُ اسْمِهِ صَبْرُ

قيل: فكيف السبيل إلى مقام الرضا، قال: علم القلب بأن المولى عدل في قضائه غير متهم، وأن اختيار الله له خير له من اختياره لنفسه، فحينئذ أبصرت العقول، وأيقنت القلوب، وعلمت النفوس، وشهدت لها العلوم أن الله أجرى بمشيئته ما علم أنه خير لعبده في اختياره ومحبته، وعلمت القلوب أن العدل من واحد ليس كمثله شيء، فخرست الجوارح من الاعتراض على من قد علمت أنه عدل في قضائه غير متهم في حكمه، فَشرَّ القلب من قضائه.

أخبرنا جعفر بن محمد -في كتابه- وحدثني عنه أحمد بن محمد بن مقسم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: سمعت الحارث بن أسد يقول: أعلم بأنك لست بشيء إلا بالله، وليس لك شيء إلا ما نلت من رضوان الله، وأنك إن اتقيته في حقه وقاك شر من دونه، ولا يصلح عبد إلا أصلح الله بصلاحه سواه، ولا يفسد عبد إلا أفسد الله بفساده غيره، فأعداؤك من نفسك طبائعك الحسنة، فقاتل ما فيك من ذلك ببغض، نفسك طبائعك الحسنة، فقاتل ما فيك من ذلك ببغض، وقاتل أعداءك بأوليائك، وغضبك بحلمك، وغفلتك بتفكرك، وسهوك يتنبهك، فإنك قد منيت وابتليت من معاني طبائعك، ومكابدة هواك، وعليك بالتواضع، فالزمه واعلم أن لك

من العون عليه أن تذكر الذي أنت فيه، والذي تعود إليه، والتواضع له وجوه شتى؛ فأشرفها وأفضلها أن لا ترى لك على أحد فضلًا، وكل من رأيت كن له بالضمير والقلب مفضلًا، ومن رأيت من أهل الخير رجوت بركته والتمست دعوته، وظننت أنه إنها يدفع عنك به، فهذا التواضع الأكبر، والتواضع الذي يليه أن يكون العبد متواضعًا بقلبه متحببًا إلى من عرفه غير محتقر لمن خالفه، ولا مستطيلًا على من هو بحضرته، وليس بقريب منه، وأما التواضع الثالث فهو اللازم للعباد الواجب عليهم الذي لو تركوه كفروا فالسجود لله، وبذلك جاء الحديث إنه: «مَنْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ لله فَقَدْ بَرِئَ مِنْ الْكِبْرِ» (۱)، وقد مَنَّ الله تعالى به علينا وعليكم، أبلغنا الله وإياكم التواضع الأكبر.

أخرنا محمد بن أحمد -في كتابه- وحدثني عنه أولًا عثمان بن محمد، ثنا أبو عبد الله أحمد ابن عبد الله بن ميمون، قال: سمعت الحارث بن أسد يقول: افهم ما أقول لك، وفرغ للفكرة فيه عقلك، وأدم له توهمك، وتوهمه بذهنك، وأحضر لبك، واشتغل بذكره، وبقطع كل مذكور سواه، ومتوهم غيره، فإنا خلقنا للبلوي والاختبار، وأعد لنا الجنة أو النار، فعظم ذلك الخطر، وطال به الحزن لمن عقل، واذكر حتى تعلم أين يكون المصير والمستقر، ذلك بأنه قد عصى الرب وخالف المولى، وأصبح وأمسى بين الغضب والرضا، لا يدري أيهما قد حَلُّ به ووقع، فعظم لذلك غمه، واشتد به كربه، وطال له حزنه حتى يعلم كيف عند الله حاله، فإليه فارغب في التوفيق، وإياه فسل العفو عن الذنوب، واستعن بالله في كل الأمور، فالعجب كيف تقر عينك أو يزول الوجل عن قلبك وقد عصيت ربك، والموت نازل بك لا محالة بكربه وغصصه ونزعه وسكراته، فكأنه قد نزل بك وشيكًا فتوهم نفسك، وقد صرعت للموت صرعة لا تقوم منها إلا إلى الحشر إلى ربك، فتوهم ذلك بقلب فارغ وهمة هائجة من قلبك بالرحمة لبدنك الضعيف، وارجع عما يكره مولاك، وترضى عسى أن يرضى عنك، واعتبه واستقله عثراتك، وابك من خشيته عسى أن يرحم عبراتك، فإن الخطب عظيم، والموت منك قريب، ومولاك مطلع على سرك وعلانيتك، واحذر نظره إليك بالمقت والغضب وأنت لا تشعر، فأجل مقامه ولا تستخف بنظره، ولا تتهاون بإطلاعه، واحذره ولا تتعرض لمقته، فإنه لا طاقة لك بغضبه، ولا قوة لك بعذابه.

<sup>(</sup>١) لم أجد له أصلًا.

أخبرنا محمد بن أحمد، وحدثني عنه عثمان، ثنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال: سئل الحارث بن أسد عن مقام ذكر الموت: ما هو عندك؟ مقام عارف أو مستأنف؟ فقال: ذكر الموت أولًا مقام المستأنف، وآخرًا مقام العارف، قيل له: بيِّن من أين قلت ذلك؟ قال: نعم، أما المستأنف فهو المبتدئ الذي يغلب على قلبه الذكر فيترك الزلل مخافة العقاب، فكلما هاج ذكر الموت من قلبه ماتت الشهوات عنده، وأما العارف فذكره للموت محبة له اختيارًا على الحياة، وتبرمًا بالدنيا التي قد سلا قلبه عنها شوقًا إلى الله ولقائه رجاء أمل النظر إلى وجهه، والنزول في جواره، لما غلب على قلبه من حسن الظن بربه كما قيل:

#### طَالَ شَوْقُ الْأَبْرَارِ إِلَى الله وَاللهُ إِلَى لِقَائِهِمُ أَشْوَقُ

قيل له: فكيف نعت ذكر الموت في قلب المستأنف وقلب العارف؟ قال: المستأنف إذا حل بقلبه ذكر الموت كرهه وتخير البقاء ليصلح الزاد ويرد الشعث، ويهيئ الجهاز للعرض، والقدوم على الله، ويكره أن يفاجئه الموت ولم يقض نهمته في التوبة والاجتهاد والتمحيص، فهو يحب أن يلقى الله على غاية الطهارة، وأما نعته في قلب العارف، فإنه إذا خطر ذكر ورود الموت بقلبه صادفت منه موافق مراده، وكره التخلف في دار العاصين، وتخير سرعة انقضاء الأجل وقصر الأمل، فقيرة إليه نفسه، مشتاق إليه قلبه.

كما روي عن حذيفة بن اليمان حين حضره الموت، قال: حبيب جاء على فاقة، لا أفلح من ندم، اللهم إن كنت تعلم أن الموت أحب إليَّ من الحياة فسهل عليَّ الموت حتى ألقاك، قال: وسئل الحارث عن قول أبي سليمان الداراني: ما رجع من وصل، لو وصلوا ما رجعوا، فقال: قول أبي سليمان يحتمل أجوبة كثيرة، قيل: اشرح منها شيئًا.

قال: يمكن أن يكون هذا من أبي سليهان على طريق التحريض للمريدين لئلا يميلوا إلى الفتور، ويحترزوا من الانقطاع، ويجدُّوا في طلب الاتصال والقربة إلى الله عز وجل، ويحتمل أن يكون أراد عاليًا ما رجع إلى الزلل من وصل إلى صافي العمل، ويحتمل ما رجع إلى وحشة الفتور من تقحم في المقامات السنية من الأمور، ويحتمل ما رجع إلى ذل عبودية المخلوقين من وصل إلى طيب روح اليقين، واستند إلى كفاية الواثقين، واعتمد على الثقة بها وعد رب العالمين، فعلى هذه المعاني يحتمل الجواب في هذه المسألة على سائر المقامات، فبات السائل تلك

١٥٢

الليلة عند الحارث، فلما أصبح قال الحارث: رأيت فيما يرى النائم كأن راكبًا وقف وأنا أتكلم في هذه المسألة، فقال وهو يشير بيده: ما رجع إلى الانتقاص من وصل إلى الإخلاص.

قال: وسئل الحارث فقيل له: رحمك الله، البلاء من الله للمؤمنين كيف سببه؟ قال: البلاء على ثلاث حجات: على المخلطين نقم وعقوبات، وعلى المستأنفين تمحيص الجنايات، وعلى العارفين من طريق الاختبارات، فقيل له: صف تفاوتهم فيها تعبدوا به، قال: أما المخلطون فذهب الجزع بقلوبهم وأسرتهم الغفلة فوقعوا في السخط، وأما المستأنفون فأقاموا لله بالصبر في مواطن البلاء حتى تخلصوا ونجوا منه بعد مكابدة ومؤنة، وأما العارفون فتلقوا البلاء بالرضا عن الله عز وجل فيها قضى، وعلموا أن الله عدل في القضاء، فسروا بحلول المكروه لمعرفة عواقب اختيار الله لهم.

قيل له: فها معنى هذه الآية ﴿وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ وَٱلصَّبِرِينَ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُرَ ﴾ [عمد: ٣١] أو لم يعلم؟ قال: بلى، قد علم ما يكون قبل أن يكون، ولكن معنى قوله: ﴿حَتَّىٰ نَعْلَمَ ﴾ حتى نرى المجاهدين في جهادهم، والصابرين في صبرهم، وقد روي أن الله تعالى أوحى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل: إني لحفي بالمريدين لي، وإن بعيني ما تحمل المتحملون من أجلي، وما يكابد المكابدون في طلب رضائي، أتراني أضيع لهم عملًا؟ أو أنسى لهم أثرًا؟ كيف وأنا ذو الجود أجود بفضلي على المولين عني؟ فكيف بالمقبلين إليَّ؟!

قيل: رحمك الله، ما الذي أفاد قلوب العارفين وأهل العقل عنه في مخاطبة الآية؟ قال: تلقوا المخاطبة من الله بقوة الفهم عن الله حتى كأنهم يسمعون منه، وأنه أقرب إليهم في وقت البلاء من أنفسهم إلى أبدانهم، فعلموا أنهم بعينه فقووا على إقامة الصبر والرضا في حالة المحن، إذ كانوا بعين الله والله تعالى يراهم، فحين أسقطوا عن قلوبهم الاختيار والتملك باحتيال قوة ولجوا إليه، وطرحوا الكنف بين يديه، واستبسلت جوارحهم في رق عبوديته بين يدي مليك مقتدر.

فسال عند ذلك صرعتهم، وأقال عثرتهم، وأحاطهم من دواعي الفتور، ومن عارض خيانة الجزع، وأدخلهم في سرادق حسن الإحاطة من ملهات العدو، ونزغاته وتسويله وغروره، فأسعفهم بمواد الصبر منه، ومنحهم حسن المعرفة والتفويض، ففوضوا أمورهم إليه، وألجأوا إليه همومهم، واستندوا بوثيق حصن النجاة، رجاء روح نسيم الكفاية، وطيب

عيش الطمأنينة، وهدوء سكون الثقة، ومنتهى سرور تواتر معونات المحنة، وعظيم جسيم قدر الفائدة، وزيادات قدر البصيرة.

وعلموا أنه قد علم منهم مكنون سرهم، وخفى مرادهم، ويكون ما حصل في القلوب من يقينهم، وما أشارت إليه في بواطن أوهامها وسر غيبها، فعظم منهم حرص الطلب، وغاب منهم مكامن فتور الجد لمعرفة المعذرة فيهم، فهؤلاء في مقامات حسن المعرفة، وحالات اتساع الهداية، وحسن بهاء البصيرة، فاعتزوا بعزة الاعتهاد على الله.

فقال له السائل: حسبي رحمك الله، فقد عرَّ فتني ما لم أكن أعرف، وبصَّرتني ما لم أكن أبصر، وكشفت عن قلبي ظلمة الجهل بنور العلم، وفائدة الفهم، وزيادات اليقين، وثبَّتني في مقامي، وزدتني في قدر رغبتي، وروَّحتني من ضيق خاطري، فأرشدك الله إلى سبيل النجاة، ووفقك للصواب بمنه ورأفته، إنه ولي حميد.

أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير - في كتابه - وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، قال: سمعت الجنيد يقول: سمعت أبا عبد الله الحارث بن أسد يقول: وسئل عن المراقبة لله وعن المراقب لربه؛ فقال: إن المراقبة تكون على ثلاث خِلال: على قدر عقل العاقلين ومعرفتهم بربهم يفترقون في ذلك، فإحدى الثلاث: الخوف من الله، والخلة الثانية: الحياء من الله، والخلة الثالث: الحب لله.

فأما الخائف فمراقب بشدة حذر من الله تعالى وغلبة فزع، وأما المستحيي من الله فمراقب بشدة انكسار وغلبة إخبات، وأما المحب فمراقب بشدة سرور وغلبة نشاط وسخاء نفس مع إشفاق لا يفارقه، ولن تكاد أن تخلو قلوب المراقبين من ذكر إطلاع الرقيب بشدة حذر من قلوبهم أن يراهم غافلين عن مراقبته.

والمراقبة ثلاث خِلَال في ثلاثة أحوال؛ أولها: التثبت بالحذر قبل العمل بها أوجب الله، والترك لما نهى الله عنه مخافة الخطأ، فإذا تبين له الصواب بالمبادرة إلى العمل بها أوجب الله، والترك لما نهى الله مخافة التفريط، فإذا دخل في العمل فالتكميل للعمل مخافة التقصير، فمن لم يثبت قبل العمل مخافة الخطأ فغير مراقب لمن يعمل له، إذا كان لا يأمن من أن يعمل على غير

ما أحب وأمر به، ومن لم يبادر ويسارع إلى عمل ما يحب الله بعد ما تبين له الصواب فها راقب إذا بطأ عن العمل لمحبة من يراقبه إذ يراه متثبطًا عن القيام بها أمر به، ومن لم يجتهد في تكميل عمله فضعيف مقصر في مراقبة من يراقبه إذا قصر عن إحكام العمل لمن يعمل، وقد علم أن الله جل ثناؤه يحب تكميله وإحكامه.

وقال: سبع خِلَال يكمل لها عمل المريد وحكمته: حضور العقل، ونفاد الفطنة، وسعة العمل بغير غلط، وقهر العقل للهوى، وعظم الهم كيف يرضي الرب تعالى، والتثبت قبل القول والعمل، وشدة الحذر للآفات التي تشوب الطاعات، وأقل المريدين غفلة أدومهم مراقبة مع تعظيم الرقيب، والدليل على صدق المراقبة بإجلال الرقيب، شدة العناية بالفطنة لدواعي العقل من دواعي الهوى، والتثبت بالنظر بنور العلم والتمييز بين الطاعة وما شابهها من الآفات، وقوة العزم على تكميل المراقبة في الحظوة في عين المليك المطلع، وشدة الفزع مما يكره خوف المقت.

والدليل على قوة الخوف شدة الإشفاق مما مضى من السيئات أن لا تُغفر، وما تقدم من الإحسان أن لا يُقبل، ودوام الحذر فيها يستقبل أن لا يسلم، وعظم الهم من عظيم الرغبة، وعظيم الرغبة من كبر المعرفة بعظيم قدر المرغوب فيه وإليه، وسمو الهمة يخفف التعب والنصب، ويهون الشدائد في طلب الرضوان، ويستقل معه بذل المجهود بعظيم ما ارتفع إليه الهم، والنشاط بالدؤوب دائم، والسرور بالمناجاة هائج، والصبر زمام النفس عن المهالك، وإمساك لها على النجاة.

فاليقين راحة للقلوب من هموم الدنيا، وكاسب لمنافع الدين كلها، وحسن الأدب زين للعالم، وستر للجاهل من قصر أمله حذر الموت، ومن حذر الموت خاف الفوت، ومن خاف الفوت قطع الشوق، ومن قطع الشوق بادر قبل زوال إمكان الظفر، فاجعل التيقظ واعظك، والتثبت وكيلك، والحذر منبهك، والمعرفة دليلك، والعلم قائدك، والصبر زمامك، والفزع إلى الله عز وجل عونك.

ومن لم توسعه الدنيا غنى، ولا رفعة أهلها شرفًا، ولا الفقر فيها صفة، فقد ارتفعت همته، وعزفت عن الدنيا نفسه، من كانت نعمته السلامة من الآثام، ورغب إلى الله في حوادث فوائد

لمريد نقل عن الدنيا بقلبه، ومن اشتد تفقده ما يضره في دينه وينفعه في آخرته، وذكر اطلاع الله إليه، ومثل عظيم هول المطلع، وأشفق مما يأتي به الخير، فقد صدق الله في معاملته، وحقق استعمال ما عرفه ربه.

ومن قدم العزم لله على العمل بمحبته، ووفاء لله بعزمه، وجانب ما يعترض بقلبه من خطرات السوء، ونوازع الفتن فقد حقق ما علم، وراقب الله في أحواله، كهف المريد وحرزه التقوى، والاستعداد عونه وجنته التي يدفع بها آفات العوارض وسور النوازل، والحذر يورثه النجاة والسلامة، والصبر يورثه الرغبة والرهبة، وذكر كثرة سوالف الذنوب يورثه شدة الغم وطول الحزن، وعظم معرفته بكثرة آفات العوارض في الطاعات تورثه شدة الإشفاق من رد الإحسان.

أخبرنا جعفر بن محمد -في كتابه- وحدثني عنه عثمان بن محمد، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: سأل سائل الحارث بن أسد: ما بالي أغتم على ما يفوتني من العلم، ولا أعمل بها استفدت منه؟ قال: لأنك لا تخاف عظيم حجة الله عليك فيها علمت، وضيعت العمل لله فيها أوجبه عليك، ولم تقدم العزم أن تقوم بها تستفيد من العلم فيها تستزيد منه، وكان يحق عليك أن تكون بها علمت، ولزمتك من الله أعظم الحجة لأنك أن تضيع حق الله وأنت لا تعلم خير من أن تضيع حق الله وأنت تعلم.

لأن الجاهل لا يؤتى بتعمد من قلبه ولا جرأة واستخفافًا باطلاع ربه، والعالم بها يأتي متعمدًا ترك حق ربه بقلة رهبة من الله، متهاون بنظر الله، متعرض لسخطه، وهو يعلم ويتشوق لحرمان جوار الله وهو يبصر، فآثر القليل الفاني على العظيم الباقي، وولى على النجاة من العذاب، وسلك الطريق إلى عذاب الجحيم، وسمحت نفسه بالجنة، وأسلمها لأيدي العقوبة.

قلت: إني لا أقوى على الحلم عند الشتم والأذى؛ فقال: ثقل عليك كظم الغيظ، وخف عليك الاشتفاء، قلت: مِمَّ ثقل عليَّ كظم الغيظ، وخف عليَّ التشفي؟ قال: لأنك تعد الحلم ذلًا، وتستعمل السفه أنفًا، قلت: فيمَ أقوى على كظم الغيظ؟ قال: بصبر النفس وحبس الجوارح، قلت: بِمَ أجتلب صبر النفس وكف الجوارح؟

قال: بأن تعقل وتعلم أن الحلم عز وزين، والسفه ذل وشين، قلت: كيف أعقل ذلك وقد حل بقلبي ضده فغلب عليه أني إن صبرت على كظم الغيظ كان ذلك إذلالًا لي ممن أذاني، ولزم

قلبي الأنف أن يكون من شتمني قد قهرني، وعجزت عن الانتقام منه، واشفاء غيظي؟ قال: إنها لزم قلبك ذلك لأنك لم تعقل ظاهر قبح السفه منك، وحسن ستر الحلم عليك، وجزيل مثوبة الله لك في آخرتك، قلت: وبِمَ أعرف هاتين الخصلتين؟

قال: أما قبح السفه وزوال حسن رد الحلم فبها ترى من أحوال شاتمك ومؤذيك بالغيظ، والغضب من لونه، وفتح عينيه، وحمرة وجهه، وانقلاب عينيه، وكراهية منظره، واستخفافه بنفسه، وزوال السكينة والوقار عن بدنه، فأنت تبين ذلك منه، ويراه كل عاقل من فاعله، فإذا بليت بذلك فاذكر ما أعد الله سبحانه وتعالى للكاظمين الغيظ من إيجاب محبته وجزيل ثوابه، فإن الاشتفاء ينقضي سريعًا ويبقى سوء عاقبته في آخرتك، وكظم غيظك يسكن سريعًا، ويدخر ثواب الله بذلك في معاده.

ولا ينبغي للعاقل أن يرضى بدناءة نفسه وسوء رغبته بأن يكون ممن ترضيه اللمحة، فيستشرق لها وجهه فرحًا وتغضبه الكلمة، فيستطير من أجلها سفهًا حتى يظلم لها وجهه، وتضطرب لها فرائصه، وإنها هي كلمة لم تعد قائلها إلى المشتوم بها، ولكنها أزرت بقائلها وأوجبت السفه عليه في آخرته، واستخف بنفسه، ولم تضر من أسمعها في دين ولا دنيا، فقائلها والله يستحق أن يرحم لما قد أنزل بنفسه، ووضع من قيمته وقدره، وعصى بها ربه.

وعلى المشتوم بها الشكر لله إذ لم يسلمه الله، ولم يخذله حتى يصير مثل حال شاتمه مع ما قد صار له من التبعة في رقبته يأخذها منه في يوم فاقته وفقره، وأول ما يرث المريد العارف بربه معرفته بدائه ودوائه في عقله ورأيه، والسليم القلب المتيقظ عن ربه الغافل عن عيوب العباد المتفقد لعيوب نفسه، أنس المريد الوحشة من العباد مع دوام الذكر لله بقلبه، وأكرم أخلاق المريد إكرامه نفسه عن الشر ودناءة الأخلاق، وعظيم الهمة بالظفر بها يرضى الله.

ويطير معه النوم، ويقل معه النسيان، ومن صدق العالم في علمه اهتهامه بمعرفة معاني الزوائد ليقوم لربه بحسن الرعاية، وطلب الصمت مع الفكرة والأنس بالعزلة يبعث على طلب معاني الحكمة، ودوام التوهم بنظر القلب إلى شدائد القيامة يزول به السرور بالدنيا، ويورث القلب الانكسار والبكاء به، ويعمل على الاستعداد للعرض الأكبر، والسؤال الأعظم.

أخبرنا محمد بن أحمد - في كتابه - أخبرني أحمد بن عبد الله بن ميمون، قال: قال الحارث بن أسد: أصفى الأشياء من كل آفة، بل أن لا تقاربها الآفات النصح لله؛ لأن الناصح متى قبل خطرة من رياء أو عجب أو غير ذلك مما كره الله فقد خرج من النصح بقدر قبوله لما يكره ربه، وأهون الأشياء وأكسرها لدواعي الهوى ذكر عظيم سوء العاقبة في تعجيل اللذة بالأشياء، وأعون على التحمل للمكروه.

وذكر عظيم العاقبة في ثواب ما يحمله العبد من المكاره في التقرب إلى الله عز وجل، وأعون الأشياء على استجلاب الأحزان طول التوحش والانفراد من الخلق مع طول الفكرة، ودوامه في عواقب الأمور ليوم العرض، فمن لم يمكنه الخلوة والانفراد وطول الصمت مع دوام الذكر للرقيب لما أحب من المحبوب والمكروه، وأجلب الأشياء لتيقظ القلب من شهوة التقدم في إلزام القلب الحذر من الغفلة عن الرب عز وجل.

وأجلب الأشياء للذكر وأطرده للنسيان شدة العناية بعمران القلب بذكر المولى؛ لأنه إذا قدم العناية وألزمها قلبه لا يغفل قلبه عن ذكر المولى هاج للذكر، وتفرغ عن النسيان، قال: وسئل الحارث عما ينال به الإخلاص؟ فقال: ينال بثلاث خِلَال، والمخلص في بعضها أقوى من بعض، ودواعي الريا عليه أقل وأضعف، وهو في بعضها أضعف إخلاصًا، والدواعي عليها أكبر وأقوى، فأعلاها التي يكون بها المخلص أقوى المخلصين، والخطرات عليه أقل وأضعف، تعظيم قدر الرب وإجلاله واستصغار قدر المخلوقين أنهم لا يستأهلون أن يتقرب إليهم بطاعة الرب حتى يضعهم العبد بحيث وضعهم الله من الحاجة والفاقة والمسكنة، إذ خلقهم المولى من ملك الضر والنفع.

ولم يجعل لأحد من الخلق شركة في الأشياء، ولا يليق بهم ذلك، وذلك مستحيل أن يملك العبد المحدث مع القديم الأول مثقال ذرة لا أصغر ولا أكبر، ولا يملك ضرَّا ولا نفعًا، فإن أعظم قدر الرب بقلبه، وأنزل عباده بالمنزل الذي هم به انصر ف قلبه عن طلب حمد المخلوقين إذ عرف قدرهم، وانصر فت نفسه عنهم في طلب كل منفعة دنيا وآخرة، وارتاح قلبه لطلب حمد الله، والتحبب إلى الله إذ عرف قدره، وأن إليه حاجته في الدنيا والآخرة، وأنه لا ينال منفعة فيها إلا منه، وأنه أهل أن يرجى ويؤمل جوده وكرمه.

فإن لم يقو على هذه الخلة؛ فالخلة الثانية: أن يذكر اطلاع الله على ضميره وهو يريد بطاعته حمد عبد مملوك ضعيف يتحبب إليه بالمقت إلى مولاه، ويتقرب إليه بالتباعد من سيده، ويحظى في عين عبد مملوك ضعيف يبلى ويموت بالسقوط من عين الإله الذي لا يموت، فإنه حينئذ يستكين عقله ويخشع طبعه من قبول كل خطرة تدعوه إلى إرادة المخلوقين بطاعة ربه، فإن لم يقو على هذه الخلة.

فالخلة الثالثة: أن يرجع إلى نفسه بالرحمة لها والإشفاق عليها من حبط عمله في يوم فاقته وفقره، فيبقى خاسرًا قد حبط إحسانه وخسر عمله، ثم لا يأمن أن يكون ذلك لو أخلصه لرجحت حسناته على سيئاته قبحًا لها إذا أراد به العباد، فتبقى حسناته خفيفة وسيئاته راجحة، فيؤمر به إلى عذاب الله، فيتلهف أن لا يكون أخلصه لربه فنجا من عذاب الله مع سؤال الله والتوبيخ منه، والتعيير إذا أراد به العباد ولما عنه تعالى، وتقرب إليهم بالتباعد منه.

أخبرنا محمد بن أحمد -في كتابه- وحدثني عنه عثمان بن محمد -قبل أن لقيته- ثنا أحمد بن محمد بن مسروق، قال: قال أبو عبد الله الحارث بن أسد وسئل: ما علامة محبة الله للعبد؟ فقال للسائل: ما الذي كشف لك عن طلب علم هذا؟ فقال: قوله تعالى: ﴿إِن كُنتُمْ تُجِبُونَ ٱللهَ فَاللَّهُ مِن يُعْتِبُكُمُ ٱللَّهُ [آل عمران: ٣١] فعلمت أن علامة محبة العبد لله اتباع رسوله، ثم قال: ﴿يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ فَمَا علامة محبة الله للعبد؟

فقال: لقد سألت عن شيء غاب عن أكثر القلوب، إن علامة محبة الله للعبد أن يتولى الله سياسة همومه، فيكون في جميع أموره هو المختار لها، ففي الهموم التي لا تعترض عليها حوادث القواطع، ولا تشير إلى التوقف؛ لأن الله هو المتولي لها، فأخلاقه على الساحة، وجوارحه على الموافقة، يصرخ به ويحثه بالتهدد والزجر؛ فقال السائل: وما الدليل على ذلك؟

فقال: خبر النبي ﷺ: «إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا جَعَلَ لَهُ وَاعِظًا مِنْ نَفْسِهِ، وَزَاجِرًا مِنْ قَلْبِهِ، يَأْمُرُهُ وَيَنْهَاهُ» (١)؛ فقال السائل: زدني من علامة محبة الله للعبد، قال: ليس شيء أحب إلى الله من أداء الفرائض بمسارعة من القلب والجوارح، والمحافظة عليها، ثم بعد ذلك كثرة النوافل كما

<sup>(</sup>١) لم أجد له أصلًا.

قال النبي ﷺ: «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مَنْ أَدَاءِ مَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَبَصَرَهُ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلِيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصِرُ بِهِ، إِنْ دَعَانِي أَجَبْتُهُ، وَإِنْ سَأَلَنِي أَعْطَيْتُهُ». (١)

فقال السائل: رحمك الله، صف لي من علامات وجود قلبه؟ قال: محبوسة يا فتى في سر الملاطفة، مخصوصة بعلم المكاشفة، مقلبة بتنعم النظر في مشاهدة الغيب، وحجاب العز، ورفعة المنعة، فهى القلوب التي أسرت أوهامها بعجب نفاذ إتقان الصنع، فعندها تصاعدت المنى، وتواترت على جوارحها فوائد الغنى، فانقطعت النفوس عن كل ميل إلى راحة، وانزعجت الهموم وفرت من الرفاهة، فنعمت بسرائر الهداية، وعلمت طرق الولاية، وغذيت من لطيف الكفاية، وأرسلت في روضة البصيرة، وأحلت القلوب محلًّا نظرت فيه بلا عيان، وجالت بلا مشاهدة، وخوطبت بلا مشافهة.

فهذا يا فتى صفة أهل محبة الله من أهل المراقبة والحياء والرضا والتوكل، فَهُم الأبرار من العُمَّال، وهم التُعَال، وهم التُعَال، وهم الحكماء من النجباء، وهم المسارعون من الأبرار، وهم دعاة الليل والنهار، وهم أصحاب صفاء التذكار، وأصحاب الفكر والاعتبار، وأصحاب المحن والاختبار، هم قوم أسعدهم الله بطاعته، وحفظهم برعايته، وتولاهم بسياسته، فلم تشتد لهم همة، ولم يتسقط لهم إرادة، همومهم في الجد والطلب، وأرواحهم في النجاة والهرب، يستقلون الكثير من أعمالهم، ويستكثرون القليل من نِعَم الله عليهم، إن أنعم عليهم شكروا، وإن مُنِعُوا صبروا، يكاد يهيج منهم صراخ إلى مواطن الخلوات، ومعابر العبر والآيات، فالحسرات في قلوبهم تتردد، وخوف الفراق في قلوبهم يتوقد.

نعم يا فتى. هؤلاء قوم أذاقهم الله طعم محبته، ونعَّمهم بدوام العذوبة في مناجاته، فقطعهم ذلك عن الشهوات، وجانبوا اللذات، وداموا في خدمة من له الأرض والساوات، فقد اعتقدوا الرضا قبل وقوع البلا، ومنقطعين عن إشارة النفوس، منكرين للجهل المأسوس، طاب عيشهم، وعناهم في قلوبهم مقيم، كأنهم نظروا بأبصار القلوب إلى حجب

<sup>» «</sup>صحيح البخاري» (٥/ ٢٣٨٤) (٢١٣٧).

الغيوب فقطعوا، وكان الله المنى والمطلوب، دعاهم إليه فأجابوه بالحث والجد ودوام السير، فلم تقم لهم أشغال إذ استبقوا دعوة الجبار.

فعندها يا فتى غابت عن قلوبهم أسباب الفتنة بدواهيها، وظهرت أسباب المعرفة بها فيها، فصار مطيتهم إليه الرغبة، وسائقهم الرهبة، وحاديهم الشوق، حتى أدخلهم في رق عبوديته، فليس تلحقهم فترة في نية، ولا وهن في عزم، ولا ضعف في حزم، ولا تأويل في رخصة، ولاميل إلى دواعي غرة، قال السائل: أرى هذا مرادًا بالمحبة؟ قال: نعم يا فتى، هذه صفة المرادين بالمحبة، فقال: كيف المحن على هؤلاء؟ فقال: سهلة في علمها، صعبة في اختيارها، فمنحهم على قدر قوة إيهانهم، قال: فمن أشدهم محنًا؟ قال: أكثرهم معرفة، وأقواهم يقينًا، وأكملهم إيهانًا، كها جاء في الخبر: «أشدُّ النَّاسِ بَلاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ».(١)

أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير - في كتابه - وحدثني عنه عثمان بن محمد، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: سمعت أبا عبد الله الحارث بن أسد يقول، وسأله سائل: إن النّعم من الله تعالى عليّ لا تحصى ظاهرة وباطنة، وعامة وخاصة، صغيرة وكبيرة، في كل أحوالي، ومع كل أسبابي، ومع كل شيء من بدني، وجوارحي، وعقلي، وطبعي، وحياتي، وعيشي، وكل ما أتقلب فيه، وكل منفعة تحدث في ديني ودنياي، وكل ليل ونهار يختلف عليّ، وشمس وقمر، وسائر الأشياء نِعَم عليّ، إلا أني أجدني في أكثرها غافلًا عن شكره عليها إلا النعمة العظيمة كالكرب ينزل بي، فيفرج الله عني كربي، ويُنفّس عني غمي، وكالمال الكثير يرزقني.

فإن عظمت النعمة انتبهت لعظيم قدرها، وموقع منفعتها لي، فأنتبهت للشكر، وذكرت أنها من الله تفضل، وحمدته عليها وسائر النعم، لقلة قدرها أنسى أنها نعمة، فإن ذكرت أنها نعمة ذكرتها ذكرًا بغير تعظيم لها، ولم تهج شدة الشكر عليها حتى لقد نسيت الشكر عند أكثر النعم إلا عند الفرج من الكرب أو النعمة العظيمة في المنفعة.

فقال الحارث: هذا فعل عامة العباد من الجاهلين، يعاملون الله على قدر عظيم إحسانه وقلته، وإن أكثر ما قل من النّعم لربها كان أكثر منفعة من عظيمها، وربّها كان عظيمها يعقب

<sup>(</sup>١) حديث صحيح. «المستدرك» (١١٩)، و«صحيح ابن حبان» (٢٩٠٠)، و«مسند أحمد» (٢٧١٢٤).

ضرارًا في الدين أو فى الدنيا، ولربها كان إحسان الله في النعمة الصغيرة أكثر من النعمة في كبيرها لعاقبة منفعتها، ولربها عظمت النعمة من سعة الدنيا فيطغى صاحبها، وتشغله حتى يعصى الله فيدخل النار.

ولو كانت النعمة أقل من ذلك لما أطغته ولا ألزمته كثرة الفرائض فيها، فلا يقوم بها كمن كثرت الحقوق عليه لله في السعة، فلم يقم بحقه من أداء الزكاة في مواضعها بغير مكافأة ليد الفقير عنده، ولا اجتلاب حمد، ولا ثناء، ولا مخافة ذم، وكذلك صلة القرابة، والجار المحتاج البين حاجته وغير ذلك، وربها ضرته السعة في الدنيا دون الدين، وربها قتله كثرة ماله من لصوص يقتلونه عليه وغير ذلك، طيب الطعام كثرته قد تضره حتى تورثه الأوجاع والسقم، وكذلك يوهب له الولد الذكر فيعصي الله فيه، وربها ضره في الدنيا وغمه بها يصيبه من الأسقام، وربها كبر حتى يلجئه إلى الاختلاف إلى السجون، ومخاصمة الجيران فيه أو عداوتهم.

وكذلك يكون في الكرب الشديد من المرض أو بمن يعنيه أمره من ولد وأهل، فيكثر دعاؤه وتضرعه، ويتصدق ويخشع قلبه، فإذا فرج عنه وعلد إلى العافية رجع إلى اللهو والشهوة والعصيان، وقل تضرعه إلى الله، فكان المرض أصلح لقلبه، وأوفر لدينه، وكانت العافية إن استعملها فيها يضره في دينه أضر عليه من المرض، وكفاك بعلم الله تعالى في ابن آدم ووصفه له إذ يقول: ﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَنِ أَعْرَضَ وَنَا يَجَانِيهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ [فصلت: ٥١]، وقال: ﴿وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَنَ ٱلضَّرُ دَعَانَا لِجَنْهِ مَ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّهُ إِلَىٰ فَرَ مِسَالًا اللهُ ا

ومثل ذلك في كتاب الله كثير، فإنها أتيت أنك نظرت إلى قدر النّعم عند ورودها عليك، ولم تنظر في عواقبها في دينك ودنياك ما تكون في العاقبة؟ أتضر أم تنفع؟ ألم تسمع قول الله: ﴿ اَلْهَا اللهُ كُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ وَأَبْنَا وَكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ﴾ [النساء: ١١] والله. ما تدري إذا وردت النّعم عليك أيها أنفع لك؟ أقليلها أم كثيرها؟ فإذا وردت عليك النعمة فاحمد الله الذي مَنَّ بها، وكُنْ مشفقًا من أدنى السلامة منها في دينك ودنياك، فإن كانت صغيرة فاستصغرها قلبك فاذكر عاقبتها، وخيرة الله فيها، فلعل الله أن يكون قد خار لك فيها، ونظر لك بأن قللها، ولم يجعلها أعظم مما هي، لعله قد علم أنها لو عظمت وزادك منها أنك تعصى بها.

فيغضب عليك أو يعطيك في دنياك أو تورثك ضررًا في دينك، ألا ترى أنك تعمل بظاهر النّعم وتنسى عواقبها، وقد تبينت عواقبها بالتجارب فيك وفي غيرك من كثير الضرر في عظيمها، وكثرة السلامة في أكثر ما صغر منها، والله لقد بيّن لك مولاك أن كثيرًا منها كان زوالها نعمة عظيمة مَنَّ الله على من زالت عنه، وأن بقاءها بلية عليه، من ذلك أن الغلام الذي قتله الخضر عَلَيْتَلِيْرٌ قد كان نعمة في الظاهر عظيمة، غلام ذكر.

وقد روي أن الخضر مر مع موسى عَلْمِيسَّنْ إِلَيْ بعشرة غلمان، فأخذ غلامًا أضوؤهم وأحسنهم وجهًا فقطف وجهه، فأخبرك العليم الخبير بعواقب ضرر النَّعم، وبمنافع عواقبها، فقال: ﴿وَأَمَّا الْغُلَنَمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَّا وَكُفْرًا ﴾ [الكهف: ٨٠]؛ فصرف عنها بقتله إياه أن يدخلا النار، وقد قال مجاهد: قد علمنا أن أبويه قد فرحا به حين ولد، وحزنا عليه حين قتل، وكان في بقائه هلكتها.

وكذلك قلع الخضر لوحًا من السفينة في لجج البحر، وكان عند أصحابها أن في ذلك الغرق، وقد قال موسى: ﴿أَخَرَقَهُمَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا ﴾ [الكهف: ٧١] وإنها خرقها لينجو أهلها؛ أن لا تمر بالملك الغاصب فيراها صحيحة فيأخذها، فالغلام قتله خيرة في الدين، والسفينة خرقها خيرة في الدنيا، فبهذا فاستدل أن النّعم ليست في المنافع على قدر عظمها وصغرها؛ لأن الغلام لو كان ابنه لم يخش عليه عاقبة طغيان أبويه فيها، ومما يبين لك هذا قوله تعالى: ﴿فَأَرَدُنَا أَن يُبْدِلَهُمَا نَهُمُ مَا خَيْرًا مِنهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴾ [الكهف: ٨١] قيل التفسير: رُزِقًا ابنة تزوجها نبي، وخرج من نسلها سبعون نبيًا.

أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير - في كتابه - وحدثنى عنه عثمان بن محمد، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: سئل الحارث بن أسد عن قول الله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُوْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٢٣]، وعن قوله ﷺ: «لَوْ تَوْكَّلْتُمْ عَلَى الله حَقَّ تَوَكَّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغُدُو خِمَاصًا، وَتَرُوحُ بِطَانًا». (١) ما السبيل أكرم الله وجَهك إلى هذا التوكل الذي ندب الله المؤمنين إليه؟ صف لي كيف هو؟ وكيف دخول الناس فيه؟

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح. «صحيح ابن حبان» (۷۳۰)، و «سنن الترمذي» (٢٣٤٤)، و «سنن ابن ماجه» (٢٦٤)، و «سند أحمد» (٢٠٥).

فقال الحارث وَ إيانهم؟ الناس يتفاوتون في التوكل، وتوكلهم على قدر إيانهم وقوة علومهم، قيل: ما معنى قوة إيانهم؟ قال: تصديقهم للعدة وثقتهم بالضهان، قيل: فمن أين فضلت الخاصة منهم على العامة؟ والتوكل في اعتقاد الإيهان مع كل من آمن بالله؟ قال: الذي فضلت به الخاصة على العامة دوام سكون القلب عن الاضطراب والهدوء عن الحركة، فعندها يا فتى استراحوا من عذاب الحرص، وفلوا من أسر الطمع، وخرجوا من ضيق طول الأمل، قيل: فها الذي ولد هذا؟ قال: حالتان؛ الأولى منهها: دوام لزوم القلب المعرفة والاعتهاد على الله وترك الحيل، والثانية: كثرة المهارسة حتى يألفها إلفًا، ويختارها اختيارًا، قيل: فالتوكل في نفسه ما هو، وما معناه؟ قال: قد اختلف الناس فيه، قيل له: اختصر منه جوابًا موجزًا، قال: نعم. التوكل هو الاعتهاد على الله بإزالة الطمع من سوى الله، وترك تدبير النفوس في الأغذية، والاستغناء بالكفاية، وموافقة القلب لمراد الرب، والقعود في طلب العبودية، واللجأ إلى الله.

قيل: فهل يلحق التوكل الأطباع؟ قال: يلحقه الأطباع من طريق الطباع خطرات، ولا يضره ذلك شيئًا، قيل: فها الذي يقويه على إسقاط الطمع؟ قال: اليأس مما في أيدى الناس حتى يكون بها معه من الثقة بها وعده سيده أغنى ممن يملك الدنيا بحزافيرها، كها قيل لأبي حازم: ألك مال؟ قال: أكثر المال ثقتي بربي ويأسى مما في أيدي الناس، وكان أبو حازم يقول: الدنيا شيئان: شيء لي وشيء لغيري؛ فها كان لي لو طلبته بحيلة من في السهاوات والأرض لم يأتني قبل أجله، وما كان لغيري لم أرجه فيها مضى ولا أرجوه فيها بقي، يمنع رزقي من غيري كها يمنع رزق غيري مني؛ ففي أي هذين أفني عمري، وكان بعضهم يقول:

# اتْـرُكْ النَّـاسَ فَكُـلٌّ مَـشْغَلَه وَقَدْ بَخِلَ النَّاسُ بِمِثْل الخَرْدَلَه لَـرُكُ النَّاسَ فِكُـلُ الخَرْدَلَه لَا تَسَلِ النَّاسَ وَسَلْ مَنْ أَنْتَ لَه

قيل: فما الذي يقوي المتوكل؟ قال: ثلاث خصال؛ الأولى منها: حسن الظن بالله، والثانية: نفي التهم عن الله، والثالثة: الرضا عن الله تعالى فيها جرى به التدبير لتأخير الأوقات وتعجيلها، قيل: بِمَ تحلق هذه المنزلة؟ قال: بصفاء اليقين وتمامه، فإن اليقين إذا تم سمي تمامه توكلًا، وهكذا قال ذو النون المصري، فهم بالحالة العالية والمقام الشريف، كها قال أبو سليهان الداراني لأحمد بن أبي الحواري: ما من حال من حالات المتعبدين إلا وشيخك هذا قد دخل

فيها وعرفها إلا هذا التوكل المبارك الذي ما أعرفه إلا بمشام الريح، وقال ذو النون المصري: المقامات سبع عشرة مقامة، أدناها الإجابة، وأعلاها صدق التوكل، قيل: فها أجمل ما تراه القلوب في باطنها، ويلحقها فكر خواطر الأطهاع؟ قال: تنبيهًا من الله بحرص الجوارح عن إشارة الأرواح فيها طمعت حياءً من الله تعالى أن يراهم يستريحون إلى غيره كها قال الحكيم:

#### مُريْدُوهُ يَسْتَحْيَوْنَ أَنْ يَسْرَاهُمْ يُشِيرُونَ بِالْأَرْوَاحِ نَحْوَ سِوَاهُ

قيل: هذا في الظاهر واليقظة، فهل لهم زاجر في مناماتهم عند إشارة الأرواح ومطالعتها في خطرات الأطهاع، قال: قد روي عن النباحي، قال: طمعت يومًا في شيء من أمور الدنيا، فحملتني عيناي ونمت، فسمعت هاتفًا في منامي وهو يقول: أو يحمل يا فتى بالحر المريد إذا وجد عند مولاه كل ما يريد، أن يركن بقلبه إلى العبيد، فهو عز وجل يزجرهم ويثبتهم ويريهم مواضع الشين والخلل ليعملوا في شدة تمام اليقين، وكثرة السكون، والاعتهاد عليه دون خلقه، فتكون لهم الزيادة في مقامهم، وحسن اللجأ في افتقارهم إلى سيدهم، فمرهم يا فتى على الاستواء، قيل: فها معنى قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللّهِ فَهُو حَسْبُهُم الطلاق: ٣]، قال: أي سببه، بمعنى حسبي من كل شيء أن أتوكل عليه.

قيل: في الأسباب التي تشين توكله؟ قال: الأسباب التي فيها الحرص والمكابدة على الدنيا، والأسباب التي تشغله عن دوام السكون، وتزيد في الاضطراب، وتقوى خوف الفوت، وهي الأسباب التي تستعبده وتتعبه، فتلك التي يؤمر بقطعها حتى يستريح بروح اليقين، ويتفرج بحياة الاستغناء، قيل: فيا علامة سكون المتوكل؟ قال: تحركه أزعاج المستبطئ فيها ضمن له من رزق ربه، ولا تخلفه فترة المتواني عن فرصته، قيل: أيجد هذا فقد شيء منعه؟ قال: لا يجد فقده إذا منعه لعلة معرفته بحسن اختيار الله له أملًا من الله أن يعوضه في حسن العواقب أفضل من إرادته بالعاجل كأنه يراه قريبًا، فمن ها هنا لا يجد فقد شيء منعه، قيل: فيا يقويه على هذه الحالة؟ قال: حسن علمه بحسن تدبير الله له، فعندها أسقط عن قلبه اختياره لنفسه، ورضى بها اختار الله له.

أخبرنا جعفر بن محمد - في كتابه - وحدثني عنه عثمان بن محمد، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: سمعت الحارث بن أسد يقول - ونعت المختصين بالمعرفة والإيهان - فقال: هم

الذين جعلهم الحق أهلًا لتوحيده وإفراد تجريده، والذابين عن ادعاء إدراك تحديده، مصطنعين لنفسه، مصنوعين على عينه، ألقى عليهم محبة منه له: ﴿وَٱصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾ [طه: ٤١] ﴿وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنَى﴾ [طه: ٣٩] ﴿ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنَى ﴾ [طه: ٣٩].

فأخذ أوصاف من صنعه لنفسه، والمصنوع على عينه، والملقى عليه محبة منه له أن لا يستقر لهم قدم علم على مكان، ولا موافقة كفاء على استقرارهم، ولا مناظرة عزم على تنفيذهم، هم الذين جرت بهم المعرفة حيث جرى بهم العلم إلى نهاية غاية خنست العقول، وبادت الأذهان، وانحسرت المعارف، وانقرضت الدهور، وتاهت الحيرة في الحيرة عند نعت أول قدم نقلت لمرافقة وصف محل لمحة مما جرى عليهم العلوم التي جعلها لهم به له، هيهات. ذلك له ما له به عنده له، فأين تذهبون؟ أما سمعت طبه لما أبداه، وكشفه ما رواه، واختصاصه لسر الوحي لمن اصطفاه ﴿فَأُوحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ عَمْ أَوْحَىٰ عَمْ مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى النجم: ١١،١٠].

شهد له أنه عبده وحده، لم يجر عليه استعبادًا لغيره، يخفي ميل همة ولا إلمام شهوة، ولا عادثة نظرة، ولا معارضة خطرة، ولا سبق حق بلفظة، لا يسبق أهل الحق الحق بنطق، ولا رؤية حظ بلمحة، أوحى إليه حينئذٍ ما أوحى، هيأه لفهم ما أولاه بها به تولاه واجتباه، فحمل حينئذٍ ما حمل، أوحى إليه حينئذٍ ما أوحى بالأفق الأعلى، ضاقت الأماكن و خنست المصنوعات عن أن تجري فيها أو عليها، أوحى ما أوحى إلا بالأفق الأعلى ﴿إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴾ [النجم: ١٦] انظر نظر من خلا في نظرة من عين منظوره إلى السدرة حيث غشاها ﴿مَا غَشَىٰ ﴾ [النجم: ١٤] فثبتت لما غشاها، وانظر إلى الجبل حيث تجلى له ﴿جَعَلَهُ دَكًا وَخَرٌ مُوسَىٰ صَعِقًا ﴾ [الأعراف: ١٤٣].

فلما أفاق قال: سبحانك. تبت إليك أن أعود لمسألتك الرؤيا بعد هذا المقام، وإلى إكثاره ما فرط من سؤاله، وإلى أن العلم لو صادف حقيقة الرسم لا يليق به الكتم، ونظر إلى إخباره عن حبيبه: ﴿وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدْرَةِ ٱللّٰتَهَىٰ ﴾ [النجم: ١٦، ١١] والعند هاهنا لا ينتهي مكان، إنها ينتهي وقت، كشف علم لوقت، وانظر إلى فضل الوقتين ومختلف المكانين، وفرق ما بين المنزلتين في العلو والدنو، وكذا فضلت عقول المؤمنين من العارفين.

فمنها من يطيق خطاب المناجاة مع علم قرب من ناجاه وأدناه، فلا يستره في الدنو علم الدنو، ولا في العلو علم العلو، ومنها من لا يطيق ذلك، فيجعل الأسباب هي المؤدية إليهم

الفهم، وبها يستدرك فهم الخطاب، فيكون منه الجواب أن لا يقف عند قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُكَلِّمهُ ٱللَّهُ إِلّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَآيٍ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِى بِإِذْنِهِ مَا يَشَآءٌ ۚ إِنّهُ عَلِيْ حَكِيمٌ ﴾ [الشورى: ٥١]، وهذه أماكن يضيق بسط العلم فيها إلا عند المفاوضة الأهل المحاضرة، وفي الاشتغال بعلم مسالك الطرقات المؤدية إلى علوم أهل الخاصة الذين خلوا من خلواتهم، وبيئ ما يشتهون، عصفت بهم رياح الفطنة فأوردتهم على وبرئوا من إرادتهم، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، عصفت بهم رياح الفطنة فأوردتهم على بحار الحكمة، فاستنبطوا صفو ماء الحياة، لا يحذرون غائلة، ولا يتوقعون نازلة، ولا يشرهون إلى طلب بلوغ غاية، بل الغايات لهم بدايات.

هم الذين ظهروا في باطن الخلق، وبطنوا في ظاهره أمناء على وحيه، حافظون لسره، نافذون لأمره، قائلون بحقه، عاملون بطاعته، يسارعون في الخيرات، وهم لها سابقون، جرت معاملتهم في مبادئ أمورهم بحسن الأدب فيها ألزمهم القيام به من حقوقه، فلم تبق عندهم نصيحة إلا بذلوها، ولا قربة إلا وصلوها، سمحت نفوسهم ببذل المهج عند أول حق من حقوقه في طلب الوسيلة إليه، فبادرت غير مبقية ولا مستبقية، بل نظرت إلى أن الذي عليها في حين بذلها أكثر بحالها مما بذلت لوائح الحق إليها مشيرة، وعلوم الحق لديها غزيرة، لا توقفهم لائمة عند نازلة، ولا تثبطهم رهبة عند فادحة، ولا تبعثهم رغبة عند أخذ أهبة بها استحفظوا من كتاب الله، وكانوا عليه شهداء.

أخبرنا جعفر بن محمد بن نصر -في كتابه- وحدثني عنه عثمان، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: سئل الحارث بن أسد، وقيل له: رحمك الله. ما علامة الأنس بالله؟ قال: التوحش من الخلق، قيل له: فما علامة التوحش من الخلق؟ قال: الفرار إلى مواطن الخلوات، التفرد بعذوبة الذكر، فعلى قدر ما يدخل القلب من الأنس بذكر الله يخرج التوحش.

كها قال بعض الحكهاء في مناجاته: يا من آنسني بذكره وأوحشني من خلقه، وكان عند مسرتي أرحم عبرتي، وفي قول الله تعالى لداود عَلَيْتُلِارٌ: كن بي مستأنسًا، ومن سواي مستوحشًا، وقيل لبعض المتعبدين: ما فعل فلان؟ قال: أنس فتوحش، وقيل لرابعة: بِمَ نلتِ هذه المنزلة؟ قالت: بتركي ما لا يعنيني، وأنسي بمن لم يزل.

وقال ذو النون في بعض كلامه: يا أنيس كل منفرد بذكرك، وجليس كل متوحد بحبك، وقال عبد الواحد بن زيد لراهب: يا راهب. لقد تعجلت الوحدة، فقال الراهب: يا فتى. لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت إليها من نفسك الوحدة، رأس العبادة ما أنستها الفكرة، قال: يا راهب. ما أقل ما يجد العبد في الوحدة؟ قال: الراحة من مداراة الناس والسلامة من شرهم، قال: يا راهب. متى يذوق العبد حلاوة الأنس بالله؟ قال: إذا صفا الود وخلصت المعاملة، قال: يا عبد الله. متى يصفو الود؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار في الطاعة، قلت: متى تخلص المعاملة؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار همًّا واحدًا.

وقال بعض الحكماء: عجبًا للخلائق. كيف أرادوا بك بدلًا؟ وعجبًا للقلوب. كيف استأنست بسواك عنك؟ اللهم آنست الآنسين من أوليائك، وخصصتهم بكفاية المتوكلين عليك، تشاهدهم في ضمائرهم، وتطلع عليهم في سرائرهم، وستري عندك مكشوف، وأنا إليك ملهوف، فإذا أوحشتني العزلة آنسني ذكرك، وإذا كثرت عليً الهموم رجعت إلى الاستجارة بك يا رب العالمين، وقال إبراهيم بن أدهم: جئت من أنس الرحمن.

وكما قال بعض الحكماء: لو أن معي أنسًا لتوحشت، قيل: رحمك الله. فما علامة صحة الأنس بالله؟ قال: ضيق الصدر من معاشرة الخلق والتبرم بهم، واختيار القلب عذوبة الذكر، قيل: رحمك الله. فما علامته في ظاهره؟ قال: منفرد في جماعة، ومستجمع في خلوة، وغريب في حضر، وحاضر في سفر، وشاهد في غيبه، وغائب في حضور، قيل: اشرح عن وصف هذا، ما معنى منفرد في جماعة، ومستجمع في خلوة؟

قال: منفرد بالذكر مشغول بالفكر لما استولى على القلب، والهم من الشغل وطيب عذوبة الذكر وحلاوته وهو منفرد فيها هو فيه عن الجهاعة، وهو شاهد معهم ببدنه كها روي عن على بن أبي طالب في حديث كهيل بن زياد؛ فقال: هجم بهم العلم عن حقيقة الأمر، فباشروا روح اليقين فاستلانوا ما استوعده المترفون، وأنسوا بها استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان قلوبها معلقة بالمحل الأعلى، وبأعلي العلى عند الملك العالي، فهذه صفة المنفرد في جماعة، قيل: فها المستجمع في خلوة؟

قال: مستجمع له بهمة قد جمع للهموم فصيرها همًّا واحدًا في قلبه، فاستجمعت له الهموم في مشاهدة الاعتبار، وحسن الفكر في نفاذ القدرة، فهو مستجمع لله بعقله وقلبه وهمه، وهمه كله وكل جوارحه مستجمعة منتصبة لدوام الذكر إلى وجود لحوق البصيرة، وعوض الفطنة، وسعة المعونة، وليس شيء منه متفرقًا، ولا وهم معطلًا، وهذه صفة المستجمع في انفراده، قيل: في محضور؟ قال: غائب بوهمه حاضر بقلبه، فمعنى غائب: أي غائب عن أبصار الناظرين، حاضر بقلبه في مراعاة العارفين.

أخبرنا جعفر بن محمد - في كتابه - وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: سمعت الحارث بن أسد يقول: المحاسبة والموازنة في أربعة مواطن: فيها بين الإيهان والكفر، وفيها بين الصدق والكذب، وبين التوحيد والشرك، قال: وسمعت الحارث يقول: الذي يبعث العبد على التوبة ترك الإصرار، والذي يبعثه على ترك الإصرار ملازمة الخوف، وقال الحارث: العبودية أن لا ترى لنفسك ملكًا، وتعلم أنك لا تملك لنفسك ضرًّا ولا نفعًا، والتسليم هو الثبوت عند نزول البلاء من غير تغير منه ظاهرًا وباطنًا، والرجاء هو الطمع في فضل الله ورحمته، وأقهر الناس لنفسه من رضي بالمقدور، وأكمل العاقلين من أقر بالعجز أنه لا يبلغ كنه معرفته، والخلق كلهم معذورون في العقل، مأخوذون في الحكم، ولكل شيء جوهر، وجوهر الإنسان العقل، وجوهر العقل الصبر، والعمل بحركات القلوب في مطالعات الغيوب أشرف من العمل بالجوارح.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: قد أتينا على طرف من كلام الحارث بن أسد مجتزيًا من فنون تصانيفه، وأنواع أقواله وأحواله بها ذكرنا، إذ هو البحر العميق، ورواياته عن المحدثين المشهورين في تصانيفه مدونة، اقتصرنا من رواياته على ما حدثناه محمد بن عبد الله بن سعيد، ثنا أحمد بن القاسم الفرائضي، ثنا الحارث بن أسد المحاسبي، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شعبة عن القاسم عن عطاء عن أم الدرداء عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله على المن عن عمد بن أبي بزة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. «العجالة في الأحاديث المسلسلة» للفاداني (١١٣/١).

على الجرجاني

حدثناه أبو بكر بن خلاد، ثنا محمد بن غالب تمتام، ثنا عفان، ثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة به، وحدثنا سليان بن أحمد، ثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي، ثنا الحارث بن أسد، ثنا محمد بن كثير الكوفي عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن أسود عن أبيه عن عبد الله بن مسعود، قال: شغل النبي في شيء من أمر المشركين، فلم يصل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما فرغ صلاهن الأول فالأول، وذلك قبل أن تنزل صلاة الخوف. (۱)

\* \* \*

#### ٤٧٤ - على الجرجايي

ومنهم: المتخلى من الشهوات، والمتحلي بالخلوات، تخلى من الجزع والهلع، واستحلى الفزع والضرع، على الجرجاني من قدماء المتعبدين.

حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري -ببغداد- قال: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن حمدان النيسابوري يقول: سمعت إسهاعيل بن عبد الله الشامي يقول: سمعت سريًّا السقطى يقول: خرجت من بغداد أريد الرباط إلى عبادان لأصوم بها رجبًا وشعبان ورمضان، فلقيت في طريقي عليًّا الجرجاني، وكان من الزُّهاد الكبار، فدنا وقت إفطاري، وكان معي ملح مدقوق وأقراص؛ فقلت: هلم رحمك الله، فقال: ملحك مدقوق، ومعك من ألوان الطعام، لن تفلح، ولن تدخل بستان المحبين، فنظرت إلى مزود كان معه فيه سويق الشعير، فيسف منها، فقلت: ما دعاك إلى هذا؟ قال: إني حسبت ما بين المضغ إلى الاستفاف سبعين تسبيحة فها مضغت الخبز منذ أربعين سنة، فلها دخلنا عبادان قلت: موعظة أحفظها عنك؟ قال: نعم إن شاء الله. احفظ عني خمس خصال: إنك إن حفظتها لا تبالي ما أضعت بعدها، قلت: نعم، قال: عانق الفقر، وتوسد الصبر، وعاد الشهوات، وخالف الهوى، وافزع إلى الله في جميع قال: عانق الفقر، وتوسد الصبر، وعاد الشهوات، وخالف الموى، وافزع إلى الله في جميع أمورك، قلت: فإذا كنت كذلك قال: يهب الله لك خسًا: الزهد، ومع الزهد القنوع، ومع الرضا، ومع الرضا المعرفة، ومع المعرفة الشوق، ثم يهب لك خسًا: السباق، والبدار، القنوع الرضا، ومع الرضا المعرفة، ومع المعرفة الشوق، ثم يهب لك خسًا: السباق، والبدار،

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. «المعجم الأوسط» (۱۲۰۸)، و «تاريخ بغداد» (۸/ ۲۱۲)، علَّته في الليث: تُرِك. وسبق، ومحمد بن كثير بن مروان الفهري الشامي: متروك. [ «تهذيب التهذيب» (۹/ ۳۷۲)]

١٧٠ حلية الأولياء

والتخفف، وحسن البشارة، وحسن المنقلب إلى الله، أولئك أحباء الله، قلت: فأين ترى لي أن أسكن؟ قال: ارحل نحو لكام، قلت: فهل شيء أعيش به؟ قال: فمقت في وجهي، وقال: تفر إلى الله من ذنبك وتستبطئه في رزقك، فلا والله ما أدري دخل البحر أم لا؟ وحكى جعفر بن نصير عن السرى بزيادة ألفاظ.

أخبرني جعفر بن محمد في كتابه حاكيًا عن السري السقطي. قال: خرجت من بغداد أريد الرباط إلى عبادان فصحبني علي الجرجاني في الزورق، فلما حضر وقت إفطاري أخرجت قرصين من شعير وملح مدقوق، وقلت لعلي: هلم يا أبا الحسن، قال: فجعل يطيل النظر إلى الرغيفين والملح، ثم إنه التفت إليّ؛ فقال: يا سري. ملحك مدقوق، قلت: نعم، قال: يا سري. ليس تفلح، قلت: ولم ؟

قال: يا سري. أما علمت أن خبز الشعير والملح الجريش ينور القلب، فجعل يتردد في صدري، فلما قربنا من عبادان وأردنا أن نفترق، قلت: رحمك الله. كلمة أحفظها عنك، قال: أو تفعل؟ قلت: نعم أفعل؛ فقال لي: يا سري. احفظ عني خمس خصال، إن أنت حفظتها لا تبالي ما ضيعت بعدهن، قلت: وما هن يرحمك الله؟ قال: يا سري. عانق الفقر، وتوسد الصبر، وعاد الشهوات، وخالف الهوى، واضرع إلى الله في جميع أمورك، فإذا كنت كذلك وهب الله لك خسًا، قلت: وما هن؟

قال: الشكر والرضا والخوف والرجاء والصبر على البلاء، ثم تدفعك هذه إلى خمس: إلى الورع الخفي، وتصفية القلوب، وترك ما حاك في الصدور، وترك ما لا يعنيك، وترك الفضول لحفظ الجوارح، ثم تمدك بخمس: بحياة القلوب، وصفاء الاعتبار، والفهم عن الله، والتيقظ من الغفلة، ومساعدة الأوطان في طاعة الله، فعندها يرديك الله بخمسة أردية: اللطف، والحلم، والرأفة، والرحمة للعالم، وهيبة النار، إذا اطلعت عليها ذكرت الله بالربوبية، ويلزم قلبك خسًا: السباق، والبدار، والتصبر عن الحرام، وصدق الانقطاع، وصحة الإرادة.

#### ٥٧٤ - فديم

قال الشيخ: وممن عرف من متقدمي البغداديين بالنسك والتحقيق بالتصوف، أبو هاشم فديم، جلس إليه سفيان الثوري، فحمد طريقته وملازمته للصفاء والوفاء، لا نحفظ من كلامه شيئًا إلا ما حكاه عنه الثوري أنه قال: ما زلت أرائي وأنا لا أشعر، إلى أن جالست أبا هاشم، فأخذت منه ترك الرياء، وبلغني أنه رأى شريك بن عبد الله القاضي خارجًا من دار يحيى البرمكي يطرق بين يديه؛ فقال: أعوذ بالله من علم يورث هذا، ويفضي بصاحبه إلى ما أرى.

سمعتُ عبد المنعم بن عمر يقول: سمعت أبا سعيد بن زياد الأعرابي يقول: ثنا محمد بن المؤمل القرشي، ثنا أبو هاشم محمد بن سعيد أبو علي، قال: سمعت أبي يقول: بينا أنا أطوف بالكعبة ليلًا إذا أنا بأعرابية تقود أعرابيًّا مكفوفًا وهو يقول:

> يَا شِفَاءَ السِّقَامِ أَنْتَ الطَّبيْب كُلُّ حُبِّ خِلَافَ حُبِّكَ حُوب يَلْقَهُ مِنْ لَدُنِّكَ مَرْعَى خَصِيْب وَهُو لَا شَكَّ عِنْدَكَ الْمُحْبُوبِ بِكَ تَحْيَى وَتَسْتَرِيْحُ الْقُلُوْبِ مِكَ يَنْأَى عَنِ الذُّنُوبِ الْقَرِيْبِ

أَنْتَ فِي مَوْضِع الْبَعِيْدِ قَرِيْبُ مِنْ مُنِيْب إِلَى رِضَاكَ يُوب نَسْمَعُ الصَّوْتَ حَيْثُ لَا يُسْمَعُ الصَّوْتُ وَمِنْ حَيْثُ مَا دَعَاكَ تُجِيْب لَيْسَ إِلَّا بِكَ النُّفُوسُ تَطِيْبُ كُلَّ وَصْل خِلَافَ وَصْلِكَ زُوْرُ مَنْ يَرِدْ مِنْ جِنَانِ وَجُهِكَ مَرْعَى أَوْ حَـهَ ي قَلْسُهُ الْمُحَسَّةَ إلَّا أَنْتَ رُوْحُ الْقُلُوْبِ أَنْتَ غِنَاهَا ىكَ يَدْنُو الْبَعِيْدُ مِنْ كُلِّ أَمْرِ

## ۲۷۶ [سریج]<sup>(۱)</sup> بن یونس

قال الشيخ: ومن المشهورين بتحقيق العبادة والعبودية، والانقياد لتعظيم الإلهية والربوبية، المأخوذ عنه الآداب الشريفة، والمقتبس منه الكثير من آثار الشريعة، أبو الحارث سريج بن يونس، نقل عنه الأحوال السنية، وله الآيات البديعة، توفي سنة خمس وثلاثين ومائتين.

حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: سمعت أحمد بن الضحاك الخشاب يقول -وكان من البكائين-: رأيت فيها يرى النائم سريج بن يونس؛ فقلت: ما فعل بك ربك يا أبا الحارث؟ فقال: غفر لي، ومع ذلك جعل قصري إلى جنب قصر محمد بن بشير ابن عطاء الكندي؛ فقلت: يا أبا الحارث، أنت عندنا أكبر من محمد بن بشير؛ فقال: لا تقل ذاك، فإن الله تعالى جعل لمحمد بن بشير حظًا في عمل كل مؤمن ومؤمنة؛ لأنه كان إذا دعا الله قال: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، والكائنين منهم.

سمعتُ سليمان بن أحمد يقول: سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت سريج ابن يونس يقول: رأيت رب العزة في المنام؛ فقال لي: يا سريج، سل حاجتك؛ فقلت: رحماك. يسر يسر.

سمعتُ محمد بن إبراهيم يقول: سمعت حامد بن شعيب يقول: سمعت سريج بن يونس يقول: كنت ليلة نائرًا فوق المشرعة، فسمعت صوت ضفدع، فإذا ضفدعة في فم حية، فقلت: سألتك بالله إلا خليتها؛ فخلاها.

#### ومما أسند

حدثنا أبي، ثنا محمد بن إبراهيم بن أبان السراج -ببغداد سنة ثلاثمائة- ثنا سريج بن يونس، ثنا إسماعيل بن خالد عن مجالد عن الشعبي عن جابر: أن أعرابيًا جاء إلى النبي عليه؟

<sup>(</sup>۱) هذا صوابه، وفي (ط): شريح، وهو خطأ واضح، وهو: سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي، أبو الحارث العابد، مروزي الأصل، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع: ثقة، عابد، حافظ، قال أحمد بن حنبل: رجل صالح صاحب خير ما علمت، وقال أبو داود في موضع آخر: ثقة. [«تهذيب التهذيب» (٣/ ٣٩٧)] وقد صوبتها في كل الترجمة.

فقال: انسب لنا ربك؛ فأنزل الله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ ﴾ [الإخلاص: ١] إلى آخرها. (١) غريب من حديث الشعبي، لم يروه إلا إسهاعيل عن أبيه.

حدثنا أبي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا سريج بن يونس، ثنا علي بن ثابت عن حمزة النصيبي عن أبي الزبير عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ نَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ عَلَى طَعَامِهِ؛ فَلْيَقْرَأُ: ﴿قُلْ مُو اللهُ أَحَدُ اللهِ اللهُ اللهُ

حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا العباس بن أحمد الوشاء، ثنا سريج بن يونس، ثنا أبو حفص الأبار عمر بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن جحادة عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن رجلًا خرج من المسجد حين أخذ المؤذن في الإقامة؛ فقال: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ». (ملاح) من عمد بن جحادة إلا أبو حفص، وعنه سريج.

حدثنا سليهان بن أحمد، ثنا محمد بن عبدوس بن كامل، ثنا سريج بن يونس، ثنا أبو حفص الأبار عن محمد بن جحادة عن عطية عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله ﷺ: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِمَامٌ جَائِرٌ».(1) لم يروه عن محمد إلا أبو حفص، وعنه سريج.

حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن هشام بن أبي الدميك، ثنا سريج بن يونس، ثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن الحارث عن علي، قال: قال رسول الله ﷺ: «اسْتَوُوا تَسْتَوِ قُلُوبُكُمْ، وَمَّكَاسُوا وَتَرَاحَمُوا». (٥) لم يروه عن مجالد إلا أبو خالد، وعنه سريج.

جدثنا إبراهيم بن أحمد بن أبي حصين، ثنا محمد بن عبد الله الحضر مي، ثنا سريج بن يونس

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. «المعجم الأوسط» (٥٦٨٧)، و«شعب الإيهان» (٢٥٥٢)، و«الكامل في الضعفاء» (١/ ٣١٩)، إسهاعيل بن خالد، كوفي: مجهول. [«لسان الميزان» (١/ ٤٠٢)] ومجالد بن سعيد بن عمير الممداني، أبو عمرو الكوفي: ليس بالقوي، ضعَّفه ابن معين. [«تهذيب التهذيب» (١/ ٣٦)]

<sup>(</sup>٢) إسناده ضّعيف. «الكامل في الضعفّاء» (٢/ ٣٧٦)، حمزة بن أبي حمزة ميمون الجعفي الجزري النصيبي: متروك، متهم بالوضع. [«تهذيب التهذيب» (٣/ ٢٥)]

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. «صحيح ابن حبان» (٢٠٦٢)، و «المعجم الأوسط» (٥٤٤٨)، و «المعجم الصغير» (٨١٧).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف. «المعجم الأوسط» (١٥٩٥، ١٩٦٥)، و «مسند أبي يعلى» (١٠٨٨)، علَّته في عطيةً، وهو: العوفي، سبق.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف. «المعجم الأوسط» (١٢١٥)، علَّته في مجالد بن سعيد.

أبو الحارث، ثنا إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن جده عن أبي هريرة: أن رسول الله على حبس في تهمة حبسًا يسيرًا حتى استبرأ. (١)

حدثنا إبراهيم بن محمد بن حمزة، ثنا حامد بن شعيب، ثنا سريج بن يونس، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان، حدثني عبد الرحمن بن عمر السلمي، وحجر بن حجر، قالا: أتينا العرباض بن سارية؛ فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين، وعائدين، ومقتبسين، فقال: إن رسول الله عليه صلى لنا صلاة الغداة، وأقبل علينا بوجهه، فوعظنا موعظة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب؛ فقال قائل: يا رسول الله. إن هذه موعظة مودع، فها تعهد الينا، قال: «أُوصِيكُمْ بِتَقُوى الله، وَالسَّمْع وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بِلنَّتِي وَسُنَّةِ الْخَلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُهْدِيِّينَ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ». (٢)

حدثنا القاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا حامد بن شعيب، ثنا سريج بن يونس، ثنا يزيد بن هارون، أنبأنا عبد الأعلى بن أبي المساور عن عكرمة عن ابن عباس، قال: أتي عبد المطلب في المنام؛ فقيل له: احفر برة، قال: وما برة؟ قال: مضنون ضن بها عن الناس وأعطيتموها، قال: فلها أصبح جمع قومه فأخبرهم؛ فقالوا: ألا سألته ما هي، فلها كان من الليل أتي في منامه، فقيل له: احفر، قال: وما أحفر؟ قال، احفر زمزم، بركة من الله عز وجل ومغنبًا تسقي الحجيج، ومعشرًا جمًّا، فلها أصبح جمع قومه، فقالوا له: ألا سألت، أين موضعها؟ فلها بات من الليل أتي فقيل له: احفر، قال: أين؟ قيل: موضع زمزم، قال: وأين موضعها؟ قال: مسلك الذر وموقع الغراب، بين الفرث والدم، فلها أصبح دعا قومه فأخبرهم؛ فقالوا: هذا موضع نصب خزاعة، ولا يدعونك، وكان ولده جميعًا غيبًا إلا الحارث؛ فقام هو والحارث فحفرا حتى استخرجا حلية من فحفرا حتى استخرجا حلية من فحفرا حتى استخرجا حلية من وفضة، ثم حفرا حتى استخرجا سيوفًا ملفوفة في عباءة، ثم حفرا حتى استخرجا اسيوفًا ملفوفة في عباءة، ثم حفرا حتى استخرجا المياء،

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. لم أجده عند غيره، علَّته في إبراهيم بن خثيم بن عراك بن مالك الغفاري. قال النسائي: متروك. وقال الساجي: ضعيف ابن ضعيف. [«لسان الميزان» (١/٥٣)]

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. «صحيح ابن حبان» (٥)، و «سنن أبي داود» (٤٦٠٧)، و «مسند أحمد» (١٧١٨٥).

السرى السقطى ١٧٥

فأتاه قومه، فقالوا: يا عبد المطلب. خذ واغنم، فقال: ائتوني بقداح ثلاثة: أسود وأبيض وأحمر، فجعل الأسود لقومه، والأحمر للبيت، والأبيض له، فضرب بها فخرج الأسود على الغزال، فصار لقومه، ثم ضرب فخرج الأحمر على الحلية للبيت، وصار السيوف له.(١)

#### \* \* \*

# ٧٧٤ - السُّرِّي السَّقَطى

ومنهم: العلم المنشور، والحكم المذكور، شديد الهوى، حميد السعي، ذو القلب التقي، والورع الخفي، عن نفسه راحل، ولحكم ربه نازل، أبو الحسن السري بن المغلس السقطي، خال أبي القاسم الجنيد وأستاذه.

أخبرني جعفر بن محمد بن نصير - في كتابه - وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: سمعت السري بن المغلس يقول: لو أحسست بإنسان يريد أن يدخل علي وقلت بلحيتي كذا - وأُمَرَّ يده على لحيته كأنه يريد تسويتها من أجل دخول الداخل لخفت أن يعذبني الله على ذلك بالنار، قال: وسمعت السري يقول: إني لأنظر إلى أنفي كل يوم مرارًا مخافة أن يكون وجهي قد اسود، قال: وسمعت السري يقول: ما أحب أن أموت حيث أعرف فقيل له: ولم ذلك يا أبا الحسن؟ قال: أخاف أن لا يقبلني قبري فأفتضح، قال: وسمعت السري يقول: إن نفسي تنازعني أن أخمس جزرة في دبس منذ ثلاثين سنة، فيا يمكنني، قال: وسمعت السري يقول: إني أحب أن آكل أكلة ليس لله عليَّ فيها تبعة، ولا يمكنني، قال: وسمعت السري يقول: ويقول: ويقول: ويمن من مكة نريد بعض المواضع، فلما أصحرنا رأيت في مجرى السيل طاقة بقل، فمددت يدي فأخذتها وقلت: الحمد لله، ورجوت أن تكون حلالًا ليس لمخلوق فيها منة؛ فقال لي بعض من رآني وقد أخذتها: يا أبا الحسن. التفت، فإذا مثل تلك الطاقة؛ فقال لي: خذ هذا من نائبك، فقلت له: الطاقة الأولى ليس لأحد فيها منة، وهذا بدلالتك تريد لك عليَّ فيه منة، إنها أريد ما فقلت له: الطاقة الأولى ليس لأحد فيها منة، وهذا بدلالتك تريد لك عليَّ فيه منة، إنها أريد ما

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، عبد الأعلى بن أبي المساور الزهري، أبو مسعود الجرار الكوفي: متروك، كذَّبه ابن معين. [«تهذيب التهذيب» (٦/ ٨٩)]

ليس لمخلوق فيه منة، ولا لله فيه تبعة، قال: وسمعت السري يقول: كان أهل الورع في وقت من الأوقات أربعة: حذيفة المرعشي، وإبراهيم بن أدهم، ويوسف بن أسباط، وسليهان الخواص، فنظروا في الورع، فلها ضاقت عليهم الأمور فزعوا إلى التقلل، قال: وسمعت السري يقول: كنت بطرسوس وكان معي في الدار فتيان متعبدون، وكان في الدار تنور يخبزون فيه، فانكسر التنور فعملت لهم بدله من مالي، فتورعوا أن يختبزوا فيه، قال: وسمعت السري وذكر أن أبا يوسف الغسولي كان يلزم الثغر ويغزو، وكان إذا غزا ودخلوا بلاد الروم أكل أصحابه من طعام الروم وفواكههم؛ فيقول أبو يوسف: لا آكل، فيقال له: تشك أنه حلال، فيقول: لا أشك هو حلال، فيقال له: فكُلُ من الحلال؛ فيقول إنها الزهد في الحلال، قال: وسمعت السري يذم من يأكل بدينه، ويقول: من النذالة أن يأكل العبد بدينه.

حدثنا عمر بن أحمد بن شاهين، ثنا علي بن الحسين بن حرب، قال: بعث بي أبي إلى السرى بشيء من حب السعال لسعال كان به؛ فقال لي: كم ثمنه؟ قلت له: لم يخبرني بشيء، فقال: اقرأ عليه السلام، وقل له: نحن نعلم الناس منذ خمسين سنة أن لا يأكلوا بأديانهم، ترانا اليوم نأكل بأدياننا.

سمعتُ محمد بن إبراهيم بن محمد يقول: سمعت على بن عبد الحميد الغضائري الحلبي يقول: يقول: سمعت سريا السقطي ودققت عليه الباب، فقام إلى عضادتي الباب، فسمعته يقول: اللهم اشغل من شغلني عنك بك، فكان من بركة دعائه أني حججت أربعين حجة من حلب على رجلي ماشيًا ذاهبًا وجائيًا.

سمعتُ أبا عبد الله أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني يقول: ثنا أبو حامد أحمد بن محمد ابن حمدان، ثنا إسماعيل بن عبد الله الشامي، قال: قال سري السقطي: خمس مَنْ كُنْ فيه فهو شجاع بطل: استقامة على أمر الله ليس فيها روغان، واجتهاد ليس معه سهو، وتيقظ ليس معه غفلة، ومراقبة الله في السر والجهر ليس معه رياء، ومراقبة الموت بالتأهب.

سمعتُ أبا عبد الله يقول: ثنا أبو حامد، ثنا إسهاعيل، قال: قال السري السقطي: للمريد . عشر مقامات: التحبب إلى الله بالنافلة، والتزين عنده بنصيحة الأمة، والأنس بكلام الله، والصبر على أحكامه، والأثرة لأمره، والحياء من نظره، وبذل المجهود في محبوبه، والرضاء بالقلة، والقناعة بالخمول.

السري السقطي

صدينا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا أحمد بن محمد، ثنا إسماعيل بن عبد الله الشامي، قال: قال سري السقطي: للخائف عشر مقامات: الحزن اللازم، والهم الغالب، والخشية المقلقة، وكثرة البكاء، والتضرع في الليل والنهار، والهرب من مواطن الراحة، وكثرة الوله، ووجل القلب، وتنغص العيش، ومراقبة الكمد.

سمعتُ أبا الحسين محمد بن علي بن حبيش يقول: سمعت القاسم بن عبد الله البزاز يقول: سمعت سريا السقطي يقول: لو أن رجلًا دخل إلى بستان فيه من جميع ما خلق الله من الأشجار عليها جميع ما خلق الله من الأطيار، فخاطبه كل طير منها بلغته، وقال: السلام عليك يا ولي الله، فسكنت نفسه إلى ذلك، كان في يديها أسيرًا.

حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس السراج، قال: سمعت إبراهيم بن السري السقطي يقول: سمعت أبي يقول: عجبت لمن غدا وراح في طلب الأرباح، وهو مثل نفسه لا يربح أبدًا.

حدثنا إبراهيم بن محمد، ثنا أبو العباس السراج، قال: سمعت ابن السري يقول: سمعت أبي يقول: لو أشفقت هذه النفوس على أبدانها شفقتها على أولادها للاقت السرور في معادها.

حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم يقول: سمعت أبا القاسم المطرز يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول: سمعت السري بن المغلس يقول: وددت أن حزن الخلق كلهم أُلقي عليَّ.

- سمعتُ أبي يقول: سمعت أحمد يقول: سمعت أبا القاسم يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السري يقول: إن في النفس لشغلًا عن الناس.

حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن، ثنا عباس بن يوسف الشكلي، ثنا محمد بن إسحاق الأسلمي، قال: سمعت السري يقول: المغبون من فنيت أيامه بالتسويف، والمغبون من تمنى الصالحون مقامه.

حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان، ثنا علي بن الحسين بن حرب القاضي -إملاءً- قال: سمعت السري يقول: سئل حكيم من الحكماء: متى يكون العالم مسيئًا؟ قال: إذا كثر بقباقه، وانتشرت كتبه، وغضب أن يرد عليه شيء من قوله.. هذا أو معناه.

أخبرنا جعفر -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: يعثني السري يومًا في حاجة فأبطأت عليه، فلها جئت، قال لي: إذا بعث بك رجل يتكلم في موارد القلوب في حاجة فلا تبطئ عليه، فإنك تشغل قلبه، قال: وسمعت السري يقول: في موارد القلوب في حاجة فلا تبطئ مستورًا، وسمعته يقول: سمعت أبا جعفر السهاك وكان شيخًا شديد العزلة، فرأى عندي جماعة قد اجتمعوا حولي، فوقف ولم يقعد، ثم نظر إليَّ؛ فقال في أبو الحسن: صرت مناخًا للبطالين، فرجع ولم يقعد وكره إلى اجتماعهم حولي، قال: وسمعت السرى يقول: إني أعرف طريقًا يؤدي إلى الجنة قصدًا؛ فقيل له: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: أن تشتغل بالعبادة، وتقبل عليها وحدها حتى لا يكون فيك فضل، قال: وسمعت السرى يقول: أعرف طريقًا مؤديكم إلى الجنة، فقلت: ما هو؟ قال: لا تأخذ من أحد شيئًا، ولا تسل أحدًا شيئًا، ولا يكن معك ما تعطى منه أحدًا شيئًا، قال: وسمعت السرى يقول: رأيت الفوائد ترد في ظلم الليل، قال: وكان إذا أراد أن يفيدني سألني؛ فقال لي يومًا: ما الشكر؟ فقلت: أن لا يعصى في نعمة، فقال: ما أحسن ما أجبت! ما أحسن ما تقول! قال الجنيد: وهذا هو فرض الشكر أن لا يعصى في نعمة، فقال: ما أحسن ما أجبت! ما أحسن ما تقول! قال الجنيد: وهذا هو فرض الشكر أن لا يعصى في نعمة، فقال: ما أحسن ما أجبت! ما أحسن ما تقول! قال الجنيد: وهذا هو فرض الشكر أن لا يعصى في نعمة.

أخبرنا جعفر بن محمد -في كتابه- وحدثني عنه نصر بن أبي نصر، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: عمد يقول:

## مَنْ لَمْ يَبِتْ وَالْحُبُّ حَشْوُ فُوَادِهِ لَمْ يَدْرِ كَيْفَ تُفَتَّتُ الْأَكْبَادُ

حدثنا محمد بن الحسين بن موسى، قال: سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول: ثنا أحمد بن محمد بن صالح، ثنا محمد بن عبدوس، ثنا عبدوس بن القاسم، قال: سمعت السرى يقول: كل الدنيا فضول إلا خمس خصال: خبز يشبعه، وماء يرويه، وثوب يستره، وبيت يكنه، وعلم يستعمله، وقال: التوكل الانخلاع عن الحول والقوة.

أخبرنا جعفر بن محمد -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد يقول: سمعت السرى يقول: أربع خصال ترفع العبد: العلم، والأدب، والعفة، والأمانة.

أخبرنا جعفر بن محمد -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السرى يقول: اللهم ما عذبتني بشيء فلا تعذبني بذل الحجاب.

صدفنا عثمان بن محمد العثماني، قال: سمعت أبا العباس القرشي يقول: حدثني بكير بن مقاتل البغدادي، قال: حدثني العباس بن يوسف الشكلي، حدثني أحمد بن محمد الصوفي، قال: سمعت السرى بن المغلس يقول: انقطع من انقطع عن الله بخصلتين، واتصل من اتصل بالله بأربع خصال؛ فأما من انقطع عن الله بخصلتين فيتخطى إلى نافلة بتضييع فرض، والثاني: عمل بظاهر الجوارح لم يواطئ عليه صدق القلوب، وأما الذي اتصل به المتصلون: فلزوم الباب، والتشمير في الخدمة، والصبر على المكاره، وصيانات المكرمات.

حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب البغدادي في كتابه ولقيته وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، حدثني عبد الله بن ميمون، قال: سمعت أبا الحسن السرى بن المغلس يقول: معنى الصبر أن تكون مثل الأرض تحمل الجبال وبني آدم وكل ما عليها، لا تأبى ذلك ولا تسميه بلاء، بل تسميه نعمة وموهبة من سيده، لا يراد فيها أداء حكم بها عليه.

سمعتُ محمد بن علي بن حبيش يقول: سمعت عبد الله بن شاكر يقول: قال سرى السقطي: صليت ليلة وردى، ومددت رجلي في المحراب، فنوديت: يا سرى. كذا تجالس الملوك، قال: فضممت رجلي، ثم قلت: وعزتك لا مددت رجلي أبدًا.

حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان، ثنا جعفر، ثنا أحمد بن خلف، قال: دخلت يومًا على السرى فرأيت في غرفته كوزًا جديدًا مكسورًا؛ فقال: أردت ماء مبردًا في كوز جديد فوضعته على هذا الرواق ليبرد ونمت، فرأيت في منامى جارية مزينة، فقالت: يا سرى. من يخطب مثلي يبرد ماء؟ ثم رفسته برجلها، فاستيقظت من نومي فإذا هو مطروح مكسور.

حدثنا أبو نصر ظفر بن أحمد الصوفي، ثنا على بن أحمد الثعلبي، ثنا أحمد بن فارس الفرغاني، قال: سمعت على بن عبد الحميد الحلبي يقول: سمعت سريًا السقطي يقول: من ادعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط.

سمعتُ أبا نصر النيسابوري الصوفي يقول: سمعت علي بن أحمد الثعلبي يقول: سمعت أحمد بن فارس يقول: ينبغي للعبد أحمد بن فارس يقول: ينبغي للعبد أن يكون أخوف ما يكون من الله آمن ما يكون من ربه.

حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن العطار، حدثني أبو الحسين بن أبي العباس الزيات، حدثني جدي محمد بن المفضل، قال: سمعت سريًا السقطي يقول: لا تركن إلى الدنيا فينقطع من الله حبلك، ولا تمش في الأرض مرحًا فإنها عن قليل قبرك.

حدثنا أبو الحسن بن مقسم، قال: سمعت أبا القاسم المطرز يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السرى يقول: قال بعض الأنبياء لقومه: ألا تستحيون من كثرة ما لا تستحيون، وبه سمعت السرى يقول: أصفى ما يكون ذكري إذا كنت محجوبًا.

أخبرنا جعفر بن محمد - في كتابه - وحدثني عنه محمد بن الحسن، قال: سمعت الجنيد يقول: سمعت السرى يقول: قلوب المقربين معلقة بالسوابق، وقلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، هؤلاء يقولون: بهاذا يختم لنا؟ وأولئك يقولون: ماذا سبق من الله لنا؟ وبإسناده قال: سمعت السرى يقول: رأيت الفوائد ترد في ظلم الليل.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد بن عمر، ثنا سعيد بن عثمان، قال: سمعت السرى يقول: قال عبد الله بن مطرف: تخليص العمل حتى يخلص أشد من العمل، والاتقاء على العمل بعد ما يخلص أشد من العمل.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد، ثنا سعيد بن عثمان، قال: سمعت السرى يقول: تصفية العمل من الآفات أشد من العمل.

حدثنا أبي، ثنا أبو الحسن بن أبان، ثنا أبو عثمان الخياط، قال: سمعت السرى يقول: من اشتغل بمناجاة الله أورثته حلاوة ذكر الله تعالى مرارة ما يلقى إليه الشيطان.

حدثنا أبو الحسن بن مقسم، حدثني أبو الحسن بن العباس، ثنا جدي محمد بن الفضل قال: قال السرى السقطي: تتقى الإخوان ولا تأمنهم على سرك، احذر إخوان السوء، واتهم صديقك كما تتهم عدوك.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا بكر النساج يقول: سمعت السرى يقول: لو علمت أن جلوسي في البيت أفضل من خروجي إلى المجلس ما خرجت، ولو علمت أن جلوسي معكم أفضل من جلوسي في البيت ما جلست، ولكني إن دخلت اقتضاني العلم لكم، وإن خرجت ناقدتني الحقيقة، فأنا عند مناقدتي مستحي، وأنا عند اقتضاء العلم محجوج.

سمعتُ ابن مقسم يقول: سمعت أبا بكر النساج يقول: سمعت السرى يقول: من استعمل التسويف طالت حسرته يوم القيامة، وسمعت ابن مقسم يقول: سمعت أبا القاسم المطرز يقول: سمعت الجنيد يقول: سمعت السرى يقول: قال ابن المبارك للفضيل بن عياض: يا أبا على. خزن الناس علينا العلم، وخزنت علينا الحكمة.

حدثنا جعفر بن محمد - في كتابه - وحدثني عنه ابن مقسم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: سمعت السرى يقول: اعتللت بطرسوس علة الزرب، فدخل علي ثقلاء القراء يعودونني، فجلسوا فأطالوا جلوسهم فآذاني، ثم قالوا: إن رأيت أن تدعو الله، فمددت يدي وقلت: اللهم علمنا أدب العبادة.

حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عقيل الوراق النيسابوري، قال: سمعت أحمد بن محمد بن إبراهيم البلاذري يقول: سمعت العمري يقول: سمعت أبا بكر العطشى يقول: قلت لسري السقطى: ماذا أراد أهل الجوع بالجوع؟ فقال: ماذا أراد أهل الشبع بالشبع؟ إن الجوع أورثهم الحكم، وإن الشبع أورثهم التخم.

حدثنا جعفر بن محمد - في كتابه - وحدثني عنه عمر بن أحمد بن عثمان، قال أحمد بن خلف: دخلت يومًا على السرى؛ فقال لي: ألا أعجبك من عصفور يجيء فيسقط على هذا الرواق، فأكون قد أعددت له لقيمة فأفتها في كفي، فيسقط على أطراف أناملي فيأكل، فلما كان في وقت من الأوقات سقط على الرواق، ففتت الخبز في يدي، فلم يسقط على يدي كما كان، ففكرت في سر العلة في وحشته مني، فوجدتني قد أكلت ملحا طيبًا، فقلت في سرى: أنا تائب من الملح، فسقط على يدي فأكل وانصرف.

سمعتُ أبا حفص عمر بن أحمد بن شاهين الواعظ يقول: قال عبد الله بن عبيد الله: سمعت السرى يقول: هذا الذي أنا فيه من بركات معروف الكرخي، انصرفت من صلاة العيد فرأيت مع معروف صبيًّا شعثًا، فقلت: من هذا؟ قال: رأيت الصبيان يلعبون وهذا وقف

منكسر، فسألته: لم لا تلعب؟ فقال: أنا يتيم، فقلت: ما ترى أنك تعمل به، فقال: لعلي أخلو فأجمع له نوى يشتري به جوزًا يفرح به، فقلت له: أعطينيه أُغيِّر من حاله، فقال لي: أَو تفعل؟ فقلت: نعم، فقال لي: خذه أغنى الله قلبك، فساوت الدنيا عندي أقل من كذا.

حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني، ثنا أحمد بن محمد بن حمدان النيسابوري، ثنا إسهاعيل بن عبد الله الشامي، قال: قال سرى السقطى: ثلاث من أخلاق الأبرار: القيام بالفرائض، واجتناب المحارم، وترك الغفلة، وثلاث من أخلاق الأبرار يبلغن بالعبد رضوان الله: كثرة الاستغفار، وخفض الجناح، وكثرة الصدقات، وثلاث من أبواب سخط الله: اللعب، والمزاح، والغيبة، والعاشر من هذه الثلاث عمود الدين وذروته وسنامه: حسن الظن بالله.

أخبرني محمد بن عبد الله الرازي في كتابه وحدثني عنه عبد الواحد بن بكر، قال: سمعت أبا عمر الأنهاطي يقول: خرج معي سرى السقطي يوم الما عمر الأنهاطي يقول: خرج معي سرى السقطي يوم العيد من المسجد، فلقي رجلًا جليلًا فسلَّم عليه سلامًا ناقصًا؛ فقلت له: إن هذا فلان، قال: قد عرفته، قلت: فلم نقصته في السلام، قال: لأنه يروى عن النبي على أنه قال: «إِذَا الْتَقَى المسلم، قال: لأنه يروى عن النبي على أنه أنه قال: «إِذَا الْتَقَى السلام، قال: لأنه يروى عن النبي على الما المنه المن

أخبرنا جعفر بن محمد -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد يقول: ما أرى لي على أحد فضلًا، قيل: ولا على المخنثين؟ قال: ولا على المخنثين، قال: وسمعت السرى يقول: إذا فاتني جزء من وردي لا يمكنني أن أقضيه أبدًا.

حدثني محمد بن الحسين بن موسى، قال: سمعت الفضل بن حمدان يقول: سمعت على ابن عبد الحميد الغضائري يقول: سمعت السرى يقول: مَنْ لم يعرف قَدْر النِّعم سلبها من حيث لا يعلم، ومن هانت عليه المصائب أحرز ثوابها، قال: وسمعته يقول: اجعل فقرك إلى الله تستغن به عمن سواه، قال: وسمعته يقول: الأدب ترجمان العقل، ولسانك ترجمان قلبك، ووجهك مرآة قلبك، يتبين على الوجه ما تضمر القلوب، وقال: القلوب ثلاثة: قلب مثل

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف. «المعجم الأوسط» (٧٦٧٢)، و «تاريخ دمشق» (٥٣/ ٣٢٦).

السري السقطي

الجبل لا يزيله شيء، وقلب مثل النخلة أصلها ثابت والريح تميلها، وقلب كالريشة يميل مع الريح يمينًا وشهالًا، وقال: أقوى القوة غلبتك نفسك، ومن عجز عن أدب نفسه كان عن أدب غيره أعجز، ومن أطاع من فوقه أطاعه من دونه، وقال: لا تصرم أخاك على ارتياب، ولا تدعه دون استعتاب، ومن علامة المعرفة بالله القيام بحقوق الله وإيثاره على النفس فيها أمكنت فيه القدرة، ومن علامة الاستدراج العمى عن عيوب النفس، ومن قلة الصدق كثرة الخطأ، وخير الرزق ما سلم من خمسة: من الآثام في الاكتساب، والمذلة في الخضوع في السؤال، والغش في الصناعة، وإثبات آلة المعاصي، ومعاملة الظلمة، وأحسن الأشياء خمسة: البكاء على الذنوب، وإصلاح العيوب، وطاعة علام الغيوب، وجلاء الرين عن القلوب، وأن لا تكون لما تهوى ركوب، وقال: خمسة أشياء لا يسكن في القلب معها غيرها: الخوف من الله وحده، والرجاء من الله وحده، والخب لله وحده، والخياء من الله وحده، والأنس بالله وحده.

أخبرنا جعفر بن محمد - في كتابه - وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد يقول: سمعت السرى يقول: إذا ابتدأ الإنسان ثم كتب الحديث فتر، وإذا ابتدأ بكتبه الحديث ثم تنسك نفذ، وقال السرى: لن يحمد رجل حتى يؤثر دينه على شهوته، ولن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه، قال: وسمعت الجنيد بن محمد يقول: كنت أعود السرى في كل ثلاثة أيام عيادة السنة، فدخلت عليه وهو يجود بنفسه، فجلست عند رأسه فبكيت، وسقط من دموعي على خده، ففتح عينيه ونظر إليّ؛ فقلت له: أوصني، فقال: لا تصحب الأشرار، ولا تشتغل عن الله بمجالسة الأخيار.

أخبرنا جعفر -في كتابه- وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، قال: قال سمعت الجنيد ابن محمد يقول: سمعت السرى يقول: من عرف السبب انقطع عن الطلب.

أخبرنا جعفر -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: حدثني الجنيد، قال: سمعت السرى يقول وقد ذكر له أهل الحقائق من العباد، فقال: أَكْلَهم أَكْل المرضى، ونومهم نوم الغرقى.

أخبرنا جعفر -في كتابه- وحدثني عنه محمد، حدثني الجنيد، قال: سمعت السرى يقول: خفيت عليَّ علة ثلاثين سنة، وذلك أنا كنا جماعة نبكر إلى الجمعة ولنا أماكن قد عرفت بنا لا

نكاد أن نخلو عنها، فهات رجل من جيراننا يوم جمعة، فأحببت أن أشيع جنازته، فشيعتها وأضحيت عن وقتي، ثم جئت أريد الجمعة، فلها أن قربت من المسجد، قالت لي نفسي: الآن يرونك وقد أضحيت وتخلفت عن وقتك، فشق ذلك عليّ؛ فقلت لنفسي: أراك مرائية منذ ثلاثين سنة وأنا لا أدري، فتركت ذلك المكان الذي كنت آتيه، فجعلت أصلي في أماكن مختلفة لئلا يعرف مكاني هذا أو نحوه، قال: وسمعت السرى وكان يعجب بهذا ويقول:

# مَا فِي النَّهَارِ وَلَا فِي اللَّيْلِ لِى فَرَحٌ فَمَا أَبَالِي طَالَ اللَّيْلُ أَمْ قَـصُرا؟

سمعتُ أبي يقول: سمعت أبا عبد الله المقري بالكوفة يقول: قال السرى بن المغلس، قال رجل لديراني: ما بالكم تعجبكم الخضرة؟ فقال: إن القلوب إذا غاصت في بحار الفكرة غشيت الأبصار، فإذا نظرت إلى الخضرة عاد إليها نسيم الحياة.

حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم، قال: سمعت أبا بكر بن الباقلاني يقول: سمعت أبي يقول: سمعت السرى يقول: لا يقوى على ترك الشهوات إلا من ترك الشبهات.

أخبرنا جعفر بن محمد - في كتابه - وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: سمعت السرى يقول: إني إذا نزلت أريد صلاة الجهاعة أذكر مجيء الناس إليًّ فأقول: اللهم هب لهم عبادة يجدون لذتها تشغلهم بها عني، قال: وسمعت السرى، وقد ذكر الناس، قال: لا تعمل لهم شيئًا ولا تترك لهم شيئًا، ولا تكشف لهم عن شيء، يريد بهذا القول أن تكون أعهالك كلها لله عز وجل، قال: وسمعته يقول: كل من ذكرني بسوء فهو في حِل إلا رجل تعمدني بشيء هو يعلم مني خلافه، قال: وحدثني الجنيد قال: سمعت الحسن البزاز يقول: كان أحمد بن حنبل ها هنا، وكان بشر بن الحارث هاهنا، وكنا نرجوا أن يحفظنا الله بها، البزاز يقول: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن السرى بعد قدومه من الثغر؛ فقال أبو عبد الله: أليس الشيخ الذي يعرف بطيب الغذاء؟ قلت: بلى، قال: هو على سيره عندنا قبل أن يخرج، وقد كان السرى يعرف بطيب الغذاء وتصفية القوت وشدة الورع، حتى انتشر ذلك عنه، وبلغ ذلك أبا عبد الله أحمد بن حنبل؛ فقال: الشيخ الذي يُعرف بطيب الغذاء، قال: وحدثني الجنيد، وقل أبا عبد الله أحمد بن حنبل؛ فقال: الشيخ الذي يُعرف بطيب الغذاء، قال: وحدثني الجنيد، وقلك أبا عبد الله أحمد بن حنبل؛ فقال: الشيخ الذي يُعرف بطيب الغذاء، قال: وحدثني الجنيد، وقلك أبا عبد الله أحمد بن حنبل؛ فقال: الشيخ الذي يُعرف بطيب الغذاء، قال: وحدثني الجنيد، وقلك أبا عبد الله أحمد بن حنبل؛ فقال: الشيخ الذي يُعرف بطيب الغذاء، قال: وحدثني الجنيد، قال: كان السرى يقول لنا ونحن حوله: أنا لكم عبرة يا معشر الشباب، اعملوا. فإنها العمل في قال: كان السرى يقول لنا ونحن حوله: أنا لكم عبرة يا معشر الشباب، اعملوا. فإنها العمل في

السري السقطي السري السقطي

الشبوبية، وكان إذا جن عليه الليل دافع أوله، ثم دافع، ثم دافع، فإذا غلبه الأمر أخذ في النحيب والبكاء، قال: وسمعت السرى يقول: من الناس ناس لو مات نصف أحدهم ما انزجر النصف الآخر، ولا أحسبني إلا منهم، وسمعت السرى وذكر له شيء من الحديث؛ فقال: ليس من زاد القبر.

أسند وسمع من الأعلام والمشاهير، وامتنع من التحديث، ولم يخرج له كثير حديث، روى عن: هشيم، وسفيان بن عيينة، ومروان بن معاوية، ومحمد بن فضيل بن غزوان في آخرين.

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد، ثنا أبو عبد الله محمد بن عبيد - تلميذ بشر بن الحارث - ثنا السرى بن مغلس السقطي، ثنا هشيم، ثنا عبد الله بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه الله عليه على مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ». (۱)

حدثنا محمد بن علي بن سهل، ثنا محمد بن الفضل بن جابر، ثنا السرى بن مغلس وداود بن عمرو، قالا: ثنا مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن المكي عن عبيد بن [رفاعة] عن أبيه، قال: لما كان يوم أُحد وانكفأ الكفار والمشركون، قال رسول الله ﷺ: «اسْتَوُوا حَتَّى أُثْنِي عَلَى رَبِّي؛ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحُمْدُ كُلُّهُ، لَا قَابِضَ لَما بَسْطْتَ، وَلَا بَاسِطَ لَما قَبَضْتَ... وذكر الدعاء. ""

وحدثتُ عن الحسن بن علي بن شهريار، قال: حدثني السرى بن المغلس، ثنا سفيان بن عينة عن مجالد عن الشعبي: أن فاطمة بنت قيس قدمت على أخيها الضحاك بن قيس فذكر حديث الجساسة.

وحدثتُ عن الحسن بن علي، ثنا السرى بن مغلس، ثنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قال: «لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا: هَذَا اللهُ خَلَقَ اللهُ خَلَقَ اللهُ خَلَقَهُ؟!».(''

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. لم أجده منه عند غيره، ومن غيره في «صحيح مسلم» (١٦٥٣).

<sup>(</sup>٢) هذا صوابه، وفي (ط): دفيعة، وهو خطأ واضح.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. «المعجم الكبير» (٤٥٤٩)، و«سنن النسائي الكبرى» (١٠٤٥)، و«الدعاء» (١٠٧٥)، و والدعاء» (١٠٧٥)، و واعمل اليوم والليلة» (٢٠٩) من طريق مروان بن معاوية، واقتصروا على عبيد بن رفاعة عن أبيه، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢/ ١٧٦): وهو الصحيح.

<sup>(</sup>٤) «صحيح مسلم» (١٣٦) من طريق ابن فضيل محمد.

وحدثتُ عن الحسن بن علي، ثنا السرى بن مغلس، ثنا عبد الله بن ميمون عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال: خرج علينا رسول الله ﷺ وهو قابض على شيئين؛ فقال: «هَذَا كِتَابٌ مِنَ الله» وذكر الحديث. (١)

قال الشيخ: إيراد ذكر من أخلصهم الله تعالى بخالص ذكره، وأمدهم بمواد بره، فأطلعهم على مكنون سره يكثر ويطول؛ لأن للحق تبارك وتعالى في كل قرن وعصر سباقًا مشمرين للسباق، لما أسمعهم من لذيذ خطابه إذ يقول تعالى: ﴿فَاسَتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ۚ إِلَى ٱللّهِ مشمرين للسباق، لما أسمعهم من لذيذ خطابه إذ يقول تعالى: ﴿فَاسَتَبِقُوا ٱلْخَيْرَتِ ۚ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ [المائدة: ٤٨] وقد تقدم في استيعاب أسامى بعضهم: أبو سعد أحمد بن محمد ابن زياد بن الأعرابي في كتابه المترجم بطبقات النساك؛ فكفى من بعده ممن يعتني بذكرهم وتسميتهم، وسئلت إيراد تسمية بعضهم بأساميهم مجردًا من ذكر أحوالهم وأقوالهم مقتصرًا عليه، فاستعنت بالله سبحانه وتعالى ذاكرًا أسامي بعضهم ليجمع كتابي ذكرهم، وهو خير المعين، وبه الحول والقوة.

\* \* \*

# ٤٧٨ – إبراهيم بن شماس

فممن لم يذكر إبراهيم بن شماس السمرقندي، سكن بغداد بالتعبد الدائم، مشهور وفي المحبة هائم مذكور، أسند الحديث.

حدثنا سليهان بن أحمد، ثنا أحمد بن علي البربهاري، ثنا إبراهيم بن شهاس، ثنا إسهاعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن سليهان بن عامر عن مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن النبي ﷺ، قال: «أَرَأَيْتُمْ مَا أُعْطَي سُلَيُهَانُ مِنْ مُلْكِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَمْ يَزِدْهُ إِلَّا تَحَشُّعًا، وَمَا كَانَ يَرْفُعُ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ تَحَشُّعًا مِنْ رَبِّهِ». (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، عبد الله بن ميمون بن داود القداح القرشي المخزومي المكي: منكر الحديث، متروك. [«تهذيب التهذيب» (٦/ ٤٤)]

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. «تاريخ بغداد» (٦/ ٠٠٠)، و «تاريخ دمشق» (٢٢/ ٢٧٤)، علَّته في عبد الرحمن بن زياد. سبق.

محمد بن عمرو المغربي

### ٤٧٩ محمد بن عمرو المغربي

ومنهم: محمد بن عمرو المغربي، كان في التعبد بمشاهدة معبوده طاعبًا، وعن مشاركة المتطعمين غائبًا.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا إسحاق بن أحمد الفارسي، قال: سمعت أبا زرعة يقول: كان يأتي على محمد بن عمرو المغربي ثمانية عشر يومًا لا يذوق فيها ذواقًا لا طعامًا ولا شرابًا، ما رأيت بمصر أصلح منه.

حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا محمد بن يحيى، ثنا إبراهيم بن أبي أيوب، ثنا محمد بن عمرو المغربي، وكان يأكل في شهر رمضان أكلتين من غير تكلف، يأكل في كل خمسة عشر يومًا.

### أسند الحديث الكثير

حدثنا محمد بن على، ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة، ثنا محمد بن عمرو المغربي، ثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال: حدثتني مولاة أبي أمامة، قالت: كان أبو أمامة يجب الصدقة ويجمع لها، وما يرد سائلًا ولو ببصلة أو بتمرة أو بشيء مما يؤكل، فأتاه سائل ذات يوم وقد افتقر من ذلك كله وما عنده إلا ثلاثة دنانير، فسأله فأعطاه دينارًا، ثم أتاه سائل فأعطاه دينارًا، ثم أتاه سائل فأعطاه دينارًا، قالت: فغضبت، وقلت: لم تترك لنا شيئًا، قالت: فوضع رأسه للقائلة، قالت: فلما نودي للظهر أيقظته فتوضأ ثم راح إلى مسجده، قالت: فرفقت عليه وكان صائبًا، فتقرضت وجعلت له عشاء، وأسرجت له سراجًا، وجئت إلى فراشه لأمهد له، فإذا بذهب فعددتها فإذا ثلاثهائة دينار، قالت: قلت: ما صنع الذي صنع إلا وقد وثق بها خلف، فأقبل بعد العشاء، قالت: فلم رأى المائدة ورأى السراج تبسم، وقال: هذا خير من عنده، قالت: فقمت على رأسه حتى تعشى، فقلت: يرحمك الله. خلفت هذه النفقة سبيل مضيعة ولم تخبرني فارفعها، قال: وأي نفقة؟ ما خلفت شيئًا، قالت: فرفعت الفراش، فلم أن رآه فرح واشتد تعجبه، قالت: فقمت فقطعت زناري وأسلمت، قال ابن جابر: فأدركتها في مسجد حمص وهي تُعلِّم النساء القرآن والسنن والفرائض وتفقههن في الدين. (())

<sup>(</sup>١) إسناد ضعيف. لم أجده عند غيره، علَّته في الوليد: مُدلِّس، وقد عنعن، وسبق.

حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا محمد بن الحسن، ثنا أبن عمرو المغربي، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا محمد بن مهاجر عن ابن حلبس، ثنا أبو إدريس عائذ الله، قال: قال موسى عَلَيْكِلِرِّ: رب مَنْ في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك؟ قال: الذين أذكرهم ويذكرونني، ويتحابون في جلالي؛ فأولئك في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، قال: يا رب. مَنْ أصفياؤك من عبادك؟ قال: كل تقي القلب، نقي الكفين، لا يأتي ذا قرابة، يمشي هونًا، ويقول صوابًا، تزول الجبال ولا يزول، قال: يا رب. مَنْ أموالهم يسكن حظيرة القدس عندك؟ قال: الذين لا تنظر أعينهم إلى الزنا، ولا يضعون في أموالهم الربا، ولا يأخذون في حكمهم الرشا، في قلوبهم الحق، وعلى ألسنتهم الصدق، أولئك يسكنون حظيرة قدسي.

حدثنا محمد بن علي، ثنا أبو العباس بن قتيبة، ثنا محمد بن عمرو المغربي، ثنا عطاف بن خالد عن محمد بن أبي بكر بن مطرف بن عبد الرحمن بن عوف، قال: قالت عائشة: بات رسول الله عليه إلى جانبى ثم استيقظ، فاستوحشت له؛ فسمعت حسه يُصلي، فتوضأت ثم جئت فصليت وراءه، فدعا رسول الله عليه ما شاء من الليل، فجاء نور حتى أضاء البيت كله، فمكث ما شاء الله، ثم ذهب ورسول الله عليه يدعو، فمكث ما شاء الله، ثم جاء نور هو أشد من ذلك كله ضوء حتى لو كان الخردل في بيتي فشئت أن ألتقطه للقطته، ثم انصر ف رسول الله عليه قالت: يا رسول الله. ما هذا النور الذي رأيت؟

قال: «وَقَد رَأَيْتِيهِ يَا عَائِشَةُ؟».

قالت: قلت: نعم يا رسول الله، قال: «إنّي سَأَلْتُ رَبّي فِي أُمَّتِي فَأَعْطَانِي الثُّلُثَ مِنْهُمْ، فَحَمِدْتُهُ وَشَكَرْتُهُ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الْبَقِيَّةَ فَأَعْطَانِي الثَّلُثَ الثَّانِي، فَحَمِدْتُهُ وَشَكَرْتُهُ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ الثُّلُثَ الثَّالِثَ، فَخَمِدْتُهُ وَشَكَرْتُهُ».(۱)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، وبنحوه في «سنن أبي داود» (٢٧٧٥)، و «سنن البيهقي الكبرى» (٣٧٥٠) من حديث عامر بن سعد عن أبيه.

بشير الطبري

#### ٠٨٠ - بشير الطبري

ومنهم: بشير الطبري، سكن الشام، كان محفوظًا فيها امتحن به، مستسلَّها فيها ابتلى به.

حدثنا محمد بن أحمد بن عمر، قال: حدثني أبي، ثنا أبو بكر بن سفيان، ثنا زياد بن أيوب، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: حدثني أبو عمرو الكندي، قال: أغارت الروم على جواميس لبشير الطبري نحوًا من أربعائة جاموس، فركبت معه أنا وابن له فلقينا عبيده الذين كانت معهم الجواميس معهم عصيهم، فقالوا: يا مولانا. ذهبت الجواميس؛ فقال: وأنتم أيضًا فاذهبوا معهم فأنتم أحرار لوجه الله، فقال له ابنه: يا أبتِ أفقرتنا، قال: اسكت يا بني، إن ربي اختبرني؛ فأحببت أن أزيده.

\* \* \*

#### ٤٨١ - خزيمة العباد

ومنهم: خزيمة أبو محمد العابد، بصري، كان الغالب عليه من الأحوال ترك اختياره، ولزوم عجزه وافتقاره.

حدثنا أبي، ثنا أبو الحسن بن أبان، ثنا عبد الله بن محمد بن عبيد، قال: حدثني الحسين بن يحيى بن كثير العنبري عن خزيمة بن محمد العابد، قال: مر نبي من الأنبياء برجل قد نبذه أهله من البلاء، فقال: يا رب. هذا عبدك لو نقلته من حاله، فأوحى الله تعالى إليه: أن سله. أيجب أن أنقله؟ قال: يا هذا، ما تحب أن ينقلك من حالك هذه إلى غيرها؟ فقال الرجل: أتخير على الله! ذلك إليه.

## ٤٨٢ – قادم الديلمي

ومنهم: قادم الديلمي، صحب الفضيل بن عياض وأقرانه، سلك مسلكه في الخضوع والخشوع.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد بن عمر، ثنا أبو بكر بن سفيان، حدثني محمد بن الحسين، حدثني قادم الديلمي العابد، قال: قلت للفضيل بن عياض: من الراضي عن الله؟

قال: الذي لا يحب أن يكون على غير منزلته التي جعل فيها.

حدثنا أبو بكر الآجري، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا إبراهيم بن الجنيد، حدثني أحمد بن همام، ثنا محمد بن الحسين، حدثني قادم الديلمي، قال: حدثني عابد قدم علينا بخاري –يكنى: أبا الحسن – قال: قال لى راهب يومًا: بحق ما انقطعت أوصال العاملين المريدين لله على قدر معرفتهم بنكاله، وبحق ما خف عليهم الدؤوب والكلال على ما أملوا من الدخول في مهيمنته والرجاء لبلوغ رضوانه.

قال: قلت: عظني، قال: المواعظ فينا وفيكم مجتمعة وإن اتعظنا.

قال: قلت: وكيف ذاك؟

قال: ضعف الأبدان بعد القوة، ووهن الأركان بعد الشدة.

قال: قلت: وما هذا مما سألتك، قال: فبكي، ثم قال: انتقال الحالات لممر الساعات، فعند ذلك فناء الآجال، ومنقطع الأعمال.

## ٤٨٣ - أحمد بن الغمر

ومنهم: أحمد بن الغمر المحفوظ من اللهو والزمر، المؤيد بالثبات والصبر.

حدثنا أبو بكر الآجري، ثنا عبد الله بن محمد العطشي، ثنا إبراهيم بن الجنيد، ثنا عون بن إبراهيم بن الصلت، قال: حدثني أحمد بن الغمر الحمصي، قال: سمعت محمد بن المبارك الصوري، قال: قلت لراهب: متى يبلغ الرجل حقيقة الأنس بالله؟ قال: إذا صفا الود فيه، وخلصت المعاملة فيها بين العبد وبين الله، قال: قلت: فمتى يصفو الود وتخلص المعاملة؟ قال: إذا اجتمع الهم فصار في الطاعة، قلت: ومتى يجتمع الهم فيصير في الطاعة؟ قال: إذا اجتمعت الهموم فصارت همًّا واحدًا، قلت: يا راهب. بِمَ يستعان على قلة المطعم، قال: بالتحري في المكسب والنظر في الكسوة، قلت: عظني وأوجز، قال: كُلْ من حلال، وارقد حيث شئت، قال: قلت له: فأين طريق الراحة؟ قال: في خلاف الهوى، قلت: فمتى يجد الرجل الراحة، قال: عند أول قدم يضعها في الجنة، قال: قلت: بهاذا أقطع الطريق إلى الله؟ قال: بالسهر الدائم، والظمأ في الهواجر، قلت: ما علامة العلم؟ قال: الخوف والشفقة، قلت: ما علامة الجهل؟ قال: الحرص والرغبة، قلت: ما علامة الورع؟ قال: الهرب من مواطن الشبهة، قلت: فما الذي عقلك في هذه البيعة؟ قال: بلغني أنه من مشى على الأرض عثر، ففزعت فزعة الأكياس، فتحصنت بمن في السماء من فتنة من في الأرض، وذلك أنهم سراق العقول، فخشيت أن يسرقوا عقلي، قلت: فمن أين تأكل في هذه الصومعة؟ قال: بذر من أبذرة اللطيف الخبير، ثم قال: إن الذي خلق الرحا يجيء بالطحين، قال: وأمأ بيده إلى ضرسه، ثم قال: من رزق حسن الظن بالله أفيد الراحة، قال إبراهيم بن الجنيد: وأنشدني شيخ من طلبة العلم لبعضهم:

وَمَا عَاشِقُ الدُّنْيَا بِنَاجِ مِنَ الرَّدَى وَلَا خَارِجٌ مِنْهَا بِغَيْرِ غَلِيْل وَكَمْ مَلِكٌ قَدْ صَغَّرَ المُوتُ قَدْرَهُ فَأَخْرَجَهُ مِنْ ظِلِّ عَلَيْهِ ظَلِيْل

#### ٤٨٤ – بشر بن بشار

ومنهم: بشر بن بشار المجاشعي، كان من السائحين، مذكور في طبقة القائمين.

حدثنا محمد بن أحمد بن عمر، قال: حدثني أبي، ثنا أبو بكر بن سفيان، حدثني محمد بن الحسين، حدثني عمار بن عثمان، حدثني بشر بن بشار المجاشعي، وكان من العابدين، قال: لقيت عبادًا ثلاثة ببيت المقدس؛ فقلت لأحدهم: أوصني، قال: ألق نفسك مع القدر حيث ألقاك، فهو أحرى أن يفرغ قلبك، وأن يقل همك، وإياك أن تسخط ذلك فيحل بك السخط وأنت عنه في غفلة لا تشعر به؛ فقلت للآخر: أوصني، قال: ما أنا بمستوص فأوصيك، قلت: ذلك عسى الله أن ينفع بوصيتك، قال: أما إذ أبيت إلا الوصية، فاحفظ عني: التمس رضوانه في ترك مناهيه فهو أوصل لك إلا الزلفي لديه، وقلت للآخر: أوصني؛ فبكي فاستحد سفوحًا في ترك مناهيه فهو أوصل لك إلا الزلفي لديه، وقلت للآخر: أوصني؛ فبكي فاستحد سفوحًا وتضل فيمن ضل.

\* \* \*

#### ٤٨٥ - مجاهد الصوفي

ومنهم: مجاهد الصوفي، كان من المستأنسين بذكره، المستوحشين من غيره.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن محمد بن العباس، ثنا أبو تراب الزاهد، قال: قال مجاهد الصوفي: اتخذ الله صاحبًا ودع الناس جانبًا، وعانق الفقر؛ فمن كان القرآن محدِّثه، والدعاء رسوله، والملائكة جلساءه، والله أنيسه، فلا تخف عليه الضيعة.

## ٤٨٦ – أبو الأبيض

ومنهم: المكنى بأبي الأبيض، الوحيد عن الخلق أعرض، وماله قدَّم وأقرض، وألزم ما الحق عليه أوجب وفرض.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن محمد بن العباس، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا سهل بن عاصم، ثنا علي بن غنام، ثنا أبو حفص الجزري، قال: كتب أبو الأبيض، وكان عابدًا ورعًا كتابًا إلى بعض إخوانه، فقرأه فإذا فيه: سلام عليك ورحمة الله، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإنك لم تكلف من الدنيا إلا نفسًا واحدة، فإن أنت أصلحتها لم يضرك فساد غيرها، واعلم أنك لن تسلم من الدنيا حتى تبالي من أكلها من أحمر وأسود.

\* \* \*

# ٤٨٧ – أحمد الميمرين

### ٨٨٤ – أحمد الموصلي

ومنهم: أحمد الميموني وأحمد الموصلي، كانا من عُبَّاد الشاميين، كانا متواخيين، شَرِبَا شراب المشتاقين.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا إسحاق بن أبي حسان، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا جعفر بن محمد عن أحمد الميموني، قال: أتيت أحمد الموصلي؛ فقلت: إني قد أهديت لك حديثًا، قال: هات، فإما أن يأتيني المزيد من الله سبحانه فأعمل عليه، وإما أن أشهق شهقة فأموت، فقلت له: بلغني عن أبي العالية أنه قال: قرأت في بعض الكتب حديثًا طرد عني نومي، وأذهب عني شهواتي، قرأت في بعض الكتب: يا معشر الربانيين من أمة محمد. انتدبوا الدار، قال: فلما قلت: يا معشر الربانيين المؤرثم المود ثم غشي عليه، فقلت: انتدبوا الدار أرضها زبرجد أصفر، متدلية عليها أشجار الجنة بثهارها، فلما غشي عليه قمت وتركته.

## ٤٨٩ - عريف اليمايي

ومنهم: عريف اليهاني، فارق الأشقاص والأشخاص، احترازًا من الأعراض والانتقاص. حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أحمد بن محمود عن يوسف بن سعيد بن مسلم، قال: سمعت علي بن بكار يقول: سمعت عريفًا اليهاني يقول: إن من إعراض الله عن العبد أن يشغله بها لا ينفعه.

\* \* \*

## • ٩ ٤ – عرفجة الكوفي

ومنهم: عرفجة الكوفي، مشهور في القانتين، معروف في العابدين.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن محمد بن العباس، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا إبراهيم ابن الجنيد عن خلف بن تميم، قال: كان فتى من أهل الكوفة متعبد يقال له: عرفجة، وكان يحيي الليل صلاة، فاستزاره بعض إخوانه ذات ليلة، فاستأذن أمه في زيارته فأذنت له، قالت العجوز: فلما كان من الليل وأنا في منامي، فإذا أنا برجال قد وقفوا عليًّ؛ فقالوا: يا أم عرفجة، لم أذنت لإمامنا الليلة؟!

\* \* \*

## ٩٩١ عمر البجلي

ومنهم: عمرو بن جرير البجلي: كان مجذوبًا، ثم صار محبوبًا.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو الحسن بن أبان، ثنا أبو بكر بن عبيد، قال: حدثني أبو ثابت الخطاب، قال: حدثني رجاء بن عيسى، قال: قال لي عمرو بن جرير: تدري أي شيء كان سبب توبتي، خرجت مع أحداث بالكوفة، فلما أردت أن آتي المعصية هتف بي هاتف: ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴾ [المدر: ٣٨].

# ٤٩٢ عمد بن أبي القاسم

ومنهم: محمد بن أبي القاسم الهاشمي مولاهم، كان من المؤانسين بذكره، والمشهورين بالإجابة في دعوته.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عمر، ثنا عبد الله بن محمد بن سفيان، قال: حدثني محمد بن أبي القاسم مولى بن هاشم، وكان قد قارب المائة، قال: وعظ عابد جبارًا فأمر به فقطعت يداه ورجلاه، وحمل إلى متعبده فجاء إخوانه يعزونه؛ فقال: لا تعزوني، ولكن هنئوني بها ساق الله إليَّ، ثم قال: إلى متعبده في منزلة الرغائب أنظر إلى العجائب، إلهي. أنت تتودد بنعمك إلى من يؤذيك، فكيف توددك إلى من يؤذي فيك؟!

\* \* \*

### ٣٩٤ - سباع الموصلي

ومنهم: سباع الموصلي، له الحظ النفيس في التمتع برياض التأنيس.

حدثنا محمد بن أحمد بن محمد العبدي، حدثني أبي، حدثني أبو بكر القرشي، حدثني عون ابن إبراهيم، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت المضاء يقول لسباع الموصلي: يا أبا محمد. إلى أي شيء أفضى بهم الزهد، قال: إلى الأنس بالله.

#### ٤٩٤ - محمد النميري

ومنهم: محمد بن سباع النميري، كان من المشتهرين بذكره، والمستأنسين بروحه.

حدثنا أبو الحسن بن أبان، ثنا أبو بكر بن عبيد، قال: حدثني المثنى بن معاذ العنبري، قال: حدثني محمد بن سباع النميري، قال: بينها عيسى ابن مريم ﷺ يليس في بعض بلاد الشام إذ اشتد به المطر والرعد والبرق، فجعل يطلب شيئًا يلجأ إليه، فرفعت له خيمة من بعيد فأتاها، فإذا فيها امرأة فحاد عنها، فإذا هو بكهف في جبل، فأتاه فإذا في الكهف أسد فوضع يده عليه، ثم قال: إلهي. جعلت لكل شيء مأوى، ولم تجعل لي مأوى، فأجابه الجليل جل جلاله: مأواك عندي في مستقر من رحمتي، لأزوجنك يوم القيامة مائة حوراء خلقتهن بيدي، ولأطعمن في عرسك أربعة آلاف عام، كل يوم منها كعمر الدنيا، ولآمرن مناديًا ينادي: أين الزهاد في دار الدنيا، زوروا عرس الزاهد عيسى ابن مريم.

\* \* \*

## ٥ ٩ ٤ - مسكين الصوفي

ومنهم: مسكين بن عبيد الصوفي، صحب أصحاب إبراهيم بن أدهم، فسلك مسلكه في التوحيد والزهد.

حدثنا أبي، ثنا أبو الحسن العبدي، ثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثني محمد بن الحسين البرجلاني، حدثني مسكين بن عبيد الصوفي، قال: حدثني المتوكل بن الحسين العابد، قال: قال إبراهيم بن أدهم: الزهد ثلاثة أصناف: فزهد فرض، وزهد فضل، وزهد سلامة، فالزهد الفرض الزهد في الحرام، والزهد الفضل الزهد في الحلال، والزهد السلامة الزهد في الشبهات.

أبو أيوب

# ٤٩٦ أبو أيوب

ومنهم: أبو أيوب -مولى بني هاشم- صحب الحكماء من العباد، وأخذ عنهم عدة المنقلب والمعاد.

حدثنا أبي، ثنا الحسن بن أبان، ثنا أبو بكر بن عبيد، ثنا أبو أيوب -مولى بني هاشم - قال: قال بعضهم: من نظر إلى الدنيا بعين العبرة انطمس من بصر قلبه بقدر تلك الغفلة، ومن أنار الله قلبه بضوء مصابيح العبر لم يمل الفكر، ومن لم يملها لم تطفأ مصابيح عبره، وكان يقول: احذر إيثار الدعة والميل إلى الهوينا، واعلم أن النصب نصبان. أحدهما: التفكر المؤلم، وإن أنزلت نفسك منازل الخفض والدعة، وقد أجمع علماء الدنيا وعمال المعاد على بذل النصب في الدعة، فلا تشذن عن الفريقين، واعلم أن أولى الفريقين بك أن تكون به مقتديًا بأعمال المعاد، وقد كان من بذلهم في طلب ما عند رجم أنهم بذلوا أنفسهم بالدؤوب في التفكير المؤلم، وباشروا بأبدانهم الأعمال الشاقة على الجوارح، فإن ابتغيت سبيلهم فاجمع إليك همك ليحضر عقلك، فيجول في ملكوت السماوات والأرض، واعلم أن بنية القلب بنية لا امتناع بها عن محاربة عدوها، ولا عجز يعدوها عن محاربتها، وقد أعطيت عدولًا علماء بدائك ودوائك، وهو مسبب إليك الداء، وقاطع عنك معاني الشفاء.

\* \* \*

# ٧٩٧ – أبو عبد الله البرايي

ومنهم: أبو عبد الله البراني، من مشاهير المتعبدين، معدود في جماهير المعتبرين.

حدثنا محمد بن أحمد بن عمر، قال: حدثني أبي، ثنا عبد الله بن محمد، حدثني محمد بن الحسين البرجلاني، قال: حدثني حكيم بن جعفر، قال: سمعت أبا عبد الله البرائي يقول: لن يرد يوم القيامة أرفع درجة من الراضين عن الله على كل حال، ومن وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات، ومن زهد عن حقيقة كانت مؤونته خفيفة، ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقلت عليه جميع الأحوال.

# ٩٨ ٤ - أحمد بن موسى الثقفي

ومنهم: أحمد بن موسى الثقفي، كان شاعرًا أديبًا، فصار صابرًا أريبًا، رغب عن الدنيا بعد أن كان لها وامقًا، وأقبل على المعاد، وصار للتزود عاشقًا، له الأبيات في ذم الدنيا والمغرورين بها، أنشدنيها أبي، قال: أنشدني أبو الحسن الفهري، قال: أنشدنا أبو بكر القرشي، قال: أنشدني أحمد بن موسى الثقفي:

> وَلَا تَلْقَاهُ إِلَّا وَهُـوَ سَاهِي وَلَا يَدْرِي وَفِي غَـدِهِ الـدُّواهِي فَقَالُوا: ذَلِكَ الْمُلِكُ الْمُبَاهِي يَنِحْنَ وَهُنَّ يَكْسِرْ نَ الْمُلَاهِي وَلَا تَسْكُنْ إِلَيْهَا وَادْر مَا هِي؟

حَهُـ الْ لَـ سُرَ تَنْهَاهُ النَّـ وَاهِرِ يُسسَرُّ بيَوْمِهِ لَعِبًا وَهُسوًا مَسرَرْتُ بِقَسِصْرِهِ فَرَأَيْتُ أَمْسرًا عَجِيْبًا فِيْسِهِ مُزْدَجِسٌ وَنَساهِي بَدَا فَوْقَ السَّرِيْرِ؛ فَقُلْتُ: مَنْ ذَا؟ رَأَيْتُ عَلَى الْبَابِ سَوَدِ الجُوَارِي تَبَيَّنْ أَيِّ دَارِ أَنْتَ فِيْهَا؟

### ٩٩٤ – أبو محرز الطفاوي

ومنهم: أبو محرز الطفاوي، تشمر في العبادة، ولحق المتقدمين في الوفادة.

حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر، ثنا أحمد بن أبان، ثنا أبو بكر بن عبيد، قال: حدثني محمد بن الحسين البرجلاني، ثنا عون بن عمارة، قال: قال أبو محرز الطفاوى: لما بان للأكياس أعلى الدارين منزلة، طلبوا العلو بالعلو من الأعمال، وعلموا أن الشيء لا يدرك إلا بأكثر منه، فبذلوا أكثر ما عندهم، بذلوا والله لله المهج رجاء الراحة لديه، والفرج في يوم لا يخيب فيه الطالب، وقال أبو محرز: كلف الناس بالدنيا ولم ينالوا منها فوق قسمتهم، وأعرضوا عن الآخرة وببغيتها يرجوا العباد نجاة أنفسهم.

199

# ٠٠٠ - خيثم العجلي

ومنهم: خيثم بن جحشة العجلي العابد، نبه على خدع العاجلة فرغب عنها، وجلى له حقيقة الآجلة فبادر إليها، فوعظ خطاب الدنيا وذمها.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد بن عمر، ثنا عبد الله بن محمد بن سفيان، قال: حدثني أبو عبد الله التميمي، قال: حدثني شريح العابد، قال: سمعت خيثم بن جحشة العابد أبا بكر العجلي يقول:

يَا خَاطِبَ الدُّنْيَا عَلَى نَفْسِهَا إِنَّ لَهَا فِي كُلِّ يَوْم خَلِيْل مَا أَقْتُلَ الدُّنْيَا لِخُطَّابِهَا تَقْتُلُهُم قِدَمًا قَتِيلًا قَتِيلًا قَتِيلًا تَسْتَنْكِحُ الْبَعْلَ وَقَدْ وَطِئَتْ فِي مَوْضِعِ آخَر مِنْهُ بَدِيْل إِنِّي لُغْ ــــتَرٌّ وَإِنَّ الْـــبَلَا يَعْمَلُ فِي جِسْمِي قَلِيْلًا قَلِيْلُ قَلِيْل تَسزَوَّ دُوا لِلْمَسوْتِ زَادًا فَقَسدْ لَا نَادَى مُنَادِيهِ الرَّحِيْلُ الرَّحِيْلِ

#### ١ • ٥ - الحسن الحفري

ومنهم: المتعبد المقري، الحسن بن أبي جعفر الحفري، أيد في الدؤوب والاجتهاد، وأمد بمؤانسة مؤمني الجن من العباد.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن محمد بن العباس، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا إبراهيم بن الجنيد، ثنا القواريري، ثنا أبو عمران التهار، قال: غدوت يومًا قبل الفجر إلى مسجد الحفري، فإذا باب المسجد مغلق، وإذا حسن جالس يدعو، وإذا ضجة في المسجد، وجماعة يؤمنون على دعائه، والحسن يدعو، قال: فجلست على باب المسجد حتى فرغ من دعائه، فقام فأذَّن وفتح باب المسجد، فدخلت فلم أر في المسجد أحدًا، فلما أصبح وتفرق عنه الناس قلت له: يا أبا سعيد. إنى والله رأيت عجبًا، قال: وما رأيت؟ فأخبرته بالذي رأيت وسمعت؛ فقال: أولئك جن من أهل نصيبين يجيئون فيشهدون معى ختم القرآن كل ليلة جمعة، ثم ينصر فون.

# ۲ ، ۵ – حازم الحنفي

ومنهم: حازم الحنفي، كان عند الذكر مغلوبًا، وكان رأسه من الشجاج معصوبًا.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا هيثم بن خلف الدوري، قال: حدثني محمد بن إسحاق البكائي، ثنا خالد بن السفر، قال: كان حازم الحنفي إذا ذكر الله وهو إلى جنب الحائط نطح رأسه بالحائط حتى يدميه، ولقد رأيت رأسه معصبًا بالخرق، ورأيته عند سليم المقري، فأتى سليمًا رجل يقرأ عليه؛ فقال له سليم: انهض بنا، فإن حازمًا إلى جنب الحائط لا يسمع القرآن فينطح برأسه الحائط.

\* \* \*

## ۳ ۰ ۵ – قیس بن السکن

ومنهم: قيس بن السكن، حبس نفسه ولسانه سجن.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن محمد بن سوار، ثنا أبو بلال الأشعري، ثنا منصور ابن حوشب، قال: قيل لقيس بن السكن: ألا تتكلم؟ قال: لساني سبع من السباع أخاف أن أدعه فيعقرني.

\* \* \*

# ٤ ٠٥- الحكم بن أبان

ومنهم: الحكم بن أبان، كان في سؤدده مجتهدًا، ومع السابحين مسبحًا.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا ابن ماهان الرازي، ثنا إسحاق بن الضيف، قال: سمعت مشيخة من أهل عوف يقولون: كان الحكم بن أبان سيد أهل اليمن، وكان يصلي الليل، فإذا عليه النوم ألقى نفسه في البحر، وقال: أسبح الله مع الحيتان.

## ٥٠٥ أبو إسحاق التيمي

ومنهم: أبو إسحاق التيمي القرشي، كان بغرور الدنيا عارفًا، وعنها راحلًا وعازفًا، ولها ذامًا وواصفًا.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عمر، ثنا عبد الله بن عبيد، قال: أنشدني أبو إسحاق القرشي التيمي:

لَفِي غَفْلَةٍ مِنْ صَوْتِهَا مَا أُجِيْبُهَا تُحَاذِرُ نَفْسِي مِنْكَ مَا سَيُصِيبُهَا وَيُعْجِبُهُ رُوْحَ الْحَيَاةِ وَطِيْبَهَا يَدُوْمُ طُلُوعُ الشَّمْسِ بِي وَغُرُوبُهَا وَنَفْسِي سَيَأْتِ بَعْدَهُنَّ نَصِيبُهَا

نُنَافِسُ فِي الدُّنْيَا وَنَحْنُ نَعِيبُهَا وَقَدْ حَذَّرَتْنَاهَا لَعَمْرى خُطُونُهَا وَمَا نَحْسَبُ الْأَيَّامَ تَنْقُصُ مُدَّةً عَلَى أَنَّهَا فِيْنَا سَرِيْعٌ دَبِيبُهَا كَأَنِّ بِرَهُطِ يَحْمِلُونَ جَنَازَى إِلَى حُفْرَةٍ يُحْثَى عَلَىَّ كَثِيبُهَا وَكُمْ ثَمَّ مِنْ مُسْتَرْجِع مُتَوَجِّع ۗ وَنَائِحَةٍ يَعْلُو عَلَىَّ نَحِيْبُهَا وَبَاكِيَـةً تَبْكِـي عَـليَّ وَإِنَّنِـي أَيَا هَادِمَ اللَّذَاتِ مَا مِنْكَ مَهْ رَبِّ وَإِنِّى لِمَّتْنْ يَكْرَهُ الْمُوْتَ وَالْبَلَا فَحَتَّى مَتَى حَتَّى مَتَى وَإِلَى مَتَى رَأَيْتُ المَنَايَا قُسِّمَتْ بَيْنَ أَنْفُس

# ٠٥٠٦ أبو كريمة العبدي

ومنهم: أبو كريمة العبدي، كان بأوقاته ضنينًا، ويجد لفوتها منه حنينًا.

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المؤذن، ثنا أبو الحسن بن أبان، ثنا أبو بكر بن سفيان، قال: بلغني عن أحمد بن أبي الحواري، قال: حدثني عيسى بن الهذيل، قال: سمعت أبا كريمة، وكان من عُبَّاد أهل الشام يقول: ابن آدم. ليس لما بقي من عمرك ثمن.

# ۰۵۰۷ علي بن ثابت

ومنهم: علي بن ثابت، كان من العُمَّال، وكان يحث المريدين على رفض الأثقال، ونبذ الأشغال. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد، ثنا أبو الحسن بن أبان، ثنا عبد الله بن محمد بن عبيد، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني محمد بن معاوية الأزرق، قال: قال علي بن ثابت الزيات، وكان من العاملين لله: إن استطعت أن لا تكون في كلا العمرين بمنزلة واحدة فافعل.

\* \* \*

### ٨ • ٥- سليمان بن حيان الأحمر

ومنهم: الراوي الأنور، الموصي أصفياءه بالحظ الأوفر، أبو خالد سليهان بن حيان الأحمر. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد، ثنا أبو الحسن بن أبان، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا سلمة بن غفار عن حجاج بن محمد، قال: كتب إليَّ أبو خالد الأحمر، فكان في كتابه إليَّ : واعلم أن الصديقين كانوا يستحيون من الله أن يكونوا اليوم على منزلة أمس.

\* \* \*

#### ٥٠٩ - محمد بن معاوية

ومنهم: محمد بن معاوية الصوفي، التزم نصيحة الحكيم؛ فصفي وعوفي.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد بن عمر، ثنا عبد الله بن محمد بن سفيان، قال: حدثني محمد ابن العباس بن محمد، ثنا محمد بن معاوية الصوفي، قال: مر حكيم من الحكماء بفتية من الحلماء وهم قعود على روضة معشبة؛ فقال: يا معشر الأحياء. ما يوقفكم بمدرجة الموتى؟ قالوا: قعدنا نعتبر، قال: فإني أعيذكم بالذي أنالكم الحياة في زمن الموتى ألا تركنوا إلى ما رفضه من أنالكم الحياة.

## ١٥ مغيث الأسود

ومنهم: مغيث الأسود، الواعظ بالأجود، والمذكر بالأوكد.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن محمد، ثنا عبد الله بن محمد القرشي، قال: حدثني شيخ من قريش، قال: كان مغيث الأسود يقول: زوروا القبور كل يوم بفكركم، وتوهموا جوامع الخير كل يوم في الجنة بعقولكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار بهممكم، وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها.

\* \* \*

## ١١٥- محمد بن صالح التيمي

ومنهم: محمد بن صالح التيمي، ذو القلب الحاضر، واللب الوافر.

حدثنا أبي، ثنا أبو الحسن بن أبان، ثنا أبو بكر بن عبيد، قال: حدثني محمد بن صالح التيمي، قال: كان بعض العلماء إذا تلا: ﴿وَفِي ٱلْأَرْضِ اَيَتَ لِلْمُوقِئِينَ﴾ [الذاريات: ٢٠]، قال: أشهد أن السهاوت والأرض وما فيهما آيات تدل عليك، وتشهد لك بها وصفت به نفسك، وكل يؤدي عنك الحجة، ويقر لك بالربوبية، موسومًا بآثار قدرتك، ومعالم تدبيرك، كالذي تجليت به لخلقك، فوسمت القلوب من معرفتك ما آنسها من وحشة الفكر، وكفاها رجم الاحتجاب، فهي على اعترافها بك شاهدة أنك لا تحيط بك الصفات، ولا تدركك الأوهام، وأن حظ المتفكر فيك الاعتراف بك، والتوحيد لك.

## ۲ ۵۱۲ علي بن الحسن

ومنهم: علي بن الحسن بن موسى، كان للحكم واعيًا، وعن العُمَّال راويًا.

حدثنا أبي، ثنا أبو الحسن بن أبان، ثنا أبو بكر بن عبيد، قال: حدثني علي بن الحسن، قال: سئل بعض العلماء: ما الذي يفتح الفكر؟ قال: اجتماع الهم؛ لأن العبد إذا اجتمع همه فكر، فإذا فكر نظر، فإذا نظر أبصر، فإذا أبصر عمل، فهو متنقل في العمل، قيل له: كيف التنقل؟ قال: تنقله الرغبة في الفضائل حتى يبلغ منها غاية يذيقه الله لطفه به، ويرديه باللطف؛ فقيل: وما رداء اللطف؟ قال: الخشوع والوقار والسكينة والبر والتواضع، فإذا كان العبد كذلك أوصله ذلك إلى التعظيم له به، فإذا كان الله معظمًا سقاه الله من حبه شربة، فنقله في الأسباب، ثم أتبعه بالعمل له، فهو الذي يعطي ثواب سَنة بفكر ليلة، وثواب ليلة بفكر سَنة.

\* \* \*

## ١٣٥- خَطَّابِ العابد

ومنهم: خطَّاب العابد، عن الخطايا شارد، وللراحات طارد.

حدثنا محمد بن أحمد بن عمر العبدي، ثنا أبي، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا موسى بن أيوب، ثنا مخلد عن خطاب العابد، قال: إن العبد ليذنب الذنب فيها بينه وبين الله، فيجيء إخوانه فيرون أثر ذلك عليه.

أبو جعفر المحولي

# ١٤- أبو جعفر المحولي

7.0

ومنهم: أبو جعفر المحولي، الباكي الشاكي المعولي، كان من قدماء العارفين من أهل بغداد، سكن باب المحول فنسب إليه، كان له الحال الرفيع والقول الصحيح.

حدثنا محمد بن أحمد بن عمر، ثنا أبي، ثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثني علي بن أبي مريم عن عبد الله بن أبي حبيب، قال: سمعت أبا جعفر المحولي يقول: إليك أشكو بدنًا غُذِّي بنعمتك ثم توثَّب على معاصيك.

\* \* \*

#### ١٥- عمر الصوفي

ومنهم: عمر الصوفي، قطع البوادي خاليًا، واعتذر إلى مولاه باكيًا.

حدثنا محمد بن أحمد، ثنا أبي، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن إدريس، قال: سمعت إسحاق ابن عباد يقول: لقيت عمر الصوفي بمكة؛ فقلت له: راكبًا جئت أم راجلًا؟ فبكى، ثم قال: أما يرضي العاصي أن يجيء إلى مولاه راكبًا.

\* \* \*

### ١٦٥ العباس المجنون

ومنهم: العباس المعروف بالمجنون، في الشوق مضنون، وعن الخلق مخزون، كان لمحبوبه ساهرًا، وعن بني جنسه سائرًا.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن جعفر بن هانئ، قال: حدثني محمد بن يوسف البناء عن إبراهيم الهروي عن ابن المبارك، قال: صعدت جبل لبنان، فإذا برجل عليه جبة صوف مفتقة الأكهام، عليها مكتوب: لا تباع ولا تشترى، قد اتزر بمئزر الخشوع، واتشح برداء القنوع، وتعمم بعهامة التوكل، فلها رآني اختفى وراء شجرة، فناشدته بالله فظهر؛ فقلت: إنكم معاشر العُبَّاد تصبرون على الوحدة، وتقاسون في هذه القفار الوحشة، فضحك ووضع كمه على رأسه وأنشأ يقول:

ارْحَم الْيَوْمَ مُذْنِبًا قَدْ أَتَاكَا قَدَ أَبِي الْقَلْبُ أَنْ يُحِبُّ سِوَاكَا طَالَ شَوْقِي مَتَى يَكُونُ لِقَاكِا لَيْسَ سُولِي مِنَ الْجِنَانِ نَعِيْمٌ غَيْرٌ أَنَّى أُريْدُهَا لِأَرَاكَا

يَا حَبِيْبَ الْقُلُوْبِ مَنْ لِي سِـوَاكَا أَنْتَ سُولِي وَبُغْيَتِي وَسُرُ وْرِي يَا مُنَاى وَسَيِّدى وَاعْتِهَادِي

قال: ثم غاب عنى، فتعاهدت ذلك الموضع سنة لأقع عليه فلم أره، فلقيني غلام أبي سليهان الداراني فسألته عنه وأعطيته صفته، فبكي وقال: واشوقاه. إلى نظرة أخرى منه، فقلت: من هو؟ فقال: ذاك عباس المجنون، يأكل في شهر أكلتين من ثمار الشجر أو نبات الأرض، يتعبد منذ ستين سنة.

#### ١٧٥ - شداد المجذوم

ومنهم: العابد المجذوم شداد، مشهور ومذكور في الراضين من العُبَّاد.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن محمد بن العباس، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا سهل بن عاصم، ثنا محمد بن عيينة عن مخلد بن الحسين، قال: كان بالبصرة رجل يقال له: شداد، أصابه الجذام فانقطع، فدخل عليه عُوَّاده من أصحاب الحسن، فقالوا: كيف نجدك؟ قال: بخير. ما فاتني حزبي من الليل منذ سقطت، وما بي إلا أني لا أقدر على أن أحضر صلاة الجماعة.

# ١٨٥- أبو سعيد البراقعي

ومنهم: أبو سعيد البراقعي، من كبار العارفين بالشام.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا إسحاق بن أبي حسان، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا أبو سعيد البراقعي، ثنا عبيد الله بن زحر الحداد عن صالح المري عن حوشب عن الحسن، قال: تفقدوا الحلاوة في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر، فإن وجدتموها فامضوا وأبشروا، وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب مغلق.

# ٩١٥- الكريم أبو هاشم

ومنهم: الكريم أبو هاشم، للمال قاسم، وللبخل قاصم، وللغيظ كاظم.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا علي بن محمد العسكري، قال: حدثني إبراهيم بن جعفر الحلوذاني، قال: حدثني محمد بن معاوية الأزرق، قال: قال أبو هاشم: لله عُبَّاد ينفقون على قدر بضائعهم، وله عُبَّاد ينفقون على حسن الظن به؛ فأولئك أولئك.

حدثنا محمد بن الحسين بن موسى، ثنا محمد بن أحمد بن سعيد، ثنا عباس بن حمزة، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت أبا هاشم يقول: نظرنا في هذا الأمر فإذا الذين بلغوا منه الغايات المنفردون.

\* \* \*

#### • ۲۵ - مسعود الجهمي

ومنهم: مسعود بن الحارث الجهمي، العابد المجتهد المرضي.

حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا محمد بن إسحاق الثقفي، ثنا عبيد الله بن جرير، ثنا سليهان بن موسى عن رجل رأى مسعود بن الحارث أخا خالد في النوم؛ فقال له: ما فعل بك ربك؟ قال: قربني وأدناني، وقال لي: يا مسعود. طالما ترددت في طرقات الدنيا وأنا عنك راضٍ.

#### ٧١٥- زهير البابي

ومنهم: الداعي المحابي أبو عبد الرحمن زهير بن نعيم البابي، كان أغلب أحواله عليه الصبر واليقين، فأيد بالنصر والتمكين.

أخبرنا عبد الله بن جعفر -فيها قرئ عليه، وأذن لي فيه - ثنا أحمد بن عاصم، قال: قال زهير بن نعيم: إن هذا الأمر لا يتم إلا بشيئين: الصبر واليقين، فإن كان يقين ولم يكن معه صبر لم يتم، وإن كان صبر ولم يكن معه يقين لم يتم، قد ضرب لهما أبو الدرداء مثلًا؛ فقال: مثل اليقين والصبر مثل فدادين يحفران الأرض، فإذا جلس واحد جلس الآخر.

أخبرنا عبد الله، ثنا أحمد بن عاصم، قال: سمعت خالي عبد العزيز بن يوسف يقول: أردت الخروج من البصرة فبدأت بيحيى بن سعيد فودعته، ثم ودعت عبد الرحمن بن مهدي، ثم ودعت زهيرًا، فقلت: هل من حاجة؟ قال: نعم. إلا أنها مهمة مهمة، اتق الله فوالله لئن يتقيه رجل –أو قال: عبد – أحب إليَّ من أن تتحول لي هذه السواري كلها ذهبًا، فلما وليت ردني؛ فقال: وحاجة أخرى. لا تدخل على قاضٍ، ولا على من يدخل على القاضي، فإني في هذا المصر منذ خسين سنة ما نظرت إلى وجه قاضٍ ولا والٍ.

أخبرنا عبد الله، ثنا أحمد بن عاصم، قال: كان يدي في يد زهير أمشي معه، فانتهينا إلى رجل مكفوف يقرأ، فلما سمع قراءته وقف ونظر، وقال: لا تغرنك قراءته، والله والله إنه شر من الغناء وضرب العود، وكان مهيبًا ولم أسأله يومئذٍ، فلما كان بعد أيام ارتفع إلى بني قشير فقمت وسلمت عليه، فقلت: يا أبا عبد الرحمن. إنك قلت لي يومئذٍ كذا وكذا، فكأنه نصيب عينه، فقال لي: يا أخي. نعم لأن يطلب الرجل هذه الدنيا بالزمر والغناء والعود خير أن يطلب بالدين، ثم قال زهير: لا أعلم أني توكلت على الله ساعة قط، قال أحمد: وسمعت الحصين بن جميل يقول: سمعت زهيرًا يقول: إن قدرت أن تكون عند الله أخس من كلب فافعل، قال أحمد وكتب إلينا وكان بأصبهان الوباء والمجاعة: إن الموت كثير، وقال لي حصين: يا أبا يحيى. تعالى حتى نرتفع إلى زهير فنخبره بها كتب إلينا، فلعله يدعو لهم بدعوة، فأتيته فأخبرته بها كتب إلينا من كثرة الموت، فقال لي: لا تأمنن من الموت قلته، ولا تخافن كثرته، ثم قال: حدثني معدي

زهير البابي \_\_\_\_\_

عن رجل يكنى بأبي البغيل، وكان قد أدرك زمن الطاعون، قال: كنا نطوف في القبائل وندفن الموتى، فلما كثروا لم نقو على الدفن، فكنا ندخل إلدار قد مات أهلها، فنسد بابها، قال: فدخلنا دارًا ففتشناها فلم نجد فيها أحدًا حيًّا، قال: فسددنا بابها، قال: فلما مضت الطواعين كنا نطوف في القبائل وننزع تلك السدة التي سددناها، فنزعنا سدة ذلك الباب التي دخلناها، ففتشناها فلم نجد أحدًا حيًّا، قال: فإذا نحن بغلام في وسط الدار طري دهين كأنه أُخذ ساعتئذ من حجر أمه، قال: ونحن وقوف على الغلام نتعجب منه، قال: فدخلت كلبة من شق أو خرق في حائط، قال: فجعلت تلوذ بالغلام، والغلام يجبو إليها حتى مص من لبنها، قال زهير: قال معدي: رأيت هذا الغلام في مسجد البصرة قد قبض على لحيته، قال: وكان زهير كثيرًا ما يتمثل بهذا البيت:

# حَتَّى مَتَى أَنْتَ فِي دُنْيَاكَ مُشْتَغِلُ؟ وَعَامِلِ اللهَ عَنْ دُنْيَاكَ مَشْغُول

قال أحمد: وبلغني عن الباهلي، قال: كنت أقود زهيرًا، فلما أردت أن أفارقه قلت له: أوصني، قال: إذا رأيت الرجل لا ينصف من نفسه فإن قدرت أن لا تراه فلا تراه، قال أحمد: وكان زهير أصيب ببصره في آخر عمره، فبلغني أن بعض إخوانه استقبله بعد ما أصيب ببصره فسلم عليه، فقال: من الرجل؟ فاسترجع الرجل فجزع جزعًا شديدًا، فلما رأى زهير جزع الرجل، قال له: أخي. كانت معي كسرة فيها دانق فسقطت، فكأن فقدها أشد عليّ من ذهاب بصري، قال أحمد: وبلغني أنه كان شاكيًا، فذهب يحيى بن أكتم يعوده، فقيل له: يحيى بن أكتم؛ فقال: وما أصنع به لو كان على حش من حشوش الأرض بالبصرة يكون خيرًا له، قال أحمد: ودخلت عليه يومًا فقال لي: ألك أب؟ قلت: لا، قال: ألك أم؟ قلت: لا، قال: الله أكبر، كم ترى يبقى فرع بعد أصل، يا أخي. عليك بالدعاء والابتهال لهما، فإنه بلغني أن الله يرفع ترى يبقى فرع بعد أصل، يا أخي. عليك بالدعاء والابتهال لهما، فإنه بلغني أن الله يرفع الوالدين بدعاء الولد لهما هكذا، ورفع يديه، قال أحمد: وأخبرني عبد الرحمن بن عمر، قال: انتهى إلينا يومًا رجل من هؤلاء الخبثاء القدرية، فقال له: يا أبا عبد الرحمن. بلغني أنك زنديق، فقال زهير: زنديق، أما زنديق فلا، ولكني رجل سوء.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن محمد بن العباس، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا سهل بن عاصم، قال: سمعت إبراهيم يقول: سمعت رجلًا يقول لزهير بن نعيم: ممن أنت

يا أبا عبد الرحمن؟ قال: ممن أنعم الله عليه بالإسلام، قال: إنها أريد النسب، قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذٍ ولا يتساءلون.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن محمد بن العباس، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا سهل بن عاصم، قال: قلت لزهير بن نعيم: يا أبا عبد الرحمن. ألك حاجة؟ قال: نعم، قلت: ما هي؟ قال: تتقي الله، فوالله لئن تتقي الله أحب إليَّ من أن يصير هذا الحائط ذهبًا.

وبه ثنا سهل، ثنا إبراهيم بن سعيد بن أنس، قال: سمعت زهير بن نعيم يقول: لئن يتوب رجل أحب إليَّ من أن يرد الله إليَّ بصري، ولئنْ يتوب رجل أحب إليَّ من أن يتحول سواري المسجد لي ذهبًا، قال: وحدثنا سهل، قال: سمعت عمشط بن زياد يقول: سمعت زهير بن نعيم يقول: جالست الناس منذ خمسين سنة، فها رأيت أحدًا إلا وهو يتبع هواه حتى إنه ليخطئ فيحب أن الناس قد أخطأوا، ولئن أسمع في جاري صوت ضرب أحب إليَّ من أن يقال لي: أخطأ فلان، قال سهل: وسمعت من سمع زهيرًا يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لأنا بمن لا يؤمن بالله أشبه مني بمن يؤمن بالله، فذكرت هذا القول لعشرة من أهل الصفا، فمنهم من بكى، ومنهم من صاح، ومنهم من انتفض، ومنهم من بهت، قال سهل: وسمعت زهيرًا يقول: وددت أن جسدي قرض بالمقارض، وأن هذا الخلق أطاعوا الله، قال سهل: وحدثنا عبد يقول: وددت أن جسدي قرض بالمقارض، وأن هذا الخلق أطاعوا الله، قال سهل: وحدثنا عبد الله بن عبد الخفار الكرماني، قال: صعدت إلى زهير بن نعيم وقد سقط من سطحه –وذلك بعد ما ذهب بصره – وهو متهشم الوجه بحال شديدة، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن. كيف حالك؟ قال: على ما ترى، وما يسرني بأني أشد من هذا الخلق، هي الدنيا فلتصنع ما شاءت.

محمد بن إسحاق

#### ٥٢٢ - محمد بن إسحاق

ومنهم: المتشمر للحاق، المتحرز من الفراق، المتجرد للسباق، الكوفي أبو عبد الله محمد بن إسحاق، كان على فوت الساعات ضنينًا، ويجد من فوت وقته أنينًا، وحسرة وحنينًا.

حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عمر، ثنا أبي، ثنا عبد الله بن محمد الأموي، قال: حدثني محمد بن إسحاق، قال: قال بعض الحكماء: الأيام سهام والناس أغراض، والدهر يرميك كل يوم بسهامه، ويستخدمك بلياليه وأيامه حتى يستغرق جميع أجزائك، فكم بقاء سلامتك مع وقوع الأيام بك، وسرعة الليالي في بدنك، لو كشف لك عما أحدثت الأيام فيك من النقص، وما هي عليه من هدم ما بقي منك لاستوحشت من كل يوم يأتي عليك، واستثقلت ممر الساعات، ولكن تدبير الله فوق الاعتبار، وبالسلو عن غوائل الدنيا وجد طعم لذاتها، وإنها لأمر من العلقم إذا عجمها الحكيم، وأقل من كل شيء يسمى القليل، وقد أعيت الواصف لعيوبها بظاهر أفعالها، وما تأتى به من العجائب مما يحيط به الواعظ نستوهب الله رشدًا إلى الصواب، قال: وحدثنى محمد بن إسحاق قال: قيل لبعض الحكماء: صف لنا الدنيا ومدة البقاء، فقال: الدنيا وقتك الذي يرجع إليك فيه طرفك؛ لأن ما مضى عنك فقد فاتك إدراكه، وما لم يأت فلا علم لك به، يوم مقبل تنعاه ليلته وتطويه ساعته وأحداثه تتناضل في الإنسان بالتغيير والنقصان، والدهر موكل بتشتيت الجماعات، وانخرام الشمل، وتنقل الدول، والأمل طويل، والعمر قصير، وإلى الله الأمور تصير، قال محمد بن إسحاق: وقال رجل من عبد القيس: أين تذهبون؟ بل أين يراد بكم؟ وحادي الموت في أثر الأنفاس حثيث موضع، وعلى اجتياح الأرواح من منزل الفناء إلى دار البقاء مجمع، وفي خراب الأجساد المتفكهة بالنعيم مسرع.

حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، ثنا عبد الله بن محمد العطشي المقري، ثنا إبراهيم ابن الجنيد، قال: وجدت هذه الأبيات على ظهر كتاب لمحمد بن الحسين البرجلاني:

مَسَوَاعِظُ رُهْبَسَانِ وَذِكْسَرُ فِعَسَالِهُم وَأْخَبْارُ صِدْقِ عَنْ نُفُوس كَوَافِر مَسَوَاعِظُ تَسْفِيْنَا فَنَحْنُ نَحُوْزُهَا وَإِنْ كَانَتْ الْأَنْبَاءُ عَنْ كُلِّ كَافِر مَسَوَاعِظُ بِرِّ تُسُورِّتُ النَّفْسَ عِبْرَةً وَتَتَرُّكُهَا وَهُاءَ حَوْلَ الْمُقَابِر

# مَوَاعِظُ إِنْ تَسْأَم النَّفْسُ ذِكْرَهُ اللَّهِ أَحْزَانًا مِنَ الْقَلْبِ ثَائِر فَدُوْنَكَ يَا ذَا الْفَهْم إِنْ كُنْتَ ذَانِهً الْ فَبَادِرْ فَإِنَّ اللَّوْتَ أُوَّلُ زَائِر (١)

قال إبراهيم: وحدثني محمد بن الحسين، قال: حدثت عن عبد الله بن الفرج العابد أنه قال له رجل: يا أبا محمد. هؤلاء الرهبان يتكلمون بالحكمة وهم أهل كفر وضلالة، فمِمَّ ذلك؟ قال: ميراث الجوع متعت بك.

\* \* \*

## ٥٢٣ - القاسم بن محمد

ومنهم: القاسم بن محمد بن سلمة الصوفي، كان لنفسه حافظًا، وبحكم الرهبانية لافظًا.

حدثنا أبو بكر الآجري، ثنا عبد الله بن محمد العطشي، ثنا إبراهيم بن الجنيد، ثنا أحمد بن همام، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني القاسم بن محمد بن سلمة الصوفي، قال: قال لي راهب في بيعة بالشام: همة المحبين الوصول بإرادتهم، وهمة الخائفين الوصول من الخوف إلى مأمنهم، وكلَّ على خير، وأولئك أنصب أبدانًا وأعلى في الخير منصبًا.

حدثنا أبو بكر، ثنا عبد الله، ثنا إبراهيم، قال: حدثني أبو أحمد بن همام، قال: حدثني محمد ابن الحسين، قال: حدثني القاسم بن محمد بن سلمة الصوفي العابد، قال: حدثني أبو صفوان العابد الشامي الذي كان بمكة، قال: مروا براهب قد حدب من الاجتهاد، فنادوه فأشرف عليهم كأنه قد نزع منه الروح، فقالوا له: عَلام تعمل وتنصب نفسك؟ قال: على الطمع والرجاء، قالوا: فهل تعتريك فترة؟ قال: إن ذاك قد كان، قالوا: فمِمَّ ذلك؟ قال: عند الإياس والقنوط، والمخافة تعين على العمل، قالوا: فأدوم ما يكون العبد على العبادة وأنشط إذا كان ماذا؟ قال: إذا استولت المحبة على القلب لم تكن له راحة ولا لذة إلا الاتصال بها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) الذَّيْنُ والذَّانُ: العيب، وذَامَه وذَانه وذابَه إذا عَابه. [«لسان العرب» (١٣/ ١٧٥)]

یزید بن یزید

#### ٤٢٥ - يزيد بن يزيد

ومنهم: الساجد الحميد، الحامد الشديد، يزيد بن يزيد.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أبو يعلى، ثنا عثمان بن عمرو بن أبي عاصم، قال: سمعت الخليل البصري يقول: سمعت يزيد بن يزيد يقول في سجوده: خبثنا أنفسنا بالذنوب فطيبنا بالمغفرة.

\* \* \*

#### ٥٢٥ - الخادم

ومنهم: الخادم المخدوم، الحائد عن المعلوم، المكتفي بمن يوجد الموجود من المعدوم.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: قرأت على شيخ بن حاتم العكلي، حدثت عن عبد الجبار ابن عبد الله عن آدم بن أبي إياس، قال: كان شاب يكتب عني، قال: فأخذ مني دفترًا ينسخه فنسخه؛ فظننت عليه ظن سوء، ثم جاء به وعليه ثياب رثة فرفقت به، ثم أمرت له بدراهم فلم يقبلها، فجهدت فلم يفعل، ثم أخذ بيدي فمر بي إلى البحر، ثم أخرج من كمه قدحًا، فغرف من ماء البحر، ثم قال: اشرب، فشربت أحلى من العسل، ثم قال: من كان في خدمة من هذه قدرته أي شيء يصنع بدراهمك؟! ثم غاب عني فلم أره.

\* \* \*

#### ۲۲۵– الفرار

ومنهم: الفرار الجآر الذي لا يقر له قرار، خوفًا من الغفلة والاغترار.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: سمعت عمرو بن عثمان المكي يقول: لقيت رجلًا فيما بين قرى مصر يدور، فقلت له: ما لي أراك لا تقر في مكان واحد، فقال لي: وكيف يقر في مكان واحد من هو مطلوب، فقلت له: أو لست في قبضته في كل مكان؟ قال: بلي، ولكني أخاف أن أستوطن الأوطان فيأخذني على غرة الاستيطان مع المغرورين.

### ۲۷ ٥ – الديلمي

ومنهم: الديلمي المأسور المصلوب، المحبوس المحبوب، الوصيف المكروب.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عمر بن الحسن الحلبي، ثنا محمد بن المبارك الصوري، قال: سمعت الوليد بن مسلم يقول: غزا المسلمون غزوة فيهم الديلمي فأسرته الروم، فصلبوه على الدقل، فلما رآه المسلمون مصلوبًا حملوا على الروم حملة فأخذوا المركب الذي فيه الشيخ، فأنزلوه عن الدقل، فقال لهم: اعطوني ماء أصب عليّ، فقالوا: لم تصب عليك؟ قال: إني جنب؛ لأنهم لما صلبوني تجلت لي نعسة، فرأيت نفسي كأني على نهر فيه وصائف، فمددت يدي إلى واحدة منهم فافترعتها، فأصابتني جنابة.

\* \* \*

## ٨٧٥ أمية بن الصامت

ومنهم: أمية بن الصامت، العابد القانت، في العوارض ثابت، ولنفسه عاتب، ولشيطانه شامت.

حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن عبيد الله الصوفي، قال: سمعت أخي أبا عبد الله محمد ابن محمد يقول: سمعت خيرًا النساج الصوفي يقول: كنت مع أمية بن الصامت الصوفي، فنظر إلى غلام فقرأ: ﴿وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُم وَ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ والحديد: ٤]، ثم قال: وأين الفرار من سجن الله وقد حصنه بملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، تبارك الله فيا أعظم ما امتحنتني به من نظري إلى هذا الغلام، ما شبهت نظري إليه إلا بنار وقعت على قصب في يوم ريح فيا أبقت ولا تركت، ثم قال: استغفر الله من بلاء جنته عيناي على قلبي وأحشائي، لقد خفت أن لا أنجو من معرته، ولا أتخلص من إثمه، ولو وافيت القيامة بعمل سبعين صديقًا ثم بكى حتى كاد أن يقضي، فسمعته يقول في بكائه: يا طرفي. لأشغلنك بالبكاء عن النظر إلى البلاء.

هلال بن الوزير ما ۲۱۵

## ٢٥- هلال بن الوزير

ومنهم: هلال بن الوزير المعتدل المستجير إلى مولاه العليم الخبير.

حدثنا محمد بن محمد، قال: سمعت أخي أبا عبد الله محمد بن محمد، قال: سمعت محمد ابن عبد الله يقول: سمعت خيرًا النساج يقول: كنت مع هلال بن الوزير الصوفي، فنظر إلي غلام فقرأ: ﴿وَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللّهُ شَهِيدً عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴾ [بونس: ٤٦].

ثم قال: اللهم أنت الشهيد على أفعالنا، والحفيظ لأعمالنا، والبصير بأمورنا، والسميع لنجوانا، وأنت على كل شيء حفيظ، قد علمت ما أخفاه الناظرون في جوانح صدورهم من أسرار كامنة وشهوات باطنة، وأنت المميز بين الحق والباطل، وقد علمت أنه لا يجوز عليك ما خطر على القلوب، وما اشتملت عليه الضلوع من إعلان وكتمان، وأنت العليم بذات الصدور، فاغفر لهلال ما كدح على نفسه من سوء نظره.

\* \* \*

#### • ۵۳ - محارب بن حسان

ومنهم: محارب بن حسان، فتى الفتيان، المحفوظ عن النقص والخسران، المتحصن بحصن اليقين والإيمان.

حدثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن عبيد الله، قال: سمعت أخي أبا عبد الله محمد بن محمد يقول: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت خيرًا النساج يقول: كنت مع محارب بن حسان الصوفي في مسجد الخيف ونحن محرمون، فجلس إلينا غلام جميل من أهل المغرب، فرأيت محاربًا ينظر إليه نظرًا أنكرته، فقلت له بعد أن قام: إنك حرام، في شهر حرام، ويوم حرام، في بلد حرام، في مشعر حرام، في مسجد حرام، وقد رأيتك تنظر إلى هذا الغلام نظرًا لا ينظره إلا المفتونون؛ فقال: إليَّ تقول هذا يا شهواني القلب والطرف، ألم تعلم أن قد منعني عن الوقوع في شرك إبليس ثلاث، قلت: وما هن رحمك الله؟

قال: ستر الإيمان، وعفة الإسلام، وأعظمها عندي وأجلها في صدري وأكبرها في نفسي حسن الحياء من الله أن يطلع علي وأنا جاثم على منكر نهاني ربي عنه.. ثم صعق حتى اجتمع الناس علينا.

\* \* \*

## ٣١٥- أبو عمرو المروزي

ومنهم: أبو عمرو المروزي الحكيم، المفوض أمره إلى السميع العليم.

حدثنا محمد بن أحمد، قال: سمعت أبا العباس الثقفي يقول: سمعت أبا عمرو المروزي يقول: من صفات الأولياء ثلاث: الرجوع إلى الله في كل شيء، والفقر إلى الله في كل شيء، والثقة بالله في كل شيء.

\* \* \*

#### ٥٣٢ - إبراهيم بن سعد

ومنهم: المعروف بالآيات، الموصوف بالكرامات، إبراهيم بن سعد العلوي، له الوصاية النبوية.

حدثنا عبد المنعم بن عمرو بن عبد الله، ثنا الحسن بن يحيى بن حموية الكرماني -بمكة قال: قال أبو الحسن التهاري: قال أبو الحارث الأولاسي: خرجت من حصن أولاس أريد البحر، فقال بعض إخواني: لا تخرج، فإني قد هيأت لك عجة حتى تأكل، قال: فجلست وأكلت معه، ونزلت إلى الساحل، فإذا أنا بإبراهيم بن سعد قائمًا يُصلِّي، فقلت في نفسي: ما أشك إلا أنه يريد أن يقول لي: امش معي على الماء، ولئن قال لي: لأمشين معه، فها استحكمت الخاطر حتى سلَّم، ثم قال: هيه، يا أبا الحارث امش على الخاطر، فقلت: بسم الله، فمشى هو على الماء، وذهبت أمشى فغاصت رجلى، فالتفت إليَّ وقال: يا أبا الحارث. العجة أخذت برجلك.

حدثنا عبد المنعم بن عمر، ثنا الحسن بن يحيى، قال محمد بن محبوب العماني: سمعت أبا الحارث الأولاسي يقول: خرجت من مكة في غير أيام الموسم أريد الشام، فإذا أنا بثلاثة نفر

على جبل، وإذا هم يتذاكرون الدنيا، فلما فرغوا أخذوا يعاهدون الله أن لا يمسوا ذهبًا ولا فضة، فقلت: وأنا أيضا معكم، فقالوا: إن شئت، ثم قاموا، فقال أحدهم: أما أنا فسائر إلى بلد كذا وكذا، وبقيت أنا وآخر؛ فقال لي: أين تريد؟ فقلت: أريد الشام.

قال: وأنا أريد اللكام، فكان إبراهيم بن سعد العلوي، فودع بعضهم بعضًا وافترقنا، فمكثت حينًا انتظر أن يأتيني كتابه، فها شعرت يومًا وأنا بأولاس، فخرجت أريد البحر وصرت بين الأشجار إذا برجل صاف قدميه يُصلِّي، فاضطرب قلبي لما رأيته وعلاني له الهيبة، فلما أحس بي سلَّم ثم التفت إليَّ، فإذا هو إبراهيم بن سعد، فعرفته بعد ساعة؛ فقال لي: هاه، فوبخني وقال: اذهب فغيب عني شخصك ثلاثة أيام، ولا تطعم شيئًا ثم ائتني، ففعلت ذلك فجئته بعد ثلاث وهو قائم يُصلِّي.

فلما أحس بي أوجز في صلاته ثم أخذ بيدي، فأوقفني على البحر وحرك شفتيه، فقلت في نفسي: يريد أن يمش على الماء، ولئن فعل لأمشين، فما لبثت إلا يسيرًا فإذا أنا برف من الحيتان ملء البحر قد أقبلت إلينا رافعة رءوسها فاتحة أفواهها، فلما رأيتها قلت في نفسي: أين أبو بشر الصياد، إنسان كان بأولاس هذه الساعة، فإذا الحيتان قد تفرقت كأنما طرح في وسطها حجر، فالتفت إلى، فقال: فعلتها، فقلت: إنما قلت كذا وكذا، فقال لي: مر، لست مطلوبًا بهذا الأمر، ولكن عليك بهذه الرمال والجبال، فوار شخصك ما أمكنك، وتقلل من الدنيا حتى يأتيك أمر الله، فإنى أراك بهذا مطالبًا، ثم غاب عنى فلم أره حتى مات.

وكانت كتبه تصل إليّ، فلما مات كنت قاعدًا يومًا فتحرك قلبي للخروج من باب البحر ولم تكن لي حاجة، فقلت: لا أكره القلب فيغمني فخرجت، فلما صرت في المسجد الذي على الباب إذا أنا بأسود قام إليّ، فقال لي: أنت أبو الحارث؟ فقلت: نعم، فقال لي: آجرك الله في أخيك إبراهيم بن سعد، وكان اسمه واضحًا -مولى لإبراهيم بن سعد- فذكر أن إبراهيم أوصاه أن يوصل إلى هذه الرسالة، فإذا فيها مكتوب:

بسم الله الرحمن الرحيم، يا أخي. إذا نزل بك أمر من فقر أو سقم أو أذى فاستعن بالله، واستعمل عن الله الرضا، فإن الله مطلع عليك، يعلم ضميرك وما أنت عليه، ولا بد لك من

أن ينفذ فيك حكمه، فإن رضيت فلك الثواب الجزيل، والأمن من الهول الشديد، وأنت في رضاك وسخطك لست تقدر أن تتعدى المقدور، ولا تزداد في الرزق المقسوم والأثر المكتوب والأجل المعلوم، ففي أي هذه الأفعال تريد أن تحتال في نقضها بهمك، أو بأي قوة تريد أن تدفعها عنك عند حلولها، أو تجتلبها من قبل أوانها.

كلًا والله، لا بد لأمر الله أن ينفذ فيك طوعًا منك أو كرهًا، فإن لم تجد إلى الرضا سبيلًا فعليك بالتحمل، ولا تشك من ليس بأهل أن يشكى، ومن هو أهل الشكر والثناء القديم ما أولى من نعمته علينا، فها أعطى وعافى أكثر مما زوي وأبلي، وهو مع ذلك أعرف بموضع الخيرة لنا منا، وإذا اضطرتك الأمور وكل صبرك فالجأ إليه بهمك، وأشك إليه بثك، وليكن طمعك فيه، واحذر أن تستبطئه أو تسىء به ظنًا، فإن لكل شيء سببًا، ولكل سبب أجل، ولكل في الله ولله فرج عاجل أو آجل.

ومن علم أنه بعين الله استحى أن يراه الله يأمل سواه، ومن أيقن بنظر الله له أسقط الاختيار لنفسه في الأمور، ومن علم أن الله هو الضار النافع أسقط مخاوف المخلوقين عن قلبه، وراقب الله في قربه، وطلب الأشياء من معادنها، فاحذر أن تعلق قلبك بمخلوق تعليق خوف أو رجاء، أو تفشي إلى أحد اليوم سرك، أو تشكو إليه بثك، أو تعتمد على إخائه، أو تستريح إليه استراحة تكون فيها موضع شكوى بث، فإن غنيهم فقير في غناه، وفقيرهم ذليل في فقره، وعالمهم جاهل في علمه، فاجر في فعله، إلا القليل ممن عصم الله تعالى.

أبو محرز

#### ٥٣٣– أبو محرز

ومنهم من سلك مسالك الأكياس، أبو محرز الحارس للخواطر والأنفاس.

حدثنا محمد بن أحمد بن عمر، ثنا أبي، ثنا أبو بكر بن عبيد، قال: حدثني محمد بن الحسين، ثنا عون بن عهارة، قال: قال أبو محرز الطفاوي: لما بان للأكياس أعلى الدارين منزلة، طلبوا العلو بالعلو من الأعهال، وعلموا أن الشيء لا يدرك إلا بأكثر منه، وبذلوا ما عندهم، بذلوا والله لله المهج رجاء الراحة لديه، والفرج في يوم لا يخيب فيه الطالب، وقال أبو محرز: كلفوا بالدنيا، ولن ينالوا منها فوق قسمتهم، وأعرضوا عن الآخرة وببغيتها يرجوا العباد نجاة أنفسهم.

\* \* \*

#### ٤٣٥- داود بن هلال

ومنهم: النصيبي داود بن هلال، المنقطع إلى الجبال والتلال، كان من المقبلين رافعًا، ومن فصول الدنيا واضعًا.

حدثنا أبي، ثنا أبو الحسن بن أبان، ثنا أبو عبد الله محمد بن سفيان، ثنا علي بن مريم عن زهير ابن عباد، ثنا داود بن هلال النصيبي، قال: مكتوب في صحف إبراهيم عَلَيْكِلِا: يا دنيا ما أهونك على الأبرار الذين تصبحت لهم وتزينت لهم، إني قد قذفت في قلوبهم بغضك والصدود عنك، ما خلقت خلقًا أهون علي منك، كل شأنك صغير، وإلى الفناء تصيرين، قضيت عليك من يوم خلقتك أن لا تدومين لأحد، ولا يدوم لك أحد وإن بخل صاحبك وشح عليك، طوبى للأبرار الذين أطاعوني من خلقي، أطلعوني من قلوبهم على الرضا، وأطلعوني من ضميرهم على الصدق والاستقامة، طوبى لهم، ما لهم عندي من الجزاء إذا وفدوا إليَّ من قبورهم النور يسعى أمامهم والملائكة حافون بهم حتى أبلغ بهم ما يرجون من رحمتي.

#### ٥٣٥ مسكين الصوفي

ومنهم: مسكين بن عبيد الصوفي، حليف الأحزان، الناقل كلام الأئمة والإخوان.

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد المؤذن، ثنا أحمد بن أبان، ثنا أبو بكر بن سفيان، ثنا محمد بن الحسين، ثنا مسكين بن عبيد الصوفي، قال: حدثني المتوكل بن الحسين العابد، قال: قال إبراهيم ابن أدهم: الحزن حزنان: فحزن لك وحزن عليك، فالحزن الذي هو لك حزنك على الآخرة وخيرها، والحزن الذي هو عليك فحزنك على الدنيا وزينتها.

\* \* \*

#### ٥٣٦ العباس بن المؤمل

ومنهم: أبو الوليد العباس بن المؤمل الصوفي، امتحن فصبر في محنته فعوفي، راحته في البكاء والأحزان، ومفزعه إلى المقابر والجبان.

حدثنا أبو بكر المؤذن، ثنا أحمد بن أبان، ثنا أبو بكر بن سفيان، ثنا محمد بن الحسين، قال: حدثني زيد الخبري، قال: حدثني أبو الوليد العباس بن المؤمل الصوفي -وكان أمر هارون بالمعروف فحبسه دهرًا- قال: أتاني آتٍ في منامي؛ فقال: كم للحزين غدًا في القيامة من فرحة تستوعب طول حزنه في دار الدنيا، قال: فاستيقظت فزعًا فلم ألبث أن فرج الله وأخرجني مما كنت فيه من ذلك الحبس، ففرح بذلك أصحابنا وأهلونا، قال: ورأيت في المنام كان ذلك الآتي أتاني؛ فقال: بشر المحزونين بطول الفرح غدًا عند مليكهم، فعلمت والله أن الحزن إنها هو على خير الآخرة لا على الدنيا، قال زيد: فكان أبو الوليد بها هو دهره باكي العين، إنها يتبع جنازة، أو يعود مريضًا، أو يلزم الجبان، وكان محزونًا جدًّا.

مغيث الأسود

#### ٥٣٧ مغيث الأسود

ومنهم: مغيث الأسود، آثر الأدوم والأجود، وحبب إليه الأحمد والأعود.

حدثنا أبو بكر المؤذن، ثنا أحمد بن أبان، ثنا أبو بكر بن عبيد، قال: حدثني محمد بن الحسين، قال: حدثني يوسف بن الحكم الرقي، ثنا فياض بن محمد بن سنان، قال: قال لي مغيث الأسود: وكان من خيار موالي بني أمية، قال: قال لي راهب بدير الخلق: ما لي أراك طويل الحزن؟ قال: قلت له: طالت غيبتي وبعدت شقتي، وشق عليَّ السفر جدًّا؛ فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لقد ظننت أنك من عُمَّال الله في أرضه، قلت: وما أنكرت؟ قال: ظننت أن حزنك لنفسك فإذا أنت إنها تحزن لغيرك، أما علمت أن المريد حزنه عليه جديد، آناء الليل وآناء النهار ساعات فرحه عند ساعات خلله، هو الدهر باك محزون، ليس له على الأرض قرار، إنها تراه والهمًا يفر بدينه مشغولًا طويل الهم قد علا بثه، همته الآخرة والوصلة إليها بسبيل النجاة من شرها، ثم قال: هاه، وأسبل دموعه، فلم يزل يبكي حتى غشي عليه.

\* \* \*

#### ۵۳۸ – القلانسي

ومنهم: المؤانسي أبو عبد الله القلانسي، كان بالعهد وافيًا؛ فكان الحق له في المعاطب ناجيًا.

حدثنا محمد بن الحسين، ثنا عبد الواحد بن بكر: أن أبا عبد الله القلانسي ركب البحر في بعض سياحته، فعصفت به الريح في مركبهم، فدعا أهل المركب وتضرعوا ونذروا النذور، وقالوا: أي عبد الله. كلنا قد عاهدنا الله، ونذرنا نذرًا إن نجانا الله، فانذر أنت نذرًا وعاهد الله عهدًا؛ فقلت: أنا متجرد من الدنيا ما في والنذر، فألحوا عليّ؛ فقلت: لله عليّ نذر إن يخلصني الله عما أنا فيه لا آكل لحم الفيل، فقالوا: إيش هذا النذر، وهل يأكل لحم الفيل أحد؛ فقلت: كذا وقع في سري، وأجرى الله على لساني، فانكسرت السفينة ووقعت في جماعة من أهلها إلى الساحل، فبقينا أيامًا لم نذق ذواقًا، فبينها نحن قعود إذا بولد فيل، فأخذوه وذبحوه فأكلوا لحمه، وعرضوا عليّ أكله؛ فقلت: أنا نذرت وعاهدت الله أن لا آكل لحم الفيل، فاعتلوا عليّ لحمه، وعرضوا عليّ أكله؛ فقلت: أنا نذرت وعاهدت الله أن لا آكل لحم الفيل، فاعتلوا عليّ

حلية الأولياء

بأني مضطر ولي فسخ العهد لاضطراري، فأبيت عليهم وثبتُ علي العهد، فأكلوا وامتلأوا وناموا، فبينها هم نيام إذ جاءت الفيلة تطلب ولدها وتتبع أثره، فلم تزل تشم الرائحة حتى انتهت إلى عظام ولدها فشمته، ثم جاءت وأنا أنظر إليها، فلم تزل تشم واحدًا واحدًا، فكلها شمت من واحد رائحة اللحم داسته برجلها أو بيدها فقتلته، حتى قتلتهم كلهم، ثم أقبلت إليَّ فلم تزل تشمني فلم تجد مني رائحة اللحم فأدارت مؤخرها وأومأت بخرطومها، أي: اركب، فلم أقف على ما أومأت، فرفعت ذنبها ورجلها، فعلمت أنها تريد مني ركوبها فركبتها، فاستويت على شيء وطئ، فسارت بي سيرًا عنيفًا إلى أن جاءت بي في ليلتي إلى موضع زرع وسواد، وأومأت إليَّ أن أنزل، فتدلت برجلها حتى نزلت عنها، فسارت سيرًا أشد من سيرها بي، فلما أصبحت رأيت زرعًا وسوادًا وناسًا، فجعلوني إلى ملكهم وسألني ترجمانه، فأخبرته بالقصة وما جرى على القوم، فقال لي: تدري كم السير الذي سارت بك الليلة؟ فقلت: لا، فقال: مسيرة ثهانية أيام سارت بك في ليلة، فلبثت عندهم إلى أن حملت ورجعت.

\* \* \*

#### ٥٣٩ شبل المدري

ومنهم: شبل المدري، لوحظ باللطف فبرى.

حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا عبد الواحد بن أحمد، ثنا أبو الفرج بن بكر عن عبد العزيز بن أحمد عن أبي موسى الطويل البصري، قال: اشتهى شبل المدرى لحمًا فأخذه ليحمله، فانحطت عليه الحدأة فاختلسته منه؛ فنوى الصوم ورجع إلى المسجد، قال: فأقبلت الحدأة ونازعتها حدأة أخرى لتغلبها عليه بحذاء منزل شبل، فسقط منها ووقع في حجر امرأة شبل، فقامت وطبخته، فلم ارجع شبل إلى منزله ليفطر قدمت امرأته إليه اللحم، فقال: من أين لك هذا اللحم؟ فأخبرته بالحدئتين وتنازعهما، فبكى شبل وقال: الحمد لله الذي لم ينس شبلًا، وإن كان شبل ينساه.

#### • ٤ ٥ – عبد الله بن دينار

ومنهم: أبو محمد عبد الله بن دينار، صان الأسرار، وحفظ بالأنوار.

حدثنا محمد بن أحمد بن محمد البغدادي، قال: أخبرني جعفر بن عبد الله الدينوري، قال: سمعت أبا حمزة يقول: قلت لابن دينار الجعفي: أوصني، قال: اتق الله في خلواتك، وحافظ على أوقات صلواتك، وغض طرفك عن لحظاتك، تكن عند الله مقربًا في حالاتك.

\* \* \*

#### ١٤٥- مساور المغربي

ومنهم: مساور المغربي، مستوطن الفيافي الأبي.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن محمد بن العباس، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا سهل بن عاصم عن كرد بن عنبسة، قال: قال مساور بن لبيب المغربي: وقفت على راهب ذكروالي أنه لم يكلم أحدًا منذ أربعين سنة، ولم ينزل فيها من صومعته، فلم أزل به حتى أشرف عليّ؛ فراودته على الكلام فأبى أن يتكلم، فقلت له: بجلال من تركت له الكلام لما كلمتني؟ قال: فهال قليلًا كهيئة المغمى عليه ثم انتبه كهيئة الفزع، ثم قال: سل وأوجز، قلت: منذ متى أنت في هذا الأمر؟ قال: يوم واحد، قلت: وكيف ذاك؟ قال: سمعت الناس يقولون: غدًا واليوم وبعد غد، فنظرت في أمري فإذا أنا لم أعط ما أعطوا، فنظرت فإذا أمس قد فاتني، واليوم هو لي، وغدًا لا أدري أدركه أم لا؟ ثم أدخل رأسه.

### ۲۶۵ – الفرج بن سعید

ومنهم: أبو روح الفرج بن سعيد الصوفي، لزم طريق الأئمة والأوتاد، ونقل عنهم ما يتعالج به العُبَّاد.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا سلمة بن شبيب، ثنا سهل بن عاصم، ثنا أبو روح الفرج بن سعيد الصوفي، قال: حدثني عثمان بن عمار، قال: سمعت حماد بن زيد يقول: اجتمع أيوب السختياني، ويونس بن عبيد، وابن عون، وثابت البناني في بيت، فقال ثابت: يا هؤلاء. كيف يكون العبد إذا دعا الله فاستجاب له دعاءه.

قال ابن عون: يكون البلاء في نفسه، قال ثابت: فإنه يعترضها العجب بها صنع الله به، فقال يونس بن عبيد: لا يكون العبد يعجب بصنع الله له إلا وهو مستدرج، فقال أيوب: وما علامة المستدرج؟ فقال: إن العبد إذا كان له عند الله منزلة فحفظها وأبقى عليها ثم شكر الله أعطاه الله أشرف من المنزلة الأولى، وإذا هو ضيع الشكر استدرجه الله، فكان تضييعه للشكر استدراجًا من الله له، فغلبه عن شكر العجب معرفة الاستدراج، وإن العبد المستدرج إذا ألقى في قلبه شيء من الشكر حمله شكره على التفقد من أين أتى، فإذا عرف ذلك بصدق خضع، فإذا خضع أقال الله عثرته.

قال حماد: إن ابن عمر سئل عن الاستدراج؛ فقال: ذلك مكره بالعباد المضيعين، قال: فبكوا جميعًا، ثم رفع أيوب من بينهم يده، وقال: يا عالم الغيب والشهادة، لا توفيق لنا إن لم توفقنا، ولا قوة لنا إن لم تقونا، فقال يونس: به وجدنا طعم القوة من دعائك يا أبا بكر، قال: وكان أيوب يعرف أصحابه أن له دعوة مستجابة.

#### 027 أبو اليمان

ومنهم: أبو اليهان، قرين الخير الحبر ابن سليهان.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن أبي حسان، ثنا أحمد بن أبي الحواري، قال: سمعت أبا سليهان يقول: كان عندنا شيخ يزعمون أنه يعرف اسم الله الأعظم، فأتيته فقلت: يا عم. بلغنا أنك تعرف اسم الله الأعظم؛ فقال: يا ابن أخي، تعرف قلبك؟ قلت: نعم، قال: فإذا رأيته رق وأقبل فسل الله حاجتك، فذلك اسم الله الأعظم.

\* \* \*

#### ٤٤ ٥- حيان الأسورة

ومنهم: حيان الأسود.

حدثنا عبد الله، ثنا إسحاق، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا جعفر بن محمد عن حيان الأسود، قال: كان عندنا رجل مكث ثلاث عشرة سنة يُصلِّي في كل يوم وليلة ألف ركعة حتى أقعد من رجليه، فإذا صلى العصر احتبى واستقبل القبلة، ثم قال: عجبت للخليقة كيف أرادت بك بدلًا؟! بل عجبت للخليقة كيف استنارت قلوبها بذكر سواك؟! بل عجبت للخليقة كيف أنست بسواك؟! ثم يسكت إلى المغرب.

\* \* \*

#### ٥٤٥ - أبو الفضل الهاشمي

ومنهم: أبو الفضل الهاشمي.

حدثنا محمد بن الحسين، ثنا أبو جعفر الرازي، قال: سمعت زكريا بن دلويه يقول: دخل أبو العباس بن مسروق الطوسي على أبي الفضل الهاشمي وهو عليل، وكان ذا عيال، ولم يعرف له سببًا، قال: فلما قمت قلت في نفسي: من أين يأكل هذا الرجل؟ قال: فصاح: يا أبا العباس. رد هذه الهمة الردية، فإن لله ألطافًا خفية.

#### ٣ ٤ ٥ – إبراهيم المغربي

ومنهم: إبراهيم المغربي.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت إبراهيم بن الوليد يقول: دخلت على إبراهيم المغربي وقد رفسته بغلة فكسرت رجله، فقال: لولا مصائب الدنيا لقدمنا على الله مفاليس.

\* \* \*

#### ٧٤٥- أبو تراب الرملي

ومنهم: أبو تراب الرملي.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول: خرج أبو تراب الرملي سنة من السنين من مكة، فقال لأصحابه: خذوا أنتم طريق الجادة حتى آخذ طريق تبوك، فقالوا له: الحر شديد، قال: لا بد، ولكن إذا دخلتم رملة فانزلوا عند فلان صديق لي، قال: فدخلوا الرملة فنزلوا عليه، فشوى لهم أربع قطع لحم، فلما وضع بين أيديهم جاءت الحدأة فأخذت قطعة منها، فقلنا: لم تكن رزقنا، فأكلنا الباقي، فلما كان بعد يومين خرج أبو تراب من المفازة، فقلنا: هل وجدت في الطريق شيئًا؟ فقال: لا، إلا يوم كذا رمى إليَّ حدأة بقطعة شواء حار، فقلنا له: قد تغذينا منه، فإنه من عندنا أخذته الحدأة؛ فقال أبو تراب: كذا كان الصدق.

سعيد الشهيد

#### ٨٤٥ - سعيد الشهيد

ومنهم: سعيد الشهيد، المقنع في الحديد، المشتاق إلى رؤية المنعم المجيد.

حدثنا محمد بن أحمد بن محمد، وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، ثنا عباس بن يوسف، قال: قال ميسرة الخادم: غزونا في بعض الغزوات فصادفنا العدو، فإذا بفتى إلى جانبي وإذا هو مقنع في الحديد، فحمل على الميمنة حتى ثناها، وحمل على الميسرة حتى ثناها، وحمل على القلب حتى ثناها، ثم أنشأ يقول:

أَحِسْن بِمَوْلَاكَ سَعِيْدٌ ظَنَّا هَذَا الَّذِي كُنْتَ لَهُ مَّنَّى تَسنَحَّ يَسا لَكِ قَاتَلْنَا وَلَا قُتِلْنَا لَكِ قَاتَلْنَا وَلَا قُتِلْنَا لَكِ سَيِّدِكُنَّ الْسَتَقْنَا قَدْ عَلِمَ السِّرَّ وَمَا أَعْلَنَّا لَكِسْنَ إِلَى سَيِّدِكُنَّ الْسُتَقْنَا قَدْ عَلِمَ السِّرَّ وَمَا أَعْلَنَّا

قال: فجعل فقاتل فقتل منهم عددًا، ثم رجع إلى مصافه، فتكالب عليه العدو، فإذا به قد حمل على الناس، وأنشأ يقول:

قَدْ كُنْتُ أَرْجُو وَرَجَائِى لَمْ يَخِبْ أَنْ لَا يَضِيْعَ الْيَوْمَ كَدِّي وَالطَّلَبِ يَا مَنْ مَلَا تَلْكَ الْقُصُورَ بِاللَّعِبِ لَوْلَاكَ مَا طَابَتْ وَلَا طَابَ الطَّرَبِ

فحمل فقاتل فقتل منهم عددًا، ثم رجع إلى مصافه، فتكالب عليه العدو فحمل الثالثة وأنشأ يقول:

يَا لِعْبَةَ الْخُلْدِ قِفِى ثُمَّ اسْمَعِى مَا لَكِ قَاتَلْنَا فَكُفِّى وَارْجِعِى ثُمَّ اسْمَعِى ثُمَّ ارْجِعِى إِلَى الْجِئْنَانِ فَأَسْرِعِى لَا تَطْمَعِى لَا تَطْمَعِى لَا تَطْمَعِى لَا تَطْمَعِى لَا تَطْمَعِى لَا تَطْمَعِى قَالَ رَحِيرَاتُهُ.

#### 9 \$ 0 - سيار النباجي

and the second s

ومنهم: سيار النباجي الباكي، النائح المناجي.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا أبو الحسن المذكر، ثنا عمر بن يوسف، ثنا أحمد بن مسروق، قال: قال سيار النباجي -وكان قد بكى على الله ستين سنة - قال: نمت عن وردي ذات ليلة، فبينا أنا كذلك رأيت كأني دخلت الجنة، وإذا نهر يجري على الدر والجوهر، حافتاه من المسك الأذفر، وعلى شاطئ النهر قباب اللؤلؤ، وقضبان الذهب والجوهر، وإذا بجوار على الساحل، وهن يقلن: سبحان المسبح في كل مكان، سبحانه سبحانه؛ فقلت: من أنتن؟ فقلن: نحن من خلق الرحمن، فقلت: لمن أنتن؟ فقلن:

بَرَأْنَا إِلَهُ النَّاس رَبُّ مُحَمَّدٍ لِقَوْم عَلَى الْأَقْدَام بِاللَّيْل قُوَّم يَلَى الْأَقْدَام بِاللَّيْل قُوَّم يُنَاجُونَ رَبَّ الْعَالَيْنَ إِلَهُهُم وَالنَّاسُ نُوَّم يُنَاجُونَ رَبَّ الْعَالَيْنَ إِلَهُهُم وَالنَّاسُ نُوَّم

\* \* \*

#### ، ٥٥- أحمد بن روح

ومنهم: أحمد بن روح، المستغيث بالمولى من حلول البلوي.

أنشدني عثمان بن محمد العثماني، قال: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن القاضي، قال حدثني أبي، قال: سمعت أحمد بن روح ينشد:

إِذَا حَلَّتُ الْبَلْوَى صَرَخْتُ لِسَيِّدٍ بِهِ تُدْفَعُ الْبَلْوَى وَيَنْكَشِفُ الضُّرِ أُوَّمَّـلُ مَـوْلَى لَا يُحَيِّـبُ عَبْـدَهُ لَهُ الْعِزُّ وَالْآلَاءُ وَالْخَلْقُ وَالْأَمْرِ قَال: وأنشدني أيضًا لبعض إخوانه:

أَلُوْذُ بِبَابٍ مَنْ أَدْعُوهُ فَرْدًا وَآمَلُ أَنْ أُقَرَّبَ مِنْ حَبِيْسِي إِذَا نَامَتْ عُيُسُونُ النَّاسِ طَرَّا قَرَعْتُ الْبَابَ بِالْقَلْبِ الْكَئِيْبِ

جابر الرحبي

#### ١٥٥- جابر الرحبي

ومنهم: جابر الرحبي، له الأحوال الرفيعة، والألطاف البديعة.

حدثنا محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: حدثني أبو جعفر الخصاف، قال: قال لي جابر الرحبي يومًا وأنا أماشيه: مر بنا نتسابق، مر أنت هكذا حتى أمر أنا هكذا، قال: فمررت أنا على الجسر، فلما أبعدت على الجسر التفت، فإذا هو يمشي على الماء ينتضح من تحت قدم الماشي، فلما التقينا، قلت: من يحسن مثل ما يخرج الغبار من تحت قدم الماشي، فلما التقينا، قلت: من يحسن مثل هذا، أمشى على الجسر وتمثي أنت على الماء، قال: فقال لي: أوقد رأيتني؟ قال: قلت: نعم، قال: أنت رجل صالح.

\* \* \*

# ۲ - 00 ومنهم المستأنس بالحق المستوحش من الخلق السموح اسمه خفى وحاله علوي

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، قال: سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد يقول: ثنا عبيد البسري، قال: سألت رجلًا باللكام: ما الذي أجلسك في هذا الموضع؟ قال: وما سؤالك عن شيء إن طلبته لم تدركه، وإن لحقته لم تقع عليه، قلت: تخبرني ما هو؟ قال: علمي بأن مجالسة الله تستغرق نعيم الجنان كلها، قلت: بِمَ؟ قال: أواه، قد كنت أظن أن نفسي ظفرت، ومن الخلق هربت، فإذا أنا كذاب في مقامي، لو كنت محبًّا لله صادقًا ما اطلع على أحد، فقلت: أما علمت أن المحبين خلفاء الله في أرضه، مستأنسون بخلقه، يبعثهم على طاعته، قال: فصاح بي صيحة، وقال: يا مخدوع، لو شممت رائحة الحب، وعاين قلبك ما وراء ذلك من القرب، ما احتجت أن ترى فوق ما رأيت، ثم قال: يا سماء، ويا أرض، اشهدا على أنه ما خطر على قلبي ذكر الجنة والنار قط، إن كنت صادقًا فأمتني، فوالله ما سمعت له كلامًا بعدها، وخفت أن يسبق إليًّ الظن من الناس في قتله، فتركته ومضيت، فبينا أنا على ذلك إذا أنا بجهاعة، فقالوا: ما فعل الفتى؟ فكنيت عن ذلك، فقالوا: ارجع فإن الله قد قبضه، فصليت معهم عليه، فقلت

لهم: من هذا الرجل؟ ومن أنتم؟ قالوا: ويحك، هذا رجل به كان يمطر المطر، قلبه على قلب إبراهيم الخليل عَلَيْتُ إِن أما رأيته يخبر عن نفسه أن ذكر الجنة والنار ما خطر على قلبه قط؛ فهل كان أحد هكذا إلا إبراهيم الخليل عَلَيْتُ إِن قلت: فمن أنتم؟ قالوا: نحن السبعة المخصوصون من الأبدال، قلت: علموني شيئًا، قالوا: لا تحب أن تعرف، ولا تحب أن يعرف أنك ممن لا يحب أن يعرف.

\* \* \*

### ٥٥٣ عبد الله بن خبيق

ومنهم: الصادق الواثق، المشمر اللاحق، عبد الله بن حبيق، تذوق بالصفاء، وتحقق بالوفاء، تخرج على يوسف بن أسباط، فأعرض عن الشبهات وأماط، سكن من الثغور أنطاكية.

حدثنا أبو يعلى الحسين بن محمد بن الحسين الزبيري، ثنا محمد بن المسيب الأرغياني، ثنا عبد الله بن خبيق بن سابق، قال: قال لي يوسف بن أسباط: إياك أن تكون من قُرَّاء السوق.

حدثنا الحسين بن محمد بن المسيب، ثنا عبد الله بن خبيق، قال: قال لي حذيفة المرعشي: كيف تفلح والدنيا أحب إليك من أحب الناس إليك، وقال حذيفة: إن لم تخش أن يعذبك الله على أفضل عملك فأنت هالك، قال: وقال الفضل: رأس الأدب عندنا أن يعرف الرجل قدره.

حدثنا الحسين، ثنا محمد، ثنا عبد الله، قال: أوحى الله تعالى إلى موسى عَلَيْتَلِارٌ: لا تغضب على الحمقى فيكثر غمك، قال: وكان حبر من أحبار بني إسرائيل يقول: يا رب. كم أعصيك ولا تعاقبني، فأوحى الله تعالى إلى نبي من أنبياء بني إسرائيل، قل له: كم أعاقبك وأنت لا تدري؟ ألم أسلبك حلاوة مناجاتي؟

وبه قال: قيل لابن الساك: ما أطيب الطيبات؟ قال: ترك الشهوات، وقال لي حذيفة المرعشي: ما ابتلي أحد بمصيبة أعظم عليه من قسوة قلبه، وقال لي حذيفة: إنها هي أربعة أشياء: عيناك، ولسانك، وهواك، وقلبك، فانظر عينيك لا تنظر بها إلى ما لا يحل لك، وانظر لسانك

عبد الله بن خبيق

لا تقل به شيئًا يعلم الله خلافه من قلبك، وانظر قلبك لا يكن فيه غل ولا دغل على أحد من المسلمين، وانظر هواك لا تهوى شيئًا من الشر، فها دام لم تكن فيك هذه الأربع خصال فألق الرماد على رأسك.

حدثنا الحسين، ثنا محمد، ثنا عبد الله، قال: من عاتب نفسه في مرضات الله آمنه الله من مقته، وأنشدني عبد الله بن خبيق:

## أُفِّ لِدُنْيَا أَبَتْ تُوَاتِيْنِي إِلَّا بِنَقْضِي لَهَا عُرَى دِيْنِي عَيْنِي خَيْنِي عَيْنِي خَيْنِي خَيْنِي خَيْنِي لَا بَعْلُبُ مَا سَرَّهَا لِتُرْدِيْنِي

حدثنا الحسين، ثنا محمد، ثنا عبد الله، قال: مكتوب في الحكمة: من رضي بدون قدره رفعه الناس فوق غايته، وقال عبد الله: أنت لا تطيع من يحسن إليك، فكيف تحسن إلى من يسيء إليك؟!

حدثنا محمد بن الحسين بن موسى، قال: سمعت محمد بن علي بن الخليل يقول: سمعت محمد بن جعفر بن سوار يقول: سمعت عبد الله بن خبيق يقول: لا يستغني حال من الأحوال عن الصدق، والصدق مستغن عن الأحوال كلها، ولو صدق عبد فيها بينه وبين الله حقيقة الصدق لاطلع على خزائن من خزائن الغيب، ولكان أمينًا في السهاوات والأرض، قال عبد الله: وحشة العباد عن الحق أوحش من هم القلوب، ولو أنسوا بربهم ولزموا الحق لاستأنس بهم كل أحد، وسئل عبد الله: بهاذا ألزم الحق في أحوالي؟ قال: بإنصاف الناس من نفسك، وقبول الحق ممن هو دنك، وقال عبد الله: طول الاستهاع إلى الباطل يطفئ حلاوة الطاعة من القلب، ومن أراد أن يعيش حيًّا في حياته فليزل الطمع عن قلبه.

حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الواسطي، ثنا عمر بن عبد الله الهجري، قال: سمعت عبد الله ابن خبيق يقول: لا تغتم إلا من شيء يضرك غدًا، ولا تفرح بشيء لا يسرك غدًا، وأنفع الخوف ما حجزك عن المعاصي، وأطال منك الحزن على ما فاتك، وألزمك الفكرة في بقية عمرك.

حدثنا أبي، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا عبد الله بن خبيق، قال: حدثني موسى بن طريف، قال لي: سمعت يوسف بن أسباط يقول: أربعون سنة ما حاك في صدري شيء إلا تركته.

حدثنا أبي، ثنا إبراهيم، ثنا عبد الله، قال: قال لي يوسف بن أسباط: تعلموا صحة العمل من سقمه، فإني أتعلمه في اثنتين وعشرين سنة.

حدثنا أبي، ثنا إبراهيم، ثنا عبد الله، قال: قال لي يوسف بن أسباط: إذا رأيت الرجل قد أشر وبطر فلا تعظه، فليس للموعظة فيه موضع، قال: ونظر يوسف إلى رجل في يده دفتر؛ فقال: تزينوا بها شئتم، فلن يزيدكم الله إلا اتضاعًا.

حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن جابر الطرسوسي، ثنا عبد الله بن خبيق، قال: سمعت يوسف بن أسباط يقول: يرزق الصادق ثلاث خصال: الحلاوة، والملاحة، والمهابة.

حدثنا محمد، ثنا عبد الله، ثنا عبد الله بن خبيق، قال: دخل الطبيب على يوسف وأنا عنده فنظر إليه، فقال: ليس عليك بأس، فقال: وددت أن الذي تخاف عليَّ كان الساعة.

#### أسند عبد الله الكثير؛ فمما تفرد به

حدثنا أبي، ثنا عمر بن عبد الله بن عمر الهجري بالأبلة، ثنا عبد الله بن خبيق، ثنا يوسف ابن أسباط عن سفيان الثوري عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أنس: أن رسول الله على كان يطوف على نسائه هذه ثم هذه، ثم يغتسل منهم غسلًا واحدًا. (١)

حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا يوسف بن موسى بن عبد الله المروزي، ثنا عبد الله بن خبيق، ثنا يوسف بن أسباط عن حبيب بن حسان عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود، قال: حدثنا رسول الله ﷺ وهو الصادق المصدوق: «إِنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا...» (٢) فذكر الحديث، لم يروه عن حبيب إلا يوسف، ولا عنه إلا عبد الله.

حدثنا إبراهيم بن محمد النيسابوري، ثنا محمد بن المسيب، ثنا عبد الله بن خبيق، ثنا يوسف بن أسباط عن حبيب بن حسان بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر، قال: كان قوتي

<sup>(</sup>۱) ضعيف. قال العقيلي: يوسف بن أسباط، كان من العابدين، دفن كتبه فحدَّث بَعْدُ من حفظه بأحاديث منها ما لا أصل له ومنها ما يخطئ فيه، فمما يخطئ فيه ما حدثناه محمد بن عبد الله الحضر مي، حدثنا عبد الله بن فتيق، حدثنا يوسف بن أسباط عن سفيان عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أنس: أن النبي كان يطوف على نسائه فيغتسل غسلًا واحدًا. [«ضعفاء العقيلي» (٤/ ٤٥٤)]

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، حبيب بن حسان بن أبي الأشرس، كوفي، وهو جد صالح جزرة: ليس بثقة، قال أحمد: متروك. [«الكامل في الضعفاء» (٢/ ٤٠٣)] والحديث أصله في «صحيح البخاري» (٣/ ١١٧٤) (٣٠٣٦)، و«صحيح مسلم» (٢٦٤٣).

عبِد الله بن خبيق

على عهد رسول الله على صاعًا، فلا أزيد عليه حتى ألقى الله تعالى.. لم يروه عن حبيب إلا يوسف، ولا عنه إلا عبد الله.

حدثنا أبي، ثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن، ثنا عبد الله بن خبيق، ثنا الهيثم بن جميل عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن النعمان بن بشير، قال: صحبنا رسول الله على السمعناه يقول: «إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ فِتنَا، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِناً وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ قَوْمٌ أَخْلَاقَهُمْ بَعَرَضٍ مِنَ الدُّنيَا يَسِيرٍ». قال الحسن: والله لقد رأيتهم صورًا ولا عقول، أجسامًا ولا أحلام، فراش نار، وذئبان طمع، يغدون بدرهمين ويروحون بدرهمين، يبيع أحدهم دينه بثمن العنز. (۱)

حدثنا أبو يعلى الحسين بن محمد الزبيري، ثنا محمد بن المسيب، ثنا عبد الله بن خبيق، ثنا الهيشم بن جميل، ثنا مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس، قال: جاء رجل إلى النبي على الله فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال: «إِنَّهَا قَائِمَةٌ؛ فَهَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟». قال: ما أعددت لها كبير عمل إلا أني أحب الله ورسوله، قال: «فَلَكَ مَا احْتَسَبْتَ، وَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ». (٢)

حدثنا أبو يعلى، ثنا محمد، ثنا عبد الله بن خبيق، ثنا يوسف بن أسباط عن ابن أبي ذئب عن القاسم عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن مكرز -رجل من أهل الشام من بني عامر بن لؤي - عن أبي هريرة: أن رجلًا أتى النبي عليه فقال: يا رسول الله. الرجل يغزو في سبيل الله يريد أن يصيب من عرض الدنيا؛ فقال النبي عليه (لا أَجْرَ لَهُ)؛ فخرج أبو هريرة، فأخبر الناس، فأعظمهم ذلك، فقالوا: لعلك لم تفهم عن رسول الله عليه قال: فرجع، فسأله، فقال: لأ أَجْرَ لَهُ، لا أَجْرَ لَهُ».

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. «مسند أحمد» (۱۸٤۲۸)، و «المستدرك» (٦٢٦٣)، و «المعجم الأوسط» (٢٤٣٩)، و «مسند ابن المبارك» (٢٤٨)، مبارك بن فضالة بن أبي أمية القرشي العدوي، أبو فضالة البصري: يُدلِّس ويسوي، قال أبو زرعة: إذا قال: حدثنا؛ فهو ثقة، وقال النسائي: ضعيف. [ «تهذيب التهذيب» (۱۰/۲۷)] والحديث في «صحيح مسلم» (۱۱۸).

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، علَّته كسابقه، والحديث صحيح في «صحيح ابن حبان» (١٠٥، ٥٦٥)، و«المعجم الأوسط» (٧٤٦٥، ٧٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، علَّته في مكرز هذا.

حدثنا أبو يعلى، ثنا محمد، ثنا عبد الله، ثنا يوسف بن أسباط عن سفيان الثوري عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين، قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ اللَّرْءِ تَرْكَهُ مَا لَا يَعْنِيهِ». (١)

#### \* \* \*

قال الشيخ كَاللَّهُ: وفي الخدم أولياء غيبهم الحق فيه عن الأعيان، ومحا أسماء هم وأنسابهم عن الاشتهار والادكار، جعلهم أمانًا لسكان المالك، وبإقسامهم عليه يدفع عنهم المهالك.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أبو العباس الهروي، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن زيد بن أسلم، قال: قال محمد بن المنكدر: إنى لليلة مواجه هذا المنبر أدعو في جوف الليل إذا إنسان عند إسطوانة مقنع رأسه، فأسمعه يقول: أي رب، إن القحط قد اشتد على عبادك، وإني أقسم عليك يا رب إلا سقيتهم، قال: في كان إلا ساعة إذا سحابة قد أقبلت، ثم أرسلها الله، وكان عزيزًا على ابن المنكدر أن يخفى عليه أحد من أهل هذا الخير؛ فقال: هذا بالمدينة وأنا لا أعرفه، فلما سلَّم الإمام تقنع وانصرف واتبعه، ولم يجلس للقاص حتى أتى دار أنس، فأخرج مفتاحًا ففتح ثم دخل، قال: ورجعت، فلم سبحت أتيته، فإذا أنا أسمع نجرًا في بيته، فسلمت ثم قلت: أدخل، قال: أدخل، فإذا هو ينجر أقداحًا يعملها، قال: فقلت: كيف أصبحت أصلحك الله؟ قال: فاستشهرها واستعظمها مني، فلما رأيت ذلك، قلت: إني سمعت إقسامك البارحة على الله يا أخي، هل لك في نفقة تغنيك عن هذا وتفرغك لما تريد من أمر الآخرة، قال: لا، ولكن غير ذلك، لا تذكرني لأحد ولا تذكر هذا لأحد حتى أموت، ولا تأتني يابن المنكدر، فإنك إن تأتني شهرتني للناس، قلت: إني أحب أن ألقاك، قال: القني في المسجد -وكان فارسيًّا- قال: فما ذكر ذلك ابن المنكدر حتى مات الرجل، قال ابن وهب: بلغني أنه انتقل من تلك الدار، فلم ير ولم يدر أين ذهب، فقال أهل تلك الدار: الله بيننا وبين ابن المنكدر، أخرج عنا الرجل الصالح.

(۱) إسناده ضعيف. مرسل، «سنن الترمذي» (۲۳۱۸)، و «مصنف عبد الرزاق» (۲۰۲۱۷)، و «شعب الإيمان» (۱۹۳)، و «مسند ابن الجعد» (۲۹۲۵)، و «مسند الشهاب» (۱۹۳).

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو أسيد، ثنا عبيد الله بن جرير بن جبلة، ثنا سليان بن حرب، ثنا السري بن يحيى، ثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، قال: خرجت مع أبي من قرية نريد قرية فضللنا الطريق، فبينا نحن كذلك إذا نحن برجل قائم يُصلِّي، فدنونا منه، فإذا حوض يابسة وقربة يابسة، وقد انتظرناه لينفتل من صلاته فلم ينفتل، فأقبل عليه أبي؛ فقال: يا هذا. إنا قد ضللنا الطريق، فأومأ بيده نحو الطريق؛ فقال له أبي: ألا تجعل في قربتك ماء؟ فأومأ بيده أن لا، في برحنا أن جاءت سحابة فأمطرت، فإذا ذلك الحوض ملآن، فمضينا حتى أتينا القرية، فذكرنا لهم شأن الرجل؛ فقالوا: ذاك فلان، لا يكون بأرض إلا سقوا، فقال لي أبي: الحمد لله، كم من عبد لله صالح لا نعرفه.

أخبرنا أبو الأزهر ضمرة بن حمزة بن هلال المقدسي - في كتابه - وحدثني عنه محمد بن إبراهيم بن أحمد، قال: حدثني أبي، ثنا عبيد الله بن سعيد الهاشمي البصري - قدم علينا - ثنا أبي، ثنا عبد الله بن إدريس عن مالك بن دينار، قال: احتبس عنا المطر بالبصرة فخرجنا يومًا بعد يوم نستسقي، فلم نر أثر الإجابة، فخرجت أنا وعطاء السليمي، وثابت البناني، ويحيى البكاء، ومحمد بن واسع، وأبو محمد السختياني، وحبيب أبو محمد الفارسي، وحسان بن أبي سنان، وعتبة الغلام، وصالح المري حتى صرنا إلى مصلى بالبصرة، وخرج الصبيان من المكاتب واستسقينا فلم نر أثر الإجابة، وانتصف النهار وانصرف الناس وبقيت أنا وثابت البناني في المصلى.

فلما أظلم الليل إذا بأسود صبيح الوجه دقيق الساقين عظيم البطن، عليه مئزران من صوف، فقومت جميع ما كان عليه بدرهمين، فجاء إلى ماء فتمسح، ثم دنا من المحراب، فصلً ركعتين، كان قيامه وركوعه وسجوده سواء خفيفتين، ثم رفع طرفه إلى السهاء، فقال: سيدي. إلى كم تردد عبادك فيها لا ينقصك، أنفد ما عندك أم نفدت خزائن قدرتك؟

سيدي. أقسمت عليك بحبك لي إلا سقيتنا غيثك الساعة الساعة، قال مالك: فيا أتم الكلام حتى تغيمت السياء وأخذتنا كأفواه القرب، وما خرجنا من المصلى حتى خضنا الماء إلى ركبنا، قال: فبقيت أنا وثابت متعجبين من الأسود، ثم انصرف فتبعناه، قال: فتعرضت له، فقلت له: يا أسود. أما تستحي مما قلت؟!

قال: فقال: وماذا قلت؟ قال: فقلت له قولك: بحبك لي، وما يدريك أنه يجبك؟! قال: تنح عن همم لا تعرفها يا من اشتغل عنه بنفسه، أين كنت أنا حين خصني بالتوحيد وبمعرفته، أفتراه بدأني بذلك إلا بمحبته لي على قدره، ومحبتي له على قدري، قال: ثم بادر يسعى، فقلت له: رحمك الله. ارفق بنا، قال: أنا مملوك على فرض من طاعة مالكي الصغير، قال: فجعلنا نتبعه من البعد حتى دخل دار نخاس، وقد مضى من الليل نصفه، فطال علينا النصف الباقي، فلما أصبحنا أتيت النخاس، فقلت له: عندك غلام تبيعنيه للخدمة؟

قال: نعم، عندي مائة غلام كلهم لذلك، قال: فجعل يخرج إليَّ واحدًا بعد آخر، وأنا أقول غير هذا حتى عرض عليَّ تسعين غلامًا، ثم قال: ما بقي عندي غيرها ولا واحد، قال: فلما أردنا الخروج دخلت أنا حجرة خربة في خلف داره، فإذا أنا بالأسود نائم، فكان وقت القيلولة، فقلت: هو هو ورب الكعبة، فخرجت إليَّ عند النخاس، فقلت له: بعني ذلك الأسود، فقال لي: يا أبا يحيى، ذاك غلام مشئوم نكد، ليست له بالليل همة إلا البكاء، وبالنهار إلا الصلاة والنوم، فقلت له: ولذلك أريده.

قال: فدعا به، وإذا هو قد خرج ناعسًا؛ فقال لي: خذه بها شئت بعد أن تبريني من عيوبه كلها، فاشتريته بعشرين دينارًا بالبراءة من كل عيب، فقلت: ما اسمه؟ قال: ميمون، قال: فأخذت بيده، فأتيت به إلى المنزل، فبينا هو يمشي معي إذ قال لي: يا مولاي الصغير، لماذا اشتريتني وأنا لا أصلح لخدمة المخلوقين؟ قال: مالك، فقلت له: حبيبي، إنها اشتريناك لنخدمك نحن بأنفسنا وعلى رءوسنا؛ فقال: ولم ذاك؟

فقلت: أليس أنت صاحبنا البارحة في المصلى؟ فقال: وقد اطلعتها على ذلك، فقلت: أنا الذي اعترضت عليك في الكلام، قال: فجعل يمشي حتى صار إلى مسجد فدخله، وصف قدميه فصلى ركعتين، ثم رفع طرفه إلى السهاء، فقال: إلهي وسيدي. سرَّا كان بيني وبينك أظهرته للمخلوقين وفضحتني فيه؛ فكيف يطيب لي الآن عيش وقد وقف علي ما كان بيني وبينك غيرك؟ أقسمت عليك إلا قبضت روحى الساعة الساعة ثم سجد.

فدنوت منه فانتظرته ساعة فلم يرفع رأسه، فحركته فإذا هو ميت، قال: فمددت يديه ورجليه، فإذا وجه ضاحك وقد ارتفع السواد وصار وجهه كالقمر، وإذا بشاب قد أقبل من

الباب؛ فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعظم الله أجرنا في أخينا، هاكم الكفن فكفنوه فيه، فناولني ثوبين ما رأيت مثلهما، ثم خرج فكفناه فيهما، قال مالك: فقبره يستسقى به وتطلب الحوائج إلى يومنا هذا.

حدثنا أحمد بن إسحاق، قال: سمعت عمر بن بحر الأسدى يقول: سمعت محمد بن المبارك الصوري يقول -سنة خمسين ومائتين- قال: خرجنا حُجَّاجًا، فإذا نحن بشاب ليس معه زاد ولا راحلة، فقلت: حبيبي في مثل هذا الطريق بلا زاد ولا راحلة، فقال لي: تحسن تقرأ؟ فقلت: نعم؟ فقرأت: بسم الله الرحمن الرحيم ﴿كَهيعَصَ ﴾ [مريم: ١] فشهق شهقة خَرَّ مغشيًّا عليه ثم أفاق؛ فقال: ويحك، تدري ما قرأت، كاف من كافي، وها من هادي، وعين من عليم، وصاد من صادق، فإذا كان معي كاف وهاد وعليم وصادق ما أصنع بزاد وراحلة؟! ثم ولي وهو يقول:

يَا طَالِبَ الْعِلْمِ هَاهُنَا وَهُنَا وَمَعْدَنُ الْعِلْمِ بَيْنَ جَنْبَيْكَا إِنْ كُنْتَ تَرْجُو الْجِنَانَ تَسْكُنُهَا فَمِثْلُ الْعَرْضِ نُصْبَ عَيْنَيْكَا إِنْ كُنْتَ تَرْجُو الْحِسَانَ تَخْطُبُهَا فَأَسْبِلِ الدَّمْعَ فَوْقَ خَدَّيْكَا وَقُهُمْ إِذَا قَهَامَ كُهِلَّ مُجْتَهِدٍ وَادْعُوهُ كَهُمَا يَقُولُ لَبَّيْكَا

حدثنا أحمد، قال: سمعت عمر بن بحر يقول: سمعت أبا الفيض بإخميم يقول وهو في بلده سنة خمسين ومائتين، قال: كنت في تيه بني إسرائيل أريد الحج، فرأيت غلامًا أمرد ماتسيًّا أمامي على المحجة، يؤم البيت العتيق بلا زاد ولا راحلة؛ فقلت لرفيقي: إنا لله، إن كان مع هذًا الغلام يقين وإلا هلك، فلحقته فقلت: يا فتى؟ فقال: لبيك؛ فقلت: في هذا الموضع في هذا الوقت بلا زاد ولا راحلة، قال: فنظر إليَّ، ثم قال: يا شيخ. ارفع رأسك، انظر، هل ترى غيره؟ فقلت: يا حبيبي، اذهب حيث شئت.

حدثنا أبو العباس أحمد بن العلاء، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال: قال ذو النون: حججت سنة إلى بيت الله الحرام فضللت عن الطريق ولم يكن معي ماء ولا زاد، وإني لمشرف على الهلكة وآيس من الحياة، فلاحت لى أشجار كثيرة وإذا أنا بمحراب قد كان عهده من متعاهده قريبًا، فطرحت نفسي تحت فئ شجرة متوقعًا لنسيم برد الليل، فلما غربت الشمس إذا أنا بشاب متغير اللون نحيل الجسم، يؤم نحو المحراب، فركل برجله ربوة من الأرض، فظهر عين أبيض بهاء عذب، فشرب وتوضأ به وقام في محرابه، فقمت إلى العين فشربت ماء عذبًا، وسويق السلت وسكر الطبرزد، فشبعت ورويت وتوضأت، فقمت إليه أصلي بصلاته حتى برق عمود الصبح، فلها رأى الصبح أقبل وثب قائبًا على قدميه، ونادى بأعلي صوته: ذهب الليل بها فيه، ولم أقض من خدمتك وطرًا، ولا من عذب ماء مناجاتك شطرًا، إلهي. خسر من أتعب لغيرك بدنه، وألجأ إلى سواك همته، فلها أراد أن يمضي ناديته: بالذي منحك لذيذ الرغب، وأذهب عنك ملال التعب، إلا حففتني بجناح الرحمة، وأمنتني من جناح الذلة، فإني رجل غريب أريد بيت الله الحرام فضللت عن الطريق، وليس معي ماء ولا زاد ولا راحلة، وإني مشرف على الهلكة، آيس من الحياة، فقال: اسكت يا بطال، وهل من موفود وفد إليه فقطع به دون البلاغ إليه، لو صححت له في المعاملة لصحح لك في الدلالة، ثم وفلا: اتبعني، فرأيت المرض تطوى من تحت أرجلنا حتى رأيت الحجة، وسمعت ضجة، فقال: هذه بكة، ثم أنشأ يقول:

مَنْ عَامَلَ اللهَ بِتَقْوَاهُ وَكَانَ فِي الْخِلْوَةِ يَرْعَاهُ سَقَاهُ كَأْسًا مِنْ صَفَا حُبِّهِ تُسسْلِبُهُ لَلْذَةَ دُنْيَاهُ فَأَبْعَدَ الْخُلْقَ وَأَقْصَاهُم وَانْفَرَدَ الْعَبْدُ بِمَوْلَاهُ

حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين الآجري، ثنا عبد الله بن محمد العطشي، ثنا أبو حفص عمر ابن محمد بن الحكم النسائي، قال: حدثني محمد بن الحسين البرجلاني، قال: حدثني حسين بن محمد الشامي، قال: سمعت ذا النون يقول: ركبنا في البحر نريد مكة، ومعنا في المركب رجل عليه أطهار رثة، فوقع في المركب تهمة، فدارت حتى صارت إليه، فقلت: إن القوم اتهموك؟ فقال: أنا تعني؟ فقلت: نعم، قال: فنظر إلى السهاء، ثم قال: أقسمت عليك إلا أخرجت ما فيه من حوت بجوهرة، قال: فلقد خُيِّل إليَّ أن ما في البحر سمكة إلا وقد خرجت في فِيْهَا لؤلؤة أو جوهرة، ثم رمى بنفسه في البحر فذهب.

حدثنا أبو بحر محمد بن الحسن بن كوثر، ثنا محمد بن يونس، ثنا يوسف بن يعقوب المقري، ثنا مبارك بن فضالة عن ثابت البناني، قال: كنت واقفًا بعرفة فإذا أنا بشابين عليهما العباءة القطوانية، فقال أحدهما لصاحبه: كيف أنت يا حبيب؟ فأجابه الآخر: لبيك يا محب،

قال: فقال: أترى أن الرب الذي تواددنا فيه وتحاببنا فيه يعذبنا غدًا في القيامة، فسمعت قائلًا يقول: سمعته الآذان ولم تره الأعين، ليس بفاعل، ليس بفاعل.

سمعت أبا بكر محمد بن أحمد الدينوري الطوسي -بمكة - يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: سمعت أبا عبد الله المغربي يقول: خرجت حاجًا فبينا أنا في برية تبوك إذا أنا بامرأة بلا يدين ولا رجلين ولا عينين، فتعجبت منها، فقلت: يا أمة الله، من أين أقبلت؟ قالت: من عنده؟ قلت: وما تريدين؟ قالت: إليه، قلت: يا سبحان الله، بادية تبوك وليس فيها مغيث، وأنت على هذه الحالة، فقالت: يا سبحان الله. غمض عينيك، فغمضتها، ثم قالت: افتح عينيك، ففتحتها فإذا أنا بها متعلقة بأستار الكعبة، ثم قالت: يا أبا عبد الله. تتعجب من ضعيف حمله قوي، ثم سارت بين السهاء والأرض.

حضرت عمر بن رفيل الشيخ الأمين بجرجان وسمعت منه، وحدثني بهذا عنه أبو الحسن علي بن عبد الله الهمداني بمكة، قال: حكى الشيخ الشبلي: أن أبا حمزة كان من شأنه الجلوس في منزله، لا يخرج إلا لعظيم لا يسعه القعود عنه، فدخل عليه بعض الفقراء يومًا وليس عنده شيء، فخلع قميصه ودفعه إليه، فخرج الفقير، فغلب على حمزة الوجد، فخرج مجردًا، فبينا هو يمشي في صحراء إذ وقع في بئر، فأراد أن يصيح فذكر العقد بينه وبين الله، وكان قد عاهد الله أن لا يستغيث بمخلوق، فبينا هو في البئر مر رجلان على جادة الطريق.

فقال أحدهما للآخر: يا أخي. هذا البئر في وسط الطريق، لو مر به من لا يعلم به لهوى فيه، فامض أنت وجئني بقصب، وأنا أنقل الحجارة والتراب، ففعلًا وسدًّا رأس البئر ومضيًا، فأردت أن أكلمهما لضعف البشرية: أن أخرجاني ثم طموه، فمنعني العقد الذي بيني وبين سيدي، فقلت: سيدي، وعزتك لا أستغيث بغيرك، فبينا أنا كذلك وقد مضى بعض الليل إذا التراب يتناثر عليَّ من رأس البئر، كأن إنسانًا ينبشه.

فسمعت قائلًا يقول: لا ترفع رأسك، لا يسقط عليك التراب، ثم ناداني: يا أبا حمزة. تعلق برجلي، فتعلقت برجله فإذا هو خشن اللمس، فلم صعدت وصرت فوق البئر على الأرض إذا أنا بسبع عظيم الهيئة فالتفت إليَّ، فسمعت قائلًا يقول: يا أبا حمزة. نجيناك من

التلف بالتلف، وولى عنى في الصحراء؛ فأنشأت أقول:

أَهَابُكَ أَنْ أَبُّدِى إِلَيْكَ الَّذِي أُخْفِي وَطَرَفُكَ يَدْرِي مَا يَقُولُ لَهُ طَرْفِ نَهَانِ حَيَائِي مِنْكَ أَنْ أَكْثِيفَ الْمُؤْي وَأَغْنِيَّتَنِي بِالْفَهْمِ مِنْكَ عَنِ الْكَشْفِ تَرَاءَيْتَ لِي بِالْغَيْبِ حَتَّى كَأَتَّمَا تُبَشِّرُنِي بِالْغَيْبِ أَنَّكَ في كَفِّي أَرَاكَ وَبِي مِنْ هَيْبَتِي لَكَ حِشْمَةٌ فَتُوْنِسُنِي بِالْعَطْفِ مِنْكَ وَبِاللَّطْفِ وَتَحْيَى مُحِبًّا أَنْتَ فِي الْحُبِّ حَنْفُهُ وَذَا عَجَبِ كَوْنُ الْحُيَاةِ مِنَ الْحَتْفِ

حدثنا على بن عبد الله، قال: حدثني محمد بن الحسن، قال: سمعت على بن محمد الناقد يقول: قال لي بعض شيوخنا: كنت ببعض سواحل الشام، فرأيت شابًا عليه طمران، فأدمت النظر إليه؛ فقال لى: شدة الشوق والهوى صيرتنى كها ترى؛ فقلت له: زدنى؛ فقال:

مَا قَرَّ لِي جَنْبٌ عَلَى مَضْجَع كَمْ يَلْبَثُ الجُنْبُ عَلَى الجُمْر

وَالله لَا زِلْتُ لَسِهُ عَاشِسَقًا وَإِنْ أَمُسَتْ أَذْكُرُهُ فِي الْقَسِرْ

فمضي وتركني.

سمعتُ أبا القاسم عبد السلام بن محمد المخرمي الصوفي -بمكة- يقول: قال أبو بكر الجوهري: كنت بعسقلان على برج الخضر أحرس، فمر بي رجل عليه جبة صوف متخرقة، فقمت إليه مسلمًا وعانقته وأجلسته، وجاريت معه في فنون من العلم، وكان قدماه حافيتين؛ فقلت له: لم َلا تسأل أصحابنا في نعل يقيك الحفاء؟ فقال لي: يا أخي:

> لَـرَدُّ أَمْـس بالْحِبَالِ وَحَبْسُ عَيْن الشَّمْس بالْعِقَالِ وَنَقْلُ مَاءِ الْبَحْرِ بِالْغُرْبَالِ الْهُوَنُ عَلَى مِنْ ذُلِّ السُّوَّالِ وَاقِفًا بِسَابِ مِسْفِلِي أَرْتَجِسِي مِنْهُ النَّوالِ

ثم أخرجني من باب المدينة، فانتهى بي إلى صخرة منقورة، فإذا عليها مكتوب: كُلْ بيمينك من عرق جبينك، فإن ضعف يقينك فَسَلْ المولى يعينك.

حدثنا محمد بن محمد بن عمر، قال: سمعت أحمد بن عيسى الوشاء يقول: سمعت أبا عثمان سعيد بن الحكم يقول: سمعت ذا النون يقول: خرجت في طلب المباحات، فإذا أنا بصوت فعدلت إليه، فإذا أنا برجل قد غاص في بحر الوله، وخرج على ساحل الكمد، وهو يقول في دعائه: أنت تعلم أني أعلم أن الاستغفار مع الإصرار... الحكاية بطولها في ترجمة ذي النون، وكذلك التي تليها.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا حيدرة بن عبيدة بن عبيد، قال: دخلنا على رجل من العُبَّاد نعوده، فقلنا له: كيف تجدك؟ فقال: ذنوب كثيرة، ونفس ضعيفة، وحسنات قليلة، وسفرة طويلة، وغاية مهولة، قال: قلنا: ما معك من الزاد لما ذكرته؟ قال: معي الأمل في السيد الكريم، ثم قال: اللهم لا تقطع بمؤملك في تلك الغمرات، وارحمه في تلك الحيرة والحسرات، إذا انخلعت القلوب يوم الندامات. وجعل يتشهد حتى مات.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا علي بن حمزة، ثنا أبو العيناء، قال: حدثني الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء، قال: من عرف فضل من فوقه عرف فضله من دونه، فإن جحد جحده، وذكر: أن السري بن جابر دخل بلاد الزنج، قال: فرأيت زنجية تدق الأرز وتبكي، وأنشأت تقول بكلامها ما لا أقف عليه، فقلت: ليتني أقف على ترجمتها، فلقيت شيخًا فسألته عنها؛ فقال: هي تقول:

رَمَقْتُ بِعَيْنِي يُمْنَةً ثُمَّ يُسْرَةً فَلَمْ أَرَ غَيْرَ الله يَأْمَلُهُ قَلْبِي فَحِيْتُ بِعَيْنِي يُمْنَةً ثُمَّ يُسْرَةً فَبَالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ يَغْفِرُ لِي ذَنْبِي فَجِيْتُ بِإِذْلَالٍ إِلَى مَنْ عَرِفْتُهُ فَبَالْفَضْلِ وَالْإِحْسَانِ يَغْفِرُ لِي ذَنْبِي أَيَّادِيكَ لَا تُحْصَى وَإِنْ طَالَ عَهْدُهَا وَإِحْسَانُكَ اللَّلْدُولُ فِي الشَّرْقِ وَالْعَرْبِ

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثني عبد الرحمن بن محمد، ثنا أحمد بن روح، قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله، قال: حدثني عبد الرحيم بن يحيى الرازي عن أبي خالد بن سليم العامري، قال: بلغني أن راهبًا من رهبان القدماء سأل الله حاجة فبعد قضاؤها عليه، فرفع رأسه وقال: سيدي ومولاي. حبستني في أضيق المحابس، وجعلتني وحيدًا لا أستطيع مذاكرة غيرك؛ فليس لي راحة إلا عندك، وقد صحت لي الظنون فيك، إلهي. فها بال حاجتي محتبسة وأنت لا تخاف الظنون، قال: فنودي: هاك حاجتك، فلهذا الكلام حبست حاجتك، قال: فَخَرَّ ميتًا.

حلية الأولياء

حدثنا عبد الله بن محمد، حدثني أحمد بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الملك، قال: قال ذو النون المصري: وُصِفَ لي باليمن رجل قد برز على المجتهدين، وذُكِرَ لي باللب والحكمة، فخرجت حاجًا إلى بيت الله، فلها قضيت نسكي أتيته لأسمع من كلامهم وأنتفع بموعظته، فأقمت على بابه أيامًا حتى ظفرت به، وكان أصفر اللون من غير مرض، أعمش العينين من غير عمش، ناحل الجسم من غير سقم، يحب الخلوة ويأنس إلى الوحدة، تراه كأنه قريب عهد بمصيبة.

قال: فخرج الشيخ ذات يوم إلى صلاة الجمعة، فاتبعناه بأجمعنا لنُكلِّمه، فبادر إليه شاب فسلَّم عليه وصافحه، وأبدى له الترحيب والبِشْر؛ فقال له الشاب: إن الله بمنّه وفضله جعلك ومثلك أطباء لسقام القلوب، ومعالجين لأوجاع الذنوب، وبي جرح قد نغل، وداء قد استطال، فإن رأيت أن تتلطف ببعض مراهمك، وتعالجني برفقك؛ فقال له الشيخ: سل عها بَدَا لك، قال: ما علامة الخوف من الله؟

قال: أن تؤمن نفسك من كل خوف إلا الخوف من الله، فاضطرب الشاب كها تضطرب السمكة في شبكة الصياد، والشيخ قائم بإزائه، ثم إن الشاب رجع وأُمَرَّ يده على وجهه، وقال: رحمك الله. متى يتبين للعبد خوفه من الله، قال: يا بني. إذا أنزل نفسه في الدنيا بمنزلة السقيم، وهو يحتمي من كل الطعام نخافة طول الأسقام، قال: فصاح الشاب صيحة، ثم قال: أوه، عاقبت فأوجعت.

فقال الشيخ: بل داويت فأحسنت، وعالجت فرفقت، فمكث الشاب ساعة لا يحير جوابًا، ثم إن الشاب أفاق فأمَرَّ يده على وجهه، وقال له: رحمك الله، فها علامة المحب لله؟ قال: فانتفض الشيخ فزعًا، وجرت الدموع على وجهه كنظام اللؤلؤ، ثم قال: يا شاب. إن درجة الحب درجة سَنِيَّة بهية رفيعة، قال: فأنا أحب أن تصفها لي، قال: إن المحبين لله شق لهم عن قلوبهم فأبصروا بنور القلوب عظمة الله جل جلاله، فصارت أبدانهم دنيوية وقلوبهم سهاوية، وأرواحهم حجبية، وعقولهم نورانية، تسرح بين صفوف الملائكة بالعيان، وتشاهد تلك الأمور بالتحقيق والبيان، فعبدوا الله بمبلغ استطاعتهم لا لجنة ولا لنار، قال: فصاح الشاب صيحة خَرَّ مغشيًا عليه فحركناه، فإذا هو قد فارق الدنيا، فانكب الشيخ يُقبِّل بين عينيه ويبكي ويقول: هذا مصرع الخائفين، وهذه درجة المجتهدين، وهذه منازل المتقين.

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: سمعت عمر بن بحر الأسدي يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: بينا أنا ذات يوم في بلاد الشام في قبة من قباب المقابر ليس عليها باب إلا كساء قد أسبلته، فإذا أنا بامرأة تدق علي باب الحائط، فقلت: من هذا؟ قالت: ضالة، دلّني على الطريق رحمك الله، قلت: رحمكِ الله. عن أي الطريق تسألين، فبكت، ثم قالت: يا أحمد. على طريق النجاة، قلت: هيهات، إن بيننا وبين طريق النجاة عقابًا، وتلك العقاب لا تقطع إلا بالسير الحثيث، وتصحيح المعاملة، وحذف العلائق الشاغلة من أمر الدنيا والآخرة، قال: فبكت بكاءً شديدًا، ثم قالت: يا أحمد. سبحان من أمسك عليك جوارحك فلم تتقطع، وحفظ عليك فؤادك فلم يتصدع، ثم خرَّت مغشيًّا عليها، فقلت لبعض النساء: انظروا أي شيء حال هذه الجارية؟ قال أحمد: فقمن إليها ففتشنها، فإذا وصيتها في جيبها، كفنوني في أثوابي هذه، فإن كان لي عند الله خير فهو أسعد لي، وإن كان غير ذلك فبعدًا لنفسي، قلت: ماهيه؟ فحركوها فإذا هي ميتة، فقلت للحُدَّام: لمن هذه الجارية؟ قالوا: جارية قرشية مصابة، وكان الذي معها يمنعها من الطعام، وكانت تشكو إلينا وجعًا بجوفها، فكُنًا نصفها لمتطبي الشام والعراق، وكانت تقول: خلُّوا بيني وبين الطبيب الراهب -تعني: أحمد- أشكو إليه بعض ما أجد من بلائي، لعل أن يكون عنده شفائي.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عمر، ثنا عبد الله بن محمد بن سفيان، ثنا هارون بن عبد الله، ثنا محمد ابن يزيد بن حبيش، قال: قال وهيب بن الورد، قال رجل: بينا أنا أسير في أرض الروم ذات يوم إذ سمعت هاتفًا فوق رأس الجبل وهو يقول: يا رب. عجبت لمن يعرفك كيف يرجو أحدًا غيرك؟! ثم عاد الثانية، فقال: يا رب. عجبت لمن يعرفك كيف يستعين على أمره أحدًا غيرك؟! ثم عاد الثالثة؛ فقال: يا رب. عجبت لمن يعرفك كيف يتعرض لشيء من غضبك برضاء غيرك؟! قال: فناديته، فقلت: أجني أم إنسي؟ قال: بل إنسي، اشتغل بنفسك بها يعنيك عها لا يعنيك.

حدثنا محمد بن أحمد بن أبان، ثنا أبي، ثنا أبو بكر بن عبيد، قال: حدثني علي بن الحسن، قال: كان رجل بالمصيصة ذاهب نصفه الأسفل لم يبق منه إلا روحه في بعض جسده طريحًا على سرير مثقوب، فدخل عليه داخل؛ فقال: كيف أصبحت يا أبا محمد؟ قال: مُلْك الدنيا منقطع إليه، ما لي إليه من حاجة إلا أن يتوفاني على الإسلام.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا عمر بن الحسن الحلبي، قال: حدثني أحمد بن سنان القطان، قال: سمعت عبد الله بن داود الواسطي يقول: بينا أنا واقف بعرفات إذا أنا بامرأة وهي تقول: من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له؛ فقلت: مَنْ أنتِ؟ فقالت: امرأة ضالة، فنزلتُ عن بعيري، وقلت لها: يا هذه، ما قصتك؟ فقرأت: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ أَنْ السَّمْعَ وَٱلْبُصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِ عَنْهُ مَسْعُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦].

فقلت في نفسي: حرورية، لا ترى كلامنا، فقلت لها: فمن أين أتيت؟ فقالت: ﴿سُبْحَنَ اللَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّرَ لَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْأَقْصَا﴾ [الإسراء: ١] فأركبتها بعيري وقدتُ بها أريد بها رحال المقدسيين، فلما توسطت الرحل، قلتُ: يا هذه، بمِنْ أصوت؟ فقرأت: ﴿يَندَاوُردُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ﴾ [ص: ٢٦] ﴿يَنزَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ﴾ [مربم: ٧] ﴿يَندَعَىٰ خُذِ ٱلْكِتَبَ بِقُوَّةٍ [مربم: ١٢].

فناديت: يا داود، يا زكريا، يا يحيى، فخرج إليَّ ثلاثة فتيان من بين الرحالات؛ فقالوا: آمنا ورب الكعبة، ضلت منذ ثلاثة، فأنزلوها؛ فقرأت: ﴿فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَندِهِ ۚ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ ﴾ [الكهف: ١٩] فغدوا فاشتروا تمرًا وفستقًا وجوزًا، وسألوني قبوله فقبلته، فقلت لهم: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: هذه أُمَّنا لا تتكلم منذ ثلاثين سنة إلا بالقرآن، مخافة أن تزل.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عمر بن بحر الأسدي، قال: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: قال أبو سليهان الداراني: رأيت زحلة العابدة في الموقف وهي تدعو وهي تقول: أثقلتني الأثام ونهضتني الأيام، يا سيدي. الأنام كحلت عيني بكحول الحزن، فوعهدك لا نعمت بضحك أبدًا حتى أعلم أين محل قراري؟ وإلى أيِّ الدارين داري؟ فلها رأت أيدي الناس مبسوطة بالدعاء قالت: يا رب. أقامهم هذا المقام خوف النار، يا قرة عين الأبرار، يلتمسون نائلك ويرجون فضائلك، فاجعل زخرف الطاعة لي شعارًا، ومرضاتك لي دثارًا، وزد قلبي كمدًا بخوفك، واعصمني من سخطك، فلها انصر ف الإمام وضعت يدها على خدها؛ فقالت: انصر ف الناس، ولم أشعر قلبي منك الإياس، ثم صرخت وغُشي عليها.

حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد، ثنا أبو بكر الدينوري المفسر، ثنا محمد بن أحمد الشمشاطي، قال: سمعت ذا النون المصري يقول: بينا أنا أسير على شاطئ نيل مصر إذا أنا بجارية تدعو وهي

تقول في دعائها: يا من هو عند ألسن الناطقين، ويا من هو عند قلوب الذاكرين، ويا من هو عند فكرة الحامدين، ويا من هو على نفوس الجبارين والمتكبرين، قد علمت ما كان مني يا أمل المؤملين، قال: ثم صرختْ صرخة خرت مغشيًّا عليها.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عمر بن بحر الأسدي، قال: سمعت عبد الله بن محمد البلوي، ثم الأنصاري يقول: ثنا أبو إسحاق جماع بن سماعة الكتاني، قال: أخبرني ابن فارس، قال: أخبرني أعرابي بنجد، قال: كان لي جار فمرض فعُدُّته؛ فقلت: يا أبا نجيد، كيف تجدك؟ قال: أجدني أسمع حادي الموت قد غرد، وهاتف النقلة قد ردد، ولي نَفْسٌ توَّاقة تشره إلى الدنيا، فهي تشغلني عن سماع النداء، وتثبطني بتطويل الأمل عن إجابة الداعي، ونذيراي شيبي وسقمي يؤيساني، وخادعاي حرصي وأملي يُطمِّعاني، وأنا كذا نفسي نفس تكره الحمام، وتحب المقام، ونفس متوطنة بالارتحال ولهة بالانتقال، على أن الحق يغلب الباطل كما يغلب حلم الحليم سفه الجاهل، ثم أنشأ يقول:

صَاحَ بِي الشَّيْبُ لَا مَقَامَ وَبَيْنَ الرُّجْعَةِ السِّقَامِ صَوْتَان قَدْ أَزْعَجَا وَحَثَّا عُمْرِي وَرَاعَنِي الحِمَامِ لَا آمَـنُ الـدَّهْرَ وَالمَنايَـا إِذْ كُلُّ عُمْر لَه انْصِرَام

حدثنا عبد الله بن محمد، قال: قرأت في كتاب ابن حاتم العكلي: حدثكم عبد الجبار عن المغيرة بن سهل عن الربيع بن صبيح عن الحسن، قال: كان في زمن عمر بن الخطاب فتى يتنسك ويلزم المسجد، فعشقته جارية فجاءته فكلَّمته سرَّا؛ فقال: يا نفس. تكلمينها سرَّا فتلقين الله زانية، فصرخ صرخة غشى عليه، فجاء عم له فحمله إلى منزله، فلما أفاق قال له: ياعم. الق عمر، فاقرأ عليه منى السلام، وقُلْ له ما جزاء من خاف مقام ربه؟ فقال: وعليك السلام، جزاؤه جنتان، جزاؤه جنتان.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو بكر الدينوري المفسر، ثنا محمد بن أحمد الشمشاطي، قال: سمعت ذا النون يقول: بينا أنا في سواد مصر إذا أنا بأسود تقاس دقة ساقيه بالخلال في نحافته، فدنوت منه فسلمت عليه؛ فقال: وعليك السلام ياذا النون، قلت: عافاك الله، كيف عرفتني

ولم أتعاهدك قبل اليوم؟ قال: يا بطَّال، اتصلت المعرفة بحركات العارفين، فعرفتك بمعرفة المحبوب، ثم أنشأ يقول:

إِنَّ عِرْفَانَ ذِي الجُلَلِ لَعِنْ قَبَهَاءٌ وَبَهُجَةٌ وَسُرُوْرُ وَعَلَيْهِم مِنَ الجُلَالَةِ نُورُ وَعَلَيْهِم مِنَ الجُلَالَةِ نُورُ وَعَلَيْهِم مِنَ الجُلَالَةِ نُورُ فَهَنِيْنًا لَكِن أَطَاعَاكَ رَبِّ فَهُو فِي الخَيْرِ كُلِّهُ مَعْمُورُ لَكَيْسَ لِلخَائِفِيْنَ غَيْرُكَ رَبِّ أَنْتَ سُؤلِي وَمُنْيَتِي يَا غَفُورُ لَكِينَ لَئِقَ لُولُ وَمُنْيَتِي يَا غَفُورُ

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو بكر محمد بن أحمد المفسر، ثنا محمد بن أحمد الشمشاطي، قال: قال أبو عامر: كنت جالسًا في مسجد النبي على الله فإذا أنا بغلام أسود، قد جاءني برقعة، فنظرت فيها فإذا فيها مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم، متعك الله بمسامرة الفكرة، ونعمك بمؤانسة العِبرة، وأفردك بحب الخلوة، أنا رجل من إخوانك، بلغني قدومك المدينة فسررت بذلك، فأحببت زيارتك فحجبت عن ذلك، فالتمست مخرج العذر من كتاب الله فوجدت الله قد منحني ثلاث خصال: أذهب عني حرج أهلها، وبي من الشوق إلى مجالستك والاستماع لمحادثتك، ما لو كان فوقي لأظلني، ولو كان تحتي لأقلني، فأسألك إلا ألحفتني جناح المتفضل عليَّ بزيارتك، والسلام.

قال أبو عامر: فقمت مع الغلام حتى أتى بي منزلًا رحبًا خربًا؛ فقال لي: قف حتى أستأذن لك، فوقفت حتى خرج؛ فقال لي: لج، فدخلت فإذا أنا ببيت له باب من جريد النخل، فإذا أنا بكهل مستقبل القبلة تخاله من الورع مكروبًا، ومن الخشية محزونًا، قد ظهرت في وجهه أحزانه، وقد قرحت من البكاء عيناه ومرضت أجفانه، فسلَّمت عليه فرد عليَّ السلام، ثم تخلخل فلم يطق القيام، فإذا هو أعرج أعمى مسقام، فقال لي: متع الله بالأحزان لبك، وغسل من ران الذنوب قلبك، لم تزل نفسي إليك مشتاقة، وقلبي إليك توَّاقًا، وبي جرح قد أعيا الناس دواؤه، والمتطبين شفاؤه، فلا قاله أجود الترياق، وإن كان مر المذاق، فإني ممن أصبر على مضض الدواء مخافة ما يتوقع من عظيم البلاء.

قال: فسمعت كلامًا حسنًا، ورأيت منظرًا أفظعنى، فأطرقت طويلًا، ثم تأتى من كلامي ما تأتى، فقلت: يا شيخ. ارم ببصر قلبك في ملكوت السماء، فتمثل بحقيقة إيهانك جنة المأوى،

فسترى ما أعد الله فيها للأولياء، ثم أشرف بقلبك نارًا تتلظى، فسترى ما أعد فيها للأشقياء، شتان ما بين المنزلتين والدارين شتان، أليس الفريقان في الموت سواء، قال: فأنَّ أنَّة وزفر زفرة، والتوى ثم قال: قد وقع دواؤك على دائي، وقد علمت أن عندك شفائي، زدني يرحمك الله، فقلت: إنه عالم بخفياتك مطلع على سرائرك.

قال: فصرخ صرخة خر ميتًا، فإذا أنا بجارية قد رفعت العباءة، عليها جبة من صوف، قد أقرح السجود حاجبيها وأنفها، فلما نظرت إليَّ، قالت: أحسنت يا هادي قلوب العارفين ومثير أحزان المحزونين، لا أنسى لك هذا الموقف رب العالمين، هذا أبي مبتلى منذ عشرين سنة، صلى حتى انحنى، وصام حتى أقعد، وبكى حتى عمى، وكان يتمناك على ربه عز وجل ويقول: سمعت كلام أبي عامر مرة فأحيى الله موات قلبي، فإن سمعته ثانيًا قتلني، قال أبو عامر: فرأيته في المنام بعد ليالٍ كأنه في روضة من رياض الجنة؛ فقلت له: ما صنع الله بك؟ قال: غفر لي، وأنشأ يقول:

أَنْتَ شَرِيْكِي فِي الَّذِي نِلْتُهُ مُسْتَأْهِلًا ذَاكَ أَبَا عَامِر وَكُلُّ مَسْنُ أَيْقَطُ ذَا غَفْلَةٍ فَنِصْفُ مَا يُعْطُاهُ لِلآمِر مَسْنُ رَدَّ عَبْدًا آبِقًا مَسرَّةً كَانَ كَالْمُجْتَهِدِ السَّابِر

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا أحمد بن أبي الحواري، ثنا أبو قرة، قال: كان بعض التابعين يقول: اللهم أنت تعطيني من غير أن أسألك؛ فكيف تحرمني وأنا أسألك؟! اللهم إني أسألك أن تسكن عظمتك قلبي، وأن تسقيني شربة من كأس حبك، قال أحمد بن أبي الحواري: وحدثنا جعفر بن محمد، قال: كان بعض التابعين يقول: اللهم أمت قلبي بخوفك وخشيتك، وأحيه بحبك وذكرك.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا الفضيل بن أحمد، ثنا أبو حاتم، ثنا محمد بن هشام، قال: سمعت رجلًا قام في مسجد الخيف ليالي منى ليلًا؛ فنادى: يارب العالمين. أتاك الخاطئون طامعين في رحمتك، راجين تائبين، فاقبلنا وإياهم مغفورين، ولا تردنا وإياهم خائبين.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أحمد بن نصر، قال: قال إبراهيم بن الجنيد: كان بعض العُبَّاد يقول: أحيوا قلوبكم بذكر الله، وأميتوها بالخشية، ونوَّروها بحب الله، وفرِّحوها بالشوق إليه،

واعلموا أنكم بالمحبة ترتفعون، وبالمغفرة ترهبون، وبالشوق ترغبون، وبحسن النية تقهرون الهوى، وبترك الشهوات تصفو أعمالكم حتى يورثكم ملكوت السماوات في عليين، فمن أراد منكم الراحة فليعمل في منازل أهل المحبة، وإن من أخلاق أهل محبة الله كثرة الذّكر في ساعات الليل والنهار بالقلب واللسان، فإن أمسك اللسان فالقلب، فإن ذكر القلب أبلغ وأنفع، قال إبراهيم بن الجنيد: قال بعض العُبّاد: وجدت الله غيورًا يمنعني من كل من أرجوه، وإذا سبح قلبي في مودته أجرى ذكره على لساني فواشوقاه، ثم واشوقاه، ثم خَرَّ مغشيًا عليه.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا أبو الطيب أحمد بن روح، ثنا عبد الله بن خبيق، ثنا سعيد بن عبد الرحمن، قال: كنت في مجلس يزيد بن هارون وقد نفذ بعض نفقتي في بعض الأسفار؛ فقال بعض أصحاب الحديث: من تؤمل لما نزل بك؟ قلت: يزيد بن هارون، قال: إذًا لا تقضى حاجتك ولا تنجح طلبتك، قال: وما علمك؟

قال: لأني قرأت أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي، وجودي وكرمي، وارتفاعي في مكاني؛ لأقطعن أمل كل مؤمل يؤمل غيري بالإياس، ولأكسونه ثوب المذلة عند الناس، ولأنحينه من قربي، ولأبعدنه من وصلي، أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي، ويرجو غيري ويقرع بالفقر باب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب، وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني.

من ذا الذي أملني لنوائبه فقطعت به دونها، ومن ذا الذي رجاني لعظيم جرمه فقطعت رجاءه، ومن ذا الذي دعاني فلم أفتح له، جعلت آمال عبادي متصلة بي فقطعت من غيري، وجعلت رجاءهم مدخرًا عندي فلم يرضوا بحفظي، وملأت سهاواتي ممن لا يملُّون من تسبيحي، وأمرتهم ألا يغلقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي.

ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي أنه لا يملك كشفها أحد إلا بإذني، فما لي أراه بآماله معرضًا عني؟! وما لي أراه لاهيًا عني؟! أعطيته بجودي ما لم يسألني، ثم انتزعته منه ولم يسألني رده وسأل غيري، أنا أبدأ بالعطية قبل أن أسأل، ثم أسأل فلا أخيب سائلي.

أبخيل أنا فيبخلني عبادي؟! أو ليس الدنيا والآخرة لى؟! أو ليس الفضل والرحمة بيدي؟! أو ليس الجود والكرم لي؟! أو ليس أنا محل الآمال؟! فمن يقطعها دوني؟! أو ما يحسن

المؤملون أن يؤملوني؟! ولو جمعت أهل سهاواتي وأرضي فأعطيت كل واحد منهم من الفكر مثل ما أعطيت الجميع، فقلت لهم: أملوني، فأملوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، لم ينقص مما عندي عضو ذرة، وكيف ينقص ملك أنا قيِّمه، فيا بؤسًا للقانطين من رحمتي، ويا سوأة من عصاني فلم يراقبني.

حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا محمد بن إسحاق الثقفي، قال: سمعت أحمد بن موسى الأنصاري، قال: قال منصور بن عهار: حججت حجة فنزلت سكة من سكك الكوفة، فخرجت في ليلة مظلمة طخياء مطلخمة مستحلكة، فإذا أنا بصارخ يصرخ في جوف الليل وهو يقول: إلهي. وعزتك وجلالك، ما أردت بمعصيتي مخالفتك، ولقد عصيتك إذ عصيتك وما أنا بنكالك جاهل، ولكن خطيئتي عرضت وأعاني عليها شقائي، وغرَّني سترك المرخى علي، وقد عصيتك بجهدي وخالفتك بجهلي، فإلى من أحتمي؟! ومَنْ مِنْ عذابك يستنقذني؟! وبحبل من اتصل إذا أنت قطعت حبلك عني؟! واشباباه. واشباباه، فلما فرغ من قوله تَلُوْتُ عليه آية من كتاب الله: ﴿نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ التحريم: ٦] الآية؛ فسمعت دكدكة لم أسمع بعدها حِسًّا فمضيت، فلما كان من الغد رجعت في مدرجتي، فإذا أنا بجنازة قد أخرجت، وإذا أنا بعجوز قد ذهب متنها -يعني: قوتها- فسألتها عن أمر الميت، ولم تكن عرفتني، فقالت: هذا رجل لا جزاه الله إلا جزاءه، مر بابني البارحة وهو قائم يُصلِّي؛ فتلا آية من كتاب الله؛ فتفطرت مرارته فوقع ميتًا.

قال إبراهيم بن أبي طالب النيسابوري: حدَّث ابن أبي الدنيا عن محمد بن إسحاق الثقفي بهذه الحكاية، وحدثنا أبي، ثنا خالي أحمد بن محمد بن يوسف عن أبيه عن شيخ له: قال منصور ابن عهار: خرجت في ليلة من الليالي وظننت أن النهار قد أضاء، فإذا الصبح عليَّ، فقعدت إلى دهليز مشرف، فإذا أنا بصوت شاب يدعو ويبكي، وهو يقول: اللهم وجلالك ما أردت بمعصيتي مخالفتك، ولقد عصيتك إذ عصيتك، وما أنا بنكالك جاهل، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بنظرك مستخف، ولكن سولت لي نفسي، فأعانتني عليها شقوتي، وغرَّني سترك المرخى عليَّ؛ فقد عصيتك وخالفتك بجهلي، فمن من عذابك يستنقذني؟! ومن أيدي زبانيتك من يخلصني؟! وبحبل من اتصل إذا أنت قطعت حبلك عني؟! واسوأتاه إذا قيل للمخفين:

جوزوا، وللمثقلين حطوا، فيا ليت شعري مع المثقلين نحط أم مع المخفين نجوز وننجو؟ كلما طال عمري وكبر سني وكثرت ذنوبي وكثرت خطاياي، فيا ويلي كم أتوب وكم أعود ولا أستحي من ربي؟! قال منصور: فلما سمعت هذا الكلام وضعت فمي على باب داره، وقلت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحن الرحيم ﴿قُواْ أَنفُسَكُرُ وَأَهْلِيكُرُ نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ أَعُودُ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحن الرحيم ﴿قُواْ أَنفُسَكُرُ وَأَهْلِيكُرُ نَارًا وَقُودُهَا النّاسُ الصوت اضطرابًا شديدًا وسكن الصوت؛ فقلت: إن هناك بلية، فعلَّمت على الباب علامة، ومضيت لحاجتي، فلما رجعت من الغد إذا أنا بجنازة منصوبة، وأكفان تصلح، وعجوز تدخل الدار وتخرج باكية، فقلت: يا أمّة الله. من هذا الميت منك؟ قالت: إليك عني، لا تجدد عليَّ أحزاني، قلت: إني رجل غريب أخبريني، قالت: والله لولا أنك غريب ما أخبرتك، هذا ولدي ومن زل عن كبدي، ومن كنت أظن به سيد عولي من بعدي، كان ولدي من موالي رسول الله عليه، وكان إذا جن عليه قام في محرابه يبكي على ذنوبه، وكان يعمل هذا الخوص، فيُقسِّم كسبه أثلاثًا؛ فتُلث يطعمني، وثُلث للمساكين، وثُلث يفطر عليه، فمر علينا البارحة رجل لا جزاه الله خيرًا؛ فقرأ عند ولدي آية فيها ذكر النار، فلم يزل يضطرب ويبكي حتى مات كَعَلَّلُهُ.

قال منصور: فهذه صفة الخائفين إذا خافوا السطوة.

قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: قد ذكرنا طرفًا من أحوال من أخفاهم الحق عن الخلق، وخصَّهم بالأنس به، ولم ينصبهم أعلامًا يُقتدى بهم، ونعود إلى ذكر بعض من نصَّبهم الحق للقدوة والتعليم والدعوة والتفهيم، وجعلهم خلفاء الأنبياء، وأئمة الأصفياء، مقتصرين على ذكر جماعة منهم، والله خير معين، وموفق له إن شاء الله تعالى.

عدنا مستعينين بالله عز وجل مقتصرين على ذكر جماعة نُصِّبوا وشُهروا للقدوة، وطُهِّروا من الأكدار، وجُرِّدوا من الأغيار، وهُذِّبوا بصحبة السادة والأخيار، واقتبسوا عن الأئمة من اتباع الآثار، وأُيدوا بالأنوار، وحُفظوا من تلوين الأسرار، وخُصُّوا بصافي الأذكار، وعُصِمُوا من مسامرة الأشرار، ومُلاحظة الأوزار.

#### ٤ ٥٥- سهل بن عبد الله

فمنهم: الشيخ المسكين، الناصح الأمين، الناطق بالفضل الرصّين، أبو محمد سهل بن عبد الله ابن يونس بن عيسى بن عبد الله بن رفيع التستري، تخرج عن خاله محمد بن سوار، ولقي أبا الفيض ذا النون المصري بالحرم، عامة كلامه في تصفية الأعمال وتنقية الأحوال عن المعايب والأعلال.

سمعتُ أبي يقول: سمعت أبا بكر الجوربي يقول: سمعت أبا محمد بن سهل بن عبد الله يقول: أصولنا ستة أشياء: التمسك بكتاب الله تعالى، والإقتداء بسُنَّة رسول الله عليه وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام والتوبة، وأداء الحقوق.

وقال: من كان اقتداؤه بالنبي على الله المقتدي اختيار لشيء من الأشياء، ولا يجول قلبه سوى ما أحب الله ورسوله على وسئل: هل للمقتدي اختيار بالاستحسان؟ قال: لا. إنها جعل السُّنَة واعتقادها بالاسم، ولا تخلو من أربعة: الاستخارة، والاستشارة، والاستعانة، والتوكل؛ فتكون له الأرض قدوة، والسهاء له علما وعبرة، وعيشته في حاله؛ لأن حاله المزيد وهو الشكر، وقال: أيها عبد قام بشيء مما أمره الله به من أمر دينه فعمل به وتمسك به، فاجتنب ما نهى الله تعالى عنه عند فساد الأمور، وعند تشويش الزمان واختلاف الناس في الرأي والتفريق إلا جعله الله إمامًا يقتدى به هاديًا مهديًا، قد أقام الدين في زمانه، وأقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الغريب في زمانه، الذي قال رسول الله على الله عنه عند المناس في زمانه، الذي قال رسول الله على الله المنه المنه المنه وسَيَعُودُ كُمّا بَدَأَ الْإِسْلَامُ عَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كُمّا بَدَأً الْإِسْلَامُ

وما من عبد دخل في شيء من السُّنَّة، وكان نيته متقدمة في دخوله لله إلا خرج الجهل من سره شاء أو أبى بتقديمه النية، ولا يعرف الجهل إلا عالم فقيه زاهد عابد حكيم، وسئل: كيف يتخلص العبد من خدعة نفسه وعدوه؟ قال: يعرف حاله فيها بينه وبين الله، وبعد عرفان حاله فيها بينه وبين الله، يعرض نفسه على الكتاب والأثر، ويقتدي في الأشياء بالسُّنَّة، وقال: على هذا الخلق من الله أن يلزموا أنفسهم سبعة أشياء؟ فأولها: الأمر والنهي وهو الفرض، ثم السُّنَّة، ثم الأدب، ثم الترهيب، ثم السخة.

<sup>(</sup>١) «صحيح مسلم» (١٤٥) وفيه: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود كما بدأ غريبًا؛ فطوبي للغرباء».

فمن لم يلزم نفسه هذه السبعة ولم يعمل بها لم يكمل إيهانه، ولم يتم عقله، ولم يتهنأ بحياته، ولم يجد لذة طاعة ربه، قال: وسمعت سهلًا يقول: اعلموا إخواني أن العباد عبدوا الله على ثلاثة وجوه: على الخوف، والرجاء، والقرب، وكل علامة يُعْرف بها، وشهادة تشهد له بها بها له وعليه، فعلامة الخائف الاشتغال بالتخلص مما يخاف، فلا يزال خائفًا حتى يتخلص، فإذا تخلص مما يخاف اطمأن وسكن، فهذه علامة الخائفين.

وأما الراجي فإنه رجى الجنة وطلب نعيمها وملكها، فأعطي القليل في طلب الكثير، فبذل نفسه وخاف أن يسبقه أحد إليها، فجد في البذل وتحرز من الدنيا ألا يقف غدًا في الحساب فيسبق، فهذه علامة الراجي، وأما العارف الذي طلب معرفة الله وقربه فإنه بذل ماله فأخرجه، ثم نفسه فباعه، ثم روحه فأباحه، فلو لم تكن جنة ولا نار لما مال ولا زال ولا فتر، فهذه علامة العارف، فانظروا الآن أيها العقلاء، من أي القوم أنتم؟ أموتي لا حياة فيكم أم لا موتى ولا أحياء؟ أم أحياء حيوا بحياة الخلد؟

ويحك. إن الخائف حي بحياة واحدة، وللراجي حياتان، وللعارف ثلاث حيوات، وهي الحياة التي لا موت فيها، فحياة الخائف إذا أمن النار فقد حيى بحياة، ثم يتم بحياة ثانية ويدخل الجنة بغير حساب، والراجي أمن من العذاب ومن الحساب، فمر إلى الجنة مع السابقين بغير حساب، فصار له أمانان.

وأما العارف فصار له أمان من النار، والأمان الثاني صار إلى الرحمن، وصار الراجي إلى الجنة فسبق هو إلى الرحمن، فصار له ثلاث حيوات، فانظروا من أي القوم أنتم؟ واسلكوا طريق العارفين، ولا ترضوا لربكم بهدية الدون، فبقدر ما تهدون تكرمون وتقربون، وبقدر ما تقربون تنعمون، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقال: أول ما ينبغي للعبد أن يتخلق به ثلاثة أخلاق، وفيها اكتساب للعقل: احتمال المؤونة، والرفق في كل شيء، والحذر أن لا يميل في الهوى، ولا مع الهوى، ولا إلى الهوى، ثم لا بد له من ثلاث أحوال أخر، وفيها اكتساب العلم العالي، والحلم، والتواضع، ثم لا بد له من ثلاثة أخر، وفيها اكتساب المعرفة، وأخلاق أهلها السكينة، والوقار، والصيانة، والإنصاف، ومن أخلاق الإسلام، والإيمان، والحياء، وكف الأذى، وبذل المعروف والنصيحة، وفيها أحكام التعبد.

سهل بن عبد الله

وقال: أركان الدين أربعة: الصدق، واليقين، والرضا، والحب؛ فعلامة الصدق الصبر، وعلامة اليقين النصيحة، وعلامة الرضا ترك الخلاف، وعلامة الحب الإيثار، والصبر يشهد للصدق، وقال: الجاهل ميت، والناسي نائم، والعاصي سكران، والمُصرُّ ندمان.

سمعتُ أبا عمر عثمان بن محمد العثماني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن يحيى بن أبي بدر يقول: سمعت أبا محمد سهل بن عبد الله يقول: الانقطاع من الشهوات الخروج من الجهل إلى العلم، ومن النسيان إلى الذكر، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الإصرار إلى التوبة.

قال: وسمعت أبا محمد سهل بن عبد الله يقول في قوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ ٱللهَ عَجْعَل لَهُ مَعْرَجًا﴾ [الطلاق: ٢]، قال: من يتق الله في دعواه فلا يدعي الحول والقوة، ويتبرأ من حوله وقوته، ويرجع إلى حول الله وقوته، يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قال: لا يصح التوكل إلا لمتق، ولا تتم التقوى إلا لمتوكل؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى ٱللهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ﴾ [المائدة: ٣٣].

قال: إن كنتم مصدقين أنه لا دافع ولا نافع غير الله لقوله تعالى: ﴿مَّا يَفْتَحِ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ أَوْمَا يُمْسِكَ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَ فَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ [فاطر: ٢] قال: وسمعت أبا محمد يقول: أركان الدين النصيحة، والرحمة، والصدق، والإنصاف، والتفضل، والاقتداء بالنبي على الله على ذلك إلى المهات.

قال: وسمعت أبا محمد يقول: دخل قوم على النبي عَلَيْهُ؛ فقال: «مَنِ الْقَوْمُ؟»؛ فقالوا: مؤمنون؛ فقال: «إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً؛ فَهَا حَقِيقَةُ إِيهَانِكُمْ؟». قالوا: الشكر عند الرخاء، والصبر عند البلاء؛ فقال النبي عَلَيْهُ: «فُقَهَاءٌ عُلَهَاءٌ كَادُوا مِنَ الْفِقْهِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِياءَ»، ثم قال النبي عَلَيْهُ: «إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَمَا تَقُولُونَ، فَلَا تَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ، وَلَا تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ، وَلَا تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ، وَاللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ تَصِيرُونَ». (١)

قَالَ أَبِي مُحمد: ففسروا «لَا تَبْنُونَ مَا لَا تَسْكُنُونَ» يعني: الأمل، «وَلَا تَجْمَعُونَ مَا لَا تَأْكُلُونَ» يعني: الحرص، «وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُونَ» يعني: الحرص، «وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تَصِيرُونَ» يعني: المراقبة.

<sup>(</sup>١) حديث صعيف. أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٠٠/٤١).

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا العباس بن أحمد، قال: سهل بن عبد الله: لا يفتح الله قلب عبد فيه ثلاثة أشياء: حب البقاء، وحب الغنى، وهَمُّ غد، قال: وسئل سهل بن عبد الله: متى يستريح الفقير من نفسه؟ قال: إذا لم ير وقتًا غير الوقت الذي هو فيه.

حدثنا عثمان بن محمد، قال: سمعت محمد بن أحمد يقول: سمعت أصحابنا يقولون: إن أول ما حفظ من كلام سهل بن عبد الله أن قال: إن الله لم يبطل حسنات من أخذ الشهوات في هوى نفسه، ولا منعهم من الحسنات بجوده وكرمه، ولكن حرم عليهم أن يجدوا بقلوبهم شيئًا مما يجده الصديقون بقلوبهم إلا في الضرورة من الحلال، وذلك أن الله أعز وأغير من أن يعطى آخذ الشهوات شيئًا من مواجد القلوب إلا في حال الضرورة، قال: فقال له إبراهيم: كالمنكر عليه يا أخي، ايش هذا؟ فقال: حق لزمني، قال: وما هو؟ قال: مات ذو النون، قال: متى؟ قال: أمس.

حدثنا أبو القاسم عبد الجبار بن شيرياز بن زيد النهر جوطي -في كتابه- وحدثني عنه عثمان ابن محمد العثماني، قال: قال سهل بن عبد الله: لا تفتش عن مساوي الناس ورداءة أخلاقهم، ولكن فتش وابحث في أخلاق الإسلام، ما حالك فيه؟ حتى تسلم ويعظم قدره في نفسك وعندك.

حدثنا عثمان بن محمد، قال: قرئ علي أبي الحسن أحمد بن محمد الأنصاري، قال: سمعت محمد بن أحمد بن سلمة النيسابوري، قال: سمعت أبا محمد سهل بن عبد الله يقول: قال الله لآدم: يا آدم. إني أنا الله لا إله إلا أنا، فمن رجا غير فضلي وخاف غير عدلي لم يعرفني.

يا آدم. إن لي صفوة وضنائن وخيرة من عبادي أسكنتهم صلبك بعيني من بين خلقي أعزهم بعزي، وأقربهم من وصلي، وأمنحهم كرامتي، وأبيح لهم فضلي، وأجعل قلوبهم خزائن كتبي، وأسترهم برحمتي، وأجعلهم أمانًا بين ظهراني عبادي، فبهم أمطر السهاء، وبهم أنبت الأرض، وبهم أصرف البلاء، هم أوليائي وأحبائي، درجاتهم عالية، ومقاماتهم رفيعة، وهممهم بي متعلقة، صحت عزائمهم، ودامت في ملكوت غيبي فكرتهم، فارتهنت قلوبهم بذكري، فسقيتهم بكأس الأنس صرف محبتي، فطال شوقهم إلى لقائي، وإني إليهم لأشد شوقًا.

يا آدم. من طلبني من خلقي وجدني، ومن طلب غيري لم يجدني، فطوبى يا آدم لهم، ثم طوبى لهم، ثم طوبى لهم، ثم طوبى لهم، ثم طوبة لهم، ثم طوبة لهم، ثم طوبة لهم وحسن مآب، يا آدم. هم الذين إذا نظرت إليهم هان عليَّ غفران ذنوب المذنبين لكرامتهم عليَّ، قلت: يا أبا محمد. زدنا من هذا الضرب رحمك الله، فإنها ترتاح القلوب وتتحرك.

فقال: نعم، إن الله تعالى أوحى إلى داود عَلَيْتَكُلانَ: يا داود. إذا رأيت لي طالبًا فكن له خادمًا؛ فكان داود يقول في مزاميره: واهًا لهم، يا ليتني عاينتهم، ياليت خدي نعل موطئهم، ثم احمرت بعد أدمته أو اصفر لونه، وجعل يقول: جعل الله نبيه وخليفته خادمًا لمن طلبه، لو عقلت وما أظنك تعقل قدر أولياء الله وطلابه، ولو عرفت قدرهم لاستغنمت قربهم، ومجالستهم وبرهم وخدمتهم وتعاهدهم.

قال: وسمعت سهل بن عبد الله يقول: إذا خلا العبد من الدنيا، وهرب من نفسه إلى الله، وسقط من قلبه أثر الخلائق لم يعجبه شيء، ولم يسكن إلى شيء غير الله قط، فالله مؤنسه ومؤدبه وكالئه وحافظه وجليسه وأنيسه، إياه يناجي وله ينادي، وبه يستأنس وإليه يرغب وإليه يستريح، قال الله جل ذكره: طوبى لمن خلقته فعرفني، ودعوته فأجابني، وأمرته فأطاعني، ورزقته فحمدني، وأعطيته فشكرني، وابتليته فصبر لي، وعافيته فذكرني ومدحني.

سمعتُ عثمان بن محمد يقول: سمعت أبا محمد بن صهيب يقول: سمعت سهل وابن عبد الله يقول: الدنيا كلها جهل إلا العلم فيها، والعلم كله وبال إلا العمل به، والعمل كله هباء منثور إلا الإخلاص فيه، والإخلاص فيه أنت منه على وَجَل حتى تعلم هل قُبِلَ أم لا؟ قال: وسمعت سهلًا يقول: شكر العلم العمل، وشكر العمل زيادة العلم.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، قال: سمعت أبا محمد بن صهيب يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: ما من قلب ولا نفس إلا والله مُطَّلع عليه في ساعات الليل والنهار، فأيها قلب أو نفس رأى فيه حاجة إلى سواه سلط عليه إبليس، قال: وسمعت سهلًا يقول: الله قبلة النية، والنية قبلة القلب، والقلب قبلة البدن، والبدن قبلة الجوارح، والجوارح قبلة الدنيا.

سمعتُ أبا الحسن أحمد بن محمد بن مقسم يقول: سمعت أبا بكر بن المنذر الهجيمي يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: من ظن أنه يشبع من الخبز جاع، قال: وسمعت سهلاً يقول: البطنة أصل الغفلة، قال: وسمعت سهلاً يقول: لا يكون العبد مقيمًا على معصية إلا وجميع حسناته ممزوجة بالهوى، لا تخلص له حسناته وهو مقيم على سيئة واحدة، ولا يتخلص من هواه حتى يخرج من جميع ما يعرف من نفسه مما يكرهه الله، قال: وسمعت سهلاً يقول:

وسئل عن معنى قوله تعالى: ﴿وَٱجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلْطَناً نَّصِيرًا﴾ [الإسراء: ١٨]، قال: لسانًا ينطق عنك لا ينطق عن غيرك، قال: وسمعت سهلًا يقول: ما أعطى أحد شيئًا أفضل من علم يستزيد به افتقارًا إلى الله، قال: وسمعت سهلًا يقول: إذا جنك الليل فلا تأمل النهار حتى تسلم ليلتك لك، وتؤدي حق الله فيها، وتنصح فيها لنفسك، فإذا أصبحت فكذلك، قال: وسمعت سهلًا يقول: الصبر في الدنيا صنفان: أهل الدنيا يصبرون للدنيا حتى ينالوا منها، وأهل الآخرة يصبرون على آخرتهم حتى ينالوا منها، قال: وسمعت سهلًا يقول: لا يكمل للعبد شيء حتى يصل علمه بالخشية، وفعله بالورع، وورعه بالإخلاص، وإخلاصه بالمشاهدة بالتبرئ مما سواه.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا الحسن النحاس جارنا يقول: سمعت سهل ابن عبد الله يقول: الفترة غفلة، والخشية يقظة، والقسوة موت.

سمعتُ أبا الحسن يقول: سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: من طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان، ومن طعن في التكسب فقد طعن في السُّنَّة.

سمعتُ أبي يقول: سمعت أبا بكر الجوربي يقول: سئل سهل بن عبد الله عن البلوى من الله للعبد، قال: هو كاسمه هو عبد، والعبد لله، والله للعبد، وإذا كان من العبد حدث فهو ثالث، وهو حجاب، فالعبد مبتلى بالله وبنفسه، وقال سهل: أربعة للعباد على الله وهو حكم بها على نفسه، أولها: من خاف الله أمنه الله، ومن رجاه بلغ به رجاءه وأمله، ومن تقرب إليه بالحسنات قبل منه وأثابه للواحدة عشرًا، ومن توكل عليه قبله ولم يكله إلى نفسه وتولى أمره، وقيل: أي العمل يعمل حتى يعرف عيوب نفسه؟ قال: لا يعرف عيوب نفسه حتى يحاسب نفسه في أحواله كلها، قيل: فأي منزلة إذا قام العبد بها أقام مقام العبودية؟ قال: إذا ترك التدبير، قيل: فأي منزلة إذا قام الصدق؟ قال: إذا توكل عليه فيها أمره به ونهاه عنه.

سمعتُ أبي يقول: سمعت أبا بكر يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: البلوى من الله على جهتين: فبلوى رحمة وبلوى عقوبة؛ فبلوى رحمة يبعث صاحبه على إظهار فقره وفاقته إلى الله وترك تدبيره، وبلوى عقوبة يترك صاحبه على اختياره وتدبيره، وقيل: مثل الابتلاء مثل المرض

سهل بن عبد الله

والسقم، يمرض الواحد مائة سنة فلا يموت فيه، ويمرض آخر ساعة واحدة فيموت فيه، كذلك يعصى الله عبد مائة سنة فيختم له بخير وينجو، وآخر يتكلم بكلمة معصية في ساعة فيجره إلى الكفر فيهلك، فمن ذلك عظم الخطر ودام الجد واشتد البلاء، وقال: الغضب أشد في البدن من المرض، إذا غضب دخل عليه من الإثم أكثر مما يدخل عليه في المرض، قال: وسمعت سهلًا يقول: قال الله تعالى: كل نعمة مني عليكم إذا عرفتموها صيرتها لكم شكرًا، وكل ذنب كان منكم إذا عرفتموه صيرته غفرانًا، وقال: ليس في خزائن الله أكبر من التوحيد.

وقال سهل بن عبد الله: تربة المعاصي الأمل، وبذرها الحرص، وماؤها الجهل، وصاحبها الإصرار، وتربة الطاعة المعرفة، وبذرها اليقين، وماؤها العلم، وصاحبها السعيد المفوض أموره إلى الله تعالى، وقال: من ظن ظن السوء حرم اليقين، ومن تكلم فيها لا يعنيه حرم الصدق، ومن اشتغل بالفضول حرم الورع، فإذا حرم هذه الثلاثة هلك، وهو مثبت في ديوان الأعداء، وقال: لا يطلع على عثرات الخلق إلا جاهل، ولا يهتك ستر ما اطلع عليه إلا ملعون.

وقال: من خدم خدم، ومعناه: من ترك التدبير والاختيار وفق، ومن لم يوفق لم يترك التدبير، فإن الفرج كله في تدبير الله لنا برضاه، والشقاء كله في تدبيرنا، ولا نجد السلامة حتى نكون في التدبير كأهل القبور، وقال: لسان الإيهان التوحيد، وفصاحته العلم، وصحة بصره اليقين مع العقل، وقال: النية اسم الأسامي، والطاعات أسامي، والنية الإخلاص، وكما يثبت حكم الظاهر بالفعل كذلك يثبت حكم السر بالنية، ومن لا يعرف نيته لا يعرف دينه، ومن ضيع نيته فهو حيران، ولا يبلغ العبد حقيقة علم النية حتى يدخله الله في ديوان أهل الصدق ويكون عالماً بعلم الكتاب وعلم الآثار وعلم الاقتداء.

وقال: المؤمن من راقب ربه وحاسب نفسه وتزود لمعاده، وقال: الهجرة فرض إلى يوم القيامة من الجهل إلى العلم، ومن النسيان إلى الذكر، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الإصرار إلى التوبة، وقال: من اشتغل بها لا يعنيه نال العدو منه حاجته في يقظته ومنامه، وقال: ألم أقل لك دع دنياك عند أعدائك؟ وضع سرك عند أحبائك؟ وقال: ليس من عمل بطاعة الله صار حبيب الله، ولا يجتنب الآثام إلا صديق مقرب، وأما أعها البر والفاجر.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا بكر محمد بن المنذر الهجيمي يقول: قال سهل بن عبد الله: الخلق كلهم بالله يأكلون، وفي عبادته غيره يشركون، قال: وسئل سهل عن العقل؛ فقال: احتمال المؤونة والأذى من الخلق، وقال سهل: من دق الصراط عليه في الدنيا عرض عليه في الآخرة، ومن عرض عليه الصراط في الدنيا دق له في الآخرة، قال: وربما قال: لله في الخبز سر، وسألت عنه أكثر من عشرة آلاف عابد وعابدة، فما أحد منهم أخبرني بسر الخبز.

سمعتُ أبا الحسن يقول: سمعت محمد بن المنذر يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول وسأله رجل؛ فقال: يا أبا محمد. إلى مَنْ تأمرني أن أجلس؟ فقال له: إلى من تكلمك جوارحه لا من يكلمك لسانه، قال: وسمعت سهل بن عبد الله يقول: من تخلى من الربوبية وأفرد الله بها، واعترف بالعبودية وعبد الله بها، استحق من الله الملك الأعظم في حياة الأبد، ومن نازع الله ربوبيته قصمه الله، ألا ترى أنهم يحبون الغنى والله هو الغني، وهم الفقراء ويحبون الأمر والنهي، والله تعالى يقول: ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَنْقُ وَالْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ١٤]، ويحبون البقاء والله تعالى يقول: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴿ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ﴾ [الرحن: ٢١، ٢٧].

ويحبون الدنيا والله يبغضها، ويريدونها والله لا يريدها، فهم ينازعون الله الربوبية ويعادونه فيها أحب، قال سهل: والأمل أرض كل معصية، والحرص بذر كل معصية، والتسويف ماء كل معصية، والندم أرض كل طاعة، واليقين بذر كل طاعة، والعمل ماء كل طاعة، وبقدر ما تهدم من دنياك تبني لآخرتك، وبقدر ما تخالف نفسك وهواك وشهوتك ترضى مولاك، وبقدر ما تعرف عدوك وعداوته -يعنى: إبليس- تعرف ربك.

قال: وسمعت سهل بن عبد الله يقول: من كان عمله لله جلا ذلك عن قلبه ذكر كل شيء سوى الله، قال: وسمعته يقول: إن الناس دخلوا الجنة بالعمل، فاجتهدوا أن تدخلوها بترك العمل، وسئل عن حقيقة التوكل؛ فقال: نسيان التوكل، قال: وسمعت سهل بن عبد الله يقول: إن الله أجاع الخلق فطلبوا من البعد فمنعهم إياه من القرب، وسمعته يقول: لزوم الباب طلب العبد إلى مولاه أن يثبته على الإيهان ويقبضه عليه.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا الفضل الشيرجي جعفر بن أحمد يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: وسئل عن قوله: ﴿وَذَرُواْ ظَنهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ مَ الله عَلَا الله عَلَا عَنْ عَوْلُهُ: ﴿ وَذَرُواْ ظَنهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ مَ الله عَلَا اللهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَ

ظاهره الفعال وباطنه الحب له، قال: وسمعت سهلًا يقول: إن الله تعالى لا ينسب إلى الجهل في الأصل، ولا ينسب إلى الظلم من الفرع، ولا غنا بنا عنه فيها بين طرفة عين ولا أقل.

حدثنا محمد بن الحسين بن موسى، قال: سمعت أبا الحسن الفارسي يقول: سمعت عباس ابن عصام يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: لا معين إلا الله، ولا دليل إلا رسول الله، ولا زاد إلا التقوى، ولا عمل إلا الصبر عليه، وقال سهل: العيش على أربعة أوجه: عيش الملائكة في الطاعة، وعيش الأنبياء في العلم وانتظار الوحي، وعيش الصديقين في الاقتداء، وعيش سائر الناس عالماً كان أو جاهلًا زاهدًا كان أو عابدًا في الأكل والشرب، وقال سهل: الضرورة للأنبياء، والقوام للصديقين، والقوت للمؤمنين، والمعلوم للبهائم، والآيات والمعجزات للأنبياء، والكرامات للأولياء، والمعونات للمريدين، والتمكين لأهل الخصوص، ومن خلا قلبه من ذكر الآخرة تعرض لوساوس الشيطان.

سمعتُ أبي يقول: سمعت خالي أحمد بن محمد بن يوسف يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: كفى الله العباد دنياهم؛ فقال عز من قائل: ﴿أَلْيَسَ ٱللهُ بِكَافٍ عَبْلَهُ ﴾ [الزم: ٣٦] واستعبدهم بالآخرة، فقال: تزودوا، فإن خير الزاد التقوى، وسمعت سهلًا يقول: أول العيش في ثلاث: اليقين، والعقل، والروح، وقال: ﴿وَإِبِّنَى فَٱتَّقُونِ﴾ [البقرة: ٤١] موضع العلم السابق وموضع المكر والاستدراج، ﴿وَإِبِّنَى فَٱرْهَبُونِ﴾ [البقرة: ٤٠] موضع اليقين ومعرفته.

• وقال: على قدر قربهم من التقوى أدركوا اليقين، وأصل اليقين مباينة النهي، ومباينة النهى مباينة النهى مباينة النفس، فعلى قدر خروجهم من النفس أدركوا اليقين، وتتفاضل الناس في القيامة على قدر يقينهم، فمن كان أوزن يقينًا كان من دونه في ميزانه، ومن لم يكن تعبده لله كأنه يراه، أو يعلم أنه يراه، فهو غافل عن الله، وعلى قدر مشاهدته يتعرف الابتلاء، وعلى قدر معرفته بالابتلاء يطلب العصمة، وعلى قدر طلبه العصمة يظهر فقره وفاقته إلى الله، وعلى قدر فقره وفاقته إلى الله، وعلى قدر فقره وفاقته يتعرف الضر والنفع، ويزداد علمًا وفهمًا وبصرًا.

وقال سهل: ثلاثة أشياء احفظوها مني، والزموها أنفسكم: لا تشبعوا، ولا تملوا من عملكم، فإن الله شاهدكم حيثها كنتم، وأنزلوا حاجتكم به، وموتوا ببابه، وقال: شيئان يذهبان خوف الله من قلب العبد: أصل الدعوى، والمعصية، وصاحب المعصية إذا خوفته واحتججت

حلية الأولياء

عليه بالإيهان ينقاد ويخضع ويقر بالخوف، وصاحب الدعوى لا يقر بالحق ولا ينقاد للخوف البتة، ولا يوجد قلب أخلى من الخير ولا أقصى ولا أبعد من خوف الله من قلب المدعي، وقال: أصل الهلاك الدعوى، وأصل الخير الافتقار، وقال: حكم المدعي أنه تصحبه هذه الثلاثة الخصال: تصحبه التزكية لنفسه وقد نهى عن ذلك، وجهله بنِعَم الله عليه، وجهله بحاله.

حدثناعثمان بن محمد، قال: قرئ على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عيسى، سمعت أبا عبد الله عمد بن أحمد بن سلمة النيسابوري يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: استجلب حلاوة الزهد بقصر الأمل، واقطع أسباب الطمع بصحة اليأس، وتعرض لرقة القلب بمجالسة أهل الذكر، واستجلب نور القلب بدوام الحذر، واستفتح باب الحزن بطول الفكر، وتزين لله بالصدق في كل الأحوال، وتحبب إلى الله بتعجيل الانتقال، وإياك والتسويف فإنه يغرق فيه الهلكى، وإياك والغفلة فإن فيها سواد القلب، وإياك والتواني فيها لا عذر فيه فإنها ملجأ النادمين، واسترجع سالف الذنوب بشدة الندم وكثرة الاستغفار، واستجلب زيادة النّعم بعظيم الشكر، واستدم عظيم الشكر بخوف زوال النّعم.

حدثنا عثمان بن محمد، قال: قرئ على أبي الحسن، قال يوسف بن الحسين: سئل سهل بن عبد الله: أي شيء أشق على إبليس؟ قال: إشارة قلوب العارفين، وأنشد:

### قُلُوبُ الْعَارِفِيْنَ لَهَا عُيُونٌ تَرَى مَا لَا يَرَاهُ النَّاظِرُونَا

حدثنا عثمان بن محمد، قال العباس بن أحمد: سئل سهل: متى يستريح الفقير من نفسه؟ قال: إذا لم ير وقتًا غير الوقت الذي هو فيه.

حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الرحمن الغزالي الأصبهاني -بالبصرة - ثنا علي بن أحمد بن نوح الأهوازي، قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: خلق الله الخلق ليسارهم ويساروا الخلق، فإن لم تفعلوا فناجوني وحدثوني، فإن لم تفعلوا فاسمعوا مني، فإن لم تفعلوا فانظروا إليَّ، فإن لم تفعلوا فكونوا ببابي وارفعوا حوائجكم، فإني أكرم الأكرمين، وقال سهل: طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال: علم حاله في الحركة والسكون، إن أتاه الموت أي شيء حاله فيها بينه وبين الله؟ لأن الله هو المنعم؛ فكيف شكره للمنعم؟ وأدنى ما يجب للرب

على العباد ألا يعصوه فيها أنعم عليهم، وكيف حاله فيها بينه وبين الخلق؟ على أي جهة على الرحمة والنصيحة؟ أم على المكر والخديعة؟ وقال: من أصبح وهمه ما يأكل ولم يكن همه هم قبره وحال لحده، لو ختم البارحة القرآن، ويُصلِّي اليوم خمسهائة ركعة، أصبح في يوم مشئوم عليه لهمه بطنه، وقال تعالى: ﴿يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ فَٱحْذَرُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٣٥].

قال: ما في غيبكم لم تفعلوه ستفعلونه فاحذروه، قال: فاصر خوا إليه حتى يكون هو الذي يلي الأمر، وهو الذي يصلح الشأن، وهو الذي يعصم، وهو الذي يوفق، وهو الذي يختم بخير، وقوله عز وجل: ﴿فَٱعْلَمْ أَنَّهُۥ لَاۤ إِلَكَ إِلَّا ٱللَّهُ ۗ [عمد: ١٩]، قال: لا نافع ولا دافع غير الله.

سمعتُ أبي يقول: سمعت أبا بكر الجوني يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: معرفة النفس أخفى من معرفة العدو، ومعرفة العدو أجلى من معرفة الدنيا، وقال: إذا عرف العدو عرف ربه، وإذا عرف عقله عرف حاله فيها بينه وبين ربه، وإذا عرف العلم عرف وصوله، وإذا عرف الدنيا عرف الآخرة، وقال: هي نعمة ومصيبة، فالنعمة ما دعا الله الخلق إليه من معرفته، والمصيبة ما ابتلاهم في أنفسهم ومخالفتها.

وقال: لله ثلاثة أشياء في خلقه: المعرفة، والإحسان، والحكم، وثلاثة للعبد مع الله: تضعيف الحسنات، والعفو عن السيئات، ولا تضعف عليهم، وفتح باب التوبة إلى المات، وقال: ليس لأهل المعرفة همة غير هذه الثلاثة إذا أصلحوا الاقتداء بالنبي والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، والاقتداء هو الافتقار، والصبر على ذلك إلى المات، وقال: الأصل الذي أنا أدعو إليه قولى: اتقوا يومًا لا ليلة بعده، وموتًا لا حياة بعده، والسلام.

وقال: النفس صنم والروح شريك، فمن عبد نفسه فقد عبد صنيًا، ومن عَبَدَ روحه عَبَدَ شريكًا، ومن عَبَدَ روحه عَبَد شريكًا، ومن آثر الله وعبده بالإخلاص وهدم دنياه وعبد الله في روحه ومع روحه فقد عبد الله وآثره، وقال: الأنفاس معدودة، فكل نَفَس يخرج بغير ذكر الله فهي ميتة، وكل نَفَس يخرج بذكر الله فهي موصولة بذكر الله.

أَصْرِني جعفر بن محمد بن نصير الخلدي -فيها كتب إليَّ- قال: سمعت أبا محمد الحريري يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: من أخلاق الصديقين ألا يحلفوا بالله لا صادقين ولا

كاذبين، ولا يغتابون ولا يغتاب عندهم، ولا يشبعون بطونهم، وإذا وعدوا لم يخلفوا، ولا يتكلمون إلا والاستثناء في كلامهم، ولا يمزحون أصلًا، قال: وسمعت سهلًا يقول: ذروا التدبير والاختيار، فإنهما يكدران على الناس عيشهم، وقال سهل: اعلموا أن هذا زمان لا ينال أحد فيه النجاة إلا بذبح نفسه بالجوع والصبر والجهد لفساد ما عليه أهل الزمان.

حدثنا محمد بن الحسن، قال: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا يعقوب البلدي يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: لقد أيس العقلاء الحكماء من هذه الثلاثة الخِلال: ملازمة التوبة، ومتابعة السُّنَّة، وترك أذى الخلق.

حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شاهين الواعظ، قال: قرأت على جعفر بن محمد بن يعقوب الثقفي، سمعت أبا محمد سهل بن عبد الله يقول: ما من نعمة إلا والحمد أفضل منها، والنعمة التي ألهم بها الحمد أفضل من النعمة الأولى؛ لأن بالشكر يستوجب المزيد، قال: وسمعت سهلًا يقول: أول الحجاب الدعوى، فإذا أخذوا في الدعوى حرموا.

أخبرنا عبد الجبار بن شيراز -في كتابه- وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: من نظر إلى الله قريبًا منه بعد عن قلبه كل شيء سوى الله، ومن طلب مرضاته أرضاه الله، ومن أسلم قلبه تولى الله جوارحه، وقال سهل: ما من أحد يسر الله له شيئًا من العبادة إلا فرغه لتلك العبادة، ولا فرغ الله أحدًا إلا أسقط عنه مؤنة الرزق، من أين يأخذه؟ وإلا جعل له مقامًا عنده، وجعل هذا العبد يؤثره في كل حال، وعلى كل حال، وما من عبد آثر الله إلا سلّمه من الدنيا ولم يكيله إلى غيره.

سمعتُ أبا الحسن بن جهضم يقول: حدثني طاهر بن الحسن، قال: سمعت إبراهيم البرجي يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: ما أظهر عبد فقره إلى الله في وقت الدعاء في شيء يحل به إلا قال الله لملائكته: لولا أنه لا يحتمل كلامي لأجبته: لبيك.

سمعتُ أبا الحسن يقول: ثنا أبو بكر الدينوري، قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: المؤمن أكرم على الله من أن يجعل رزقه من حيث يحتسب، يطمع المؤمن في موضع فيمنع من ذلك، ويأتيه من حيث لا يحتسب.

سمعت أبي يقول: سمعت خالي أبا بكر أحمد بن محمد بن يوسف يقول: قال سهل بن عبد الله: لا يصح الإخلاص إلا بترك سبعة: الزندقة، والشرك، والكفر، والنفاق، والبدعة، والرياء، والوعيد، وقال: الأكل خمسة: الضرورة، والقوام، والقوت، والمعلوم، والفقر، والسادس لا خير فيه وهو التخليط، ومن لم يهتم للرزق سلم من الدنيا وآفاتها.

وقال: ابتداء اليقين المكاشفة، لقوله: لو كشف الغطاء ما ازددت يقينًا، ثم المعاينة، ثم المشاهدة، وقال: اليقين نار، والإقرار باللسان فتيله والعمل زيته، وقال: من سعادة المرء قلة المؤونة، وتخفيف الحال، وتسهيل الصلوات، ووجدان لذة الطاعة، وسئل عن ذكر اللذات، قال: إذا امتلأ القلب صار روحًا، وقال: من لم يهازج بره بالهوى شاهد قلبه وخلص عمله.

وقال: طوبى لعبد أسر نفسه بعلمه، بأن الله يشاهده بالاستهاع منه، فوقع بصره على مقامه من إيهانه حتى استمكن مقامه من القرب منه، وأوصل علمه وصير لسانه رطبًا، وأخدم جوارحه حتى أدركه المدد من ربه، وسئل: بِمَ يعرف العبد عقله؟ قال: إذا كان وقّافًا عند همومه حينئذٍ يعرف عقله، ولا يعرف ولا يستكمل إلا بعد هذا، وقال: أصل العقل الصمت، وفرع العقل العافية، وباطن العقل كتهان السر، وظاهره الاقتداء بالنبي عَلَيْهُم

وقال: الإيمان بالفرائض وعلمها فرض، والعمل بها فرض، والإخلاص فيها فرض، والإيمان بالسنن فرض بأنها سُنَّة، وعلمها سُنَّة، والعمل بها سُنَّة، والإخلاص فيها فرض، والإخلاص بالإيمان العمل به، وقال: المؤمنون الذين وعدهم الله الجنة على ثلاث مقامات: واحد آمن وليس له عمل فله الجنة، وآخر آمن وليس له إثم وعمل صالحًا وهذا في صفة ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [المؤمنون: ١]، والثالث آمن ثم أذنب ثم تاب وأصلح فهو حبيب الله فله الجنة، والرابع آمن وأحسن وأساء يتبين لهم عند الموازنة ولله تعالى فيهم مشيئة.

وقال: لا يخرجنكم تنزيه الله إلى التلاشي، ولا يخرجنكم التشبيه إلى الجسد، الله يتجلى لهم كيف شاء، وقال: ليس لقول لا إله إلا الله ثواب إلا النظر إلى الله عز وجل، والجنة ثواب الأعمال، وقال: أول الحق الله، وآخر الحق ما يراد به وجه الله.

سمعتُ أبا عمر، وعثمان بن محمد العثماني يقول: سمعت أبا محمد بن صهيب يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: لا يذنب المؤمن ذنبًا حتى يكتسب معه مائة حسنة؛ فقيل:

يا أبا محمد. وكيف هذا؟ قال: نعم يا دوست. (١) إن المؤمن لا يكتسب سيئة إلا وهو يخاف العقوبة عليها، ولو لم يكن كذلك لم يكن مؤمنًا، وخوفه العقاب عليها حسنة، ويرجو غفران الله لها، ولو لم يكن هكذا لم يكن مؤمنًا، ورجاؤه لغفرانها حسنة، وهو يرى التوبة منها، ولو لم يرها لم يكن مؤمنًا، ورؤيته التوبة منها حسنة، ويكره الدلالة عليها.

ولو لم يكره الدلالة عليها لم يكن مؤمنًا، وكراهة الدلالة عليها حسنة، ويكره الموت عليها، ولو لم يكره الموت عليها لم يكن مؤمنًا، وكراهته للموت عليها حسنة، فهذه خمس حسنات، وهي بخمسين حسنة؛ الحسنة بعشر أمثالها لقوله تعالى: ﴿مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنةِ فَلَهُ عَشَرُ أَمثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]؛ فهذه تصير مائة حسنة، فها ظنكم بسيئة تعتورها مائة حسنة وتحيط بها، والله تعالى يقول: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِ المود: ١١٤].

وما ظنكم بثعلب بين مائة كلب، أليس يمزقونه؟! ثم بكى سهل، وقال: لا تحدثوا بهذا الجُهَّال من الناس فيتكلوا ويغتروا، فإن هذه السيئة هي شيء عليه وحسناته هي أشياء له، وما عليه فلله أن يأخذه به ويكون عادلًا بعقوبته عليه، وما له لا يظلمه الله عز وجل بل يوفيه ثوابه وإن كان بعد حين، ومن يصبر على حر نار جهنم ساعة واحدة، ولكن بادروا بالتوبة من هذه السيئة حتى تأمنوا العقوبة، وتصيروا أحباب الله، فإن الله يجب التوابين.

قال: وسمعت سهل بن عبد الله يقول: إن الأمراض والأسقام والأحزان والمصائب إنها هي كفارات للصغائر، وأما الكبائر فلا يسقطها إلا التوبة، ومثله كمثل حبر يصيب الثوب، فلا يقلعه إلا الصابون الحاد، والمعالجات بالخل والأشنان وغيره، ومثل الصغائر كمثل قليل دبس يصيب الثوب فيذهبه الريق وقليل من الماء، فقيل: يا أبا محمد. أليس قد روي أن المصائب كفارات وأجر؟

فضحك وقال: يا دوست. إن المصائب إذا ضم إليها الصبر والاحتساب تكون كفارة وأجرًا كلاهما، فأما إذا لم يصبر عليها ولم يحتسبها تكون كفارات وحططًا لا أجر فيها ولا ثواب، وبيان ذلك أن المصائب فعل غيرك، ولا تثاب على فعل غيرك، وصبرك واحتسابك فعل لك فتؤجر وتثاب.

<sup>(</sup>١)دُوسْتُ (بالضم) بالِفارسية معناه: المُحب والصديق. [«تاج العروس» (١٠٨٧)]

حدثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الرحمن الأصبهاني الغزال -بالبصرة - ثنا أبو بشر عيسى بن إبراهيم بن دستكوثا، قال: قال سهل بن عبد الله: الحب هو الخوف؛ لأن الكُفَّار أحبوا الله، فصار حبهم أمنًا، وصار حب المؤمنين الخوف.

أخبرنا عبد الجبار بن شيرياز - فيها كتب إلي - وحدثني عنه عثهان بن محمد العثهاني، قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: أصل الدنيا الجهل، وفرعها الأكل والشرب واللباس والطيب والنساء والمال والتفاخر والتكاثر، وثمرتها المعاصي، وعقوبة المعاصي الإصرار، وثمرة الإصرار الغفلة، وثمرة الغفلة الاستجراء على الله، وقال: أيها عبد لم يتورع ولم يستعمل الورع في عمله انتشرت جوارحه في المعاصي، وصار قلبه بيد الشيطان وملكه، فإذا عمل بالعلم دلّه على الورع، فإذا تورع صار قلبه مع الله، وقال: العلم دليل، والعقل ناصح، والنفس بينهها أسير، والدنيا مدبرة، والآخرة مقبلة، والعدو في ذلك منهزم، فيصير العبد عند الله خالصًا، وإنها سُمُّوا ملوكًا لأنهم ملكوا أنفسهم فقهروها، واقتدروا عليها فغلبوها، وظفروا بها فأسروها، فالعارفون مالكون لأنفسهم مستظهرون عليها، والغافلون قد ملكتهم أنفسهم، واستظهرت عليهم بتلوين أهوائها، وبلوغ محابها ومناها في الأقوال والأحوال وسائر الأفعال، ولا يفلت من أسر نفسه وخدعتها وسلطانها وغلبة هواها إلا من عرف نفسه، فإذا عرف نفسه على حقيقة معرفتها عرف باريه جل جلاله، فإذا عرف نفسه ألزمته معرفتها شريطة العبودية بعق الربوبية، وإعطاء الوحدانية حقها.

أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- وحدثني عنه أبو الحسن بن جهضم، قال: حدثني أبو الفضل الشيرجي، قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: إن الله يطلع على أهل قرية أو بلد؛ فيريد أن يقسم لهم من نفسه قسمًا، فلا يجد في قلوب العلماء ولا في قلوب الزهاد موضعًا لتلك القسمة من نفسه، فيمن عليهم أن يشغلهم بالتعبد عن نفسه.

أخبرنا عبد الجبار بن شيراز -في كتابه- وحدثني عنه أبو الحسن بن جهضم، قال: سمعت سهل بن عبد الله يقول: تظهر في الناس أشياء ينزع منهم الخشوع بتركهم الورع، ويذهب منهم العلم بإظهار الكلام، ويضيعون الفرائض باجتهادهم في النوافل، ويصير نقض العهود وتضييع الأمانة وارتفاعها من بينهم علمًا، ويرفع من بين المنسوبين إلى الصلاح في آخر الزمان علم

الخشية، وعلم الورع، وعلم المراقبة، فيكون بدل علم الخشية وساوس الدنيا، وبدل علم الورع وساوس العدو، وبدل علم المراقبة حديث النفس ووساوسها، قيل: ولم ذلك يا أبا محمد؟ قال: تظهر في الفقراء دعوى التوكل والحب والمقامات، ترى أحدهم يصوم ويُصلِّي عشرين سنة وهو يأكل الربا، ولا يحفظ لسانه من الغيبة، ولا عينه وجوارحه مما نهى الله عنه.

سمعتُ أبي -رحمه الله تعالى- قال: سمعت خالي أحمد بن محمد بن يوسف يقول: قال سهل بن عبد الله: أخلاق الإسلام والإيهان الحياء وكف الأذى وبذل المعروف والنصيحة، وفيها أحكام التعبد، وقال: الدنيا ثلاثة: عبيد، ورجال، وفتيان، قوله تعالى: ﴿وَعِبَادُ ٱلرَّحُمْنِ﴾ والفرقان: ٣٦] و﴿رِجَالٌ لا تُلْهِيمٍ مِجْرَةٌ وَلا بَيْعُ النور: ٣٧] ﴿إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِهِمْ الكهف: ٣٦] و﴿سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ الانبياء: ٢٠].

وقيل له: ما انشراح القلوب؟ قال: قبول الوحي ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللهِ النمر: ٢٢]، وهم المدعون الذين يدعون الحول والقوة والمشيئة والإرادة، ويدعون الاستغناء عن الله، والقلب يجول فإذا قلت: الله. وقف، والمحمود من الدنيا المساجد، شاركنا فيها الملائكة، والمذموم البطن والفرج، شاركنا فيها أهل الذمة، يقول الله تعالى: يا عبدي. لا تذنب، يقول العبد: لا بدلي، يقول الله: فإذا أذنبت فتب إليَّ حتى أقبلك، قال العبد: لا أفعل؛ لأن الأصل هو البطن والفرج، قال الرب: فكن مكانك حتى أجيئك، قال العبد: بأي شيء تجيء إليَّ؟ قال: بالجوع والفقر والعرى.

وقال: خلق الله الإنسان على أربع طبائع: طبع البهائم، وطبع الشياطين، وطبع السحرة، وطبع الأبالسة، فمن طبع البهائم البطن والفرج قوله: ﴿ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ ﴾ [الحجر: ٣] الآية، وطبع الشياطين اللهو واللعب والزينة والتكاثر والتفاخر، قوله تعالى: ﴿لَعِبُ وَلَمُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأَوْلَلاِ ﴾ [الحديد: ٢٠]، ومن طبع السحرة المكر والخديعة، ﴿ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللهُ ﴾ [الانفال: ٣٠]، ﴿ يُخَلِدِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَلِدِعُهُمْ ﴾ [النساء: ١٤٢]، ومن طبع الأبالسة الإباء والاستكبار، قوله تعالى: ﴿ إِلّا إِبْلِيسَ أَيْنُ وَاسْتَكْبَرَ ﴾ [البقرة: ٣٤].

واستعبد الله العباد بالتسبيح والتقديس والتحميد والشكر حتى يسلموا من طبع الشياطين اللهو واللعب، يقول في كتابه: ﴿وَمَنْ عِندَهُۥ لَا يَسْتَكِّبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِۦ﴾ [الأنبياء: ١٩] ﴿وَيُسَبِّحُونَهُۥ

سهل بن عبد الله

وَلَهُ مِسْجُدُورَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٦]، وقوله: ﴿ يُسَبِحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنياء: ٢٠] ومن طبع السحرة استعبدهم الله بالاقتداء بالنبي على النصيحة والرحمة والصدق والانصاف والتفضل والاستعانة بالله والصبر على ذلك إلى المهات، ومن طبع الأبالسة استعبدهم الله بالدعاء والصراخ والاستعانة بالله والصبر على ذلك إلى المهات، ومن طبع الأبالسة استعبدهم الله بالدعاء والصراخ والتضرع والالتجاء ﴿ قُلْ مَا يَعْبَوُ أَبِكُرْ رَبِّي لَوْلا دُعَاوَ كُمْ الله والدران الله وقوله: ﴿ وَاعْتَصِمُوا عِبَلُ الله جَمِيعًا وَلا تَفَرَقُونَ ﴾ [الاعدان ١٠٠] ﴿ وَمَن يَعْتَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٠٠] حتى يسلموا من طبع الأبالسة.

وقال: معرفة وإقرار وإيهان وعمل وخوف ورجاء وحب وشوق وجنة ونار، فالمعرفة خوف، والإقرار رجاء، والإيهان خوف، والعمل رجاء، والخوف رهبة، والحب رجاء، والشوق خوف بعد، وقال: هي نعمة ومصيبة، فالنعمة ما دعا الله الخلق إليه من معرفته، والمصيبة ما ابتلاهم في أنفسهم ومخالفتها، وقال: الله معنا قريب إلينا، فلا بد لنا من أن نكون معه، نؤثره ونطيعه، فيكون إيثارنا له صدقنا بعلمنا فيه، وقال: العاصون يعيشون في رحمة العلم، والمطيعون يعيشون في رحمة القرب.

وقال: ما خلق الله الخلق لأنفسهم ولا لغيرهم، إنها خلقهم إظهارًا لملكه، والملك لا يكون إلا بتول وتبر، فقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ اَلَجْنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٥٦]، وقال: لا بد للخلق أن يعبدوا شيئًا؛ فمن لا يعبد الله فلا بد له من عبادة شيء، ومن لا يطيع الله فلا بد له من أن يطيع شيئًا، ومن لم يتول الله فلا بد له من أن يتولى شيئًا غير الله، وكذلك جميع الأشياء لذلك خلقهم، وقال: ليس وراء الله منتهى، قال: نهاية ينتهي إليه، وقال: ليس له وراء، وليس وراء الله وراء، هو وراء كل شيء، جَلَّ الله وعَزَّ شأنه.

سمعتُ محمد بن الحسن بن علي، قال: سمعت أحمد بن محمد بن سالم يقول: كنت عند سهل بن عبد الله، ودخل عليه رجل، وقال: يا أستاذ. أي شيء القوت؟ قال: الذكر الدائم، قال الرجل: لم أسألك عن هذا، إنها سألتك عن قوام النفس؛ فقال: يا رجل. لا تقوم الأشياء إلا بالله؛ فقال الرجل: لم أعن هذا، سألتك عما لا بد منه؛ فقال: يا فتى، لا بد من الله.

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت بن سالم يقول: سئل سهل بن عبد الله عن سر النفس؛ فقال: للنفس سر ما ظهر

ذلك السر على أحد من خلقه إلا على فرعون؛ فقال: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ﴾ [النازعات: ٢٤] ولها سبع حجب سهاوية، وسبع حجب أرضية؛ فكلما يدفن العبد نفسه أرضًا سها قلبه سهاءً، فإذا دفنت النفس تحت الثرى وصل القلب إلى العرش.

قال: وسمعت سهلًا يقول: القلب رقيق يؤثر فيه الشيء اليسير، فاحذروا عليه من الخطرات المذمومة، فإن أثر القليل عليه كثير، قال: وسمعت سهلًا يقول: كل شيء دون الله فهو وسوسة، قال: وسئل سهل عن قوله: من عرف نفسه فقد عرف ربه، قال: من عرف نفسه لربه عرف ربه لنفسه.

سمعتُ أبي يقول: سمعت أبا بكر الجوربي يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: الطهارة على ثلاثة أوجه: طهارة العلم من الجهل، وطهارة الذّكر من النسيان، وطهارة الطاعة من المعصية، وقال: جناية الخاص أعظم عند الله من جناية العام، وجناية الخاص السكون إلى غير الله تعالى والأنس بسواه، وقال: تستأنس الجوارح أولًا بالعقل، ثم يستأنس العقل بالعلم، ثم يستأنس العبد بالله، وقال: من اهتم للخير لا يكون للرب عنده قدر، وقال: كل عقوبة طهارة إلا عقوبة القلب فإنها قسوة.

قال: وسمعت سهلًا يقول: يا معشر المسلمين. قد أعطيتم الإقرار من اللسان، واليقين من القلب، وإن الله ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ، شَحَى مُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ الشورى: ١١]، وإن له يومًا يبعثكم فيه ويسألكم عن مثاقيل الذر من أعمالكم، من خير يجزيكم به أو شر يعاقبكم عليه إن شاء أو يعفو عنه، قال تعالى: ﴿وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَعَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا وَإِن القِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَعَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيَّا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ النبياء: ٤٧] فإن الخردلة إذا كسرت يكون البعض منها شيئًا، قال: ﴿إِبَّاۤ إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي ٱلسَّمَاوَتِ أَوْ فِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَمد؟

قال: حققوها بالأعمال الصالحة المرضية، قيل: وكيف لنا تحقيقها بالأعمال الصالحة؟ قال: في خمسة أشياء لا بد لكم منها: أكل الحلال، ولبس الحلال الذين تؤدون بهما الفرائض، وحفظ الجوارح كلها عما نهاكم الله عنه، وأداء حقوق الله عز وجل كما أمركم بها، وكف الأذى لكي لا

تذهب أعمالكم في القيامة وتسلم لكم أعمالكم، والخامسة: الاستعانة بالله وبها عنده، واليأس عما في أيدي الناس، وذكره آناء الليل والنهار كي يتم لكم ذلك، فاجتهدوا في ذلك إلى المات، قيل: كيف تصبح للعبد هذه الخصال؟

قال: لا بد له من عشرة أشياء، يَدَع خسًا ويتمسك بخمس: يَدَع وساوس العدو والقبول منه، ويتبع العقل فيما ينصحه ويكون فيه رضى الله، ويَدَع اهتهامه للدنيا واغتباطه بها لأهلها، ويَدَع اتباع الهوى ويؤثر الله على كل حال من أحواله، ويَدَع المعصية والاستعانة بها ويشتغل بالطاعة ويرغب فيها، ويجتنب الجهل والقيام عليه، ولا يدنو من شيء من أمر الدنيا حتى يحكم عليه فيه، ويطلب بدل الجهل العلم والعمل به، فهذه عشرة أشياء، قيل له: كيف له بفهم هذا ويعلم إيش عليه ويعمل به؟

قال: لا بد له من خمسة أشياء: لا يتعنى ولا يتعب نفسه، ولا يفنى عمره في جمع مال يصير آخره إلى الميراث، ولا يتعب نفسه ولا يشتغل ببناء يصير آخره إلى الخراب، ولا يرغب في أكل ما يصير آخره إلى المزابل، ولا يتخذ أحبابًا يصير ما يصير آخره إلى المزابل، ولا يتخذ أحبابًا يصير آخرهم إلى التراب، ويخلص وده وحبه لله الواحد القهار الذي لم يزل ولا يزال حيًّا قيومًا فعالًا لما يشاء، قيل: وكيف يقوى على هذا؟ وبِمَ يقوى عليه؟ قال: بإيهانه، قيل: كيف بإيهانه؟ قال: بعلمه أنه عبد الله، وأن الله مولاه وشاهده عالم به وبضهائره قائم عليه.

قال الله عز وجل: ﴿أَفَمَنْ هُوَ قَآبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ الرعد: ٣٣]، ويعلم أن مضرته ومنفعته بيده، قادر على فرحه وسروره، قادر على غمه، وأنه به رءوف رحيم؛ فهذه خمسة أشياء لا بد له منها، وخمسة أخر لا بد له منها: لزوم قلبه على مشاهدة الله إياه وقيامه عليه، مطلع على ضميره، قال الله عز وجل: ﴿وَٱعۡلَمُوا أَنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ مَا فِيۤ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡدَرُوهُ [البقرة: ٣٥] فيراه بقلبه قريبًا منه، فيستحي منه ويخافه ويرجوه ويحبه ويؤثره ويلتجئ إليه ويظهر فقره وفاقته له، وينقطع إليه في جميع أحواله، فهذه ما لا بد للخلق أجمعين منها أن يعملوا بها، بعث الله تعالى أنبياءه عليهم الصلاة والسلام بهذا، ولهذا، وفي هذا، وأنزل الكتاب لهذا، وجاءت الآثار عن نبينا عَلَيْ على هذا، وعن أصحابه والتابعين، وعملوا به حتى فارقوا الدنيا، وكانوا على هذا لا ينكره إلا جاهل.

سمعتُ محمد بن الحسن بن موسى يقول: سمعت جدي يقول: بلغني أن يعقوب بن الليث اعتقل بطنه في بعض كور الأهواز، فجمع الأطباء فلم يغنوا عنه شيئًا؛ فذكر له سهل بن عبد الله، فأمر بإحضاره في العماريات فأحضر.

فلها دخل عليه قعد على رأسه، وقال: اللهم أريته ذل المعصية فأره عز الطاعة، ففرج عنه من ساعته، فأخرج إليه مالًا وثيابًا فردها ولم يقبل منه شيئًا، فلها رجع إليَّ تستر، قال له بعض أصحابه: لو قبلت ذلك المال وفرَّقته على الفقراء؛ فقال له: انظر إلى الأرض، فنظر، فإذا الأرض كلها بين يديه ذهبًا؛ فقال: مَنْ كان حاله مع الله هذا لا يستكثر مال يعقوب بن الليث.

سمعتُ أبا الفضل أحمد بن عمران الهروي يحكي عن بعض أصحاب أبي العباس الخوَّاص، قال: كنت أحب الوقوف على شيء من أسرار سهل بن عبد الله؛ فسألت بعض أصحابه عن قوته، فلم يخبرني أحد منهم عنه بشيء، فقصدت مجلسه ليلة من الليالي، فإذا هو قائم يُصلِّي، فأطلت القيام وهو قائم لا يركع، فإذا أنا بشاة جاءت فرجمت باب المسجد وأنا أراها.

فلما سمع حركة الباب ركع وسجد وسلَّم، وخرج وفتح الباب، فدنت الشاة منه ووقفت بين يديه فمسح ضرعها، وكان قد أخذ قدحًا من طاق المسجد فحلبها، وجلس فشرب ثم مسح بضرعها، وكلَّمها بالفارسية فذهبت في الصحراء ورجع هو إلى محرابه، وقال أبو الحسن بن سالم: عرفت سهلًا سنين من عمره، كان يقوم الليل بفرد رجل يناجي ربه حتى يصبح.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا نصر عبد الله بن علي يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: سمعت محمد بن الحسن، قال: قال سهل: أعمال البر يعملها البر والفاجر، ولا يجتنب المعاصي إلا صدِّيق، وقال سهل: من أحب أن يُطْلع الخلق على ما بينه وبين الله فهو غافل.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت عباس بن عصام يقول: سمعت سهل بن عبد الله يقول: البلوى من الله على وجهين: بلوى رحمة وبلوى عقوبة، فبلوى الرحمة تبعث صاحبها على إظهار فقره إلى الله تعالى وترك التدبير، وبلوى العقوبة تبعث صاحبها على اختياره وتدبيره.

### أسند سهل بن عبد الله

وأخبرني يوسف بن عمر بن مسرور أبو الفتح القواس، ثنا عبيد الله أبو القاسم الصنعاني، ثنا ابن واصل، ثنا سهل بن عبد الله التستري، قال: أخبرني خالي محمد بن سوار عن جعفر بن سليان عن ثابت عن أنس، قال: كان رسول الله عليه يعزو ومعه عدة من نساء الأنصار يسقين الماء، ويداوين الجرحي.(١)

حدثناه محمد بن على أبي يعلى، ثنا قطن بن نسير، ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس: أن رسول الله على كان يغزو بأم سليم ومعها نسوة يسقين الماء، ويداوين الجرحي. (٢)

حدثنا محمد بن المظفر -إملاءً- ثنا أبو علي محمد بن الضحاك بن عمرو، ثنا سهل بن عبد الله الزاهد، ثنا سليان بن عبد الرحمن، ثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري، ثنا عبد الملك بن أبي سليان عن عطية عن أبي سعيد الحدري عن النبي ﷺ، قال: «أُعْطِيتُ فِي عَلِيٍّ خَمْسًا: أَمَّا إِحَدَاهَا فَيُوَارِي عَن عَلَية وَالثَّانِيَةُ يَقْضِي دَيْنِي، وَالثَّالِثَةُ أَنَّهُ تِكَايَ فِي طُولِ المُوقِفِ، وَالرَّابِعَةُ فَإِنَّهُ عَوْنِي عَلَى حَوْضِي، وَالثَّالِثَةُ أَنَّهُ تِكَايَ فِي طُولِ المُوقِفِ، وَالرَّابِعَةُ فَإِنَّهُ عَوْنِي عَلَى حَوْضِي، وَالثَّالِثَةُ أَنَّهُ تِكَايَ فِي طُولِ المُوقِي، وَالرَّابِعَةُ فَإِنَّهُ عَوْنِي عَلَى حَوْضِي، وَالتَّامِسَةُ فَإِنِّي لَا أَخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَرْجِعَ كَافِرًا بَعْدَ إِيمَانٍ، وَلَا زَانِيًا بَعْدَ إِحْصَانٍ». (")

كذا حدثناه ابن المظفر، وقال: سهل الزاهد هو التستري؛ فقلت له: ببلدنا سهل بن عبد الله أبو طاهر، أهو ذاك؟ فأبى إلا التستري.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. لم أجده من طريق سهل عند غيره.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. لم أجده من طريق قطن عند غيره، قطن بن نسير البصري، أبو عباد الغبري المعروف بالذارع: قال ابن عدي: يسرق الحديث. [«تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٤١)، «الكاشف» (٢/ ١٣٨)]

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف جدًّا. لم أجده منه عند غيره، محمد بن عبد الرحمن القشيري الكوفي، ثم المقدسي: كذَّبوه. [«الكامل في الضعفاء» (٦/ ٢٥٧)، و «ضعفاء العقيلي» (٤/ ١٠٢)]

## ٥٥٥ - سهل بن عبد الله بن الفرحان

قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: ومنهم الطاهر المطهر أبو طاهر سهل بن عبد الله الفرحان الأسفهرديري، قرية من ربض المدينة -مدينة أصبهان- رحمة الله تعالى عليه، كان مجاب الدعوة.

لقي أحمد بن عصام الأنطاكي، وأحمد بن أبي الحواري، وأبا يوسف الغسولي، وعبد الله بن خبيق ونظراءهم بالشام، فأقام بالثغر مدة، وكتب بمصر والشام الحديث الكثير، كان أهل بلدنا مفزعهم إلى دعائه عند النوائب والمحن، كان سبب طهارته إذا دخل الحمام للتنظف ورأى بعض الناس عراة سأل ربه أن يكفيه أمر التنظف ودخول الحمام فسقطت شعرته، فلم تنبت بعد دعوته، وكانت له شجرة جوز تحمل كل سنة كثيرًا، فسقط منها رجل فاستعظم ذلك، وقال: اللهم أيبسها. فيبست فلم تحمل بعد ذلك، وله آثار كثيرة في إجابة أدعيته مشهورة، اقتصرنا منها على ما ذكرنا؛ فأما رفيع حاله من إدمان الذكر، والمشاهدة، والحضور، والمسامرة، والتعري من حظوظ النفس، والموافقة، والتبري من رؤية الناس، والمخالطة؛ فشائع ذائع.

حكى ذلك عنه مشايخنا من إخوانه وزوَّاره، ولقي من الجُهَّال فيها نقل من مذهب الشافعي، فإنه أول من حمل من علم الشافعي مختصر حرملة بن يحيى عن الشافعي، فاستعظم ذلك الجُهَّال الذين كانوا على مذهب أهل العراق، فصبر على أذاهم ولم يعارضهم بشيء محتسبًا في ذلك إلى أن مضى حميدًا رشيدًا رَحْيَلَتْهُ، توفي سنة ست وسبعين ومائتين، تقدم موته على موت أبي محمد سهل ابن عبد الله التستري.

#### فمما رواه

ما حدثناه أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن يوسف، ثنا أبو طاهر سهل بن عبد الله، ثنا أبو أيوب سليان بن عبد الرحمن الدمشقي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا عفير بن معدان أبو كامل عن سليم بن عامر عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا نَادَى الْمُنَادِي فُتِحَتْ أَبُوابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ، فَمَنْ نَزَلَ بِهِ كَرْبٌ أَوْ شِدَّةٌ فَلْيَتَحَيَّنِ المُنَادِي، فَإِذَا كَبَّرَ كَبَّرَ، وَإِذَا تَشَهَّدَ تَشَهَّدَ، وَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، وَإِذَا قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاح، قَالَ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاح،

الْفَلَاحِ، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ الصَّادِقَةِ الحُقِّ، المُسْتَجَابِ لَهَا، دَعْوَةُ الحُقِّ، وَكَلِمَةُ النَّقَوَى، أَحْيِنَا عَلَيْهَا وَأَمِثْنَا عَلَيْهَا وَابْعَثْنَا عَلَيْهَا، وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ أَهْلِهَا نَحْيًا وَتَمَاتًا، ثُمَّ سَلِ اللهَ كَاجَتَكَ». (١) غريب من حديث سليم وعفير، لا أعلم رواه عنه إلا الوليد.

حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا سهل بن عبد الله، ثنا هشام بن عمار، ثنا بقية بن الوليد، حدثني يوسف بن كثير عن نوح بن ذكوان عن الحسن عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ مِنَ السَّرَفِ أَنْ تَأْكُلَ كُلَّمَا اشْتَهَيْتَ». (٢) غريب من حديث الحسن عن أنس، لا أعلم رواه عنه إلا نوح.

حدثنا أحمد بن إبراهيم، ثنا سهل بن عبد الله، ثنا محمد بن أبي السرى، ثنا بقية عن ابن لهيعة عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عليه الله عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ جِيرَانِي؟ فَتَقُولُ اللَّلائِكَةُ: وَمَنْ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَارَك؟ فَيَقُولُ اللَّلائِكَةُ: وَمَنْ يَنْبغِي أَنْ يَكُونَ جَارَك؟ فَيَقُولُ اللَّلائِكَةُ: وَمَنْ يَنْبغِي أَنْ يَكُونَ جَارَك؟ فَيَقُولُ اللَّلائِكَةُ: وَمَنْ يَنْبغِي أَنْ يَكُونَ جَارَك؟ فَيَقُولُ اللَّائِكَةُ: عَمَّارُ مَسْجِدِي». (3) غريب من حديث أبي الهيثم سليان بن عمرو العتواري، لا أعلم رواه له راويًا إلا دراجًا.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، عفير بن معدان الحضرمي، أبو عائذ: ضعيف. [«الجرح والتعديل» (۱) إسناده ضعيف. و«الكامل في الضعفاء» (٥/ ٣٧٩)، و«الكاشف» (٢/ ٢٨)]

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، يوسف بن أبي كثير: مجهول. [«لسان الميزان» (٧/ ٤٤٧)، و«الكاشف» (٢/ ٣٢٧)، (٨/ ٤٨٥)، و«الكاشف» (٢/ ٣٢٧)، و«الكاشف» (٢/ ٣٢٧)، و«الكاشف» (٢/ ٣٢٧)،

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف. لم أجده عند غيره، علَّته في بقية بن الوليد، وابن لهيعة، ودراج؛ وسبقوا.

#### ٥٥٦- أحمد بن مسروق

قال الشيخ: ومنهم المستأنس بالحق، المستوحش من الخلق، أبو العباس الطوسي أحمد بن محمد بن مسروق، من ساكني بغداد، صحب الحارث بن أسد المحاسبي، ومحمد بن منصور الطوسي، والسُّرى بن المفلس السقطي، ومحمد بن الحسين البرجلاني.

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت عبد الله بن محمد الرازي يقول: سمعت أبا العباس بن مسروق يقول: من ترك التدبير عاش في راحة.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا سعيد بن عطاء يقول: إن الجنيد بن محمد رأى فيها يرى النائم قومًا من الأبدال؛ فسأل: هل ببغداد أحد من الأولياء؟ فقالوا: نعم. أبو العباس ابن مسروق من أهل الأنس بالله تعالى.

أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي -في كتابه- وحدثني عنه الحسين بن يحيى الفقيه أبو علي، قال: سئل ابن مسروق عن التوكل؛ فقال: اشتغالك عما لك بما عليك، وخروجك مما عليك لمن ذاك له وإليه، قال: وسئل عن التصوف؛ فقال: خلو الأسرار مما منه بد، وتعلقها بما ليس منه بد.

أخبرني جعفر بن محمد، وحدثني محمد بن الحسين، قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت جعفرًا يقول: سألت أبا العباس بن مسروق مسألة في العقل؛ فقال لي: يا أبا أحمد. من لم يحترز بعقله من عقله لعقله هلك بعقله.

أخبرني جعفر -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: قال أبو العباس بن مسروق: مررت مع الجنيد بن محمد في بعض دروب بغداد، وإذا مغن يُغنِّي:

### مَنَاذِلٌ كُنْتَ تَهُوَاهَا وَتَأْلَفُهَا أَيَامَ كُنْتَ عَلَى الأَيَّام مَنْصُورا

فبكى الجنيد بكاءً شديدًا، ثم قال: يا أبا العباس. ما أطيب منازل الألفة والأنس، وأوحش مقامات المخالفات، لا أزال أحن إلى بدء إرادتي وجدة سعي وركوبي للأهوال طمعًا في الوصول، وها أنا في أيام الفترة أتلهف على أوقاتي الماضية؛ فقال أبو العباس: من يكن سروره بغير الحق؛ فسروره يُورِّث الهموم، ومن لم يكن أنسه في خدمة ربه فهو من أنسه في وحشة.

أحمد بن مسروق

أخبرني جعفر، وحدثني عنه محمد بن الحسين، قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: قال أبو العباس بن مسروق: شجرة المعرفة تسقى بهاء الفكرة، وشجرة الغفلة تسقى بهاء الجهل، وشجرة التوبة تسقى بهاء الإنفاق والموافقة والإيثار، ومتى طمعت في المعرفة، ولم تحكم قبلها مدارج الإرادة فأنت في جهل، ومتى ما طلبت الإرادة قبل تصحيح مقام التوبة فأنت في غفلة مما تطلبه.

قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: أسند الكثير، ولقينا جماعة من الرواة عنه.

حدثنا أبو إسحاق بن حمزة، ثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسروق الصوفي (۱)، ثنا عبد الأعلى، ثنا حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب.. وأيوب عن ابن سيرين عن عمران بن حصين.. وقتادة وحميد عن الحسن عن عمر: أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند موته ليس له مال غيرهم؛ فأقرع رسول الله عليهم، فأعتق اثنين وردَّ أربعة في الرق. (۲)

حدثنا أبو محلد بن جعفر، ثنا أحمد بن محمد بن مسروق، ثنا محمد بن بكار، ثنا حفص بن سليهان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثهان بن عفان، سمعته على منبر رسول الله عَلَيْهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ سَرِيرَةٌ صَالِحَةٌ أَوْ سَيِّئَةٌ أَلْبَسَهُ اللهُ عَزَّ وَجلَّ مِنْهَا رِدَاءً يُعْرَفُ بِهِ». (٣)

حدثنا محلد بن جعفر، ثنا أحمد بن محمد بن مسروق، ثنا محمد بن بكار، ثنا قيس بن الربيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود عن النبي عَلَيْهُ، قال: «سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفُرٌ». (٤)

...

<sup>(</sup>١) صاحب الترجمة، أحمد بن محمد بن مسروق، أبو العباس الطوسي، مؤلف جزء القناعة، يروي عن خلف البزار وابن المديني، قال الدارقطني: ليس بالقوي، يأتي بالمعضلات. [«لسان الميزان» (١/ ٢٩٢)]

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، علَّته في صاحب الترجمة، وبإسناده صحيح من طريق أيوب، «مسند أحمد» (٢١١٨٥)، و«سنن البيهقي الكبرى» (٢١١٨٥)، و«سنن النسائي الكبرى» (٤٩٧٧).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، وحفص بن سليمان الأسدي، أبو عمر البزاز الكوفي القارئ: متروك الحديث مع إمامته في القراءة. [«الكامل في الضعفاء» (٢/ ٣٨٠)]

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، والحديث صحيح مشهور.

حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا أحمد بن محمد بن مسروق، ثنا محمد بن حسان السمتي، ثنا عبد الله أبو عثمان الحمصي عن الأوزاعي عن [عبدة بن أبي لبابة] عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ للهُ عَزَّ وَجَلَّ عُبَّادًا خَصَّهُمْ بِالنِّعَمِ لِنَافِعِ الْعِبَادِ، يُقِرُّهَا فِيْهِمْ مَا بَذَلُوهَا، فَإِذَا مَنَعُوهَا حَوَّهَا مِنْهُمْ، وَجَعَلَهَا فِي غَيْرِهِمْ». (")

حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا أحمد بن محمد بن مسروق، ثنا شيبان بن فروخ، ثنا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ شَتَمَ الْأَنْبِيَاءَ، ثُمَّ أَصْحَابِي، ثُمَّ المُسْلِمِينَ». (٢)

حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا محمد بن أحمد بن مسروق، ثنا يعقوب بن إسحاق، ثنا أحمد ابن عبيد الله الغداني، ثنا محمد بن السماك عن عائد عن عطاء عن عائشة -رضي الله تعالى عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ: «يُقَالُ لِلْعَاقِّ: اعْمَلْ مَا شِئْتَ مِنَ الطَّاعَةِ فَإِنِّي لَا أَغْفِرُ لَكَ، وَيُقَالُ لِلْبَارِّ: اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنِّي لَا أَغْفِرُ لَكَ، وَيُقَالُ لِلْبَارِّ: اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنِّي لَا أَغْفِرُ لَكَ». (١)

حدثنا حبيب بن الحسن، ثنا أبو العباس بن مسروق، ثنا خالد بن عبد الصمد، ثنا عبد الملك ابن قريب الأصمعي، قال: حدثني القاسم بن سلام -مولى الرشيد أمير المؤمنين- وكان من أهل الدين والأدب عن الرشيد عن المهدي عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه عن ابن عباس، قال: بلغ النبي عليه عن الزبير إمساك، فأخذ بعهامته فجبذها إليه، وقال: «يَا ابْنَ الْعَوَّامِ. أَنَا رَسُولُ الله إلَيْكَ وَإِلَى الْخَاصِّ وَالْعَامِّ، يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ، وَلَا تُرَدُّ فَيَشْتَدُّ عَلَيْكَ الطَّلُبُ، إِنَّ فِي هَذِهِ السَّمَاءِ بَابًا مَفْتُوحًا يَنْزِلُ مِنْهُ رِزْقُ كُلِّ امْرِئٍ بَقَدْرِ نَفَقَتِهِ أَوْ صَدَقَتِهِ وَنِيَّتِهِ؛ فَمَنْ قَلَلَ قَلَلَ عَلَيْهِ، وَمَنْ كَثَرَ كَثَرَ عَلَيْهِ»؛ فكان الزبير بعد ذلك يعطي يمينًا وشهالًا. (°)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هذا صوابه، وفي (ط): عبيدة بن لبابة، وهو خطأ فاحش.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، علَّته في ابن مسروق.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف. لم أجده عند غيره، علَّته كسابقه، ومحمد بن زياد اليشكري الطحان الرقي: كلَّبوه، وقال أحمد: كذَّاب، خبيث. [«تهذيب التهذيب» (٩/ ١٥٠)، و«لسان الميزان» (٧/ ٣٥٨)، و«الكاشف» (٢/ ١٧٢)]

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف. لم أجده عند غيره، علَّته في ابن مسروق، وجهالة عائد.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف. لم أجده عند غيره، علَّته في ابن مسروق.

#### **٧٥٥- محمد بن منصور**

ومنهم: الطوسي محمد بن منصور، رضي الله تعالى عنه، كان قلبه باليقين معمورًا، وفي محبته بمأموله مسرورًا، وعن كل من سواه مأخوذًا ومأسورًا.

حدثنا زيد بن علي المغربي، ثنا الحسين بن مصعب، ثنا محمد بن منصور الطوسي، قال: رأيت النبي عَلَيْكُ في النوم؛ فقلت: مُرني بشيء حتى ألزمه، قال: عليك باليقين.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا محمد بن العباس، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا الحسن بن الربيع، قال: سمعت أبا إسحاق الفزاري يقول: سمعت حبيبي الفضيل بن عياض يقول: خمسة من السعادة: اليقين في القلب، والورع في الدين، والزهد في الدنيا، والحياء، والعلم.

حدثنا محمد بن الحسين بن موسى، قال: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت الحسن بن علوية يقول: قال محمد بن منصور: ست خصال يُعْرَف بها الجاهل: الغضب في غير شيء، والكلام في غير نفع، والعظة في غير موضعها، وإفشاء السر، والثقة بكل أحد، ولا يعرف صديقه من عدوه.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: سمعت أبا الحسين يقول: سمعت الحسن يقول: للمؤمن أربع علامات: كلامه ذِكْر، وصمته تفكُّر، ونظره عبرة، وعلمه بر، وقال: العبد لا يستحق اليقين حتى يقطع كل سبب بينه وبين العرش إلى الثرى حتى يكون الله عز وجل مراده لا غير، ويؤثر الله على كل ما سواه.

سمعتُ أحمد بن أبي عمران الهروي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت الحسين بن عبد الرحمن يقول: أنشدني محمد بن منصور:

كَفَلْتُ لِطَالِبِ الدُّنْيَا بَهِمِّ طَويْل لَا يَوُولُ إِلَى انْقِطَاع وَذُلِّ فِي الْحَيَاةِ بِغَالِي عِلْ وَفَقْر لَا يَدُلُّ عَلَى انْتِفَاع وَشُـغْل لَـيْسَ يعْقُبُـهُ فَـرَاغٌ وَسَعْى دَائِم مَعَ كُلِّ سَاعِي وَشَعْى دَائِم مَعَ كُلِّ سَاعِي وَحِـرْص لَا يَـزَالُ عَلَيْهِ عَبْـدًا وَعَبْدُ الْحِرْص لَيْسَ بذِي اقْتِنَاع

سمعتُ أبا الفضل أحمد بن أبي عمران يقول: سمعت منصورًا يقول: سمعت الحسين بن محمد يقول: أنشدني محمد بن منصور:

إِنَّا السَّدُنْيَا وَإِنْ سَرَّ تَ قَلِيْلٌ مِنْ قَلِيْلُ مِنْ قَلِيْلُ مِنْ قَلِيْلُ لَمِنْ قَلِيْلُ لَمِنْ قَلِيْلُ لَمِنْ تَعْدُو أَنْ تُبْدَي لَكَ فِي زِيِّ جَمِيْلُ ثُمَّ تَرْمِيْكَ مِنَ الْمَا مَن بِالْخُطْبِ الجُلِيْلُ إِنَّمَا الْعَيْشُ جِوَارُ اللَّ عِنْ ظِلِّلً ظَلِيْلُ

قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: أسند محمد بن منصور الكثير.

حدثنا سليهان بن أحمد، ثنا محمد بن العباس بن أيوب، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا صالح بن إسحاق الجهبذي: دلني عليه يحيى بن معين، ثنا معروف بن واصل عن يعقوب بن أبي نباتة عن عبد الرحمن الأغر عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله عليه: «إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أَهْلِ لَا اللهُ يَدْخُلُونَ النَّارَ بِذُنُومِم، فَيَقُولُ لَهُمْ أَهْلُ اللَّاتِ وَالْعُزَى: مَا أَغْنَى عَنْكُمْ قَوْلُكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنْتُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ، فَيَغْضَبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيُخْرِجَهُمْ فَيُلْقِيَهُمْ فِي نَهْرِ الحُيَاةِ، فَيَبْرَءُونَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ، وَأَنْتُمْ مَعَنَا فِي النَّارِ، فَيَغْضَبُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فَيُخْرِجَهُمْ فَيُلْقِيَهُمْ فِي نَهْرِ الحُيَاةِ، فَيَبْرَءُونَ مِنْ حُرُوقِهِمْ كَمَا يَبْرَأُ الْقَمَرُ مِنْ كُسُوفِهِ، فَيَدْخُلُونَ الجُنَّةَ وَيُسَمَّوْنَ فِيهَا بِالجُهَنَّمِيِّينَ»؛ فقال رجل: يا أنس. أنت سمعت هذا من رسول الله عليه؟ فقال أنس: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول هذا. (١)

حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن العباس، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا يحيى بن إسحاق السبحي، ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم عن أبي سلمة عن أم حبيبة، قالت: دخل عليَّ رسول الله عَيْنِ وهو يقول: «إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مَنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَب، فُتِحَ مِنْ رَدْم يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ » وحلَّق سبعين؛ فقلت: يا رسول الله. أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا كَثُرَ الخُبثُ». (٢)

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. «المعجم الأوسط» (٧٢٩٣)، و«تاريخ بغداد» (٤٨٤٧)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٩٠): رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه من لم أعرفهم ا.هـ.

والحديث أصله في الصحيحين: «صحيح البخاري» (٥/ ٢٣٩٩) (٢١٩١)، و «صحيح مسلم» (١٩١).

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. «المعجم الأوسط» (٩ ٧٣١)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/ ٥٣٠): رواه الطبراني في «الأوسط»، ورجاله ثقات.

محمد بن منصور محمد بن منصور

حدثنا سليهان بن أحمد، ثنا أحمد بن زهير التستري، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا علي بن ثابت، ثنا المفضل بن صدقة عن سعيد بن مسروق عن المسيب بن رافع عن قرثع عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قلت: يا رسول الله. ما هذه الأربع ركعات التي تُصلِّها عند الزوال؟ قال: «هَذِهِ السَّاعَةُ تُفْتَحُ فِيهَا أَبُوابُ السَّمَاءِ، فَلا تَرْتَجُ حَتَّى تُصَلَّى الظُّهْرُ؛ فَأُحِبُّ أَنْ أُقَدِّمَ خَيْرًا». (١)

حدثنا سليهان بن أحمد، ثنا محمد بن العباس، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا يونس بن محمد المؤدب، ثنا حماد بن زيد عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس عن النبي عَلَيْ قال: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ». (٢)

حدثنا سليهان بن أحمد، ثنا أحمد بن زهير، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا محمد بن طلحة عن زبيد، قال: حدثني جامع بن أبي راشد ودموعه تتحدر عن أم مبشر عن أم سلمة -زوج النبي عليه المنه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عن أم سلمة عن وَجَلَّ بَأْسَهُ بِأَهْلِ الْأَرْضِ». قلت: يا رسول الله. وإن كان فيهم صالحون؟ قال: «نَعَمْ. وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ صَالحُونَ، يُصِيبُهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسُ، ثُمَّ يُرْجَعُونَ إِلَى رَحْمَةِ الله». (")

حدثنا سليهان بن أحمد، ثنا أحمد بن زهير، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي عن محمد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري، وهشام ابن عروة، كلاهما عن عروة عن عائشة، قالت: كانت بريرة تحت مملوك فخيرها فعتقت؛ فجعل رسول الله عليها أمرها بيدها.

حدثنا أبو محمد بن حيان، حدثنا محمد بن الحسن الصوفي، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا حمزة بن زياد الطوسي، ثنا ثويب أبو حامد، قال حمزة: سألت عنه بقية فقال: هذا مرابط منذ ستين سنة، عن خالد بن معدان عن أبي أمامة، قال: قال رسول الله ﷺ: «نِعْمَ الرَّجُلِ أَنَا لِشَرَارِ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. «المعجم الأوسط» (٢٠٨٣)، مفضل بن صدقة، أبو حماد الحنفي، عن يحيى: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك. [«لسان الميزان» (٦/ ٨٠)]

<sup>(</sup>۲) إسناه صحيح. «تاريخ بغداد» (٥٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن. «المعجم الأوسط» (٢٠٨٩).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن. «المعجم الأوسط» (٢٠٩٠).

أُمَّتِي »؛ فقالوا: فكيف أنت لخيارهم؟ قال: «أَمَّا خِيَارُهُمْ فَيَدْخُلُونَ الجُنَّةَ بِصَلَاحِهِمْ، وَأَمَّا شِرَارُهُمْ فَيَدْخُلُونَ الجُنَّةَ بِضَلَاحِهِمْ، وَأَمَّا شِرَارُهُمْ فَيَدْخُلُونَ الجُنَّةَ بِشَفَاعَتِي ».(١)

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد، ثنا هارون الحضرمي، ثنا محمد بن منصور الطوسي، ثنا أبو الجواب، ثنا عهار بن رزيق عن فطر عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الخراساني عن حمران، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ الله، وَالحُمْدُ لله، كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةِ بَاطِلٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ الله حَتَّى يَنْزَعَ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ الله فَقَدْ خُصَومَةِ بَاطِلٍ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ الله حَتَّى يَنْزَعَ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُوْنَ حَدِّ مِنْ حُدُودِ الله فَقَدْ ضَادَّ الله فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ بَهَتَ مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً حَبَسَهُ الله فِي رَدْغَةِ الخُبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عِمَّا قَالَ وَلَيْسَ بِخَارِج». (٢)

حدثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن هارون، ثنا محمد بن منصور، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي عن ابن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن سعيد وغيره عن القاسم عن عائشة: أنها كانت تقول: قد خَيَّر رسول الله ﷺ نساءه، ثم لم يذهب من طلاقهن شيء. (٣)

\* \* \*

(١) إسناده حسن. لم أجده منه عند غيره.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن. «المعجم الكبير» (١٣٤٣٥)، و«المعجم الأوسط» (١٤٩١)، و«مسند الشاميين» (٢٤٦٠)، ووقال الميثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/ ٢٠١): رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط»، ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن منصور الطوسي، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. لم أجده عند غيره.

أبو تراب

# ٥٥٨- أبو تراب

ومنهم: أبو تراب عسكر بن الحصين، وقيل: ابن محمد بن الحصيني النخشبي، صاحب حاتم الأصم، ولقي أبا حمزة العطار البصري، معروف بالتوكل والسياحة والفتوة، توفي بالبادية ونهشته السباع سنة خمس وأربعين ومائتين، صحبه أبو بكر بن أبي عاصم النبيل، وأبو عبد الله بن الجلاء، وأبو عبيدة البسري.

سمعتُ أبا عبد الله أحمد بن إسحاق يقول: سمعت أبا بكر أحمد بن أبي عاصم يقول: سمعت أبا تراب الزاهد يقول: سمعت حاتمًا الأصم يقول عن شقيق، قال: اصحب الناس كما تصحب النار، خذ منفعتها واحذر أن تحرقك.

حدثناعبد الله بن محمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، قال: سمعت أبا تراب الزاهد يقول: قال حاتم الأصم: الزهد اسم، والزاهد الرجل، وللزاهد ثلاث شرائع؛ أولها: الصبر بالمعرفة، والاستقامة على التوكل، والرضا بالقضاء، وأما تفسير الصبر بالمعرفة؛ فإذا نزلت الشدة أن تعلم بقلبك أن الله يراك على حالك وتصبر وتحتسب، وتعرف ثواب ذلك الصبر، ومعرفة ثواب الصبر أن تكون مستوطن النفس في ذلك الصبر، وتعلم أن لكل شيء وقتًا، والوقت على وجهين: إما يجيء بالفرج، وإما يجيء بالموت، فإذا كان هذان الشيئان عندك فأنت حينئذٍ عارف صابر، وأما الاستقامة على التوكل فالتوكل إقرار باللسان، وتصديق بالقلب، فإذا كان مقرًّا مصدقًا أنه رازق لا شك فيه فإنه مستقيم، والاستقامة على معنيين: أن تعلم أن ما لك لا يفوتك فتكون واثقًا وساكنًا، وما لغيرك لا تناله فلا تطمع فيه، وعلامة صدق هذا اشتغاله بالمفروض، وأما الرضا بالقضاء فالقضاء ينزل على وجهين: قضاء تهواه فيجب عليك الشكر والحمد، وأما القضاء الذي لا تهواه فيجب عليك أن ترضى وتصبر.

سمعتُ والدي يقول: سمعت أبا عبد الله بن الجلاء -بمكة - يقول: لقيت زيادة على خسائة شيخ ما لقيت مثل أربعة، أولهم: أبو تراب النخشبي، توفي بالبادية فأكلته السباع، قال: وكان أبو تراب يقول لأصحابه: أنتم تحبون ثلاثة أشياء وليست لكم: تحبون النفس وهي لله، وتحبون المال والمال للورثة، وتحبون اثنين ولا تجدونها: الفرح والراحة، وهما في الجنة.

حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا أبو بكر بن أبي عاصم، ثنا عسكر بن الحصين السائح، قال: رُئِي إبراهيم بن أدهم في يوم صائف وعليه جبة فرو مقلوبة في أصل ميل مستلقيًا رافعًا رجليه يقول: طلب الملوك الراحة فأخطأوا الطريق.

سمعتُ أبا القاسم عبد السلام بن محمد البغدادي -بمكة - يقول: قال رجل لأبي تراب يومًا: ألك حاجة؟ فقال: يوم يكون لي إليك حاجة وإلى أمثالك لا يكون لي إلى الله حاجة، وقال: الذي منع الصادقين الشكوى إلى تغير الله الخوف من الله، وقال: حقيقة الغنى أن تستغني عمن هو مثلك، وحقيقة الفقر أن تفتقر إلى من هو مثلك.

سمعتُ أحمد بن إسحاق يقول: ثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، قال: سمعت أبا تراب يقول: سمعت حامًا يقول: لي أربع نسوة وتسعة من الأولاد، ما طمع شيطان أن يوسوس إليَّ في شيء من أرزاقهم.

حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، ثنا أبو تراب عسكر بن الجصين، قال: جاء رجل إلى حاتم الأصم؛ فقال: يا أبا عبد الرحمن. أي شيء رأس الزهد، ووسط الزهد، وآخر الزهد؟ فقال: رأس الزهد الثقة بالله، ووسطه الصبر، وآخره الإخلاص.

#### أسند أبو تراب غير حديث

حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن عبد الله بن مصعب، ثنا أبو تراب الزاهد عسكر بن الحصين، ثنا محمد بن نمير، ثنا محمد بن ثابت عن شريك بن عبد الله عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تُكْرِهُوا مَرْضَاكُمْ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ، فَإِنَّ رَبَّهُمْ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهُمْ». (١)

حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، ثنا أبو تراب، ثنا نعيم بن حماد المصري، ومعاذ بن أسد، قالا عن الفضل بن موسى السيناني عن الحسين بن واقد عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَوْ أَنَّ لِي قُرْصَةً بَيْضَاءَ مُلَبَّكَةً

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. «طبقات المحدثين بأصبهان» (٢٠٦)، و«العجالة في الأحاديث المسلسلة» (١/١١١).

أبو تراب

بِالسَّمْنِ وَاللَّبَنِ » فقام رجل فجاء به؛ فقال له النبي ﷺ: «فِي أَيِّ شَيْءٍ كَانَ؟ »؛ فقال: في عكة ضب، فلم يأكله النبي ﷺ (١)

حدثنا محمد بن إسهاعيل بن العباس الوراق، ثنا عبد الصمد بن علي بن مكرم، قال: حدثني أحمد بن سليهان بن المبارك، ثنا أبو تراب الزاهد البلخي، ثنا واصل بن إبراهيم، ثنا أبو حمزة عن رقية عن سلمة بن كهيل عن جندب بن سفيان، قال: سمعت رسول الله عليه الله يكل يقول: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ رَاءَى رَاءَى اللهُ بِهِ». (٢)

حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا، ثنا أبو تراب، ثنا أحمد بن نصر، ثنا عبد المنعم بن إدريس عن أبيه، قال: قال وهب بن منبه: أوحى الله عز وجل إلى موسى عَلَيْتُ فِي : يا موسى. لا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي ونعمتي، فإن الحاسد عدو لنعمتي، مضل لفضلي، ساخط لقسمي الذي قسمت بين عبادي، ومن يكن كذلك فليس مني ولست منه.

حدثنا إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري، قال: سمعت أبا عبيد حازم بن أبي حازم يقول: سمعت أخي أحمد بن محمد يقول: قال أبو تراب النخشبي: وقفت ستًّا وخسين وقفة، فلما كان من قابل رأيت الناس بعرفات، ما رأيت قط أكثر منهم، ولا أكثر خشوعًا وتضرعًا ودعاءً، فأعجبني ذلك، وقلت: اللهم من لم تتقبل حجته من هذا الخلق فاجعل ثواب حجتي له، فأفضنا وبتنا بجمع، فرأيت في منامي هاتفًا يهتف بي: تتسخى عليَّ وأنا أسخى الأسخياء، وعزتي وجلالي ما وقف هذا الموقف أحد قط إلا غفرت له، فانتبهت فرحًا بهذه الرؤيا، فرأيت يحيى بن معاذ الرازي فقصصت عليه الرؤيا؛ فقال: إن صدقت رؤياك فإنك تعيش أربعين يومًا، فلما كان يوم أحد وأربعين يومًا جاءوا إلى يحيى بن معاذ؛ فقالوا: إن أبا تراب قد مات، فقمنا فغدونا كَمْ لِللهُ.

قال الشيخ: ذكر جماعة من جماهير العارفين من العراقيين، اقتصرنا على ذكرهم من دون كلامهم وأخبارهم، منهم من تنسب إليه الكتب المصنفة كأبي سعيد الخزاز وطبقته، ومنهم من رفع الله رايته بها انتشر عنه من كثرة أصحابه وتلامذته، رحمة الله علينا وعليهم أجمعين.

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. لم أجده عند غيره.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، والحديث في الصحيحين: «صحيح البخاري» (٥/ ٢٣٨٣) (٦١٣٤)، و «صحيح مسلم» (٢٩٨٦).

#### ٥٥٩- أبو إسحاق الآجري

فمنهم: أبو إسحاق الآجري إبراهيم بغدادي، له الآيات العجيبة، والكرامات اللطيفة.

أخبرنا جعفر بن محمد الخلدي - في كتابه - وحدثني عنه أبو عمر العثماني، ثنا أبو العباس ابن مسروق، وأبو محمد الحريري، وأبو أحمد المغازلي، وغيرهم عن إبراهيم الآجري، قالوا: جاء يهودي يقتضيه شيئًا من ثمن قصب فكلَّمه؛ فقال له: أرني شيئًا أعرف به شرف الإسلام وفضله على ديني حتى أسلم، قال: فقال له: وَتفعل؟ قال: نعم؛ فقال له: هات رداءك، قال: فأخذه فجعله في رداء نفسه، ولف رداءه عليه، ورمى به في النار، نار تنور الآجر، ودخل في أثره، فأخذ الرداء وخرج من الباب، ففتح رداء نفسه وهو صحيح، وأخرج رداء اليهودي حراقًا أسود من جوف رداء نفسه؛ فأسلم اليهودي.

أخبرنا جعفر بن محمد -في كتابه- قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: سمعت عبدون الزجاج يقول: قال لي إبراهيم الآجري: يا غلام. لئن ترد إلى الله عز وجل من همك ذرة خير لك ما طلعت عليه الشمس.

\* \* \*

### • ٥٦- القاسم الجريري

ومنهم: القاسم الجريري، كان في حاله مسددًا، ومن أسباب الدنيا مجردًا.

كان بشر بن الحارث يزوره فيها أخبرت عن عبد الله بن مسلم، قال: دخل بشر بن الحارث على القاسم الجريري عائدًا في مرضه فوجد تحت رأسه لبنة، طارحًا نفسه على قطعة بازية خَلِقة، فلما خرج من عنده قال جيرانه: قد جاورنا ثلاثين سنة؛ فما سألنا حاجة قط.

أبو يعقوب الزيات ممع

### ٥٦١ أبو يعقوب الزيات

ومن أقرانه أبو يعقوب الزيات، كان مغتناً لوقته، مشتغلًا بنفسه، يراعي خطراته، ويشتغل بخلواته، كان جماعة النساك يعظمون حاله.

أخبرنا جعفر بن محمد -في كتابه- وحدثني عنه أبو طاهر محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: دققتُ على أبي يعقوب الزيات بابه في جماعة من أصحابنا؛ فقال: ما كان لكم شغل في الله يشغلكم عن المجيء إليَّ، قال الجنيد: فقلت: إذا كان مجيئنا إليك من شغلنا به لا ننقطع عنه، ففتح الباب فسألته عن مسألة في التوكل، فأخرج درهمًا كان عنده ثم أجابني فأعطى التوكل حقه، ثم قال: استحييت من الله عز وجل أن أجيبك وعندي شيء، فقلت له: ما قولك في رجل له في كل علم من العلوم حظ، ويحسن القيام بصفات الحق وصفات الخلق، مريد لا يحفظ القرآن؛ فقال: واغوثا بالله، مريد لا يحفظ القرآن كأترجة لا ريح لها، فبما يتنعم؟! فبما يترنم؟! فبما يناجي ربه؟! أما تعلم أن عيش العارفين سماع النغم من أنفسهم وغيرهم.

\* \* \*

### ٣٦٥- أبو جعفر بن الكوفي

ومنهم: أبو جعفر بن الكوفي، رحمه الله تعالى.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يرفع منه جدًّا، وأنه فاق أقرانه في الاجتهاد وكثرة الأوراد، أكثر نُسَّاك بغداد تأدبوا به، وتوارثوا منه شريف الآداب، وحميد الأخلاق.

وحدثني عنه جعفر بن محمد بن نصير، قال: ذهب إليه يومًا الجنيد بن محمد بصرة دراهم عرضها عليه، فأبى أن يأخذها منه وذكر غناه عنها، فقال له الجنيد: إن وجدت غنى عنها ففي أخذها سرور رجل مسلم فأخذها، ثم سألته فقلت: يرحمك الله. الرجل يتكلم في العلم الذي لم يبلغ استعمال كل عمله، كلامه أحب إليك أم سكوته؟ فسكت ساعة مطرقًا رأسه، ثم رفع رأسه إليَّ؛ فقال: إن كنت هو فتكلم.

قال الشيخ: وكان أبو جعفر بن الكوفي ممن تخرج بأبي عبد الله البراثي الزاهد ومن تلامذته.

حدثني أبو عمر العثماني، ثنا محمد بن علي البغدادي، ثنا أحمد بن محمد بن مسروق، ثنا محمد بن المرجلاني، ثنا حكيم بن جعفر، قال: كنا نأتي أبا عبد الله بن أبي جعفر الزاهد، وكان يسكن براثًا، وكانت له امرأة متعبدة يقال لها: جوهرة، وكان أبو عبد الله يجلس على جلة خوص نجرانية، وجوهرة جالسة حذاءه على جلة أخرى، مستقبل القبلة في بيت واحد، قال: فأتيناه يومًا وهو جالس على الأرض ليس تحته الجلة، فقلنا: يا أبا عبد الله. ما فعلت الجلة التي كنت تقعد عليها? قال: إن جوهرة أيقظتني البارحة، فقالت: أليس يقال في الحديث: «إنَّ كنت تقعد عليها؟ قال: إن جوهرة أيقظتني وبَيْنَكَ سِتْرًا، وأَنْتَ غَدًا في بَطْنِي؟!». (() قال: قلت: نعم، قالت: فأخرج هذه الجلال لا حاجة لنا فيها، قال: فقمت والله؛ فأخرجتها.

\* \* \*

### ٥٦٣ أبو هاشم الزاهد

ومنهم: أبو هاشم الزاهد، كان إلى الحق وافدًا، وعن الخلق حائدًا، وفيها سوى الحق زاهدًا، من أقران أبي عبد الله بن أبي جعفر البراثي.

أخبرنا محمد بن أحمد البغدادي -فيها كتب إليَّ، وقد رأيته - وحدثني بهذا عنه عثمان بن محمد العثماني، ثنا أحمد بن مسروق، ثنا محمد بن الحسين، قال: حدثني بعض أصحابنا، قال: قال أبو هاشم الزاهد: إن الله تعالى وسم الدنيا بالوحشة ليكون أنس المريدين به دونها، وليقبل المطيعون إليه بالإعراض عنها، فأهل المعرفة بالله فيها مستوحشون، وإلى الآخرة مشتاقون.

أخبرنا محمد بن أحمد، وحدثني عنه أبو عمرو العثماني، ثنا أحمد بن محمد بن مسروق، ثنا محمد بن الحسين البرجلاني، ثنا حكيم بن جعفر، قال: نظر أبو هاشم إلى شريك -يعني: القاضي - يخرج من دار يحيى بن خالد فبكى، وقال: أعوذ بك من علم لا ينفع، قال محمد بن

(١) لم أجد له أصلًا.

العباس بن مساحق

الحسين: وحدثني سعيد بن صبيح المؤدب، قال: قال أبو هاشم: لفلج الجبال بالإبر أيسر من إخراج الكبر من القلوب، وقال أبو هاشم: لو أن الدنيا قصور وبساتين والآخرة أكواخ لكانت الآخرة أهلًا أن تؤثر على الدنيا لبقاء تلك، ونفاد هذه.

\* \* \*

#### ٤ ٥٦- العباس بن مساحق

ومنهم: العباس بن مساحق المخرمي، كان في المحبة محمولًا، وإلى المحبوب مرتحلًا ومنقولًا.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، قال: قرئ على أبي الحسن أحمد بن محمد بن عيسى الرازي، ثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الرازي، قال: سمعت الوضاح بن حكيم يقول: رأيت على العباس ابن مساحق المخرمي عباءة شديدة البلا؛ فقلت: رحمك الله. ما هذه العباءة التي أراها عليك؟ قال: وما أنكرت منها؟

قلت: شدة بلاها، قال: يا ابن حكيم. أو لا يمكن في هذه التبلغ إلى الله عز وجل؟ قال: بلى، والله لقد خرج محبوا الله من الدنيا في أشد من هذه الحالة، وما على رجل أن يكون لله محبًّا وأن عليه مدارع الحديد، والله يا ابن حكيم لقد ذاقوا من حلاوة طاعته والشوق إليه ما سلى قلوبهم عن الدنيا، فلم ينظروا إليها إلا بعين المقت لها، ولم يرجعوا منها إلى طمع بعد معرفتهم بغرورها إذ سمعوا الله يقول: ﴿أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَمُو وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَولَلا لِيها إلى الرحيل إلى الرحيل إلى الرحيل إلى البديد: ٢٠] فجفوا والله مضاجعهم، وخربوا من العارة فروشهم، وعملوا إلى الرحيل إلى سيدهم، وعمّروا بالأبدان محاريبهم، وبالقلوب درجاتهم.

# ٥٦٥ عبيد الله العمري

ومنهم: المتخلي من الدنيا، المتزود فيها للعقبي، عبيد الله بن عبد الله العمري.

حدثنا عمر بن أحمد بن شاهين، ثنا عمر بن الحسن بن علي بن مالك، ثنا عبد الله بن سفيان، ثنا عمر بن عبد الله العمري، قال: قرأت على باب دار عبيد الله بن عبد الله مكتوب:

اعْمَلْ فَأَنْتَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى حَذَرِ وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَ المَوْتِ مَبْعُوْثُ وَاعْمَلْ فَإِنَّكَ مَا قَدَّمْتَ مَوْرُوْثُ وَاعْمَلْ فَإِنَّكَ وَمَا جَمَعْتَ مَوْرُوْثُ

حدثناعمر بن أحمد، ثنا محمد بن موسى، ثنا محمد بن الهيثم، ثنا المثنى بن جامع، ثنا أبو جعفر الحذاء، قال: قال العمري: كما أحسنتم الظن بما لم يضمن؛ فأحسنوا الظن بما قد ضمن.

\* \* \*

#### ٥٦٦ على بن معبد

ومنهم: المعاتب بالعتاب لاستهانته بالتراب، علي بن معبد المنبه بالصواب.

حدثناعمر بن أحمد، قال: سمعت أحمد بن مسعود الزبيري يقول: سمعت هارون بن كامل يقول: سمعت علي بن معبد يقول: كتبت كتابًا فأخذت طينًا من حائط، فوقع في نفسي منه شيء، فقلت: تراب. وما تراب؟ فرأيت فيها يرى النائم كأني يقال لي: سيعلم الذي يقول: وما تراب؟

# ١٦٥ - ومنهم النازح عن الأناس والأشخاص المادح لمؤنسه بما أولاه من المحبة والإخلاص

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا محمد بن زيد السائح، ثنا جعفر بن محمد بن سهل أبو محمد السامري بعسقلان، قال: سمعت ذا النون المصري يقول: بينا أنا أسير في جبال لكام إذ مررت على واد كثير الأشجار والنبات، فبينا أنا واقف أتعجب من حسن زهراته، وخضرة العشب في جنباته، ومن تناغي الأطيار بحنين في أفنيته، ومن خرخرة الماء على رضراضه، ومن جولان الوحش في أنديته، ومن صوت عواصف الرياح الذارية في أغصان شجراته، إذ سمعت صوتًا أهطل مدامعي، وهيج لما نطق به بلابل حزني.

قال ذو النون: فاتبعت الصوت حتى أوقعني بباب مغارة في سفح ذلك الوادي، فإذا الكلام يخرج من جوف المغارة، فاطلعت فيه فإذا أنا برجل من أهل التعبد والاجتهاد، وذوي العزلة والانفراد، فسمعته وهو يقول: سبحان من أمرح قلوب المشتاقين في زهرة رياض الطاعة بين يديه، سبحان من أوصل الفهم إلى عقول ذوي البصائر فهي لا تعتمد إلا عليه، سبحان من أورد حياض المودة نفوس أهل المحبة فهي لا تحن إلا إليه، ثم أمسك.

قال ذو النون: فقلت: السلام عليك يا حليف الأحزان، وقرين الأشجان، ويا من ألف السكن وطول الظعن عن مفارقة الصبر والعزاء، قال: فأجابني وهو يقول: وعليك السلام أيها الرجل، ما الذي أوصلك إلى مكان من قد أفرده خوف المسألة عن الأنام، ومن هو مشتغل بها فيه من محاسبته لنفسه عن التصنع في الكلام.

فقلت: أوصلني إليك الآثار، والرغبة في الصفح والاعتبار، فقال لي: يا فتى. إن لله عبادًا قدح في قلوبهم زند الشغف بنار الرمق، فأرواحهم بشدة الاشتياق إلى الله تسرح في الملكوت، وبأبصار أحداق القلوب ينظرون إلى ما ذخر لهم في حجب الجبروت، قلت: يرحمك الله. صفهم لي، فقال: أولئك أقوام أووا إلى كنف رحمته.

ثم قال: سيدي. بهم فألحقني، ولأعمالهم فوفقني، فقد نالوا ما أرادوا لأنك كنت لهم مؤدبًا، ولعقولهم مؤبدًا، فقلت: يرحمك الله. ألا توصني بوصية أحفظها عنك؟ قال: أحب الله

شوقًا إلى لقائه، فإن له يومًا يتجلى فيه لأوليائه، ثم أنشأ يقول:

قَدْ كَانَ لِي دَمْعٌ فَأَفْنَيْتَهُ وَكَانَ لِي جَفْنٌ فَأَدْمَيْتَهُ وَكَانَ لِي جَفْنٌ فَأَدْمَيْتَهُ وَكَانَ لِي جَفْنٌ فَأَضْنَيْتَهُ وَكَانَ لِي قَلْبٌ فَأَضْنَيْتَهُ وَكَانَ لِي قَلْبٌ فَأَضْنَيْتَهُ وَكَانَ لِي يَا سَيِّدِي نَاظِرٌ أَرى بِهِ الْحُقَّ فَأَعْمَيْتَهُ عَبْدُكَ أَضْحَى سَيِّدِي مُدْنَفًا لَوْ شِئْتَ قَبْلَ الْيَوْم دَاوَيْتَهُ

ثم أنشأ يقول:

مَسدَامِعِي مِنْسكَ قَرِيْحَاتٌ بِالْخُوْفِ وَالْوَجْدِ نَضِيْجَاتُ أَقْلَقَهَا زَرْعُ نَبَاتِ الْهُوَى أَجْفَانُهَا مَرْضَى صَحِيْحَاتُ طُوْبَى لَيْنَ عَاشَ وَأَجْفَانُهُ مِنَ الْمُساصِى مُسْتَرِيْحَاتُ طُسُوْبَى لِيَنْ عَاشَ وَأَجْفَانُهُ مِنَ الْمُسَاصِي مُسْتَرِيْحَاتُ

\* \* \*

# ۵٦۸ علي بن رزين

ومنهم: الممكن المكين، أبو الحسن علي بن رزين، كان عن الأطعمة والأشربة معدولًا، وفي المشاهدة مقبولًا ومحمولًا، تخرج به أبو عبد الرحمن المغربي، أستاذ إبراهيم بن شيبان.

سمعتُ أبا بكر الطوسي الدينوري -بمكة - يقول: سمعت شيخي إبراهيم يقول: سمعت أبا عبد الله المغربي يقول: كان لي شيخ أصحبه يشرب في كل أربعة أشهر شربة من ماء -يعني: صاحبه علي بن رزين - عاش مائة وعشرين سنة، توفي سنة خمس وعشرين ومائتين.

قال الشيخ: وكان أبو عبد الله المغربي محمد بن إسهاعيل تلميذ علي بن رزين، مات عن مائة وعشرين سنة، وقبر مع أستاذه علي بن رزين على جبل طور سينا، سنة تسع وتسعين ومائتين.

وقيل: إن إبراهيم الخواص أخذ طريق التوكل من أبي عبد الله، وكان أستاذه وأستاذ إبراهيم ابن شيبان، ذكر ذلك لي أبو بكر الطرسوسي بمكة سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة، وحكى عن إبراهيم بن شيبان أستاذه، قال: سمعت أبا عبد الله المغربي يقول: المخصوصون من الله عز وجل على منازل ثلاثة: منهم من ضن بهم عن البلاء لكيلا يستغرق الجزع صبرهم فيجدون في صدورهم

عمرو النيسابوري

حرجًا من قضائه أو يكرهون حكمه، ومنهم من يضن بهم عن مجاورة العصاة ومخالطتهم لتسلم قلوبهم وصدورهم للعالم، ومنهم من صب عليهم البلاء صبًّا وأمدهم بالصبر والرضا، فها ازدادوا بالبلاء إلا حبًّا ورضاءً بحكمه ولله عباد أوجدهم نعمًا مجردة عليهم، وأسبغ عليهم ظاهر العلم وباطنه، وأخل عن الناس ذكرهم، قال: وكان أبو عبد الله يقول:

يَا مَنْ يَعُدُّ الوِصَالَ ذَنْبًا كَيْفَ اعْتِذَارِي مِنَ النُّنُوب؟ إِنْ كَانَ ذَنْبِي إِلَيْكَ حُبِّي فَاإِنَّنِي مِنْهُ لَا أَتُوب؟ إِنْ كَانَ ذَنْبِي إِلَيْكَ حُبِّي

#### ٥٦٩ - عمرو النيسابوري

ومنهم: أبو حفص عمرو بن سلمة النيسابوري، وقيل: عمر، كان أحد المتحققين، له الفتوة الكاملة، والمروءة الشاملة، تخرج به عامة الأعلام النيسابوريون، منهم: أبو عثمان النيسابوري، وشاه الكرماني، صحب عبيد الله الأباوردي، وكان من رفقاء أحمد بن خضرويه المروزي، توفي سنة سبع، وقيل: أربع وستين ومائتين.

سمعتُ أبا عمرو بن حمدان، يقول: سمعت أبي يقول: قال أبو حفص: المعاصي بريد الكفر، كما أن الحمى بريد الموت، قال: وكان لا يذكر الله إلا على الحضور وتعظيم الحرمة، فإذا ذكر الله عز وجل تغيَّر عليه حاله، فإذا رجع قال: ما أبعد ذكرنا عن ذكر المحققين، فما أظن أن من ذكر الله عز وجل حاضرًا من غير غفلة يبقى بعد ذكره حيًّا إلا الأنبياء، فإنهم مؤيدون بقوة النبوة، وخواص الأولياء مؤيدون بقوة الولاية.

سمعتُ أبا بكر بن حمدان يقول: كان أبو حفص حدادًا؛ فكان غلامه يومًا ينفخ عليه الكير، فأدخل يده في النار وأخرج الحديد من النار، فغشي على غلامه، وترك أبو حفص الحانوت وأقبل على أمره.

سمعتُ أبا عمرو بن حمدان يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا حفص يقول: تركت العمل فرجعت إليه، وتركني العمل فلم أرجع إليه.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبي يقول: سمعت أبا علي الثقفي يقول: كان أبو حفص يقول: من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكتاب والسُّنَّة ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال، وكان يقول: من نعت الفقير الصادق أن يكون في كل وقت بحكمه، فإذا ورد عليه وارد يشغله عن حكم وقته يستوحش منه وينفيه.

سمعت محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت عبد الرحمن بن الحسين يقول: اجتمع مشايخ بغداد عند أبي حفص، وسألوه عن الفتوة؛ فقال: تكلموا أنتم، فإن لكم العبارة واللسان؛ فقال الجنيد: الفتوة إسقاط الرؤية وترك النسبة؛ فقال أبو حفص: ما أحسن ما قلت، ولكن الفتوة عندي أداء الإنصاف وترك مطالبة الإنصاف؛ فقال الجنيد: قوموا يا أصحابنا، فقد زاد أبو حفص على آدم وذريته، قال: وكان أبو حفص يقول: من إهانة الدنيا أبي لا أبخل بها على أحد، ولا أبخل بها على نفسي لاحتقارها، واحتقار نفسي عندي.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا أحمد بن عيسى يقول: سمعت أبا حفص يقول: الكرم طرح الدنيا لمن يحتاج إليها، والإقبال على الله لاحتياجك إليه، وقال أبو حفص الحداد: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن؛ لأن النبي ﷺ قال: «لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ». (١)

وسئل أبو حِفص: مَنْ الرجال؟ فقال: القائمون مع الله بوفاء العهود، قال الله تعالى: ﴿رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهِ﴾[الأحزاب: ٢٣].

وسئل أبو حفص عن العبودية؛ فقال: ترك ما لك والتزام ما أمرت به.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) لم أجد له أصلًا مرفوعًا. ومن قول سعيد بن المسيب في «مصنف عبد الرزاق» (٣٣٠٨، ٣٣٠٩)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (٦٧٨٧)، و«الزهد» لابن المبارك (١١٨٨).

حمدون بن أحمد جمدون بن أحمد

#### ٠٧٠- هدون بن أهمد

قال الشيخ: ومن أقران أبي حفص من شيوخ نيسابور الشيخ الصالح أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة، صحب أبا تراب النخشبي، وكان فقيهًا على مذهب الثوري، وهو شيخ الملامتين. (١١)

سمعتُ عبد الله بن أحمد بن فضالة -صاحب الخان بنيسابور - يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن منازل يقول: قيل لحمدون بن أحمد: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام، ونجاة النفوس، ورضاء الرحمن، ونحن نتكلم لعز النفس، وطلب الدنيا، وقبول الخلق، قال عبد الله وسأله يومًا أبو القاسم المنادي عن مسألة؛ فقال له: أرى في سؤالك قوة وعزة نفس، تظن أنك قد بلغت بهذا السؤال الحال الذي تخبر عنه، أين طريقة الضعف والفقر والتضرع والالتجاء، وعندي أن من ظن نفسه خيرًا من نفس فرعون فقد أظهر الكبر؟ وقال له عبد الله بن منازل يومًا: أوصني، قال: إن استطعت أن لا تغضب لشيء من الدنيا فافعل، وقال: من أصبح وليس له هم طلب قوت من حلال، وهم ما جرى عليه في سابق العلم له وعليه، فإنه يتفرغ إلى كل شيء، وقال: كفايتك تساق إليك ميسرًا من غير تعب ولا نصب، وإنها التعب في الفضول.

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت محمد بن أحمد التميمي يقول: سمعت أحمد بن حمدون يقول: سمعت أبي يقول: وسئل عن طريق الملازمة؛ فقال: خوف القدرية ورجاء المرجئة، وقال: لا يجزع من المصيبة إلا من اتهم ربه، وقال: لا أحد أدون ممن يتزين لدار فانية، ويتحمد إلى من لا يملك ضره ولا نفعه.

<sup>(</sup>۱) قال الإمام الغزالي: إسقاط الجاه على قلوب الخلق بمباشرة أفعال يلام عليها حتى يسقط من أعين الخلق، وتفارقه لذة القبول ويأنس بالخمول، ويرد الخلق ويقنع بالقبول من الخالق، وهذا هو مذهب الملامتية، إذ اقتحموا الفواحش في صورتها ليسقطوا أنفسهم من أعين الناس، فيسلموا من آفة الجاه، وهذا غير جائز لمن يقتدى به، فإنه يوهن الدين في قلوب المسلمين، وأما الذي لا يقتدى به فلا يجوز له أن يقدم على محظور لأجل ذلك، بل له أن يفعل من المباحات ما يسقط قدره عند الناس، كها روي أن بعض الملوك قصد بعض الزهاد، فلما علم بقربه منه استدعى طعامًا وبقلًا وأخذ يأكل بشره ويعظم اللقمة، فلما نظر إليه الملك سقط من عينه وانصرف، فقال الزاهد: الحمد لله الذي صرفك عني، ومنهم من شرب شرابًا حلالًا في قدح لونه لون الخمر حتى يظن به أنه يشرب الخمر فيسقط من أعين الناس. [«إحياء علوم الدين» (٢٨/ ٢٨)]

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول: سمعت عبد الله بن منازل يقول: سئل حمدون: مَنْ العلماء؟ قال: المستعملون لعلمهم، والمتهمون آراءهم، والمقتدون بسير السلف، والمتبعون لكتاب الله وسُنَة نبيه محمد و أو نهي عن منكر، وصمتهم الورع، وحليتهم الحشية، وكلامهم ذكر الله، أو أمر بمعروف، أو نهي عن منكر، وصمتهم تفكر في آلاء الله ونعمه، نصيحتهم للخلق مبذولة، وعيوبهم عندهم مستورة، يزهدون الخلق في الدنيا بالإعراض عنها، ويرغبونهم في الآخرة بالحرص على طلبها، قال: وتسفّه عليه رجل؛ فسكت حمدون وقال: يا أخي. لو نقصتني كل نقص لم تنقصني كنقصي عندي، ثم قال: تسفّه رجل على إسحاق الحنظلي فاحتمله وقال: لأي شيء تعلمنا العلم؟ وقال: أنت عبد ما لم تطلب من يخدمك، فإذا طلبت خادمًا خرجت من العبودية، وقال: للخلق في يوسف عني تطلب من يخدمك، فإذا طلبت خادمًا خرجت من العبودية، وقال: للخلق في يوسف عني أين أينه وخدعها حين قال: وإن ملكتم ما أملكه من فنون الرحمة وخزائن الخير لغلب عليكم سوء طباعكم في الشح والبخل، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَقُل لَّوْ أَنتُم تَمْلِكُونَ خَزَ إِن رَحْمَة رَبَى إِذًا لاَمْسَكُمُ خَشْيَة الإنفاق وكان وكان وكان وكان وكان أله من فنون الرحمة وخزائن الخير لغلب عليكم سوء طباعكم في الشح والبخل، وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَقُل لَّوْ أَنتُم تَمْلِكُونَ خَزَ إِن رَحْمَة رَبَى إِذًا لاَمْسَكُمُ خَشْيَة الإنفاق وكان الإنساء ١٠٠٠).

#### أسند الحديث

حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن فضلوية النيسابوري، ثنا عبد الله بن محمد بن منازل، ثنا حمدون بن أحمد القصار، ثنا إبراهيم الذارع، ثنا ابن نمير عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي برزة الأسلمي، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ أَرْبَع: عَنْ عُمْرِهِ فِيهَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ جَسَدِهِ فِيهَا أَبْلاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَأَيْنَ وَضَعَهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ فِيهِ». (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) فيه مَنْ لم أعرفه. «العجالة في الأحاديث المسلسلة» (١/ ١١٤)، والحديث صحيح من طريق الأعمش في «سنن الترمذي» (٢٤١٧)، و«سنن الدارمي» (٥٣٧)، و«مسند أبي يعلى» (٧٤٣٤).

محمد بن الفضل محمد على الفضل

#### ٥٧١ محمد بن الفضل

قال الشيخ: ومن حكماء المشرق من المتأخرين جماعة، منهم: أبو عبد الله محمد بن الفضل ابن العباس، بلخي الأصل سكن سمرقند، صحب أحمد بن خضروية المروزي، وسمع الحديث الكثير من قتيبة بن سعيد ومن في طبقته.

سمعتُ أبا بكر محمد بن عبد الله الرازي -بنيسابور- يقول: سمعت محمد بن الفضل يقول: الرحمن هو المحسن إلى البر والفاجر، وقال: ذهاب الإسلام من أربعة؛ أولها: لا يعملون بها يعلمون، والثالث: لا يتعلمون ما لا يعلمون، والرابع: يمنعون الناس من التعلم. وقال: الدنيا بطنك فبقدر زهدك في بطنك زهدك في الدنيا. وقال: العجب عمن يقطع الأودية والمفاوز والقفار ليصل إلى بيته وحرمه لأن فيه آثار أنبيائه، كيف لا ينقطع نفسه وهواه حتى يصل إلى قلبه، فإن فيه آثار مولاه.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: قال محمد بن الفضل: أنزل نفسك منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد له منها، فإن من ملك نفسه عز، ومن ملكته نفسه ذل. وقال محمد بن الفضل: ست خصال يعرف بها الجاهل: الغضب في غير شيء، والكلام في غير نفع، والعظة في غير موضعها، وإفشاء السر، والثقة بكل أحد، ولا يعرف صديقه من عدوه. وقال: العارف يدافع عيشه يومًا بيوم، ويأخذ عيشه يومًا بيوم.

#### أسند الحديث

أخبرنا محمد بن الحسين، ثنا على بن القاسم الخطابي، ثنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الزاهد -بسمر قند- ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه الأنبياء نبيٌّ إلّا وَقَدْ أُعْطِيَ مِنَ الْآيَاتِ مَا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّهَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ إِليّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا مِثْلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ، وَإِنَّهَا كَانَ الّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَى اللهُ إِليّ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (١١) صحيح ثابت، أخرجه مسلم عن قتيبة.

حدثنا أبو عمرو بن حمدان، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا قتيبة بن سعيد مثله سواء.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح مسلم» (١٥٢) من طريق قتيبة، وفي «صحيح البخاري» (٦/ ٢٦٥٤) (٦٨٤٦) من طريق الليث.

## ٥٧٢ محمد بن على الترمذي

ومنهم: أبو عبد الله الترمذي محمد بن علي بن الحسن، صحب أبا تراب النخشبي، ولقي يحيى بن الجلاء، له التصانيف المشهورة، كتب الحديث، مستقيم الطريقة، يرد على المرجئة وغيرها من المخالفين، تابع للآثار.

حدثنا أبو عمرو عثمان بن محمد العثماني، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال: حدثني أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي، قال: نور المعرفة في القلب، وإشراقه في عيني الفؤاد في الصدر، فبذكر الله يرطب القلب ويلين، وبذكر الشهوات واللذات يقسو القلب وييبس، فإذا شغل القلب عن ذكر الله بذكر الشهوات كان بمنزلة شجرة، إنها رطوبتها ولينها من الماء، فإذا منعت الماء يبست عروقها، وذبلت أغصانها، وإذا منعت السقي وأصابها حر القيظ يبست الأغصان، فإذا مددت غصنًا منها انكسر، فلا يصلح إلا للقطع، فيصير وقود النار، فكذلك القلب إذا يبس وخلا من ذكر الله فأصابته حرارة النفس ونار الشهوة، وامتنعت الأركان من الطاعة، فإذا مددتها انكسرت، فلا تصلح إلا أن تكون حطبًا للنار.

وإنها يرطب القلب بالرحمة، وما من نور في القلب إلا ومعه رحمة من الله بقدر ذلك، فهذا هو الأصل، والعبد ما دام في الذكر فالرحمة دائمة عليه كالمطر، فإذا قحط فالصدر في ذلك الوقت كالسّنة الجدباء اليابسة، وحريق الشهوات فيها كالسمائم، والأركان معطلة عن أعمال البر، فدعا الله الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمة منه عليهم، وهيأ لهم فيها ألوان العبادة لينال العبد من كل قول وفعل شيئًا من عطاياه، والأفعال كالأطعمة والأقوال كالأشربة، فهي عرس الموحدين هيأها رب العالمين لأهل رحمته في كل يوم خمس مرات حتى لا يبقى عليهم دنس ولا غبار.

فإن الله اختار الموحدين ليباهي بهم يوم الجمع الأكبر في تلك العرصات الملائكة، لأن آدم وولده ظهر خلقهم من القدرة، لقوله: كن فكان؛ فمن عبته للآدميين يفرح بتوبتهم، خلقهم والشهوات والشياطين في دار الابتلاء ليباهى بهم في ذلك الجمع، ويقول: يا معشر ملائكتى. إن محاسنكم خرجت منكم ومن النور خلقتكم، وأنتم في

أعالي المملكة تعاينون عظمتي وحجتي وسلطاني، وقد عريتم من الشهوات والشياطين، والآدميون خرجت منهم هذه المحاسن من نفوسهم الشهوانية، والشياطين قد أحاطت بهم في أداني المملكة، ومن التراب خلقتهم؛ فلذلك استوجبوا مني داري وجواري.

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: قال محمد ابن على الترمذي: كفى بالمرء عيبًا أن يسره ما يضره، وقال محمد: ليس في الدنيا حمل أثقل من البر؛ لأن من برك فقد أوثقك، ومن جفاك فقد أطلقك.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت الحسن بن علي يقول: سمعت محمد بن علي الترمذي يقول: من جهل أوصاف العبودية فهو بنعوت الربوبية أجهل، وقال: الدنيا عروس الملوك ومرآة الزهاد، أما الملوك فتجملوا بها، وأما الزهاد فنظروا إليها وأبصروا آفتها فتركوها، قال: وسئل محمد بن علي عن الخلق؛ فقال: ضعف ظاهر ودعوى عريضة، وقال: اجعل مراقبتك لمن لا يغيب عن نظره إليك، واجعل شكرك لمن لا تخرج عن ملكه وسلطانه.

أخبرنا محمد بن الحسين بن موسى، ثنا يحيى بن منصور القاضي، ثنا أبو عبد الله محمد بن على الترمذي، ثنا محمد بن رزام الأبلي، ثنا محمد بن عطاء عن الهجيمي، ثنا محمد بن نصر عن عطاء عن ابن عباس، قال: ثلا رسول الله على هذه الآية: ﴿رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ ﴾ [الأعراف: ١٤٣]، قال: «يَا مُوسَى. إِنَّهُ لَا يَرَانِي حَيٌّ إِلَّا مَاتَ، وَلَا يَابِسٌ إِلَّا تَدَهْدَهَ، وَلَا رَطْبٌ إِلَّا تَفَرَّقَ، إِنَّمَا يَرَانِي أَهْلُ الجُنَّةِ الَّذِينَ لَا تَمُوتُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا تَبْلَى أَجْسَامُهُمْ ». (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) موضوع. لم أجده عند غيره، محمد بن رزام، بصري: متهم بوضع الحديث. قال الأزدي: تركوه، وقال الدارقطني: يُحدِّث بأباطيل. [«لسان الميزان» (٥/ ١٦٤)]

# ٥٧٣- أبو بكر الوراق

ومنهم: الحكيم أبو بكر محمد بن عمر الوراق البلخي، له الكتب في المعاملات، أسند الحديث.

حدثني محمد بن الحسين، قال: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا بكر بن أحمد ابن سعيد يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: شكر النعمة مشاهدة المنة.

أخبرني محمد، قال: سمعت أبا الحسين يقول: سمعت أحمد بن مزاحم يقول: سمعت أخبرني محمد، وقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: للقلب ستة أشياء: حياة وموت، وصحة وسقم، ويقظة ونوم، فحياته الهدى وموته الضلالة، وصحته الطهارة والصفاء وعلَّته الكدورة والعلاقة، ويقظته الذكر ونومه الغفلة، ولكل واحد من ذلك علامة، فعلامة الحياة الرغبة والرهبة والعمل بها، والميت بخلاف ذلك، وعلامة الصحة اللذة والسقم بخلاف ذلك، وعلامة اليقظة السمع والبصر والنائم بخلاف ذلك.

حدثنا أبو بكر الرازي، قال: سمعت غيلان السمرقندي يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: من اكتفى بالكلام دون الزهد تزندق، ومن اكتفى بالزهد دون الكلام والفقه ابتدع، ومن اكتفى بالفقه دون الزهد والورع تفسَّق، ومن تفنن في هذه الأمور كلها تخلَّص، قال: ودخل على أبي بكر الوراق رجل؛ فقال: إني أخاف من فلان؛ فقال: لا تخف منه، فإن قلب من يخافه بيد من ترجوه.

أخبرني محمد بن موسى النجيدي، قال: سمعت أبا بكر بن أحمد البلخي يقول: سمعت أبا بكر الوراق يقول: ولو قيل: ما حرفتك؟ قال: الشك في المقدور، ولو قيل: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل، ولو قيل: ما غايتك؟ قال: الحرمان.

وقال أبو بكر: العبد لا يستحق اليقين حتى يقطع كل سبب بينه وبين العرش إلى الثرى حتى يكون الله مراده لا غيره، ويؤثر الله على ما سواه، واليقين نور يستضيء به العبد في أحواله، فيبلغه إلى درجات المتقين.

شاه الكرماني ٢٩٩

#### أسند الحديث

أخبرنا محمد بن الحسين بن موسى، ثنا علي بن الحسن البلخي، ثنا محمد بن محمد بن حاتم، ثنا أبو بكر محمد بن عمر الوراق البلخي، ثنا أبو عمران موسى بن حزام الترمذي، ثنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله على عن عمر بن أغظم الأَمَانَة عِنْدَ اللهِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرِ أَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا».(١)

حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن شيبة، ثنا عمر بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري، ثنا عبد الرحمن بن سعد -مولى آل بني سفيان - قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله عليه الرَّجُلُ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا». (٢)

\* \* \*

### ٤٧٥- شاه الكرمايي

ومنهم: أبو الفوارس الكرماني شاه بن شجاع، تعرى من الأغراض تحرزًا من الأعراض، كان من أبناء الملوك وتشمر للسلوك، تخفف للاستباق متحققًا بالاشتياق، صحب أبا تراب النخشبي وأبا عبيد البسري، كان ظريفًا في الفتوة، عريفًا في المروءة.

سمعتُ أبا الفضل الصرام الهروي يقول: سمعت أبا عمرو بن نجيد يقول: قال شاه الكرماني: شغل العارف بثلاثة أشياء: بالنظر إلى معبوده مستأنسًا به ملاحظًا لمننه وفوائده، شاكرًا له معترفًا به، ومنيبًا تائبًا إليه.

سمعتُ محمد بن موسى يقول: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا علي الأنصاري يقول: قال شاه الكرماني: من عرف ربه طمع في عفوه ورجا فضله، وقال: الفتوة من طباع الأحرار، واللؤم من شيم الأندال، وما تعبد متعبد بأكثر من التحبب إلى أولياء الله بها يحبون؛ لأن محبة أولياء الله دليل على محبة الله.

<sup>(</sup>١) «صحيح مسلم» (١٤٣٧) من طريق أسامة.

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٢٣٧).

سمعتُ أبا عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد يقول: كان شاه الكرماني بن شجاع حاد الفراسة، وقلما أخطأت فراسته، وكان يقول: من شخص بصره عن المحارم، وأمسك عن الشهوات، وعمَّر باطنه بدوام المراقبة، وظاهره باتباع السُّنَّة، وعوَّد نفسه أكل الحلال لم تخطئ فراسته، قال: وكان يقول: من نظر إلى الخلق بعينه طالت خصومته معهم، ومن نظر إليهم بعين الله عذرهم فيها هم فيه، وقَلَّ اشتغاله بهم.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن أحمد بن إبراهيم يقول: سمعت محفوظًا يقول: كان شاه يأمر أصحابه أن يظهروا له ما يجري على سرهم، ثم كان يداوي كل واحد منهم بدوائه، ويقول: ليس بعاقل من كتم الطبيب علته.

سمعت ابن النجيد يقول: سمعت ابن النجيد يقول: قال شاه الكرماني: من صحبك ووافقك على ما تحب وخالفك فيها يكره فإنها يصحب هوأه، ومن صحب هواه فهو يطلب راحة الدنيا.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا عمرو بن نجيد يقول: قال شاه الكرماني: علامة الركون إلى الباطل التقرب إلى المبطلين.

سمعت محمد بن موسى يقول: سمعت الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا علي الأنصاري يقول: سمعت شاه بن شجاع يقول: الفضل لأهل الفضل ما لم يروه، فإذا رأوه فلا فضل لهم، والولاية لأهل الولاية ما لم يروها، فإذا رأوها فلا ولاية لهم، وقال: المعجب بنفسه محجوب عن ربه.

ذكر لي أبو عامر عبد الوهاب بن محمد عن أبي عبد الله محمد بن أحمد، قال: كنت عند سهل بن عبد الله جالسًا فسقطت بيننا حمامة، فجعلت أنحيها؛ فقال سهل: أطعمها واسقها، فقمتُ ففتتُ لها خبزًا ووضعتُ لها ماءً، فلقطتُ الخبز وسقطتُ على الماء فشربتْ، ومضتْ طائرة؛ فقلت لسهل: أي شيء هذا الطير؟ فقال لي: يا أبا عبد الله، مات أخ لي بكرمان، فجاءت هذه تعزيني به، قال أبو عبد الله: وأظنه ذكر شاه بن شجاع وكان من الأبدال؛ فكتبت تاريخ اليوم والوقت، فقدم قوم من أهل كرمان فعزونا فيه، وذكروا أنه مات في اليوم والوقت الذي

يوسف الرازي

سقطت عندنا الحمامة، وأنشد أبو عامر، قال: أنشدني عبد الله الأقرقوهي لشاه بن شجاع: والله مَا اللهُ يَبْدُو لَكُم وَبكُم وَبكُم وَالله وَالله مَا هَذَا هُو اللهُ فَاللهُ فَا هُو اللهُ فَهَذِهِ أَحْرُفٌ تَبْدُو لَكُم وَبكُم إِذَا مَعَنَاهَا هُو اللهُ

\* \* \*

#### ٥٧٥- يوسف الرازي

ومنهم: المتخلي من رؤية الناس المتحلي بالإخلاص خيفة رب الناس، تارك للتزين والتصنع مفارق للتلون والترين والتصنع مفارق للتلون والتمنع، أبو يعقوب يوسف بن الحسين الرازي، كان وحيدًا فريدًا، وعلى المتنطعين شديدًا، صحب ذا النون المصري وأبا تراب النخشبي وأبا سعيد الخزاز.

سمعت عمد بن موسى يقول: سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول: سمعت أبا جعفر الرازي يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: علم القوم بأن الله يراهم فاستحيوا من نظره أن يراعوا شيئًا سواه، ومن ذكر الله بحقيقة ذكره نسي ذكر غيره، ومن نسي ذكر كل شيء في ذكره حفظ عليه كل شيء، إذ كان الله له عوضًا من كل شيء، قال: وقال رجل ليوسف: دلني على طريق المعرفة، فقال: أر الله الصدق منك في جميع أحوالك بعد أن تكون موافقًا للحق، ولا ترق إلى حيث لم يرق بك فتزل قدمك، فإنك إذا رقيت سقطت، وإذا رقي بك لم تسقط، وإياك أن تترك اليقين لما ترجوه ظنًا.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: قال يوسف بن الحسين: عارضني بعض الناس في كلام، وقال لي: لا تستدرك مرادك من علمك إلا أن تتوب، فقلت مجيبًا له: لو أن التوبة تطرق بابي ما أذنت لها على أني أنجو بها من ربي، ولو أن الصدق والإخلاص كانا لي عبدين لبعتها زهدًا مني فيها، لأني إن كنت عن الله في علم الغيب سعيدًا مقبولًا لم أتخلف باقتراف الذنوب والمآثم، وإن كنت عنده شقيًا مخذولًا لم تسعدني توبتي وإخلاصي وصدقي، وإن الله تعالى خلقني إنسانًا بلا عمل ولا شفيع كان لي إليه، وهداني لدينه الذي ارتضاه، ومن ﴿يَتَّبِعْ غَيْر الإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقبّلَ مِنهُ ﴿ [آل عمران: ٥٥] الآية، فاعتهادي على فضله وكرمه أولى بي إن كنت حرًّا عاقلًا من اعتهادي على أفعالي المدخولة، وصفاتي المعلولة؛ لأن مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا من قلة المعرفة بالكريم المتفضل.

سمعتُ أبا بكر الرازي -بنيسابور- يقول: قال يوسف بن الحسين: في الدنيا طغيانان: طغيان العلم وطغيان المال، والذي ينجيك من طغيان العلم العبادة، والذي ينجيك من طغيان المال الزهد فيه، وقال: بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة يفهم الزهد ويوفق له، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا يرغب في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة ينال رضا الله عز وجل.

سمعتُ أبا بكر الرازي يقول: قال يوسف بن الحسين: إذا رأيت الله قد أقامك لطلب شيء وهو يمنعك ذلك فاعلم أنك معذب، وقال: يتولد الإعجاب بالعمل من نسيان رؤية المنة فيها يجري الله لك من الطاعات.

سمعتُ محمد بن موسى يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: قال يوسف بن الحسين: نظرت في آفات الخلق فعرفت من أين أوتوا، ورأيت آفة الصوفية في صحبة الأحداث، ومعاشرة الأضداد، وإرفاق النسوان. (١)

سمعت يتيمك الرازي يقول: لما ورد كتاب يوسف بن الحسين على الجنيد اشتهيت أن أراه من حسن كلامه، فخرجت من بغداد زائرًا له، فلما جئت الري سألت عن دار يوسف؛ فقالوا: إيش تعمل به، هو رجل زنديق؛ فسألت حتى دللت عليه فدخلت عليه، فلما وقعت عيني عليه امتلأت هيبة من رؤيته، وكان بين يديه مصحف يقرأ فيه، فسلمت عليه؛ فقال لي: من أين أقبلت؟ قلت: من بغداد، قال: وإلى أي شيء جئت؟ قلت: زائرًا إليك؛ فقال لي: لو قال لك -بحلوان أو بقرميسين أو بهمدان - رجل: تقيم عندي حتى أقوم بكفايتك فأشتري لك جارية ودارًا كان ذلك بمنعك من زياري، قلت: ما ابتليت بشيء من هذا، ولو كان بدًا لي لا أدري كيف كنت في ذلك الوقت، قال: أعيذك بالله أنت كيس، عسى تقول شيئًا، قلت: نعم، قال: غن لي؛ فابتدأت فقلت:

رَأَيْتُ كَ تَبْنِى دَائِبًا فِي قَطِيْعَتِى وَلَوْ كُنْتَ ذَا حَزْم لَهُدْمَتَ مَا تَبْنِي كَأَنَّ بِكُم وَاللَّبْثُ أَفْضَلُ قَوْلِكُم أَلَا لَيْتَنَا نَبْنِي إِذَا اللَّبْثُ لَا يُغْنِي

<sup>(</sup>١) وهذا ما يقع من بعض زنادقة العصر الذين يدعون التصوف، وحاشاه.

قال: فبكى حتى ابتل المصحف الذي بين يديه، ثم قال: يا بني. ألوم أهل الري أن يقولوا: يوسف بن الحسين زنديق، أنا من الغداة أقرأ في كتاب الله ولا أبكي، وقلت أنت ذين البيتين أبصر أي شيء وقع.

سمعتُ أبا الحسن علي بن هارون -صاحب الجنيد- يقول: قرأت في جواب يوسف بن الحسين إلى الجنيد: من تفتت عذاره، وانقطع حزامه، وساح في مفاوز الخطرات، يلاحظ عنها أحكام السعادات، يقول في حدائه:

كَيْفَ السَّبِيْلُ إِلَى مَرْضَاتِ مَنْ غَضَبَا مِنْ غَيْرِ جُرْم وَلَمْ نَعْرِفْ لَـ هُ سَـبَبَا وَأَقول:

لِتَعْرِفْ نَفْسِى قُدْرَةُ الْحَالِقِ الَّذِي يُدَبِّرُ أَمْرَ الْحَلْقِ وَهُ وَ شَكُوْرُ وَأَشْكُورُ وَأَشْكُورُ كَانَ قَلْبِي فِي الْوَثَاقِ أَسِيْرُ وَالْجُهْرِ دَائِبًا وَإِنْ كَانَ قَلْبِي فِي الْوَثَاقِ أَسِيْرُ

قال: وسمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت أبا سليان الداراني يقول: ليس أعمال الخلق بالذي ترضيه ولا تسخطه، إنها رضي عن قوم فاستعملهم بأعمال الرضى، وسخط على قوم فاستعملهم بأعمال السخط، وإني ربها تمثلت بهذه الأبيات:

يَا مُوْقِدَ النَّارِ فِي قَلْبِي بِقُدْرَتِهِ لَوْشِئْتَ أَطْفَأْتَ عَنْ قَلْبِي بِكَ النَّارَ لَا عَارَ اللهِ وَاللهُ عَلَى فِعَالِكَ بِي لَا عَارَ لَا عَارَ لَا عَارَ قَال قَالَ اللهُ عَارَ اللهُ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ قَالَ اللهُ عَالَ عَالَ اللهُ عَالَ عَلَى عَلَى اللهُ عَالَى عَلَى اللهُ عَالَ عَلَى اللهُ عَلِيقَ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُو

سمعت أبا عمرو العثماني يقول: أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى، قال: سمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت ذا النون يقول: تكلمت خدع الدنيا على ألسنة العلماء، وأماتت قلوب القراء فتن الدنيا، فلست ترى إلا جاهلًا متحيرًا، أو عالماً مفتونًا، فيا من جعل سمعي وعاء لعلم عجائبه، وقلبي منبعًا لذكره، ويا مَنْ مَنَّ عليَّ بمواهبه، اجعلني بحبلك معتصمًا، وبجودك متمسكًا، وبحبالك متصلًا، وأكمل نعمتك عندي بدوام معرفتك في قلبي كما أكملت خلقى، وسددنى للتى تبلغنى إليك، واجعل ذلك مضمومًا إلى نعمائك عندي، واهدني للشكر حتى أعلم مكان الزيادة منك في قلبي، ولا تنزع محبتك من قلبي، ياذا الجلال والإكرام والجمال والنور والبهاء، والحمد لله أولًا وآخرًا.

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا يوسف بن الحسين، قال: سألت ذا النون: مَنْ أجالس؟ قال: جالس من الناس من تقهرك هيبته، وتخوفك في السر والعلانية رؤيته، ويخبرك عن نفسك بالذي هو أعلم به منك.. ونحو هذا، إلا أن كلامه دلني على مجالسة من تقع على هيبته، قال يوسف: وقيل لذي النون: أين مجلس الآمنين؟

فقال: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ [القم: ٥٥]، قال يوسف: وسألت ذا النون يومًا من الأيام: مَنْ أصحب؟ قال: لا تصحب من ينخدع بغيرك، قال يوسف: فعرضت هذه الكلمة على طاهر المقدسي؛ فقال: نهاك عن صحبة الخلائق بأسرها، قال: وسمعت يوسف يقول: زار ذو النون أخًا له في شقة بعيدة؛ فقال ذو النون: ما بعد طريق أدى إلى صديق، ولا ضاق مكان من حبيب، قال: وسمعت ذا النون، وقيل له: ما لك إذا رأيت العاصي لا تحقد عليه وتُقبِّح فعله وتهجره؟

فقال: لأني أنظر إلى الصانع في الصنع فيهون عليَّ المصنوع، قال: وسمعت يوسف بن الحسين يقول: سمعت الفتح بن شخرف يقول: قال لي ذو النون: من قطع الآمال من الخلق وصل إلى الخالق، ولن يصل عبد إلى محبوبه دون قطع الآمال ممن دونه؛ فمن أحب لقاء الله فليرم بكنفه عنده، وليخلص وليشمر وليصبر ويرضى ويستسلم مخاطرًا بنفسه، فتؤديه مخاطرة نفسه.

قال: وسمعت يوسف بن الحسين يقول: حدثني محمد بن يحيى السرخسي الناسك، قال: سمعت أبا يزيد البسطامي يقول: الحب لله على أربعة فنون: ففن منه وهو منته، وفن منك وهو ودك، وفن له وهو ذكرك له، وفن بينكما وهو العشق، قال يوسف: فذكرت ذلك لذي النون؛ فقال: هذا الكمال الزاهد يقول: كيف أصنع والعارف يقول: كيف يصنع بي؟ ثم قال: تاه القوم في جماله وجلاله.

قال: وسمعت يوسف بن الحسين يقول: قال ذو النون: مقامات الرجال تسعة عشر مقامًا؛ أولها الإجابة، وأعلاها التوكل، وقال ذو النون: الناس أعداء ما جهلوا، وحُسَّاد ما منعوا، من جهل قدره هتك ستره، قال: وأتاه رجل يومًا؛ فقال: يا أبا الفيض. أوصني؛ فقال:

يوسف الرازي يوسف الرازي

بِمَ أوصيك إن كنت ممن قد أيدت منه في علم الغيب بصدق التوحيد، فقد سبق لك قبل أن تخلق إلى يومنا هذا دعاء النبيين والمرسلين والصديقين، وذلك خير من وصيتي، وإن يكن غير ذلك فلن ينفعك النداء.

قال: وسمعته يقول: استعبدنا بالعناء، فلا بد من الانقياد له، قال: وسئل: لم أحب الناس الدنيا؟ قال: لأن الله تعالى جعل الدنيا خزانة أرزاقهم، فمدوا أعينهم إليها، قال: الحبيب يسبق الاغتفار قبل الاعتذار، وقال: من يسكن قلبك عليه فلا تفش سرك إليه، وسئل: من دون الناس غبًا؟ قال: أسوؤهم خُلُقًا، قيل: وما علامة سوء الخُلُق؟ قال: كثرة الخلاف، وقال: صدور الأحرار قبور الأسرار.

وسئل يومًا: فبِمَ يجد العبد الخلاص؟ قال: الخلاص في الإخلاص، فإذا أخلص تخلَّص، قيل: فما علامة الإخلاص؟ قال: إذا لم يكن في عملك محبة حمد المخلوقين ولا مخافة ذمهم؛ فأنت مخلص إن شاء الله.

#### أسند الحديث

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا أبو الحسين الصوفي محمد بن عبد الله الرازي -بدمشق - حدثني أبو يعقوب يوسف بن الحسين الصوفي الرازي، ثنا أحمد بن حنبل، ثنا مروان بن معاوية، ثنا هلال بن سويد أبو المعلى عن أنس بن مالك، قال: أُهدي إلى النبي عَلَيْ طوائر ثلاث، فأكل طيرًا، واستخبأ خادمه طيرين، فردهما عليه من الغد؛ فقال النبي عَلَيْ : «أَلَمُ أَنْهَكَ أَنْ تَرَفَعَ شَيْئًا لَغَدِ، إِنَّ اللهَ يَأْتِي برزْقِ كُلِّ عَدٍ». (۱)

قال يوسف: كنت أتيت أبا عبد الله في أيام المتوكل؛ فسألني عن بلدي، وقال: ما حاجتك؟ وفي أي شيء جئت إليَّ؟ فقلت: لتحدثني؛ فقال: أما بلغك أني قد أمسكت عن الحديث؛ فقلت: بلى، ولكن حدثني بشيء أذكرك به وأترحم عليك، فحدثني بهذا الحديث، ثم

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. «الزهد» لابن حنبل (۱/۸)، و«شعب الإيهان» (۱۳٤۸)، و«تاريخ بغداد» (۱۲، ۳۱۵)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۱/۱۶): رواه أحمد وإسناده حسن.

حلية الأولياء

قال: هذا من بايتك يا صوفي، تسألني عن شيوخ الري؛ فقال: إيش خبر أبي زرعة حفظه الله؟ فقلت: بخير؛ فقال: خسة أدعو الله لهم في دبر كل صلاة: أبواي، والشافعي، وأبو زرعة، وآخر ذهب عني اسمه.

قال الشيخ: وحدَّث بهذا الحديث عن يوسف بن الحسين شيخنا القاضي أبو أحمد محمد ابن أحمد بن إبراهيم فيها أملاه، ثنا يوسف بن الحسين الرازي الصوفي، ثنا أحمد بن حنبل بإسناده مثله، ولم يذكر الكلام.

حدثنا أبو محمد بن حيان -إملاءً- ثنا أحمد بن عصام الرازي، حدثني يوسف بن الحسين، ثنا عامر بن سيار، ثنا محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس، قال: من اشترى مالًا يحتاج إليه أوشك أن يبيع ما يحتاج إليه.

\* \* \*

#### ٥٧٦ سعيد بن إسماعيل

ومنهم: العارف الفاصح، والعابد الناصح، كان بالحكم منطيقًا فصيحًا "، وللمريدين شفيقًا نصيحًا، علّمهم الآداب الرفيعة، ونبههم على ملازمة الشريعة، كان إلى موافقة الحق مجذوبًا، وعن حظوظ النفس مطهراً مسلوبًا، أبو عثمان سعيد بن إسهاعيل بن سعيد الحيرى، رازى المولد، خرج زائرًا إلى أبي حفص النيسابوري مع شيخه شاه الكرماني، فقبله أبو حفص وحسّه عنده، وصار له سكنًا، وعلى ابنته ختنًا، كان حميد الأخلاق، مديد الأرفاق، بقيت بركته وآثاره على أهل نيسابور، وتوفي بها سنة ثمان وتسعين ومائتين فيها ذكره في أبو عمرو بن حمدان، وأنه حضر الصلاة عليه، ودفن بمقبرة الحيرة عند قبر أستاذه أبي حفص النيسابوري، وزرت قبريها سنة إحدى وسبعين وثلاثهائة.

سمعت أبا عمرو بن حمدان يقول: سمعت أبا عثمان الحيري يقول: من أَمَرَّ السُّنَّة على نفسه قولًا وفعلًا نطق بالحكمة، ومن أَمَرَّ الهوى على نفسه نطق بالبدعة؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ [النور: ٤٥].

(١) المِنْطِيق: البليغ. [«مختار الصحاح» (١/ ٦٨٨)]

سعيد بن إسماعيل

سمعتُ عبد الله بن محمد المعلم -صاحب الخان- يقول: سمعت أبا عمر بن نجيد يقول: قال محمد بن الفضل البلخي: إن الله تعالى زين أبا عثمان بفنون عبوديته، وأبرزه للناس ليعلمهم آداب العبودية.

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت جدي أبا عمر بن نجيد يقول: سمعت أبا عثمان يقول: منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته، ولا نقلني إلى غيره فسخطته.

سمعتُ محمد بن أحمد بن عثمان يقول: سمعت أبا عثمان يقول: موافقة الإخوان خير من الشفقة عليهم.

سمعتُ أبا عمرو بن حمدان يقول: قرأت بخط أبي أحمد بن حمدان، سمعت أبا عثمان يقول: صلاح القلب من أربع خصال: التواضع لله، والفقر إلى الله، والخوف من الله، والرجاء لله، قال: وسمعت أبا عثمان يقول: لا يكمل الرجل حتى يستوي قلبه في أربعة أشياء: في المنع والعطاء، والعز والذل، قال: وسمعت أبا عثمان يقول: أهل العداوة من ثلاثة أشياء: من الطمع في المال، والطمع في إكرام الناس، والطمع في قبول الناس، قال: وسمعت أبا عثمان يقول: الخوف من الله يوصلك إلى الله، والكبر والعجب في نفسك يقطعك عن الله، واحتقار الناس في نفسك مرض لا يداوى، وقال أبو عثمان: سرورك بالدنيا أذهب سرورك بالله عن قلبك، وخوفك من غير الله أذهب خوفك من الله عن قلبك، ورجاؤك ممن دونك أذهب رجاءك له عن قلبك، وقال أبو عثمان: حق لمن أعزه الله بالمعرفة أن لا يذل نفسه بالمعصية، وقال أبو عثمان: أصل التعلق بالخيرات قصور الأمل، وقال أبو عثمان: أنت مسجون ما تبعت مرادك وشهوتك، فإذا فوضت وسلمت استرحت.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله الرازي يقول: لما تغير الحال على أبي عثمان وقت وفاته مزَّق ابنه أبو بكر قميصًا كان عليه، ففتح أبو عثمان عينيه، وقال: يا بني. خلاف السُّنَة في الظاهر رياء باطن في القلب.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن أحمد الملامتي يقول: سمعت الحسين الوراق يقول: سألت أبا عثمان عن الصحبة؛ فقال: الصحبة مع الله عز وجل بحسن الأدب

ودوام الهيبة والمراقبة، والصحبة مع الرسول على باتباع سُنته ولزوم ظاهر العلم، والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والحرمة، والصحبة مع الأهل والولد بحُسن الخلق، والصحبة مع الإخوان بدوام البشر والانبساط ما لم يكن إثمًا، والصحبة مع الجُهَّال بالدعاء لهم والرحمة عليهم، ورؤية نعمة الله عليك أن عافاك مما ابتلاهم به.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت محمد بن أحمد ابن يوسف يقول: سمعت أبا عثمان يقول: تعززوا بعز الله كي لا تذلوا، وقال أبو عثمان: العاقل من تأهب للمخاوف قبل وقوعها، والتفويض رد ما جهلت علمه إلى عالمه، والتفويض مقدمة للرضا، والرضا باب الله الأعظم، والذكر الكثير أن تذكره في ذكرك له أنك لم تصل إلى ذكره إلا به وبفضله.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن أحمد بن إبراهيم يقول: سمعت أبا الحسين الوراق يقول: سئل أبو عثمان: كيف يستجيز للعقل أن يزيل اللائمة عمن يظلمه؟ قال: ليعلم أن الله سلطه عليه، وقال محفوظ: سئل أبو عثمان: ما علامة السعادة والشقاوة؟ فقال: علامة السعادة أن تطيع الله وتخاف أن تكون مردودًا، وعلامة الشقاوة أن تعصي الله وترجو أن تكون مقبولًا.

# أسند الحديث فمن مسانيد حديثه

أخبرنا محمد بن الحسين، ثنا سعيد بن عبد الله بن سعيد بن إسهاعيل، قال: وجدت في كتاب جدي أبي عثمان بخطه، حدثني أبو صالح حمدون القصار -صاحب أبي محمد بن يحيى النيسابوري- ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبثر عن أشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عليه الله مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ أَطَعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ كُلّ يَوْمٍ مِسْكِينًا». (١)

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. «صحيح ابن خزيمة» (۲۰٥٦)، و «سنن البيهقي الكبرى» (۸۰۰۷) من طريق أشعث، وأشعث ابن سوار الكندي النجار الكوفي: ضعيف، ليَّنه أبو زرعة. [ «تهذيب التهذيب» (۱/ ۳۰۸)، و «الكاشف» (۱/ ۲۵۳))، و (الجرح والتعديل» (۲/ ۲۷۱)]

أحمد بن عيسى

حدثنا سليان بن أحمد، ثنا عبدان بن محمد المروزي، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبثر بن القاسم عن أشعث بن سوار عن محمد عن نافع عن ابن عمر: أن النبي على قال: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ؛ فَهَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَهُ، فَعَلَيْهِ بِكُلِّ يَوْمٍ مُدُّ لِسْكِينٍ». قال سليان: لم يروه عن أشعث إلا عبثر ومحمد الذي يروي عنه أشعث هذا الحديث محمد بن سيرين، وقيل: محمد بن أبي ليلى.

\* \* \*

### ٥٧٧ أحمد بن عيسى

ومنهم: العارف المعروف، الكامل بالبيان موصوف، له الكتب المذكورة، والأجوبة المشهورة، أبو سعيد الخراز أحمد بن عيسى، صحب ذا النون ونظراءه، انتشرت بركاته على أصحابه ومتبعيه، سيد من تكلم في علم الفناء والبقاء.

سمعتُ عثمان بن محمد العثماني يقول: ثنا العباس بن أحمد الرملي، قال: قال أبو سعيد الخراز: المعرفة تأتى القلب من وجهين: من عين الجود، ومن بذل المجهود.

سمعتُ أبا الحسن علي بن عبد الله الجهضمي يقول: سمعت يحيى بن المؤمل يقول: سمعت شيخي أبا بكر الدقاق يقول: سمعت أحمد بن عيسى يقول: فارقوا الأشياء على الإحكام والوداع تفرغ قلوبكم لما تستقبلون، فإنه من فارق شيئًا ولم يحكمه فإنه راجع إليه وقتًا لا محالة لما بقى عليه منه، وفيها تستقبلون شغل عها تخلفون.

سمعت محمد بن موسى يقول: سمعت عمر بن علي الفرغاني يقول: سمعت ابن الكاتب يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: إن الله عجَّل لأرواح أوليائه التلذذ بذكره والوصول إلى قربه، وعجَّل لأبدانهم النعمة بها نالوه من مصالحهم، وأجزل لهم نصيبهم من كل كائن، فعيش أبدانهم عيش الجانين، وعيش أرواحهم عيش الربانيين، لهم لسانان: لسان في الباطن يُعرِّفهم صنع الصانع في المصنوع، ولسان في الظاهر يُعلِّمهم علم المخلوقين؛ فلسان الظاهر يُكلِّم أجسامهم، ولسان الباطن يناجي أرواحهم.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. «المعجم الأوسط» (٤٥٣١)، علَّته كسابقه.

سمعت أبا الفضل الهروي، سمعت أبا بكر الدقاق يقول: انتبه يومًا أبو سعيد الخراز من غفوته، وقال: اكتبوا ما وقع لي في هذه الغفوة: إن الله جعل العلم دليلًا عليه ليُعْرَف، وجعل الحكمة رحمة منه عليهم ليُؤُلف؛ فالعلم دليل إلى الله، والمعرفة دالة على الله؛ فبالعلم تنال المعلومات، وبالمعرفة تنال المعروفات، والعلم بالتعلم، والمعرفة بالتعرف؛ فالمعرفة تقع بتعريف الحق، والعلم يدرك بتعريف الخلق، ثم تجري الفوائد بعد ذلك.

سمعتُ أبا الفضل الطوسي يقول: سمعت غلام الدقاق يقول: سمعت أبا سعيد السكري يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: كل باطن يخالف ظاهرًا فهو باطل.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت محمد بن علي الكتاني يقول: سمعت أبا سعيد الخراز يقول: للعارفين خزائن أو دعوها علومًا غريبة، وأنباء عجيبة، يتكلمون بها بلسان الأبدية، ويخبرون عنها بعبارة الأزلية.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت علي بن عبد الله يقول: سمعت أبا العباس الطحان يقول: قال أبو سعيد الخراز: المحب يتعلل إلى محبوبه بكل شيء، ولا يتسلى عنه بشيء، ويتبع آثاره، ولا يدع استخباره، وأنشدنا:

أَسْأَلُكُم عَنْهَا فَهَلْ مِنْ مُخْبِر؟ فَمَا لِي بِنَعَم مُذْ نَأْتِ دَارَهَا عَلَمُ فَلَوْ كُنْتُ أَدْرِي أَيْنَ خَيَّمَ أَهْلُهَا؟ وَأَيُّ بِلَادِ الله إِذْ ظَعَنُوا أَمُّوا؟ فَلَوْ كُنْتُ أَدْرِي أَيْنَ خَيَّمَ أَهْلُهَا؟ وَلَوْ أَصْبَحَتْ نِعَمٌ وَمِنْ دُوْنِهَا النَّجْمُ إِذًا لَسَلَكُنَا مَسْلَكَ الرِّيْح خَلْفَهَا وَلَوْ أَصْبَحَتْ نِعَمٌ وَمِنْ دُوْنِهَا النَّجْمُ

سمعتُ عثمان بن محمد العثماني يقول: ثنا أبو بكر الكتاني، وأبو الحسن الرملي، قالا: سألنا أبا سعيد الخراز؛ فقلنا: أخبرنا عن أوائل الطريق إلى الله؛ فقال: التوبة، وذكر شرائطها، ثم ينقل من مقام التوبة إلى مقام الخوف، ومن مقام الخوف إلى مقام الرجاء، ومن مقام الرجاء إلى مقام الصالحين، ومن مقام المطيعين، ومن مقام المطيعين، ومن مقام المطيعين إلى مقام المطيعين إلى مقام المشتاقين إلى مقام المشتاقين إلى مقام المؤلياء، ومن مقام الأولياء إلى مقام المقربين، وذكروا لكل مقام عشر شرائط، إذا عاناها وأحكمها وحلت القلوب هذه المحلة أدمنت النظر في النعمة، وفكرت في الأيادي والإحسان، فانفردت

أحمد بن عيسى أحمد ب

النفوس بالذكر، وجالت الأرواح في ملكوت عزه بخالص العلم به، واردة على حياض المعرفة إليه صادرة، ولبابه قارعة، وإليه في محبته ناظرة، أما سمعت قول الحكيم وهو يقول:

أُرَاعِى سَوَادَ اللَّيْلِ أُنْسًا بـذِكْرِهِ وَشَوْقًا إِلَيْهِ غَيْرَ مُسْتَكْرِه الصَّبْرِ وَلَكِ مُ الكَّب وَلَكِ مُ الكَّبِ وَلَكِ مُ الكَّب وَلَكِ مُ اللَّهِ وَالْفَخْرِ وَالْفَخْرِ

فحالهم أنهم قربوا فلم يتباعدوا، ورفعت لهم منازل فلم يخفضوا، ونوَّرت قلوبهم لكي ينظروا إلى ملك عدن بها ينزلون، فتاهوا بمن يعبدون، وتعززوا بمن به يكتفون، حلوا فلم يظعنوا، واستوطنوا محلته فلم يرحلوا، فهم الأولياء وهم العاملون، وهم الأصفياء وهم المقربون، أين يذهبون عن مقام قرب هم به آمنون؟ وعزوا في غرف هم بها ساكنون، جزاء بها كانوا يعملون؛ فلمثل هذا فليعمل العاملون.

سمعتُ أبا عمرو العثماني يقول: سمعت أبا الحسن الرازي يقول: قال أبو سعيد الخراز: كل ما فاتك من الله سوى الله يسير، وكل حظ لك سوى الله قليل، وقال: الناس في الفرح بالله على أربع طبقات: إنها هو المعطى، والمعطي، والإعطاء، والعطاء؛ فمن الناس من فرح بالمعطي، ومنهم من فرح بالإعطاء، ومنهم من فرح بالعطاء، فينبغي أن يكون فرحك في العطاء بالمعطي، ولذتك في اللذات بخالق اللذات، وتنعمك في النّعم بالمنعم دون النّعم؛ لأن ذكر النعمة عند ذكر المنعم حجاب، ورؤية النعمة عند رؤية المنعم حجاب.

#### أسند الحديث فمن مسانيده

أخبرنا أبو الفتح يوسف بن عمر بن مسرور القواس، ثنا علي بن محمد المصري، ثنا أبو سعيد أحمد بن عيسى الخراز البغدادي الصوفي، ثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري، ثنا جابر بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عائشة، قالت: قال رسول الله عليه الخُلُق شُومٌ، وَشِرَارُكُمْ أَسْوَؤُكُمْ خُلُقًا». (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. «تاريخ بغداد» (۲۰۲٥)، و «تاريخ دمشق» (٥/ ١٢٩)، عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو الغفاري، أبو محمد المدني: متروك، متهم. [ «تهذيب التهذيب» (٥/ ١٢٠)، و «الكاشف» (١/ ٥٣٧)، و «ضعفاء العقيلي» (٢/ ٢٣٣)]

# ٥٧٨- أحمد النوري

ومنهم: أبو الحسين أحمد بن محمد المعروف بالنوري، أحد الأئمة، له اللسان الجاري بالبيان الشافي عن أسرار المتوجهين إلى الباري، لقي أحمد بن أبي الحواري، وصحب سريا السقطي، يُعْرَف بابن البغوي.

سمعت عبد المنعم بن حيان يحكي عن أبي سعيد الأعرابي محنته وغيبته عن إخوانه في أيام محنة غلام الخليل، وأنه أقام بالرقة سنين متخليًا عن الإيناس، ثم عاد بعد المدة المديدة إلى بغداد، وفقد أناسه وجلاسه وأشكاله، وانقبض عن الكلام لضعف في بصره وانحلال في جسمه وقوته.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، ثنا أبو بكر محمد بن حمدان، ثنا محمد بن أحمد أبي سفيان، وحمد بن علي القحطبي، قالا: قدم أبو الحسين النوري وكان صوفيًّا متكلمًا في بعض قدماته من مكة في غير أوان الحج، فخرجنا فاستقبلناه فوق بغداد، فرأينا في وجهه تغيّرًا؛ فقلنا: يا أبا الحسين. تغير الأسرار من تغير الأبشار؛ فقال: إلا إن الحق تحمل كل كل، وثقل عن قلوب أوليائه، ثم أنشدني:

| أَسْكُنْ قِفَرَ الدِّمَن | صَيِّرْنِي كَسَا تَرَى     | كَمَا تَسرَى صَسيِّرُ نِي  | أُخْرِجْنِي مِنْ وَطَنِي |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| وَافَقَنِسي خَـالَفَنِي  | وَافَقْتُـهُ حَتَّـى إِذَا | وَإِنْ بَدَا غَيِّبْنِي    | إِذَا تَغَيِّبْتَ بَدَا  |
| ذ                        | تَشْهَـدُ أَوْ تَشْهَدُنِي | يَقُوْلُ: لَا تَشْهَدْ مَا |                          |

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: رُئِي النوري في رجوعه من الحرم ولم يبق منه إلا خاطره؛ فقال له رجل: هل يلحق الأسرار ما يلحق الصفات؟ فقال: لا. إن الحق أقبل على الأسرار فحملها، وأعرض عن الصفات فمحقها، ثم أنشأ يقول:

|               | غَرَّبَنِـــــى شَرَّدَنِي<br>وَاصَــلَنِي حَتَّـي إِذَا |                             | هَكَذَا صَيْرَنِي  |
|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| واصلته فأصلني | واصلني حتسي إدا                                          | وَإِنْ بَــدَا غَيَّبَنِــي | حتى إِدا عِبت بـدا |
|               | تَشْهَـدُ أَوْ تَشْهَـدُنِي                              | يَقُوْلُ: لَا تَشْهَدْ مَا  |                    |

سمعتُ عمر البناء البغدادي -بمكة - يحكى: لما كانت محنة غلام الخليل ونسب الصوفية إلى الزندقة، أمر الخليفة بالقبض عليهم، فأخذ في جملة من أخذ النوري في جماعة، فأدخلوا على الخليفة فأمر بضرب أعناقهم، فتقدم النوري مبتدرًا إلى السياف ليضرب عنقه؛ فقال له السَّياف: ما دعاك إلى الابتدار إلى القتل من بين أصحابك؟

فقال: آثرت حياتهم على حياتي هذه اللحظة، فتوقف السياف والحاضرون عن قتله، ورفع أمره إلى الخليفة، فرد أمرهم إلى قاض القضاء، وكان يلي القضاء يومئذ إسماعيل بن إسحاق، فقدم إليه النوري فسأله عن مسائل في العبادات والطهارة والصلاة فأجابه، ثم قال له: وبعد هذا لله عباد يسمعون بالله، وينظرون بالله، ويصدرون بالله، ويردون بالله، ويأكلون بالله، ويلبسون بالله.

فلما سمع إسماعيل كلامه بكى بكاءً طويلًا، ثم دخل على الخليفة؛ فقال: إن كان هؤلاء القوم زنادقة فليس في الأرض موحد، فأمر بتخليتهم، وسأله السلطان يومئذ: من أين يأكلون؟ فقال: لسنا نعرف الأسباب التي يستجلب بها الأرزاق، نحن قوم مدبرون، وقال: من وصل إلى وده أنس بقربه، ومن توصل بالوداد فقد اصطفاه من بين العباد.

حدثنا أبو الفضل الهروي، قال: حكي لي عن جعفر بن الزبير الهاشمي: أن أبا الحسين النوري دخل يومًا الماء، فجاء لص فأخذ ثيابه، فبقي في وسط الماء، فلم يلبث إلا قليلًا حتى رجع إليه اللص معه ثيابه فوضعها بين يديه وقد جفت يمينه؛ فقال النوري: رب قد رد عليّ ثيابي فرد عليه يمينه، فرد الله عليه يده ومضى.

سمعتُ أبا الفرج الورثاني يقول: سمعت علي بن عبد الرحيم يقول: دخلت على النوري ذات يوم فرأيت رجليه منتفختين، فسألته عن أمره؛ فقال: طالبتني نفسي بأكل التمر، فجعلت أدافعها فتأبى عليَّ، فخرجت فاشتريت، فلما أن أكلت، قلت لها: قومي حتى تُصلِّي فأبت؛ فقلت: لله عليَّ وعليَّ إن قعدت على الأرض أربعين يومًا، فها قعدت.

سمعتُ محمد بن موسى يقول: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء يقول: سمعت أبا الحسين النوري يقول: كان في نفسي من هذه الآيات شيء، فأخذت من الصبيان قصبة وقمت بين زورقين، وقلت: وعزتك. لئن لم تخرج لي سمكة فيها ثلاثة

أرطال لأغرقن نفسي، قال: فخرجت لي سمكة فيها ثلاثة أرطال، قال: فبلغ ذلك الجنيد؛ فقال: كان حكمه أن يخرج له أفعى فتلدغه.

سمعتُ محمد بن موسى يقول: حكى فارس الجمال عن النوري، قال: كانت المراقع غطاء على الدر، فصارت مرايل على جيف.

سمعتُ أبا الفضل نصر بن أبي نصر الطوسي يقول: سمعت على بن عبد الله البغدادي يقول: سمعت فارسًا الجهال يقول: لحق أبا الحسين النوري علة والجنيد علة؛ فالجنيد أخبر عن وجده والنوري كتم؛ فقيل للنوري: لم تخبر كها أخبر صاحبك، فقال: ما كنا نبتلى ببلوى فنوقع عليه الشكوى، ثم أنشأ يقول:

إِنْ كُنْتُ لِلْسَقَمِ أَهْلًا فَأَنْتَ لِلْشُكْرِ أَهْلًا عَنْتُ لِلْشُكْرِ أَهْلًا عَنْبُ فَلَهُ لَللَّهُ مَهُلًا يَقُولُ لِلسَقَمِ: مَهْلًا

فأعيد على الجنيد ذلك؛ فقال الجنيد: ما كنا شاكين، ولكنا أردنا أن نكشف عن عين القدرة فينا، ثم بدأ يقول:

أَجِدُ مَا مِنْكَ يَبْدُو لَأَنَّهُ عَنْكَ جَلَا وَأَنْتَ يَا أُنْسَ قَلْبِي أَجَلُّ مِنْ أَنْ تُجَلَّا أَفْنَيْتَنِي عَنْ جَمِيْعِي فَكَيْفَ أَرْعَى المُحَلَّا قال: فبلغ ذلك الشبلى؛ فأنشأ يقول:

مِ نُتَ مِ فِيْ كَ أَنَّنِ لَا أُبُ الِي بِمِ حُنَتِ مِي لَا أُبُ الِي بِمِحْنَتِ مِ لَا أُبُ الِي بِمِحْنَتِ مِلَّةِ مِنَ السِّقَامِ وَإِنْ كُنْتَ عِلَّتِ مِ لَتُنْتُ وَبُتَى تُدْبَتُ فَيْكَ تَوْبَتِى قُدْتُ وَلَيْكَ تَوْبَتِى قُدْتُ وَلَيْكَ تَوْبَتِى قُدْتُ وَاحْتِى فَدُنُكُ مِثْلًا بُعْدِكُم فَمَتَى وَقْتُ وَاحْتِى

سمعتُ علي بن عبد الله الجهضمي يقول: سمعت علي بن عبيد الله الخياط يقول: سمعت أبا محمد المرتعش يقول: سمعت أبا الحسين النوري يقول ويوصي بعض أصحابه: عشرة وأي عشرة احتفظ بهن، واعمل عليهن جهدك؛ فأولى ذلك: من رأيته يدعى مع الله عز وجل حالة

أهمد النوري أهمد النوري

تخرجه عن حد علم الشرع فلا تقربن منه، والثانية: من رأيته يركن إلى غير أبناء جنسه ويخالطهم فلا تقربن منه، والثالثة: من رأيته يسكن إلى الرئاسة والتعظيم له فلا تقربن منه، ولا ترتفق به وإن أرفقك، ولا ترج له فلاحًا، والرابعة: فقير رجع إلى الدنيا إن مت جوعًا فلا تقربن منه، ولا ترفق به إن أرفقك، فإن رفقه يقسي قلبك أربعين صباحًا، والخامسة: من رأيته مستغنيًا بعلمه فلا تأمن جهله، والسادسة: من رأيته مدعيًا حالة باطنه لا يدل عليها ولا يشهد عليها حفظ ظاهره فاتهمه على دينه، والسابعة: من رأيته يرضى عن نفسه ويسكن إلى وقته فاعلم أنه مخدوع فاحذره أشد الحذر، والثامنة: مريد يسمع القصائد ويميل إلى الرفاهة، لا ترجون خيره، والتاسعة: فقير لا تراه عند السماع حاضرًا فاتهمه واعلم أنه منع بركة ذلك لتشويش سره وتبديد همه، والعاشرة: من رأيته مطمئنًا إلى أصدقائه وإخوانه وأصحابه مدعيًا لكمال الخلق بذلك فاشهد بسخافة عقله، ووهن ديانته.

سمعتُ أبا الحسن يقول: حدثني عبد الواحد بن بكر، حدثني على بن عبد الرحيم، قال: رأيت أبا الحسن النوري قائمًا حيال الكعبة يحرك شفتيه كأنه يسأل شيئًا، ثم أنشأ يقول:

كَفَى حُزْنًا أَنِّ أُنَادِيْكَ دَائبًا كَأَنِّ بَعِيْدٌ أَوْ كَأَنَّكَ غَائِبُ وَأَسْأَلُ مِنْكَ الْفَضْلَ مِنْ غَيْرِ رَغْبَةٍ وَلَمْ أَرَ مِثْلِي زَاهِدًا فِيْكَ رَاغِبُ

سمعتُ عثمان بن محمد العثماني يقول: قرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد الرازي -بنيسابور - عن أبي الحسين النوري، قال: أعلى مقامات أهل الحقائق انقطاعهم عن الخلائق، وسبيل المحبين التلذذ بمحبوبهم، وسبيل الراجين التأميل لمأمولهم، وسبيل الفانين الفناء في محبوبهم ومأمولهم، وسبيل الباقين البقاء ببقائه، ومن ارتفع عن الفناء والبقاء فحينئذٍ لا فناء ولا بقاء، وقال: إن المحبوب تتزايد من لطائف المحبوب.

حدثنا عثمان بن محمد العثماني، قال: قرأت على أبي محمد عبد الله بن محمد الرازي، قال: أنشدنا النوري:

كَادَتْ سَرَائِرُ سِرِّي أَنْ تُسَرَّ بِهَا أَوْلَيْتَنِي مِنْ سُرُوْرِ لَا أُسَمِّيْهِ فَصَاحَ لِلسِرِّ سِرٌ مِنْكَ يَرْقُبُهُ كَيْفَ السُّرُورُ بِسِرٍّ دُوْنَ مُبْدِيْهِ

فَظَلَّ يَلْحَظُهُ سِرًّا لِيَلْحَظَهُ وَالْحِفُّ يَلْحَظُنِي أَلَّا أُرَاعِيْهِ وَأَقْبَلَ السِّرُّ يُغْنِي الْكُلَّ عَنْ صِفَتِي وَأَقْبَلَ الْحُوتُ يُغْنِيْنِي وَيُغْنِيْهِ

حدثني عثمان بن محمد، قال: أخبرني أحمد بن الحسين، قال: سمعت أبا الحسن القناد يقول: كتبت إلى النوري وأنا حديث:

> إِذَا كَانَ كُلُّ الْكُلِّ فِي الْنُوْرِ فَانِيًّا الْبِنْ لِي عَنْ أَيِّ الْوُجُوْدَيْنِ أُخْبِرِ فأجابني في الحال:

إِذَا كُنْتَ فِيْمًا لَيْسَ بِالوَصْفِ فَانِيًا ﴿ فَوَقْتُكَ فِي الْأَوْصَافِ عِنْدِي تَحَيَّرُ حدثنا عثمان بن محمد، قال: أخبرنا الحسن بن أحمد أبو على الصوفي، قال: كتب النوري إلى الجنيد يسأله عن السر ووصفه في شعره ثلاثة أوصاف:

سِوَى حَدِّ كَتْم السِّرِّ مَنْ ظَنَّهُ ذِكْرُ

يُنَاجِيْكَ سِرُّ سَائِل عَنْ ثَلَاثَةٍ سَرَائِرُهُم كَتْمٌ وَإِعْلَانُهُم سِنْرُ فَتَّى ضَاعَ كَتْمُ السِّرِّ بَيْنَ ضُلُوْعِهِ عَنْ إِدْرَاكِهِ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ سِرُّ فَأَسْبَلَ أَسْتَارَ التَّخَفُّر صَائِنًا لِكُلِّ حَدِيْثِ أَنْ يَكُوْنَ هُوَ السِّرُّ فَكَتَّامُ سِرٍّ مُدْرَكُ الْكَتْم لَمْ يَنَلْ فَكَاتِئُـهُ المُكْنُـوْنُ ثُـمَّ تَكَاتَحَتْ جَوَانِحُهُ فَالْكُلِّ مِنْ بَثِّهِ صِفْرُ ضَنَيْنٌ بِهَا يَهْ وَاهُ مَا لَاحَ لَائِحٌ يُقَارِبُهُ إِلَّا احْتَمَى صَوْبَهَا الْفِكْرُ وَمُكْتَتِمٌ وَإِفِي الضَّهَائِر وَامْتَطَى لَبُودًعِهِ جُحِدًا وَلَيْسَ بِهِ غَـدْرُ لَأُمَّهُ مِ تَاجُ الفَخَارِ ذَكَرْتُهُ وَمَنْ شَرِبَهُ في حَالِهِ المُنْهَلُ الْغَمْرُ

فقال الجنيد: والله ما رميت بسري إلى أحدهما لأفضله على الآخر إلا جذبني إليه، وقد أرجأت أمرهما إلى الله.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت القناد يقول: سمعت أبا الحسين النوري يقول: رأيت غلامًا جميلًا ببغداد فنظرت إليه، ثم أردت أن أردد النظر؛ فقلت له: لم تلبسون النعال الصرارة وتمشون في الطرقات؟ قال: أحسنت، أتحسن العلم؟ ثم أنشأ يقول: أحمد النوري أحمد النوري

# تَأَمَّلُ بِعَيْنِ الْحُقِّ إِنْ كُنْتَ نَاظِرًا إِلَى صِفَةٍ فِيْهَا بَدِائِعُ فَاطِر وَلَا تُعْطِ حَظَّ النَّفْسِ مِنْهَا لِمَا وَكُنْ نَاظِرًا بِالْحُقِّ قُدْرَةِ قَادِر

#### ومن مسانيد حديثه

فيما أخبرنيه محمد بن عمر بن الفضل بن غالب - في كتابه، وقد لقيته - وسمعت منه غير شيء حدثنا محمد بن عيسى الدهقان، قال: كنت أمشي مع أبي الحسين أحمد بن محمد النوري المعروف بابن البغوي الصوفي، فقلت له: ما الذي تحفظ عن السري السقطي؛ فقال: ثنا السري عن معروف الكرخي عن ابن السماك عن الثوري عن الأعمش عن أنس عن النبي عليه قال: «مَنْ قَضَى لِأَخِيهِ المُسْلِم حَاجَةً كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ كَمَنْ خَدَمَ اللهَ عُمُرَهُ». (١)

قال محمد بن عيسى الدهقان: فذهبت إلى السري السقطي فسألته، فقال: سمعت معروف ابن فيروز يقول: خرجت إلى الكوفة، فرأيت رجلًا من الزُّهاد -يقال له: ابن السماك- فقال: حدثنى الثوري عن الأعمش مثله.

\* \* \*

\_

<sup>(</sup>١) موضوع. «العجالة في الأحاديث المسلسلة» (١/ ١١٤)، و «تاريخ بغداد» (٥/ ١٣١)، قال الحافظ: محمد بن عيسى الدهقاني: لا يُعْرَف، وأتى بخبر موضوع.. وذكره. [ «لسان الميزان» (٥/ ٣٣٣)]

#### ٥٧٩ - الجنيد بن محمد الجنيد

ومنهم: المربي بفنون العلم، المؤيد بعيون الحلم، المنور بخالص الإيقان وثابت الإيهان، العالم بمودع الكتاب، والعامل بحلم الخطاب، الموافق فيه للبيان والصواب، أبو القاسم الجنيد بن محمد الجنيد، كان كلامه بالنصوص مربوطًا، وبيانه بالأدلة مبسوطًا، فاق أشكاله بالبيان الشافي، واعتناقه للمنهج الكافي، ولزومه للعمل الوافي.

سمعت أبا الحسن علي بن هارون بن محمد، وأبا بكر محمد بن أحمد المفيد، يقولان: سمعنا أبا القاسم الجنيد بن محمد غير مرة يقول: علمنا مضبوط بالكتاب والسُّنَّة، من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به، وكان في أول أمره يتفقه على مذهب أصحاب الحديث مثل أبي عبيد وأبي ثور، فأحكم الأصول، وصحب الحارث بن أسد المحاسبي وخاله السري بن مغلس فسلك مسلكها في التحقيق بالعلم واستعماله.

سمعتُ أبا الحسن أحمد بن محمد بن مقسم يقول: سمعت أبا محمد الخواص يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول: كان الحارث بن أسد المحاسبي يجيء إلى منزلنا؛ فيقول: أخرج معي نصحر، فأقول له: تخرجني من عزلتي وأمنى على نفسي إلى الطرقات والآفات ورؤية الشهوات؛ فيقول: اخرج معي ولا خوف عليك، فأخرج معه؛ فكان الطريق فارغ من كل شيء، لا نرى شيئًا نكرهه، فإذا حصلت معه في المكان الذي يجلس فيه، قال لي: سلني؛ فأقول له: ما عندي سؤال أسألك؛ فيقول: سلني عما يقع في نفسك، فتنثال عليَّ السؤالات فأسأله عنها، فيجيبني عليها في الوقت، ثم يمضى إلى منزله فيعملها كتبًا؛ فكنت أقول للحارث كثيرًا: عزلتي وأنسى وتخرجني إلى وحشة رؤية الناس والطرقات؛ فيقول لي: كم تقول أنسي وعزلتي، لو أن نصف الخلق تقربوا مني ما وجدت بهم أنسًا، ولو أن النصف الآخر نأوا عني ما استوحشت لبعدهم.

قرأتُ على أبي الحسين محمد بن علي بن حبيش الناقد الصوفي -صاحب أبي العباس بن عطاء ببغداد سنة تسع وخمسين وثلاثمائة من كتابه فأقر به، قلت: سمعت أبا القاسم الجنيد بن محمد يقول: إن أول ما يحتاج إليه من عقد الحكمة تعريف المصنوع صانعه، والمحدث كيف كان أحدثه؟ وكيف كان أوله؟ وكيف أحدث بعد موته؟ فيعرف صفة الخالق من المخلوق، وصفة

الجنيد بن محمد الجنيد

القديم من المحدث، فيعرف المربوب ربه، والمصنوع صانعه، والعبد الضعيف سيده، فيعبده ويوحده ويعظمه ويدل لدعوته، ويعترف بوجوب طاعته، فإن من لم يعرف مالكه لم يعترف بالملك لمن استوجبه، ولم يضف الخلق في تدبيره إلى وليه، والتوحيد علمك وإقرارك بأن الله فرد في أوليته وأزليته لا ثاني معه، ولا شيء يفعل فعله، وأفعاله التي أخلصها لنفسه أن يعلم أن ليس شيء يضر ولا ينفع، ولا يعطي ولا يمنع، ولا يسقم ولا يبرى، ولا يرفع ولا يضع، ولا يخلق ولا يرزق، ولا يميت ولا يحيي، ولا يسكن ولا يحرك غيره جل جلاله.

فقد سئل بعض العلماء؛ فقيل له: بيِّن التوحيد وعلِّمنا ما هو؟ فقال: هو اليقين، فقيل له: بيِّن لنا؟ فقال: هو معرفتك أن حركات الخلق وسكونها فعل الله وحده لا شريك له، فإذا فعلت ذلك فقد وحدته.. وتفسير ذلك أنك جعلت الله واحدًا في أفعاله إذا كان ليس شيء يفعل أفعاله، وإنها اليقين اسم للتوحيد إذا تم وخلص، وإن التوحيد إذا تم تحت المحبة والتوكل، وسمي يقينًا، فالتوكل عمل القلب، والتوحيد قول العبد، فإذا عرف القلب التوحيد وفعل ما عرف فقد تم.

وقد قال بعض العلماء: إن التوكل نظام التوحيد، فإذا فعل ما عرف فقد جاء بالمحبة واليقين والتوكل وتم إيهانه وخَلُص فرضه؛ لأنك إذا عرفت أن فعل الله لا يفعله شيء غير الله، ثم تخاف غيره وترجو غيره لم تأت بالأمر الذي ينبغي، فلو عملت ما عرفت لرجوت الله وحده حين عرفت أنه لا يفعل فعله غيره، فالقول فيمن يقصر علم قلبه أنه ناقص التوحيد؛ لأن القلب مشتغل بالفتنة التي هي آفة التوحيد، قلت: ما هو؟ قال: ظنك أن شيئًا يفعل فعل الله، فاسم ذلك الظن فتنة، والفتنة هي الشرك اللطيف، قلت: أو ليس الفتنة من أعهال القلب؟ قال: لا، ولكنها داخلة عليه ومفسدة له، قلت: وما هي؟ قال: ظنك بالله إذ ظننت أن من يشاء يفعل فعله، والكلام في هذا يطول، ولكن من يفهم يقنع باليسير.

سمعتُ الحسين بن موسى يقول: سمعت أبا نصر الطوسي يقول: سمعت عبد الواحد بن علوان يقول: سمعت الجنيد يقول فيها يعظني به: يا فتى. الزم العلم ولو ورد عليك من الأحوال ما ورد، ويكون العلم مصحوبك فالأحوال تندرج فيك وتنفد؛ لأن الله عز وجل يقول: ﴿وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ عُلُ مُنْ عِندِ رَبِّنا ﴾ [آل عمران: ٧].

أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير -فيها كتب إليَّ- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: رأيت الجنيد في النوم؛ فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: طاحت تلك الإشارات، وغابت تلك العبارات، وفنيت تلك العلوم، ونفدت تلك الرسوم، وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في الأسحار.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا الحسين بن الدراج يقول: ذكر الجنيد أهل المعرفة بالله وما يراعونه من الأوراد والعبادات بعد ما ألطفهم الله به من الكرامات؛ فقال الجنيد: العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رءوس الملوك.

أخبرني جعفر بن محمد - في كتابه - وحدثني عنه الحسين بن يحيى الفقيه الأسفيعاني، قال: سمعت الجنيد يقول: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول، واتبع سُنته ولزم طريقته، فإن طريق الخيرات كلها مفتوحة عليه.

وقرأتُ على محمد بن علي بن حبيش؛ فقلت: سمعت أبا القاسم الجنيد بن محمد يقول: سألت عن المعرفة وأسبابها؛ فالمعرفة من الخاصة والعامة هي معرفة واحدة؛ لأن المعروف بها واحد، ولكن لها أول وأعلى، فالخاصة في أعلاها، وإن كان لا يبلغ منها غاية ولا نهاية، إذ لا غاية للمعروف عند العارفين، وكيف تحيط المعرفة بمن لا تلحقه الفكرة، ولا تحيط به العقول، ولا تتوهمه الأذهان، ولا تكيفه الرؤية.

وأعلم خلقه به أشدهم إقرارًا بالعجز عن إدراك عظمته، أو تكشف ذاته لمعرفتهم بعجزهم عن إدراك من لا شيء مثله، إذ هو القديم وما سواه محُدّث، وإذ هو الأزلي وغيره المبتدأ، وإذ هو الإله وما سواه مألوه، وإذ هو القوي من غير مقو وكل قوي فبقوته قوي، وإذ هو العالم من غير معلم ولا فائدة استفادها من غيره وكل عالم فبعلمه علم، سبحانه الأول بغير بداية، والباقي إلى غير نهاية، ولا يستحق هذا الوصف غيره، ولا يليق بسواه؛ فأهل الخاصة من أوليائه في أعلى المعرفة من غير أن يبلغوا منها غاية ولا نهاية، والعامة من المؤمنين في أولها، ولها شواهد ودلائل من العارفين على أعلاها وعلى أدناها.

فالشاهد على أدناها الإقرار بتوحيد الله، وخلع الأنداد من دونه، والتصديق به وبكتابه وفرضه فيه ونهيه، والشاهد على أعلاها القيام فيه بحقه واتقاؤه في كل وقت، وإيثاره في جميع

الجنيد بن محمد الجنيد

خلقه، واتباع معالى الأخلاق، واجتناب ما لا يقرب منه؛ فالمعرفة التي فضلت الخاصة على العامة هي عظيم المعرفة في قلوبهم بعظيم القدر والإجلال، والقدرة النافذة، والعلم المحيط، والجود والكرم والآلاء، فعظم في قلوبهم قدره وقدر جلالته وهيبته، ونفاذ قدرته، وأليم عذابه، وشدة بطشه، وجزيل ثوابه، وكرمه وجوده بجنته، وتحننه وكثرة أياديه ونعمه وإحسانه، ورأفته ورحمته.

فلما عظمت المعرفة بذلك عظم القادر في قلوبهم، فأجلوه وهابوه وأحبوه، واستحيوا منه وخافوه ورجوه، فقاموا بحقه واجتنبوا كل ما نهى عنه، وأعطوه المجهود من قلوبهم وأبدانهم، أزعجهم على ذلك ما استقر في قلوبهم من عظيم المعرفة بعظيم قدره، وقدر ثوابه وعقابه، فهم أهل الخاصة من أوليائه، فلذلك قيل: فلان بالله عارف، وفلان بالله عالم، لما رأوه مجُلَّا هائبًا، راهبًا راجيًا، طالبًا مشتاقًا، ورعًا متقيًا، باكيًا حزينًا، خاضعًا متذللًا، فلما ظهرت منهم هذه الأخلاق عرف المسلمون أنهم بالله أعرف وأعلم من عوام المسلمين، وكذلك وصفهم الله؛ فقال: ﴿إِنَّمَا عرف المسلمين، ما علم من لم يخشك.

فالمعرفة التي فضلت بها الخاصة العامة هي عظيم المعرفة، فإذا عظمت المعرفة بذلك واستقرت ولزمت القلوب صارت يقينًا قويًا، فكَمُلَت حينتُذٍ أخلاق العبد، وتطهر من الأدناس، فنال به عظيم المعرفة بعظيم القدر والجلال والتذكر والتفكر في الخلق كيف خلقهم وأتقن صنعتهم؟ وفي المقادير كيف قدرها فاتسقت على الهيئات التي هيأها؟ والأوقات التي وقَّتها، وفي الأمور كيف دبرها على إرادته ومشيئته؟ فلم يمتنع منها شيء عن المضي على إرادته والائساق على مشيئته، وقد قال بعض أهل العلم: إن النظر في القدرة يفتح باب التعظيم لله في القلب.

ومر بعض الحكماء بمالك بن دينار؛ فقال له مالك: عظنا رحمك الله، فقال: بِمَ أعظك، إنك لو عرفت الله أغناك ذلك عن كل كلام، لكن عرفوه على دلالة أنهم لما نظروا في احتلاف الليل منار ودوران هذا الفلك، وارتفاع هذا السقف بلا عمد، ومجاري هذه الأنهار والبحار، علموا آن لذلك صانعًا ومدبرًا، لا يعزب عنه مثقال ذرة من أعمال خلقه، فعبدوه بدلائله على نفسه حتى كأنهم عاينوه، والله في دار جلاله عن رؤيته، ففي ذلك دليل أنهم بعظيم قدره أعرف وأعلم، إذ هم له أجل وأهيب.

سمعتُ أبا الحسن على بن هارون بن محمد السمسار يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول: اعلم يا أخي. أن الوصول إذا ما سألت عنه مفاوز مهلكة ومناهل متلفة، لا تسلك إلا بدليل، ولا تقطع إلا بدوام ورحيل، وأنا واصف لك منها مفازة واحدة، فافهم ما أنعته لك منها، وقف عند ما أشير لك فيها، واستمع لما أقول، وافهم ما أصف.

اعلم أن بين يديك مفازة، إن كنت ممن أريد بشيء منها واستودعك الله من ذلك، وأسأله أن يجعل عليك واقية باقية، فإن الخطر في سلوكها عظيم، والأمر المشاهد في الممر بها جسيم، فإن من أوائلها أن يوغل بك في فيح برزخ لا أمد له إيغالًا، ويدخل بك بالهجوم فيه إدخالًا، وترسل في جويهنته إرسالًا، ثم تتخلى منك لك، ويتخلى منك له؛ فمن أنت حينتذٍ؟ وماذا يراد منك؟ وماذا يراد منك؟

وأنت حينئذٍ في محل أمنه روع، وأنسه وحشة، وضياؤه ظلمة، ورفاهيته شدة، وشهادته غيبة، وحياته ميتة، لا درك فيه لطالب، ولا مهمة فيه لسارب، ولا نجاة فيه لهارب، وأوائل ملاقاته اصطلام، وفواتح بدائعه احتكام، وعواطف ممره احترام، فإن غمرتك غوامره انتسفتك بوادره، وذهب بك في الارتماس، وأغرقتك بكثيف الانطهاس، فذهبت سفالًا في الانغماس إلى غير درك نهاية ولا مستقر لغاية، فمن المستنقذ لك مما هنالك؟ ومن المستخرج لك من تلك المهالك؟

وأنت في فرط الإياس من كل فرج مشوه بك في إغراق لجة اللجج، فاحذر ثم احذر، فكم من متعرض اختطف، ومتكلف انتسف، وأتلف بالغرة نفسه، وأوقع بالسرعة حتفه، جعلنا الله وإياك من الناجين، ولا أحرمنا وإياك ما خص به العارفين.

واعلم يا أخي. أن الذي وصفته لك من هذه المفاوز، وعرضت ببعص نعته إشارة إلى علم لم أصفه، وكشف العلم بها يبعد، والكائن بها يفقد، فخذ في نعت ما تعرفه من الأحوال، وما يبلغه النعت والسؤال، ويوجد في المقاربين والأشكال، فإن ذلك أقرب بظفرك لظفرك، وأبعد من حظك لحظك، واحذر من مصادمات ملاقاة الأبطال، والهجوم على حين وقت النزال، والتعرض لأماكن أهل الكهال، قبل أن تمات من خياتك ثم تحيى من وفاتك، وتخلق خلقًا جديدًا، وتكون فريدًا وحيدًا، وكل ما وصفته لك إشارة إلى علم ما أريده.

سمعتُ علي بن هارون يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول - وقرأه علينا في كتاب كتب به إلى بعض إخوانه -: اعلم رضي الله عنك أن أقرب ما استدعى به قلوب المريدين، ونبّه به قلوب الغافلين، وزجرت عنه نفوس المتخلفين ما صدقته من الأقوال جميع ما اتبع به من الأفعال، فهل يحسن يا أخي أن يدعو داع إلى أمر لا يكون عليه شعاره؟ ولا تظهر منه زينته وآثاره؟ وألا يكون قائله عاملًا فيه بالتحقيق؟ وبكل فعل بذلك القول يليق؟ وأنك من دعا إلى الزهد وعليه شعار الراغبين، وأمر بالترك وكان من الآخذين، وأمر بالجد في العمل وكان من المقصرين، وحث على الاجتهاد ولم يكن من المجتهدين، إلا قَلَّ قبول المستمعين لقيله، ونفرت قلوبهم لما يرون من فعله، وكان حجة لمن جعل التأويل سببًا إلى اتباع هواه، ومسهلًا لسبيل من آثر آخرته على دنياه.

أما سمعت الله تعالى يقول، وقد وصف نبيه شعيبًا وهو شيخ الأنبياء، وعظيم من عظهاء الرسل والأولياء، وهو يقول: ﴿وَمَآ أَرِيدُ أَنَ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنَهَاكُمْ عَنْهُ [هود: ٨٨] وقول الله جل ذكره لمحمد المصطفى ﷺ: ﴿قُلْ مَا سَأَلْتُكُم مِّنَ أُجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أُجْرِى إِلّا عَلَى اللهِ الله الله الدعاء إليه بقوله عز من قائل: ﴿آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالجِحْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْخَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِاللهِ هِيَ أُحْسَنُ الله النحل: ١٢٥]؛ فهذه سيرة الأنبياء والرسل والأولياء، والذي يجب يا أخي على من فضّله الله بالعلم به والمعرفة له أن يعمل في استتهام واجبات الأحوال، وأن يصدق القول منه الفعل بذلك أولًا عند الله، ويحظى به من اتبعه آخرًا.

واعلم يا أخي. أن لله ضنائن من خلقه أودع قلوبهم المصون من سره، وكشف لهم عن عظيم أثرهم به من أمره، فهم بها استودعهم من ذلك حافظون، وبجليل قدر ما أمنهم عليه علماء عارفون، قد فتح لما اختصهم به من ذلك أذهانهم، وقرب من لطيف الفهم عنه لما أراده أفهامهم، ورفع إلى ملكوت عزه همومهم، وقرب من المحل الأعلى بالإدناء إلى مكين الإيواء بحبهم، وأفرد بخالص ذكره قلوبهم، فهم في أقرب أماكن الزلفى لديه، وفي أرفع مواطن المقبلين به عليه، أولئك الذين إذا نطقوا فعنه يقولون، وإذا سكتوا فبوقار العلم به يصمتون، وإذا حكموا فبحكمه لهم يحكمون، جعلنا الله يا أخي ممن فضّله بالعلم، ومكّنه بالمعرفة، وخصه بالرفعة، واستعمله بأكمل الطاعة، وجمع له خيري الدنيا والآخرة.

أخبرني جعفر بن محمد بن نصر -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: قال أبو القاسم الجنيد بن محمد: وسئل عن ما تنهى الحكمة؟ فقال: الحكمة تنهى عن كل ما يحتاج أن يعتذر منه، وعن كل ما إذا غاب علمه عن غيرك أحشمك ذكره في نفسك، فقال له السائل: فبم تأمر الحكمة؟ قال: تأمر الحكمة بكل ما يحمد في الباقي أثره، ويطيب عند جملة الناس خبره، ويؤمن في العواقب ضرره، قال: فمن يستحق أن يوصف بالحكمة؟

قال: من إذا قال بلغ المدا والغاية فيها يتعرض لنعته بقليل القول، ويسير الإشارة، ومن لا يتعذر عليه من ذلك شيء مما يريد؛ لأن ذلك عنده حاضر عتيد، قال: فبمن تأنس الحكمة، وإلى من تستريح وتأوي، قال: إلى من انحسمت عن الكل مطامعه، وانقطعت من الفضل في الحاجات مطالبه، ومن اجتمعت همومه وحركاته في ذات ربه، ومن عادت منافعه على سائر أهل دهره.

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يعقوب، قال: سمعت أبا القاسم الجنيد بن محمد يقول: إن لله عبادًا صحبوا الدنيا بأبدانهم وفارقوها بعقود إيهانهم، أشرف بهم علم اليقين على ما هم اليه صائرون وفيه مقيمون وإليه راجعون، فهربوا من مطالبة نفوسهم الأمارة بالسوء، والداعية إلى المهالك، والمعينة للأعداء، والمتبعة للهوى، والمغموسة في البلاء، والمتمكنة بأكناف الأسواء إلى قبول داعي التنزيل المحكم الذي لا يحتمل التأويل، إذ سمعوه يقول: ﴿يَالَيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا مُحْمِيكُمْ النان الديار.

فقرع أسماع فهومهم حلاوة الدعوة لتصفح التمييز، وتنسموا بروح ما أدته إليهم الفهوم الطاهرة من أدناس خفايا محبة البقاء في دار الغرور فأسر عوا إلى حذف العلائق المشغلة قلوب المراقبين معها، وهجموا بالنفوس على معانقة الأعمال، وتجرعوا مرارة المكابدة، وصدقوا الله في معاملته، وأحسنوا الأدب فيما توجهوا إليه، وهانت عليهم المصائب، وعرفوا قدر ما يطلبون، واغتنموا سلامة الأوقات، وسلامة الجوارح، وأماتوا شهوات النفوس، وسجنوا همومهم عن التلفت إلى مذكور سوى وليهم، وحرسوا قلوبهم عن التطلع في مراقي الغفلة، وأقاموا عليها رقيبًا من علم من لا يخفى عليه مثقال ذرة في بر ولا بحر، ومن أحاط بكل شيء علمًا، وأحاط بعرا، فانقادت تلك النفوس بعد اعتياصها، واستبقت منافسة لأبناء جنسها نفوس ساسها وليها وحفظها بارئها، وكلأها كافيها.

فتوهم يا أخي -إن كنت ذا بصيرة - ماذا يرد عليهم في وقت مناجاتهم؟ وماذا يلقونه من نوازل حاجاتهم؟ ترى أرواحًا تتردد في أجساد قد أذبلتها الخشية، وذللتها الخدمة، وتسربلها الحياء، وجمعها القرب، وأسكنها الوقار، وأنطقها الحذار، أنيسها الخلوة، وحديثها الفكرة، وشعارها الذكر، شغلها بالله متصل وعن غيره منفصل.

لا تتلقى قادمًا ولا تشيع ظاعنًا، غذاؤها الجوع والظمأ، وراحتها التوكل، وكنزها الثقة بالله، ومعولها الاعتهاد، ودواؤها الصبر، وقرينها الرضا، نفوس قدمت لتأدية الحقوق، ورقيت لنفيس العلم المخزون، وكفيت ثقل المحن، ﴿لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّنُهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ هَنذَا لَيْفِيس العلم المخزون، وكفيت ثقل المحن، ﴿لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّنُهُمُ ٱلْمَلَتِكَةُ هَنذَا يَوْفَ ٱللَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٣] ﴿نَحْنُ أُولِيَآ وُكُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ ثَلْكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ ثَنْكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴿ ثَلْكُمْ فَوْرٍ رَحِيمٍ ﴾ [نصلت : ٣١،٣١].

سمعتُ أبا بكر محمد بن أحمد يقول: سمعت الجنيد يقول: ما من شيء أسقط للعلماء من عين الله من مساكنة الطمع مع العلم في قلوبهم، قال: وسمعت الجنيد يقول: فتح كل باب وكل علم نفيس بذل المجهود.

سمعتُ عثمان بن محمد العثماني يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: قال الجنيد: لولا أنه يروى أنه يكون في آخر الزمان زعيم القوم أرذلهم ما تكلمت عليكم.

حدثنا عثمان بن محمد، ثنا بعض أصحابنا، قال: قيل للجنيد: ما القناعة؟ قال: ألا تتجاوز إرادتك ما هو لك في وقتك.

سمعتُ على بن عبد الله الجهضمي يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: سمعت محمد بن الحريض يقول: لم الجنيد: إن بدت عين من الكرم ألحقت المسيء بالمحسن، قال أبو العباس ابن عطاء: متى تبدو؟ فقال له الجنيد: هي بادية، قال الله: سبقت رحمتي غضبي.

أَصْرِفَا جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: لو أن العلم الذي أتكلم به من عندي لفني، ولكنه من حق بدا وإلى الحق يعود، وربها وقع في قلبي: أن زعيم القوم أرذلهم.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا عبد الله الدارمي يقول: سمعت أبا بكر العطوي يقول: كنت عند الجنيد حين مات، فختم القرآن ثم ابتدأ من البقرة؛ فقرأ سبعين آية ثم مات رَحَيْلَتْهُ.

حدثنا أبو الحسن علي بن هارون، قال: سمعت أبا القاسم الجنيد بن محمد يقول وسأله جعفر: ما تقول أكرمك الله في الذكر الخفي؟ ما هو الذي لا تعلمه الحفظة؟ ومن أين زاد عمل السر على عمل العلانية سبعين ضعفًا؟ فأجابه؛ فقال: وفقنا الله وإياكم لأرشد الأمور وأقربها إليه، واستعملنا وإياكم بأرضى الأمور وأحبها إليه، وختم لنا ولكم بخير.

فأما الذكر الذي يستأثر الله بعلمه دون غيره فهو ما اعتقدته القلوب، وطويت عليه الضمائر مما لا تحرك به الألسنة والجوارح، وهو مثل الهيبة لله، والتعظيم لله، والإجلال لله، واعتقاد الخوف من الله، وذلك كله فيما بين العبد وربه، لا يعلمه إلا من يعلم الغيب، والدليل على ذلك قوله عز وجل: ﴿يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ [القصص: ٦٩] وأشباه ذلك.

وهذه أشياء امتدح الله بها فهي له وحده جل ثناؤه، وأما ما تعلمه الحفظة فها وكلت به وهو قوله: ﴿مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨]، وقوله: ﴿كِرَامًا كَتِبِينَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١١، ١٢] فهذا الذي وكل به الملائكة الحافظون، ما لفظ به وبدا من لسانه، وما يعلنون ويفعلون هو ما ظهر به السعي، وما أضمرته القلوب عما لم يظهر على الجوارح وما تعتقده القلوب فذلك يعلمه جل ثناؤه، وكل أعمال القلوب ما عقد لا يجاوز الضمير فهو مثل ذلك، والله أعلم.

وما روى في الخبر من فضل عمل السر على عمل العلانية، وأن عمل السريزيد على عمل العلانية سبعين ضعفًا، فذلك -والله أعلم- لأن من عمل لله عملًا فأسره فقد أحب أن ينفرد الله عز وجل بعلم ذلك العمل منه، ومعناه: أن يستغني بعلم الله في عمله عن علم غيره، وإذا استغنى القلب بعلم الله أخلص العمل فيه ولم يعرج على من دونه، فإذا علم جل ذكره بصدق قصد العبد إليه وحده، وسقط عن ذكر من دونه، أثبت ذلك العمل في أعمال الخالصين الصالحين المؤثرين الله على من سواه، وجازاه الله بعلمه بصدقة من الثواب سبعين ضعفًا على ما عمل من لا يحل محله، والله أعلم.

حدثنا على بن هارون، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول في كتابه إلى أبي العباس الدينوري: من استخلصه الحق بمفرد ذكره وصافاه، يكون له وليًّا منتخبًا مكرمًا مواصلًا يورثه غرائب الأنبياء، ويزيده في التقريب زلفى، ويثبته في محاضر النجوى، ويصطنعه للخلة والاصطفاء، ويرفعه إلى الغاية القصوى، ويبلغه في الرفعة إلى المنتهى، ويشرف به من ذروة الذرى، على مواطن الرشد والهدى، وعلى درجات البررة الأتقياء، وعلى منازل الصفوة والأولياء، فيكون كله منتظيًا، وعليه بالتمكين محتويًا، وبأنبائه خبيرًا عالماً، وعليه بالقوة والاستظهار حاكيًا، وبإرشاد الطالبين له إليه قائيًا، وعليهم بالفوائد والعوائد والمنافع دائيًا، ولما نصب له الأئمة من الرعاية لديه به لازمًا، وذلك إمام الهداة السفراء العظهاء الأجلة الكبراء الذين جعلهم للدين عهادًا، وللأرض أوتادًا، جعلنا الله وإياك من أرفعهم لديه قدرًا، وأعظمهم في محل عزه أمرًا، إن ربي قريب سميع.

سمعتُ أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر بن هانئ يقول: سألت أبا القاسم الجنيد بن محمد عن قوله: ﴿لاَ أُحِبُ ٱلْأَفِلِيرَ ﴾ [الأنعام: ٧٦]، قال: لا أحب من يغيب عن عياني وعن قلبي، وفي هذا دلالة أني إنها أحب من يدوم لي النظر إليه والعلم به، حتى يكون ذلك موجودًا غير مفقود، وكذلك رأينا أن أشد الأشياء على المحبين أن يغيب عنهم من أحبوه، وأن يفقدوا شاهدهم.

سمعتُ أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر يقول: سألت أبا القاسم الجنيد بن محمد عن الإيمان: ما هو؟ فقال: الإيمان هو والتصديق الإيقان، وحقيقة العلم بها غاب عن الأعيان؛ لأن المخبر لي بها غاب عني أن كان عندي صادقًا لا يعارضني في صدقه ريب ولا شك، أوجب علي تصديقي إياه إن ثبت لي العلم بها أخبر به، ومن تأكيد حقيقة ذلك أن يكون تصديق الصادق عندي يوجب علي أن يكون ما أخبرني به كأني له معاين، وذلك صفة قوة الصدق في التصديق، وقوة الإيقان الموجب لاسم الإيهان.

وقد رُوي عن الرسول ﷺ أنه قال لرجل: «اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنَّ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ عَإِنَّهُ عَإِنَّهُ عَإِنَّهُ عَإِنَّهُ عَإِنَّهُ عَالَى الله عَنْ ا

<sup>(</sup>١) من حديث جبريل غَلايتُلِير. في «صحيح البخاري» (١/ ٢٧) (٥٠) (٤/ ١٧٩٣) (٩٩٤٤)، و«صحيح مسلم» (٨).

حلية الأولياء

وحقيقة التصديق له أقوى من أن أكون أعلم أن ذلك يراني، وإن كان علمي بأنه يراني حقيقة علم موجبة للتصديق، والمعنى الأول أولى وأقوى، والفضل بجمعها على تقديم إحداهما على الأخرى.

قال أحمد: وسألته عن علامة الإيهان، قال: الإيهان علامته طاعة من آمنت به، والعمل بها يجبه ويرضاه، وترك التشاغل عنه بشيء ينقضي عنده حتى أكون عليه مقبلًا، ولموافقته مؤثرًا، ولمرضاته متحريًا؛ لأن من صفة حقيقة علامة الإيهان ألا أوثر عليه شيئًا دونه، ولا أتشاغل عنه بسبب سواه حتى يكون المالك لسري، والحاث لجوارحي بها أمرني، من آمنت به وله عرفت، فعند ذلك تقع الطاعة لله على الاستواء، ومخالفة كل الأهواء، والمجانبة لما دعت إليه الأعداء، والمتاركة لما انتسب إلى الدنيا، والإقبال على من هو أوْلى، وهذه بعض الشواهد والعلامات فيها سألت عنه، وصفة الكل يطول شرحه.

قال: وسألته: ما الإيهان؟ فقال: هذا سؤال لا حقيقة له، ولا معنى ينبئ عن مزيد من علم، وإنها هو الإيهان بالله جل ثناؤه مجردًا، وحقيقته في القلوب مفردًا، وإنها هو ما وقر في القلب من العلم بالله والتصديق، وبها أخبر من أموره في سائر سهاواته وأرضه مما ثبت في الإيقان وإن لم أره بالعيان، فكيف يجوز أن يكون للصدق صدق، وللإيقان إيقان؟ وإنها أنا الصدق فعل قلبي، والإيقان ما استقر من العلم عندي، فكيف يجوز أن يفعل فعلي؟ وإنها أنا الفاعل، أو يعلم علمي وإنها أنا العالم، والسؤال في لابتداء غير مستقيم، ولو جاز أن يكون للإيهان إيهان، وللتصديق تصديق، جاز أن يوالي ذلك ويكرر إلى غاية تكثر في العدد، وجاز أن يكون كما عاد علي ثواب إيهاني وثواب تصديقي أن يعود علي الهان إيهاني ثواب، وعلى تصديق تصديقي جزاء، ولو أردت استقصاء القول في واجب ذلك لا تسع به الكتاب، وطال به الخطاب، وهذا مختصر من الجواب.

أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: أعلم الناس بالآفات أكثرهم بلاءً وآفة.

أخبرنا جعفر، وحدثني عنه عثمان، قال: كنت أمشي مع الجنيد فلقيه الشبلي، فقال له: يا أبا القاسم. ما تقول فيمن الحق حسبه نعتًا وعلمًا ووجودًا؟ فقال له: يا أبا بكر. جلت الألوهية

وتعاظمت الربوبية، بينك وبين أكابر الطبقة ألف طبقة، في أول طبقة منها ذهب الاسم، قال: وسمعت الجنيد يقول: من ظن أنه يصل ببذل المجهود فمتعن، ومن ظن أنه يصل بغير بذل المجهود فمتمن، ومتعلم يتعلم الحقيقة يوصله الله إلى الهداية، قال عَلَيْكَةُ: «كُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ». (١)

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا القاسم المطرز يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول لرجل وهو يكلمه في شيء: لا تيأس من نفسك وأنت تشفق من ذنبك وتندم عليه بعد فعلك.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا الحسن المحلي يقول: سمعت الجنيد يقول: كان التوكل حقيقة، واليوم هو علم.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا محمد الخواص يقول: سمعت الجنيد يقول: منذ عشرين سنة ما ناصيت أحدًا إلى حق فعاد إليَّ، وقال الجنيد: إذا أصبت من يصبر على الحق فتمسك به، قال: قلت، وأتي به؟ هات من يصبر لي على سماع الحق لا يتعرض إليه.

أخبرني جعفر بن محمد -في كتابه- وحدثني عنه أبو الحسن بن مقسم، قال: سمعت الجنيد يقول: لو بدت عين من الكرم لألحقت المسيئين بالمحسنين، وبقيت أعمال العاملين فضلًا لهم.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا محمد المرتعش يقول: سمعت الجنيد يقول: كتب إليَّ بعض إخواني من عقلاء أهل خراسان: اعلم يا أخي يا أبا القاسم أن عقول العقلاء إذا تناهت إلى حيرة.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا القاسم المطرز يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول: أضر ما على أهل الديانات الدعاوى.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن إسحاق الرازي يقول: سمعت العباس بن عبد الله يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول: عليكم بحفظ الهمة، فإن حفظ الهمة مقدمة الأشياء.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن إسحاق الرازي يقول: سمعت العباس ابن عبد الله يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول: المروءة امتحان ذلل الإخوان.

<sup>(</sup>١) من حديث في «صحيح البخاري» (٤/ ١٨٩١) (٢٦٦٦)، و «صحيح مسلم» (٢٦٤٧).

سمعتُ أبا الحسن على بن هارون يقول: سمعت الجنيد بن محمد أبا القاسم يقول -ورأى رويمًا وقد تولى القضاء- فقال: من أراد أن ينظر إلى من خبأ في سره حب الدنيا عشرين سنة فلينظر إلى هذا.

سمعتُ أبا الحسن علي بن هارون يقول: أخبرني بعض أصحابنا عن أبي القاسم الجنيد، قال: إنه وقف على سائل فسألته؛ فقال: حركني فعل لي؛ فقال الجنيد: لا، ولكن فعل الله فيك يقتضى منك شكر ما جعله فيك.

سمعتُ أبا بكر محمد بن أحمد المفيد يقول: حضرت الجنيد يومًا فسأله أصحابه؛ فقالوا: يا أستاذ. متى يكون الله عز وجل مقبلًا على عبده؟ فلهى عنهم ولم يجبهم، فألحوا عليه، وكان ظريفًا لا يجب أن يتبشع جوابه على أحد، فالتفت إليهم؛ فقال: واعجباه، يقف بين يدي ربه بلا حضور، ويقتضي بهذه الوقفة إقبالًا.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت محمد بن سعيد يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول وسئل عن حقيقة الشكر؛ فقال: ألا يستعان بشيء من نعمه على معاصيه.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا بكر بن سعيد، وأبا بكر ختن الجنيد يقولان: سمعنا الجنيد يقول: الورع في الكلام أشد منه في الاكتساب، أنشدني أبو الحسن بن مقسم، قال: أنشدني أبو بكر ختن الجنيد، قال: أنشدني الجنيد بن محمد:

تَحَمَّـلِ عَظِيْمَ الجُـرْم مِمَّـنْ تُحِبُّـهُ وَإِنْ كُنْتَ مَظْلُوْمًا فَقُلْ: أَنَا ظَالِمُ قَال: وَأَنشدني:

أُنَاسٌ أَمَّنَاهُم فَنَمُوا حَدِيْنَنَا فَلَمَّا كَتَمْنَا السِّرَّ عَنْهُم تَقَوَّلُوا وَلَا حِيْنَ هَمُّوا بِالْقَطِيْعَةِ أَجْمَلُوا

سمعتُ أبا الحسن يقول: سمعت أبا القاسم المطرز يقول: سمعت الجنيد يقول: لا تسكن إلى نفسك وإن دامت طاعتها لك في طاعة ربك.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا القاسم النقاشي الصوفي يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول: متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطى

الجنيد بن محمد الجنيد بن محمد

العلم ما له عليك احتجب عنك نوره وبقي عليك وسمه وظهوره، ذلك العلم عليك لا لك، وذلك أن العلم يشير إلى استعماله، وإذا لم يستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته.

سمعت أبا الحسن يقول: سمعت أبا القاسم النقاشي يقول: سمعت الجنيد يقول: الإنسان لا يعاب بها في طبعه، إنها يعاب إذا فعل بها في طبعه.

أنشدني أبو الحسن بن مقسم، قال: أنشدني علي بن الحسن القرشي، قال: أنشدني الجنيد بن محمد:

هَلْ مِنْ سَبِيْلِ إِلَى حَبِيْبِ أَوْقَفَنِى مَوْقِفَ الْعَبِيْدِ؟ وَالله وَالله لَـوْ بَـدُأَنِي بِكُلِّ ضَرْبِمِنَ الصُّلُودِ مَا كَانَ لِي مِنْ هَـوَاهُ بُـدٌ وَلَو تَقَطَّعْتُ بِالْوُجُودِ

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت أبا القاسم الحفار يقول: سمعت الجنيد وقد سأله رجل: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال: توبة تحل الإصرار، وخوف يزيل الغرة، ورجاء مزعج إلى طريق الخيرات، ومراقبة الله في خواطر القلوب.

سمعتُ أحمد بن جعفر بن مالك يقول: سمعت أبا القاسم الجنيد بن محمد يقول وسأله سائل: العناية قبل أم البداية؟ فقال: العناية قبل الطين والماء، قال: وسمعت أبا القاسم الجنيد يقول: يا من هو كل يوم في شأن، اجعلني من بعض شأنك.

أخبرنا جعفر بن محمد -فيها كتب إليّ - قال: سمعت الجنيد يقول: المريد الصادق غني عن علوم العلهاء، يعمل على بيان، يرى وجه الحق من وجوه الحق، ويتوقى وجوه الشر من وجوه الشر، قال: وسمعت الجنيد يقول: اعتللت بمكة فقوى عليّ فيها الوجود حتى لم أقدر أن أقول: سبحان الله والحمد لله، قال: سمعت الجنيد يقول: مكثت مدة طويلة لا يقدم أحد البلد من الفقراء إلا سلبت حالي ودفعت إلى حاله، فأطلبه حتى إذا وجدته تكلمت بحاله، وكنت لا أرى في النوم شيئًا إلا رأيته في اليقظة.

سمعتُ أبا عمرو العثماني يقول: سمعت أبا الحسن يقول: سمعت الجنيد يقول: ليس يتبشع علي ما يرد عليَّ من العالم؛ لأني قد أصَّلت أصلًا وهو أن الدار دارهم وغم وبلاء وفتنة، وأن العالم كله شر، ومن حكمه أن يتلقاني بكل ما أكره، فإن تلقاني بكل ما أحب فهو فضل، وإلا فالأصل هو الأول.

سمعتُ أبا الحسن الجهضمي يقول: سمعت أبا الحسن يقول: سمعت أبا عبد الله الفارسي يقول: وقف أبو عبد الله المغربي علي الجنيد، وقد سئل عن قوله: ﴿ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَسَى ﴿ الأعل: ٦]، قال الجنيد: سنقرؤك التلاوة فلا تنس العمل، وسئل عن قوله: ﴿ وَدَرَسُواْ مَا فِيهِ ﴾ [الأعراف: ١٦٩]، قال: تركوا العمل بها فيه، فقال المغربي: خرجت أمة أنت بين ظهرانيها لا تفوض أمرها إليك، قال: ووقف الشبلي عليه؛ فقال: ما تقول يا أبا القاسم فيمن وجوده حقيقة لا عليًا؟ فقال: يا أبا بكر. بينك وبين أكابر الناس سبعون قدمًا، أدناها أن تنسى نفسك.

حدثنا الجهضمي، ثنا محمد بن الحسن، ثنا أبو القاسم بردان الهاوندي، قال: سمعت الجنيد يقول: جئت إلى أبي الحسن السدى يومًا فدققتُ عليه الباب؛ فقال: من هذا؟ فقلت: جنيد، فقال: ادخل، فدخلت، فإذا هو قاعد مستوفز، وكان معي أربعة دراهم فدفعتها إليه؛ فقال لي: أبشر، فإنك تفلح، فإني احتجت إلى هذه الأربعة دراهم؛ فقلت: اللهم ابعثها إليَّ على يدي رجل يفلح عندك.

حدثنا على بن عبد الله، ثنا منصور بن أحمد، ثنا جعفر الدئلي، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: البلاء على ثلاثة أوجه: على المخلطين عقوبات، وعلى الصادقين تمحيص جنايات، وعلى الأنبياء من صدق الاختيارات.

سمعتُ عثمان بن محمد العثماني يقول: سمعت حكيم بن محمد يقول: حضر الجنيد أبو القاسم موضعًا فيه قوم يتواجدون على سماع يسمعونه وهو مطرق، قيل له: يا أبا القاسم. ما تراك تتحرك؟ قال: ﴿وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحَسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ [النمل: ٨٨].

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد المفيد، قال: سمعت أبا القاسم الجنيد يقول: ينبغي للعاقل ألا يفقد من إحدى ثلاثة مواطن: موطن يعرف فيه حاله أمزاد أم منتقص؟ وموطن يخلو فيه بتأديب نفسه وإلزامها ما يلزمها ويتقصى فيه على معرفتها، وموطن يستحضر عقله برؤيته مجاري التدبير عليه، وكيف تقلب فيه الأحكام في آناء الليل وأطراف النهار، ولن يصفو عقل لا يصدر إلى فهم هذا الحال الأخير إلا بإحكام ما يجب عليه من إصلاح الحالين الأولين، فأما الموطن الذي ينبغى له أن يعرف فيه حاله أمزاد هو أم منتقص؟

فعليه أن يطلب مواضع الخلوة لكي لا يعارضه مشغل فيفسد ما يريد إصلاحه، ثم يتوجه إلى موافقة ما ألزم من تأدية الفرض الذي لا يزكو حال قربه إلا بإتمام الواجب من الفرائض، ثم ينتصب انتصاب عبد بين يدي سيده، يريد أن يؤدي إليه ما أمر بتأديته، فحينتُذ تكشف له خفايا النفوس الموارية، فيعلم أهو ممن أدى ما وجب عليه أم لم يؤد؟ ثم لا يبرح من مقامه ذلك حتى يوقع له العلم ببرهان ما استكشفه بالعلم، فإن رأى خَللًا أقام على إصلاحه ولم يجاوزه إلى عمل سواه، وهذه أحوال أهل الصدق في هذا المحل ﴿وَاللّهُ يُؤيّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَآمُ ﴾ [آل عمران: ١٣] ﴿إِنَّ لَلّهَ لَقَوِئ عَزيزُ ﴾ [الحج: ٤٠].

وأما الموطن الذي يخلو فيه بتأديب نفسه ويتقصى فيه حال معرفتها، فإنه ينبغي لمن عزم على ذلك وأراد المناصحة في المعاملة، فإن النفوس ربها خبت فيها منها أشياء لا يقف على حد ذلك إلا من تصفح ما هنالك في حين حركة الهوى في محبة فعل الخير المألوف، فإن النفس إذا ألفت فعل الخير صار خلقًا من أخلاقها، وسكنت إلى أنها موضع لما أهلت له، وترى أن الذي جرى عليها من فعل ذلك الخير فيها هي له أهل، ويرصدها العدو المقيم بفنائها المجعول له السبيل على مجاري الدم فيها، فيرى هو بكيده خفي غفلتها، فيختلس منها بمساءلة الهوى ما لا يمكنه الوصول إلى اختلاسه في غير تلك الحال.

فإن تألم لوكزته منه وعرف طعنته أسرع بالأمانة إلى من لا تقع الكفاية منه إلا به، فاستقصى من نفسه علم الحال التي منا وصل عدوه إليه فحرسها بلياذة اللجأ، وإلقاء الكنف، وشدة الافتقار، وطلب الاعتصام، كما قال النبي ابن النبي ابن النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، كذا قال النبي عليه (الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ»، يوسف بن يعقوب بن إسحاق الكريم، كذا قال النبي عليه الرحمن عليه الله المرحمن عليه الله المرحمن عليه الله المرحمن عليه الله المرحمن عليه أن كيد الأعداء مع قوة الهوى لا ينصرف بقوة النفس فاستجاب له ربه.

فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم، وأما الموطن الذي يستحضر فيه عقله لرؤية مجارى الأحكام، وكيف يقلبه التدبير فهو أفضل الأماكن وأعلى المواطن، فإن الله أمر جميع خلقه أن يواصلوا عبادته، ولا يسأموا خدمته؛ فقال: ﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ [الذاريات: ٢٥]

فألزمهم دوام عبادته، وضمن لهم عليها في العاجل الكفاية، وفي الأخرى جزيل الثواب، فقال: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِيرَ عَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَآعْبُدُواْ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُواْ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الحج: ٧٧]، وهذه كلها تلزم كل الخلق، ووقف ليرى كيف تصرف الأحكام، وقد عرض لرفيع العلم والمعرفة ألا يعلم أنه قال: ﴿كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [الرحن: ٢٩]، يعني: شأن الخلق.

وأنت أيها الواقف أترى أنك من الخلق الذي هو في شأنهم، أو ترى شأنك مرضيًا عنده، ولن يقدر أحد على استحضار عقله إلا بانصراف الدنيا وما فيها عنه، وخروجها من قلبه، فإذا انقضت الدنيا وبادت أهلها وانصرفت عن القلب، خلا بمسامرة رؤية التصرف، واختلاف الأحكام وتفصيل الأقسام، ولن يرجع قلب من هذا وصفه إلى شيء من الانتفاع بها في هذه التي عنها خرج ولها ترك ومنها هرب، ألا ترى إلى حارثة حين يقول: عزفت نفسي عن الدنيا، ثم يقول: وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزًا، وكأني بأهل الجنة يتزاورون، وكأني وكأني، وهذه بعض أحوال القوم.

أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: كان يعارضني في بعض أوقاتي أن أجعل نفسي كيوسف، وأكون أنا كيعقوب، فأحزن على نفسي لما فقدت منها كها حزن يعقوب على فقده ليوسف، فمكثت أعمل مدة فيها أجده على حسب ذلك.

أخبرنا جعفر -في كتابه- وحدثنا عنه محمد، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: كنت يومًا عند السرى بن المغلس بن الحسين وهو متزر بمئزر، وكنا خاليين؛ فنظرت إلى جسده كأنه جسد سقيم دنف مضنى وأجهد ما يكون؛ فقال: انظر إلى جسدي هذا، فلو شئت أن أقول: إن ما بي هذا من المحبة كان كها أقول، كان وجهه يصفر، ثم اشرأب حمرة حتى تورد، ثم اعتل فدخلت عليه أعوده؛ فقلت له: كيف تجدك؟ فقال:

كَيْفَ أَشْكُو مَا بِي إِلَى طَبِيْبِي وَالَّذِي أَصَابَنِي مِنْ حَبِيْبِي؟ فأخذت المروحة أروحه؛ فقال: كيف يجدروح المروحة من جوفه يحترق من داخل؟ ثم أنشأ يقول: الْقَلْبُ مُحْتَرِقٌ وَالـدَّمْعُ مُسْتَبِقٌ وَالْكَرْبُ مُحْتَمِعٌ وَالصَّبْرُ مُفْتَرَقٌ كَيْفَ الْقَرَارُ عَلَى مَنْ لَا قَرَارَ لَـهُ عِمَّا جَنَاهُ الْمُوَى وَالشَّوْقُ وَالْقَلَقُ لَا تَرَرِّ لَـهُ عَلَى الشَّوْقُ وَالْقَلَقُ لَا رَبُّ إِنْ كَانَ شَيْءٌ فِيْهِ لِي فَرَجٌ فَامْنُن عَلَى بِهِ مَا دَامَ لِي رَمَـقُ

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد المفيد، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: أعلى درجة الكبر، وشرها أن ترى نفسك، ودونها وأدناها في الشر أن تخطر ببالك.

أخبرني محمد بن أحمد بن هارون، قال: سمعت علي بن الحسين الغلاب يقول: قيل للجنيد: هل عاينت أو شاهدت؟ قال: لو عاينت تزندقت، ولو شاهدت تحيرت، ولكن حيرة في تيه وتيه في حيرة، قال: وسمعت الجنيد بن محمد يقول: حرَّم الله المحبة على صاحب العلاقة، قال: وسئل الجنيد عن الدنيا، ما هي؟ قال: ما دنا من القلب وشغل عن الله.

أخبرنا جعفر بن محمد -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا القاسم الجنيد بن محمد يقول: دخلت يومًا على سرى السقطي، فرأيت عليه همًّا؛ فقلت: أيها الشيخ. أرى عليك همًّا؟ فقال: الساعة دق على داق الباب، فقلت: أدخل، فدخل على شاب في حدود الإرادة، فسألني عن معنى التوبة فأخبرته، وسألني عن شرط التوبة فأنبأته؛ فقال: هذا معنى التوبة، وهذا شرطها؛ فها حقيقتها؟

فقلت: حقيقة التوبة عندكم أن لا تنسى ما من أجله كانت التوبة، فقال: ليس هو كذلك عندنا، فقلت له: في حقيقة التوبة عندكم؟ فقال: حقيقة التوبة ألا تذكر ما من أجله كانت التوبة، وأنا أفكر في كلامه، قال الجنيد: فقلت: ما أحسن ما قال؟ قال: فقال لي: يا جنيد. وما معنى هذا الكلام؟ فقال: يا أستاذ. إذا كنت معك في حال الجفاء ونقلتني من حال الجفاء إلى حال الصفاء، فذكرى للجفاء في حال الصفاء غفلة.

قال: ودخلت عليه يومًا آخر فرأيت عليه همًّا، فقلت: أيها الشيخ. أراك مشغول القلب؛ فقال: أمس كنت في الجامع، فوقف عليَّ شاب وقال لي: أيها الشيخ. يعلم العبد أن الله تعالى قد قبله؟ فقلت: لا يعلم، فقال: بلى يعلم، وقال لي ثانيًا: بلى يعلم، فقلت له: فمن أين يعلم؟ قال: إذا رأيت الله عز وجل قد عصمني من كل معصية، ووفقني لكل طاعة، علمت أن الله تبارك وتعالى قد قبلني.

أخبرنا جعفر بن محمد - في كتابه - وحدثني عنه محمد، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: رأيت بعد أن أديت وردي ووضعت جنبي لأنام كأن هاتفًا يهتف بي: إن شخصًا ينتظرك في المسجد، فخرجت فإذا شخص واقف في سواء المسجد، فقال لي: يا أبا القاسم. متى تصير النفس داءها دواءها؟ قلت: هذا لنفسي؛ فقالت: لا أقبل منك حتى تسأل عنه الجنيد، فقلت: من أنت؟ قال: أنا فلان الجني، وقد جئت إليك من ألغرب.. قال: وسمعت الجنيد بن محمد يقول: لا تكون عبد الله بالكلية حتى لا تبقى عليك من غير الله بقية، قال: وسمعت الجنيد يقول: لا تكن عبد الله حقًا وأنت لشيء سواه مسترقًا.

حدثنا أبو نصر محمد بن أحمد بن هارون، قال: سمعت عبد الواحد بن محمد الأصطخري أبا الأزهر يقول: سمعت إبراهيم بن عثمان يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول: دخلت البادية بعقد التوكل في وسط السّنة، فمضت عليّ أيام، فانتهيت إلى مجمع ماء وخضرة، فتوضأت وملأت ركوتي، وقمت أركع فإذا بشاب قد أقبل بزي التجار، كأنه قد غدا من بيته إلى سوقه، أو يرجع من سوقه إلى بيته، فسلّم عليّ؛ فقلت: الشاب من أين؟ فقال: من بغداد؛ فقلت: متى خرجت من بغداد؟ قال: أمس.

فتعجبت منه، وكنت قد مضت علي أيام حتى بلغت إلى ذلك الموضع، فجلس يكلمني وأكلمه، فأخرج شيئًا من كمه يأكله، فقلت له: أطعمني مما تأكل، فوضع في يدي حنظلة، فأكلته فوجدت طعمه كالرطب، ومضى وتركني، فلما دخلت مكة بدأت بالطواف، فجذب ثوبي من ورائي، فالتفت فإذا أنا بشاب كالشن البالي عليه قطعة عباء، وعلى عاتقه بعضه، فقلت له: زدني في المعرفة؛ فقال: أنا الشاب الذي أطعمتك الحنظل؛ فقلت له: ما شأنك؟ فقال: يا أبا القاسم. ذرؤنا حتى إذا أوقعونا قالوا: استمسك.

أخبرنا جعفر بن محمد -فيها كتب إليَّ - وحدثني عنه عثمان بن محمد، قال: سئل الجنيد: أيها أتم: استغراق العلم في الوجود أو استغراق الوجود في العلم؟ قال: استغراق العلم في الوجود، ليس العالمون بالله كالواجدين له، قال: وسأله الحريري عن قول عيسى عَلَيْتُ ﴿ وَتَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴿ اللَّهُ مَا فِي نَفْسِكُ ﴾ [المائدة: ١٦٦]، قال: هو والله. ألم تعلم ما أنا لك عليه، وما لك عندي، ولا أعلم ما لي عندك إلا ما أخبرتني به وأطلعتني عليه؛ فهذا معناه.

حدثنا محمد بن أحمد بن هارون، قال: سمعت أبا زرعة الطبري يقول: سمعت الحسين بن يسين يقول: سمعت الجنيد يقول: الأقوات ثلاثة: فقوت بالطعام وهو مولد للأعراض، وقوت بالذكر فهذا يشممهم الصفات، وقوت برؤية المذكور وهو الذي يفنى ويبيد، قال: ثم أنشد يقول:

# إِذَا كُنْتَ قَوَّتَ النَّفْسَ ثُمَّ هَجَرْتَهَا فَلَمْ تَلْبَثِ النَّفْسُ الَّتِي أَنْتَ قَوَّتَّهَا

أخبرنا محمد بن أحمد المفيد - في كتابه - وحدثنا عنه عثمان بن محمد قبل أن لقيته، ثنا عبد الصمد ابن محمد الجبلي، قال: كتب الجنيد إلى أبي إسحاق المارستاني: يا أخي. كيف أنت في ترك مواصلة من عرضك للتقصير ودعاك إلى النقص والفتور؟ وكيف ينبغي أن تكون مباينتك له وهجرانك؟ وكيف إعراض سرك ونبو قلبك وعزوف ضميرك عنه؟

حقيق عليك على ما وهبه الله لك، وخصك به من العلم الجليل، والمنزل الشريف، أن تكون عن المقبلين على الدنيا معرضًا، وأن تكون لهم بسرك وجهرك قاليًا، وأن تكون لهم في بلائهم إلى الله شافعًا، فذلك بعض حقك لك، وحري بك أن تكون للمذنبين ذائدًا، وأن تكون لهم بفهم الخطاب إلى الله رائدًا، وفي استنقاذهم وافدًا، فتلك حقائق العلماء وأماكن الحكماء.

وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله، وأعمهم نفعًا لجملة خلقه، جعلنا الله وإياك من أخص من أخلصه بالإخلاص إليه، وأقربهم في محل الزلفى لديه، أيحسن بالعاقل اللبيب، والفهم الأديب، الطالب المطلوب، المحب المحبوب، المكلأ المعلم، المزلف المقرب، المجالس المؤانس، أن يعير الدنيا طرفه أو يواقفها بلحظه، وقد سمع سيده ومولاه وهو يقول لأجل أصفيائه وسيد رسله وأنبيائه: ﴿وَلَا تَمُدّنَ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ مَ أَزْوَا لِجَاهِمُ وَهُ وَلَا تَمُدُن عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَعْنَا بِهِ أَزْوَا لِجَاهِم فَرَهُ ٱلْخَيْوة الدُّنيَا لِنَفْتِهُم فِيهِ [طه: ١٣١] الآية، أفشاهد أنت لفهم الخطاب، وإمكان رد الجواب، فترك حظه من الله مما فاته ومصافاته وكافأته ومكانه منه وموالاته أن يواد من لا يواده، أو يألف من لا يوافقه.

غض يا أخي بصر سرك وبصيرة قلبك عن الإيهاء إلى النظر إليهم، دون المواصلة لهم، وصن بالمضمون من ضميرك عن أن تكون لك بالقوم مؤالفة، فوالله لا والى الله من يحاده، ولا أقبل على من يبغضه، ولا عظم من يعظم ما صغره وقلله إلا أن ينزع عن ذلك؛ فكن من ذلك على يقين، وكن لأماكن من أعرض عن الحق مستهيئًا، وبعد يا أخى: فتفضل باحتمالي إن غلظ

عليك مقالي، وتجشم الصبر على أن يوافق قلبك ما في كتابي، فإن المناصحة والمفاصحة خير من الإغضاء مع المتاركة، وإني أختم كتابي وأستدعي جوابي بقولي: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَى سيدنا محمد المصطفى وعلى الله وسلَّم تُسليبًا كثيرًا.

سمعت أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر بن هانئ يقول: سألت أبا القاسم الجنيد بن محمد، قلت: متى يكون الرجل موصوفًا بالعقل؟ قال: إذا كان للأمور عميرًا ولها متصفحًا، وعما يوجبه عليه العقل باحثًا يبحث، يلتمس بذلك طلب الذي هو به أوْلي ليعمل به، ويؤثره على ما سواه، فإذا كان كذلك فمن صفته ركوب الفضل في كل أحواله بعد إحكام العمل بها قد فرض عليه، وليس من صفة العقلاء إغفال النظر لما هو أحق وأولى، ولا من صفتهم الرضا بالنقص والتقصير، فمن كانت هذه صفته بعد إحكامه لما يجب عليه من عمله ترك التشاغل بها يزول، وترك العمل بما يفني وينقضي، وذلك صفة كل ما حوت عليه الدنيا، وكذلك لا يرضي أن يشغل نفسه بقليل زائل، ويسير حائل، يصده التشاغل به والعمل له عن أمور الآخرة التي يدوم نعيمها ونفعها ويتصل بقاؤها، وذلك أن الذي يدوم نفعه ويبقى على العامل له حظه، وما سوى ذلك زائل متروك مقارق موروث، يخاف مع تركه سوء العاقبة فيه، ومحاسبة الله عليه، كذلك صفة العاقل لتصفحه الأمور بعقله، والأخذ منها بأوفره، قال الله تعالى: ﴿ٱلَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ۖ القَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ مَ ۚ أُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَأُولَتِيكَ هُمْ أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ [الزمر: ١٨] كذلك وصفهم الله، وذوو الألباب هم ذوو العقول، وإنها وقع الثناء عليهم بها وصفهم الله به للأخذ بأحسن الأمور عند استهاعها، وأحسن الأمور هو أفضلها وأبقاها على أهلها نفعًا في العاجل والآجل، وإلى ذلك ندب الله عز وجل من عقل في كتابه.

حدثنا محمد بن الحسين بن موسى، قال: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول: ما أخذنا التصوف عن القال والقيل، لكن عن الجوع وترك الدنيا، وقطع المألوفات والمستحسنات؛ لأن التصوف هو صفاء المعاملة مع الله، وأصله العزوف عن الدنيا، كما قال حارثة: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت تهاري.

حدثنا محمد بن الحسين، قال: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: سمعت الجنيد يقول لرجل ذكر المعرفة؛ فقال الرجل: أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله؛ فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بأسقاط الأعمال وهذه عندي عظيمة، والذي يسرق ويزني أحسن حالًا من الذي يقول هذا، وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه رجعوا فيها، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة، إلا أن يجال بي دونها، وإنه لأوكد في معرفتي وأقوى في حالي.

أخبرنا جعفر بن محمد - في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: حاجة العارفين إلى كلاءته ورعايته، قال الله عز وجل: ﴿قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلنَّلِ وَالنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحُمْنِ اللهٰ اللهٰ عن عنه عمد يقول: وفتح كل باب شريف بذل المجهود، قال: ورأيت الجنيد في المنام؛ فقلت: أليس كلام الأنبياء إشارات عن مشاهدات؟

فتبسم وقال: كلام الأنبياء بناء عن حضور، وكلام الصديقين إشارات عن مشاهدات، قال: وكتب الجنيد إلى بعض إخوانه: من أشار إلى الله وسكن إلى غيره ابتلاه الله وحجب ذكره عن قلبه وأجراه على لسانه، فإن انتبه وانقطع عمن سكن إليه ورجع إلى من أشار إليه كشف الله ما به من المحن والبلوى، فإن دام نزع الله على سكونه من قلوب الخلق الرحمة عليه، وألبس لباس الطمع لتزداد مطالبته منهم مع فقدان الرحمة من قلوبهم، فتصير حياته عجزًا وموته كدًّا، ومعاده أسفًا، ونحن نعوذ بالله من السكون إلى غيره.

وقال الجنيد: لو أقبل صادق على الله ألف ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة كان ما فاته أكثر مما ناله، وقال رجل للجنيد: عَلَام يتأسف المحب؟ قال: على زمان بسط أورث قبضًا، أو زمان أنس أورث وحشة، وأنشأ يقول:

## قَدْ كَانَ لِي مَشْرَبٌ يَصْفُو بِرُوْيَتِكُم فَكَدَّرَتْهُ يَدُ الْأَيَّامِ حِيْنَ صَفَا

كتب إلي جعفر بن محمد، وأخبرني عنه يوسف بن محمد القواس، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: إن الله عز وجل يخلص إلى القلوب من بره حسبها خلصت القلوب به إليه من ذكره، فانظر ماذا خالط قلبك؟

كتب إلى جعفر بن محمد، وأخبرني عنه محمد بن عبد الله، قال: سمعت الجنيد يقول: يا ذاكر الذاكرين بها به ذكروه، ويا بادئ العارفين بها به عرفوه، ويا موفق العاملين لصالح ما عملوه، من ذا الذي يشفع عندك إلا بإذنك، ومن ذا الذي يذكرك إلا بفضلك.

حدثنا علي بن هارون بن محمد، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول -وكتب إلى بعض أخوانه-: الحمد لله الذي استخلص لنفسه صفوة من خلقه، وخصَّهم بالعلم والمعرفة به، فاستعملهم بأحب الأعمال إليه وأقربها من الزلفي لديه، وبلغهم من ذلك الغاية القصوى، والذروة المتناهية العليا، وبعد: فإني أوصيك بترك الالتفات إلى كل حال ماضية، فإن الالتفات إلى ما مضى شغل عها يأتي من الحالة الكائنة.

وأوصيك بترك الملاحظة للحال الكائنة، وبترك المنازلة لها بجولان الهمة لملتقي المستقبل من الوقت الوارد بذكر مورده، ونسق ذكر موجوده، فإنك إذا كنت هكذا كنت تذكر من هو أولى، ولا تضرك رؤية الأشياء، وأوصيك بتجريد الهم وتفريد الذكر ومخالصة الرب بذلك كله، واعمل على تخليص همك من همك لهمك، واطلب الخالص من ذكر الله جل ثناؤه بقلبك، وكن حيث يراد لك لما تريد لنفسك، واعمل على معود شاهدك من شاهدك حتى يكون الشاهد عليك شاهدًا لك بها يخلص من شاهدك.

واعلم أنه إن كنت كلك له كان لك بكل الكل فيها تحبه منه، فكن مؤثرًا له بكل من انبسط له منك، ومنه بدا لك، ومنه به يبسط عليك ما لا يحيط به علمك، ولا تبلغ إليه أمانيك وآمالك، وإذا بليت بمعاشرة طائفة من الناس فعاشرهم على مقادير أماكنهم، وكن مشرفًا عليهم بجميل ما آتاك الله وفضلك به. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه وسلم.

سمعت محمد بن علي بن حبيش يقول: سمعت الجنيد بن محمد، وسئل عن الرضا؛ فقال: سألتم عن العيش الهنئ وقرة العين، من كان عن الله راضيًا، قال بعض أهل العلم: أهنأ العيش عيش الراضين عن الله، فالرضا استقبال ما نزل من البلاء بالطاقة والبشر، وانتظار ما لم ينزل منه بالتفكر والاعتبار، وذلك أن ربه عنده أحسن صنعًا به وأرحم به وأعلم بها يصلحه، فإذا

الجنيد بن محمد الجنيد الجنيد

نزل القضاء لم يكرهه، وكان ذلك إرادته مستحسنًا ذلك الفعل من ربه، فإذا عد ما نزل به إحسانًا من الله عز وجل فقد رضي، فالرضى هو الإرادة مع الاستحسان، أن يكون مريدًا لما صنع، محبًّا راضيًا عن الله بقلبه.

سمعتُ أبا الحسن علي بن هارون بن محمد يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول: وكتب إلى بعض إخوانه كتابًا يقول فيه: إن الله جل ثناؤه لا يخلي الأرض من أوليائه، ولا يعربها من أحبائه، ليحفظ بهم من جعلهم سببًا لكونه، وأنا أسأل المنان بفضله وطوله أن يجعلنا وإياك من الأمناء على سره الحافظين لما استحفظوه من جليل أمره، تجميلًا منه لنا بأعظم الرتب، وإشرافًا بنا على كل ظاهر ومحتجب، وقد رأيت الله تعالى وتقدست أساؤه زين بسيط أرضه، وفسيح سعة ملكه بأوليائه وأولي العلم به، وجعلهم أبهج لامع سطع نوره، وعن لقلوب العارفين ظهوره، وهم أحسن زينة من السهاء، البهجة بضياء نجومها ونور شمسها وقمرها.

أولئك أعلام لمناهج سبيل هدايته، ومسالك طرق القاصدين إلى طاعته، ومنار نور على مدارج الساعين إلى موافقته، وهم أبين في منافع الخليقة أثرًا، وأوضح في دفاع المضار عن البرية خيرًا من النجوم التي بها في ظلمات البر والبحر يهتدي، وبآثارها عند ملتبس المسالك يقتدى؛ لأن دلالات النجوم تكون بها نجاة الأموال والأبدان، ودلالات العلماء بها تكون سلامة الأديان، وشتان ما بين من يفوز بسلامة دينه، وبين من يفوز بسلامة دنياه وبدنه.

سمعت عثمان بن محمد العثماني يقول: سمعت أبا بكر محمد بن أحمد البغدادي يقول: سئل الجنيد بن محمد عن المحبة: أمِنْ صفات الذات أم مِنْ صفات الأفعال؟ فقال: إن محبة الله لها تأثير في محبوبه بيِّن، فالمحبة نفسها من صفات الذات، ولم يزل الله تعالى محبًا لأوليائه وأصفيائه، فأما تأثيرها فيمن أثرت فيه فإن ذلك من صفات الأفعال، فاعلم أرشدك الله للصواب.

· أخبرنا محمد بن أحمد -في كتابه- وحدثني عنه عثمان بن محمد، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: اعلم أنه إذا عظمت فيك المعرفة بالله، وامتلأ من ذلك قلبك، وانشرح بالانقطاع إليه صدرك، وصفا لذكره فؤادك، واتصل بالله فهمك، ذهبت آثارك، وامتحيت رسومك، واستضاءت بالله علومك، فعند ذلك يبدو لك علم الحق.

سمعتُ عبد المنعم بن عمر يقول: سمعت أبا سعيد بن الأعرابي يقول: سمعت أبا بكر العطار يقول: حضرت الجنيد أبا القاسم عند الموت في جماعة من أصحابنا، قال: وكان قاعدًا يُصلِّي ويثني رجله إذا أراد أن يسجد، فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجله فثقلت عليه حركتها فمد رجليه، فرآه بعض أصدقائه ممن حضر ذلك الوقت -يقال له: البسامي وكانت رِجْلا أبي القاسم تورمتا؛ فقال: ما هذا يا أبا القاسم؟ قال: هذه نِعَم الله، الله أكبر، فلما فرغ من صلاته، قال له أبو محمد الجريري: يا أبا القاسم. لو اضطجعت؛ فقال: يا أبا محمد. هذا وقت مِنَّة، الله أكبر، فلم يزل ذلك حاله حتى مات عَمَلَلْهُ.

قال الشيخ: كان الجنيد كَمْلَالله ممن أحكم علم الشريعة، فكان عنده اقتباس آثار الزريعة، وقبوله المدرجة البديعة، وكان القيام بحقائق الآثار يدفعه عن الرواية والآثار.

### ومن مسانيد حديثه

ما حدثناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري الحافظ بها، قال: حدثني بكير بن أحمد الصوفي -بمكة - ثنا الجنيد أبو القاسم الصوفي، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا محمد بن كثير الكوفي عن عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عليه المختروا فِرَاسَةَ المُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللهِ، وقرأ: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَسَرِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴾ [الحجر: ٧٥]، قال: ﴿لِلْمُتَفَرِّسِينَ ﴾ [الحجر: ٧٥]،

حدثنا محمد بن عبد الله بن سعيد، ثنا عبدان بن أحمد، ثنا عبد الحميد بن بيان، ثنا محمد بن كثير، ثنا عمرو بن قيس عن عطية عن أبي سعيد الخدري عن النبي عليه مثله.

سمعتُ على ابن هارون بن محمد يقول: سمعت الجنيد بن محمد يدعو بهذا الدعاء، فجاءه رجل فشكا إليه الضيق فعلَّمه، وقال: قل: اللهم إني أسألك منك ما هو لك، واستعيذك من

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. «تاريخ بغداد» (٧/ ٢٤٢)، محمد بن كثير القرشي الكوفي، أبو إسحاق. قال البخاري: كوفي، منكر الحديث. [«ضعفاء العقيلي» (٤/ ١٢٩)، و«لسان الميزان» (٥/ ٣٥١)] وأسانيد حسنة من حديث أبي سعيد وأبي أمامة في «المعجم الكبير» (٧٤٩٧)، و«المعجم الأوسط» (٣/ ٣١٢)، و«جمع الزوائد» (٢٠٢٧)؛ و«مسند الشاميين» (٢٠٤٧)، و«مسند الشهاب» (٣٦٢)، و«مجمع الزوائد» (١٠/ ٤٧٣).

كل أمر يسخطك، اللهم إني أسألك من صفاء الصفاء صفاء أنال به منك شرف العطاء، اللهم ولا تشغلني شغل من شغله عنك، ما أراد منك إلا أن يكون لك، اللهم اجعلني ممن يذكرك ذكر من لا يريد بذكره منك إلا ما هو لك.

اللهم اجعل غاية قصدي إليك ما أطلبه منك، اللهم املاً قلبي بك فرحًا، ولساني لك ذكرًا، وجوارحي فيها يرضيك شغلًا، اللهم امح عن قلبي كل ذكر إلا ذكرك، وكل حب إلا حبك، وكل ود إلا ودك، وكل إجلال إلا إجلالك، وكل تعظيم إلا تعظيمك، وكل رجاء إلا لك، وكل خوف إلا منك، وكل رغبة إلا إليك، وكل رهبة إلا لك، وكل سؤال إلا منك، اللهم اجعلني ممن لك يعطي ولك يمنع، وبك يستعين وإليك يلجأ، وبك يتعزز، ولك يصبر وبحكمك يرضى.

اللهم اجعلني ممن يقصد إليك قصد من لا رجوع له إلا إليك، اللهم اجعل رضائي بحكمك فيما ابتليتني في كل وقت متصلًا غير منفصل، واجعل صبري لك على طاعتك صبر من ليس له عن الصبر صبر إلا القيام بالصبر، واجعل تصبري عما يسخطك فيما نهيتني عنه تصبُّر من استغنى عن الصبر بقوة العصمة منك له، اللهم واجعلني ممن يستعين بك استعانة من استغنى بقوتك عن جميع خلقك.

اللهم واجعلني ممن يلجأ إليك لجأ من لا ملجأ له إلا إليك، واجعلني ممن يتعزى بعزائك ويصبر لقضائك أبدًا ما أبقيتني، اللهم وكل سؤال سألته فمن أمر منك لي بالسؤال، فاجعل سؤالي لك سؤال محابك، ولا تجعلني ممن يتعمد بسؤاله مواضع الحظوظ، بل يسأل القيام بواجب حقك.

أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد البغدادي - في كتابه - وحدثني عنه عثمان بن محمد العثماني، قال: سمعت عبد الرحمن بن أحمد يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول، وهو يدعو بهذا الدعاء: الحمد لله إلهي حمدًا كإحصاء علمك، حمدًا يرقى إليك على الألسنة الطاهرة، مبرأ من زيغ وتهمة، معرى من العاهات والشبهات، قائمًا في عين محبتك بحنين صدق إخلاصه، ليكون نور وجهك العظيم غايته، وقدس عظمتك نهايته، لا يستقر إلا عند مرضاتك، خالصًا بوفاء إرادتك نصب إرادتك حتى يكون لمحامدك سائقًا قائدًا.

إلهي. ليس في أفق ساواتك ولا في قرار أرضك في فسحات أقاليمها من يجب أن يحمد غيرك، إذ أنت منشئ المنشآت، لا تعرف شيئًا إلا منك، وكيف لا تعرفك الأشياء؟ ولم يقر الخلق إلا لك، وبدؤه منك وأمره إليك، وعلانتيه وسره محصى في إرادتك، فأنت المعطي والمانع، وقضاؤك الضار والنافع، وحلمك يمهل خلقك، وقضاؤك يمحو ما تشاء من قدرك، تحدث ما شئت أن تحدثه، وتستأثر بها شئت أن تستأثره، وتخلق ما أنت مستغن عن صنعه، وتصنع ما يبهر العقول من حسن حكمته.

لا تسأل عما تفعل لك الحجة فيما تفعل، وعندك أزمة مقادير البشر، وتصاريف الدهور، وغوامض سر النشور، ومنك فهم معرفة الأشخاص الناطقة بتفريدك، لا يغيب عنك ما في أكنة سرائر الملحدين، ولا يتوارى عن علمك اكتساب خواطر المبطلين، ولا يهيم في قضائك إلا الجاهلون، ولا يغفل عن ذكرك وشكرك إلا الغافلون، ولا تحتجب عنك وساوس الصدور، ولا وهم الهواجس، ولا إرادة الهمم، ولا عيون الهمم التي تخرج بصائر القلوب.

إلهي. فكيف أنظر إن نظرت إلا إلى رحمتك، وإن غضضت فعلى نعمك، فمن فضلك جعلت حكمك يحتمل على عطفك، ومن فضلك جعلت نعمك تعم جميع خلقك، فهب لي من لدنك ما لا يملك غيرك مما تعلمه، يا وهاب يا فعال لما يريد، واجعلني من خاصة أوليائك، يا خير مدعو، وأكرم راحم، إنك أنت على كل شيء قدير.

سمعتُ أبا الحسن على بن هارون يقول: سمعت الجنيد بن محمد يقول: اعلم أن المناصحة منك للخلق والإقبال على ما هو أوْلى بك فيك، وفيهم أفضل الأعمال لك في حياتك، وأقربها إلى أوليائك في وقتك، واعلم أن أفضل الخلق عند الله منزلة، وأعظمهم درجة في كل وقت وزمن، وفي كل محل ووطن أحسنهم إحكامًا لما عليه في نفسه، وأسبقهم بالمسارعة إلى الله فيها يجبه، وأنفعهم بعد ذلك لعباده، فخذ بالحظ الموفر لنفسك، وكن عاطفًا بالمنافع على غيرك، واعلم أنك لن تجد سبيلًا تسلكه إلى غيرك وعليك بقية مفترضة من حالك، واعلم أن المؤهلين للرعاية إلى سبيل الهداية، والمرادين لمنافع الخليقة، والمرتبين للنذارة والبشارة أيدوا بالتمكين، وأسعدوا براسخ علم اليقين، وكشف لهم عن غوامض معالم الدين، وفتح لهم في فهم الكتاب المستبين، فبلغوا ما أنعم به عليهم من فضله، وجاد به من عظيم أمره إحكام ما به أمروا،

الجنيد بن محمد الجنيد

والمسارعة إلى ما إليه ندبوا، والدعاية إلى الله بها به مكنوا، وهذه سيرة الأنبياء، صلوات الله عليهم، فيمن بعثوا إليهم من الأمم، وسيرتهم في تأدية ما علموه من الحكم، وسيرة المتبعين لآثارهم من الأولياء والصديقين، وسائر الدعاة إلى الله من صالحي المؤمنين.

كتب إليَّ جعفر بن محمد، وقال: أنشدني الجنيد بن محمد:

وَسُرَّتْ بِنَاسِ فِي الْغُيُوبِ قُلُوْ بُهُم وَجَالُوا بِقُرْبِ الْمُاجِدِ الْمُتَفَضِّلُ وَاحْسَانًا وَبِرَّا يُعَجَّلُ وَنَالُوا مِنَ الجُبَّارِ عَطْفًا وَرَأْفُةً وَفَضْلًا وَإِحْسَانًا وَبِرَّا يُعَجَّلُ أُولَئِكَ نَحْوَ الْعَرْشِ هَامَتْ قُلُوبُهُم وَفِي مَلَكُوتِ العِزِّ تُؤْى وَتُنَزَّلُ أُولِيَكَ نَحْوَ الْعِرْشِ هَامَتْ قُلُوبُهُم وَفِي مَلَكُوتِ العِزِّ تُؤْى وَتُنَزَّل

أنشدني عثمان بن محمد العثماني، قال: أنشدني الحسين بن أحمد بن منصور الصوفي للجنيد بن محمد:

تُرِيْدُ مِنِّى اخْتِبَارَ سِرِِّي وَقَدْ عَلِمْتَ الْمُرَادَ مِنِّى فَلَيْسَ لِي مِنْ سِوَاكَ حَظُّ فَكَيْفَهَا شِئْتَ فَامْتَحِنِّى كُلُّ بَلَا عَلَى مَنْ سِوَاكَ حَظُّ فَكَيْفَهَا شِئْتَ فَامْتَحِنِّى كُلُّ بَلَا عَلَى عَلَى يَالَيْتَنِى قَدْ أَخَذْتُ عَنِّى

كتب إلى جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، وسمعت أبا طاهر المحتسب يقول: قرأت على أبي محمد جعفر بن محمد بن نصير وهو يسمع، قال: كان الجنيد بن محمد يدعو بهذا الدعاء على ممر الأيام: الحمد لله حمدًا دائمًا كثيرًا طيبًا مباركًا موفورًا لا انقطاع له، ولا زوال، ولا نفاد له، ولا فناء كما ينبغي لكريم وجهك وعز جلالك، وكما أنت أهل الحمد في عظيم ربوبيتك وكبريائك، ولك من كل تسبيح وتقديس وتمجيد وتهليل وتحميد وتعظيم، ومن كل قول حسن زاك جميل ترضاه مثل ذلك.

اللهم صل على عبدك المصطفى، المنتخب المختار المبارك، سيدنا ومولانا محمد على وعلى أشياعه وأتباعه وأنصاره وإخوانه من النبيين، وصل اللهم على أهل طاعتك أجمعين من أهل السهاوات والأرضين، وصل على جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان ومالك، اللهم وصل على الكروبيين والروحانيين والمقربين والسياحين والحفظة والسفرة والحملة، وصل على الكروبيين وأهل السهاوات وأهل الأرضين، وحيث أحاط بهم علمك في جميع وصل على ملائكتك وأهل السهاوات وأهل الأرضين، وحيث أحاط بهم علمك في جميع أقطارك كلها، صلاة ترضاها وتحبها، وكها هم لذلك كله أهل.

وأسألك اللهم بجودك ومجدك وبذلك وفضلك وطولك وبرك وإحسانك ومعروفك وكرمك، وبها استقل به العرش من عظم ربوبيتك، أسألك يا جواد يا كريم مغفرة كل ما أحاط به علمك من ذنوبنا، والتجاوز عن كل ما كان منا، وأد اللهم مظالمنا، وقم بأودنا في تبعاتنا جودًا منك ومجدًا وبذلًا منك وطولًا، وبدِّل قبيح ما كان منا حسنًا، يا من يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، أنت كذلك لا كذلك غيرك، اعصمنا فيها بقي من الأعهار إلى منتهى الآجال عصمة دائمة كاملة تامة، وكرِّه إلينا كل الذي تكره، وحبب إلينا كل الذي ترضاه وتحبه، واستعملنا به على النحو الذي تحب، وأدم ذلك لنا إلى أن تتوفانا عليه، أكد على ذلك عزائمنا، واشدد عليها نياتنا، وأصلح لها سرائرنا، وابعث لها جوارحنا، وكن ولي توفيقنا وزيادتنا وكفايتنا.

هب لنا اللهم هيبتك وإجلالك وتعظيمك ومراقبتك والحياء منك، وحسن الجد والمسارعة والمبادرة إلى كل قول زكي حميد ترضاه، وهب لنا اللهم ما وهبت لصفوتك وأوليائك وأهل طاعتك من دائم الذكر لك، وخالص العمل لوجهك على أكمله وأدومه وأصفاه وأحبه إليك، وأعنا على العمل بذلك إلى منتهى الآجال.

اللهم وبارك لنا في الموت إذا نزل بنا، اجعله يوم حباء وكرامة وزلفى وسرور واغتباط، ولا تجعله يوم ندم، ولا يوم أسى، وأوردنا من قبورنا على سرور وفرح وقرة عين، واجعلها رياضًا من رياض جنتك، وبقاعًا من بقاع كرامتك ورأفتك ورحمتك، لقنا فيها الحجج، وآمنا فيها من الروعات، واجعلنا آمنين مطمئنين إلى يوم تبعثنا، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه لا ريب في ذلك اليوم عندنا، آمنا من روعاته، وخلصنا من شدائده، واكشف عنا عظيم كربه، واسقنا من ظمئه، واحشرنا في زمرة محمد عليه المصطفى الذي انتخبته واخترته، وجعلته الشافع لأوليائك، المقدم على جميع أصفيائك، الذي جعلت زمرته آمنة من الروعات.

أسألك يا من إليه لجؤنا وإليه إيابنا وعليه حسابنا أن تحاسبنا حسابًا يسيرًا لا تقريع فيه ولا تأنيب ولا مناقشة ولا مواقفة، عاملنا بجودك ومجدك كرمًا، واجعلنا من السرعان المغبوطين، واعطنا كتبنا بالأيهان، وأجزنا الصراط مع السرعان، وثقِّل موازيننا يوم الوزن، ولا تسمعنا لنار جهنم حسيسًا ولا زفيرًا، وأجرنا منها ومن كل ما يُقرِّب إليها من قول وعمل، واجعلنا بجودك ومجدك وكرمك في دار كرامتك وحبورك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين

والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا، واجمع بيننا وبين آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وذرياتنا في دار قدسك، ودار حبورك على أفضل حال وأسرها، وضم إلينا إخواننا الذين هم على ألفتنا، والذين كانوا على ذلك من كل ذكر وأنثى، بلغهم ما أملوه وفوق ما أملوه، واعطهم فوق ما طلبوه، واجمع بينا وبينهم في دار قدسك ودار حبورك على أفضل حال وأسرها، وعم المؤمنين والمؤمنات جميعًا برأفتك ورحمتك، الذين فارقوا الدنيا على توحيدك،

كن لنا ولهم وليًّا كالئًا كافيًا، وارحم جفوف أقلامهم ووقوف أعماهم، وما حل بهم من البلاء، والأحياء منهم تب على مسيئهم واقبل توبتهم، وتجاوز عن المسرف منهم، وانصر مظلومهم، واشف مريضهم، وتب علينا وعليهم، توبة نصوحًا ترضاها، فإنك الجواد بذلك، المجيد به القادر عليه، وكن اللهم للمجاهدين منهم وليًا وكالئًا وكافيًا وناصرًا، وانصرهم على عدوهم نصرًا عزيزًا، واجعل دائرة السوء على أعدائك وأعدائنا أسفك الله دماءهم، وأبح حريمهم، واجعلهم فيئًا لإخواننا من المؤمنين، وأصلح الراعي والرعية، وكل من وليّته شيئًا من أمور المسلمين صلاحًا باقيًا دائمًا.

اللهم أصلحهم في أنفسهم، وأصلحهم لمن وليتهم عليهم، وهب لهم العطف والرأفة والرحمة بهم، وأدم ذلك لنا فيهم ولهم في أنفسهم، اللهم اجمع لنا الكلمة، واحقن الدماء، وأزل عنا الفتنة، وأعذنا من البلاء كله، تقول ذلك لنا بفضلك من حيث أنت به أعلم وعليه أقدر، ولا ترنا في أهل الإسلام سيفين مختلفين، ولا ترنا بينهم خلافًا، اجمعهم على طاعتك وعلى ما يقر إليك، فإنك ولي ذلك وأهله، اللهم إنا نسألك إن تعزنا ولا تذلنا، وترفعنا ولا تضعنا، وتكون لنا ولا تكن علينا، وتجمع لنا سبيل الأمور كلها أمور الدنيا التي هي بلاغ لنا إلى طاعتك ومعونة لنا على موافقتك، وأمور الآخرة التي فيها أعظم رغبتنا، وعليها معولنا، وإليها منقلبنا، فإن ذلك لا يتم لنا إلا بك، ولا يصلح لنا إلا بتوفيقك.

اللهم وهب لنا هيبتك وإجلالك وتعظيمك، وما وهبت لخاصتك من صفوتك من حقيقة العلم والمعرفة بك، مُنَّ علينا بها مننت به عليهم من آياتك وكراماتك، واجعل ذلك دائمًا لنا، يا من له ملكوت كل شيء، وهو على كل شيء قدير، اللهم وهب لنا العافية الكاملة في الأبشار، وجميع الأحوال، وفي جميع الإخوان، والذريات، والقرابات، وعم بذلك جميع

المؤمنين والمؤمنات، أجر علينا من أحكامك أرضاها لك وأحبها إليك، وأعونها على كل مقرب من قول وعمل، يا سامع الأصوات، ويا عالم الخفيات، ويا جبار السهاوات، صل على عبدك المصطفى محمد، وعلى آل محمد، أولًا وآخرًا، ظاهرًا وباطنًا، واسمع واستجب، وافعل بنا ما أنت أهله، يا أكرم الأكرمين، ويا أرحم الراحمين.

\* \* \*

#### • ٥٨ - محمد بن يعقوب

ومنهم: العارف بالأصول، العازف عن الفضول، له القلب الخاشع، والأذن السامع، أحكم علم الآثار وأتقنها، وألَّف في المعاملات والأحوال وأوضحها، أبو جعفر محمد بن يعقوب بن الفرجي، صحب الحارث بن أسد المحاسبي وطبقته، له مصنفات في معاني الصوفية: كتاب الورع، وكتاب صفات المريدين، كان من الأئمة في علوم النساك، يرفع من الفقراء وينصرهم، ويضع من المدعين ويزري عليهم.

كتب إليَّ جعفر بن محمد بن نصير -فيا أذن لي- قال: سمعت المرتعش يقول: قال أبو جعفر بن الفرجي: مكثت عشرين سنة لا أسأل عن مسألة إلا ومنازلتي فيها قبل قولي، وقال: إذا صح الود سقطت شروط الأدب، وحكى عبد المنعم بن عمر عن أبي سعيد بن الأعرابي: أنه قيل لأبي جعفر بن الفرجي: إنك تنكر الزعقة والصيحة؛ فقال: إنها أنكرها على الكذابين، وقال: ما زعقت من عمري إلا ثلاث زعقات، فإني انتهيت ببغداد يومًا إلى الجسر، وأخرج رجل من الشطاحين من السجن يضرب، ثم رد إلى السجن والناس يتعجبون من صبره على الجلد، فجئت إليه فقلت: مسألة؛ فقال: أوسعوا له. ما مسألتك؟ قلت: أسهل ما يكون الضرب عليكم أي وقت؟

قال: إذا كان من ضربنا له يرانا، قال: فصحت ولم أملك السكوت، قال أبو سعيد بن الأعرابي: أخبرني عمي يحيى بن أحمد، قال: أخبرني بن المرزبان الصيقل، قال: أردت الخروج إلى مكة، فرافق الجمال بيني وبين إنسان لا أعرفه؛ فقلت له بعد أن رافقني: نحتاج من الزاد كذا وكذا، ومن الزيت كذا وكذا؛ فقال: قد اشتريت جميع ذلك، فلا تشتر شيئًا، وظننت أنه

يحاسبني عليه كما يفعل الرفقاء، وكان في الطريق يسرف ويوسع النفقة، فأقول في نفسي كل هذا يحاسبني به، فكنت أحتشمه أن أقول له أقصر وأحتمله، فلما صرت بمكة عزم علي المقام بمكة، فقلت له: الحساب، فقال: سبحان الله، تذكر مثل هذا، وأقبل ينكر علي ذلك، فقلت: لا بد منه، فأبى ذلك، وقال: من يفعل ذلك؟ فسألت عنه، فإذا هو الفرجي.

ورُوي عن أبي جعفر محمد بن الفرجي، قال: خرجت من الشام على طريق المفازة، فوقعت في التيه، فمكثت فيه أيامًا حتى أشرفت على الموت، قال: فبينا أنا كذلك إذا أنا براهبين يسيران كأنها خَرَجَا من مكان قريب، يريدان ديرًا لهما قريبًا، فقمت إليهما، فقلت: أين تريدان؟ قالا: لا ندري، قلت: أتدريان أين أنتها؟

قالا: نعم، نحن في ملكه ومملكته وبين يديه، فأقبلت على نفسي أوبخها، وأقول لها: راهبان يتحققان بالتوكل دونك، فقلت لهما: أتأذنان في الصحبة؟ قالا: ذلك إليك، فاتبعتها، فلما جن الليل، قاما إلى صلاتهما وقمت إلى صلاتي، فصليت المغرب بتيمم، فنظرا إليَّ وقد تيممت، فضحكا مني، فلما فَرَغَا من صلاتهما، بحث أحدهما الأرض بيده، فإذا بهاء قد ظهر وطعام موضوع، فبقيت أتعجب من ذلك؛ فقالا: ما لك؟

أدن فَكُلْ واشرب، فأكلنا وشربنا وتهيأت للصلاة، ثم نضب الماء فذهب، فلم يزالا في الصلاة وأنا أصلي على حدة حتى أصبحنا وصلينا الصبح، ثم أخذنا في المسير، فمكثنا على ذلك إلى الليل، فلما جننا الليل تقدم الآخر فصلى بصاحبه، ثم دعا بدعوات، وبحث الأرض بيده فنبع الماء وحضر الطعام، فلما كانت الليلة الثالثة، قالا: يا مسلم. هذه نوبتك الليلة فاستخر الله، قال: فتعبت فيها واستحييت، ودخل بعضى في بعض.

قال: فقلت: اللهم إني أعلم أن ذنوبي لم تدع لي عندك جاهًا، ولكن أسألك ألا تفضحني عندهما، ولا تشمتهما بنبينا محمد على وبأمة نبيك، فإذا بعين خرارة وطعام كثير، فأكلنا من ذلك الطعام وشربنا، ولم نزل كذلك حتى بلغتني النوبة الثانية، ففعلت كذلك، فإذا بطعام اثنين وشراب، فكففت يدي وأريهما أني آكل ولم آكل، فسكتا عني، فلم كانت النوبة الثالثة، أصابني كذلك؛ فقالا لي: يا مسلم، ما هذا؟

قلت: لا أدري، فلما كان في جوف الليل غلبتني عيناي، فإذا بقائل يقول: يا محمد، أردنا بك الإيثار الذي اختصصنا به محمدًا ﷺ من بين الأنبياء والرسل، فهي علامته وكرامتك، وكرامة أمته من بعده إلى يوم القيامة، قال: فبلغت نوبتي، وكان الأمر على هذه الصورة؛ فقالا لي: يا مسلم. ما هذا؟ ما لنا نرى طعامك ناقصًا؟! قلت: أو لا تعلمان ما هذا؟ قالا: لا.

قلت: هذا خلق خص الله به نبينا محمدًا على وخص به أمته، إن الله عز وجل يريد به الإيثار، فقد آثرتكما، قال: فقالا: نحن نشهد ألا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لقد صدقت قولك، هذا خبر نجده في كتبنا، خص الله به محمدًا على وأمته، فأسلما؛ فقلت لهما في الجمعة والجماعة، قالا: ذلك الواجب، قلت: نعم، قالا: فاسأل الله أن يخرجنا من هذا التيه إلى أقرب الأماكن من الشام، قال: فبينا نحن نسير إذ أشر فنا على بيوتات بيت المقدس.

### ومما أسند

حدثنا سليان بن أحمد، ثنا محمد بن يعقوب بن الفرجي الرملي، ثنا إبراهيم بن المنذر المجذمي، ثنا عبد الله بن وهب، ثنا قرة بن عبد الرحمن عن يزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أبي حميد الساعدي، قال: استسلف رسول الله على من رجل تمرًا، فلها جاءه يتقاضاه، قال له رسول الله على «لَيْسَ عِنْدَنَا الْيَوْمَ، فَإِنْ شِئْتَ أَخَرْتَ عَنَا حَتَّى يَأْتِينَا فَنَفْضِيكَ»؛ يتقاضاه، قال له رسول الله على «دَعْهُ يَا عُمَرُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحُقِّ فقال الرجل: واعذراه؛ فتذمر عمر، فقال له رسول الله على «دَعْهُ يَا عُمَرُ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الحُقِّ مَقَالًا، انْطَلِقُوا إِلَى خَوْلَة بِنْتِ حَكِيمِ الْأَنْصَارِيَّة، فَالْتَمِسُوا لَنَا عِنْدَهَا تَمَرًا» فانطلقوا، فقالت: والله ما عندي إلا تمر ذخيرة، فأخبروا رسول الله على فقال: «خُذُوهُ فَاقْضُوهُ» فلها قضوه أقبل إلى رسول الله على فقال دسول الله على فقال رسول الله على فقال رسول الله على فقال رسول الله على فقال وفيت وأطبت؛ فقال رسول الله على فقال أن خِيَارَ عِبَادِ الله المُوفُونَ المُطَيِّبُونَ». (١)

قال سليمان: تفرد به قرة عن يزيد.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. «المعجم الصغير» (١٠٤٥)، قرة بن عبد الرحمن بن حيويل المعافري، أبو محمد: ضعّفه يحيى، وقال أحمد: منكر الحديث جدًّا. [«تهذيب التهذيب» (٨/ ٣٣٣)، و«الكاشف» (٢/ ١٣٦)، و«الكامل في الضعفاء» (٦/ ٥٣)]

محمد بن يعقوب محمد بن يعقوب

حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم، ومحمد بن أحمد بن شبوية، قالا: ثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم بن حكيم، ثنا محمد بن يعقوب الفرجي، ثنا محمد بن عبد الملك بن قريب الأحمر، قال: حدثني أبي، ثنا أبو معشر عن سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي عليه قال: «سُرْعَةُ المُشْي تُذْهِبُ بَهَاءَ المُؤْمِنِينَ». (١)

أخبرنا أبو مسعود محمد بن إبراهيم بن عيسى المقدسي - في كتابه- ثنا محمد بن يعقوب الفرجي، ثنا خالد بن يزيد، ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس بن مالك: أن رسول الله عَلَى قال: «مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ فَهُو فِي سَبِيلِ الله حَتَّى يَرْجِعَ». (٢)

حدثنا عبد المنعم بن عمر، ثنا أبو سعيد الأعرابي، ثنا محمد بن يعقوب الفرجي، ثنا على ابن المديني، ثنا المعتمر بن سليان عن سفيان الثوري عن أبي سلمة عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب أن رسول الله على قال: «بَشِّرُ أُمَّتِي بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالتَّمْكِينِ، وَأَنَّ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ الْآخِرَةِ يُرِيدُ بِهِ الدُّنْيَا فَلَيْسَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ». (")

حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا أحمد بن عمرو بن جابر، ثنا محمد بن يعقوب الفرجي، ثنا أحمد ابن عيسى أبو طاهر، ثنا ابن أبي فديك، ثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن أنس: أن رسول الله ﷺ دخل مكة وعلى رأسه المغفر.(١)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. «تاريخ بغداد» (١/ ١٧)، علَّته في أبي نجيح، وسبق.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن. لم أجده عند غيره.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن. لم أجده عند غيره، وأبو سلمة، هو: المغيرة بن مسلم القسملي السراج المدائني، من الذين عاصر واصغار التابعين.

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن. لم أجده عند غيره، وأحمد بن عيسى، أبو طاهر، هو: أحمد بن عيسى بن حسان المصري، أبو عبد الله ابن أبي موسى العسكري، ويُعُرف بالتستري، من كبار الآخذين عن تبع الأتباع.. وأظن أن أبا طاهر خطأ.

# ٥٨١– عمرو بن عثمان المكي

ومنهم: العارف البصير، والعالم الخبير، له اللسان الشافي، والبيان الكافي، معدود في الأولياء، محمود في الأطباء، أحكم الأصول، وأخلص في الوصول، أبو عبد الله عمر بن عثمان المكي، ساح في البلاد، وباح بالوداد، وصحب الأصفياء من العباد.

سمعتُ أبا محمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر يقول: سمعت أبا عبد الله عمرو بن عثمان المكي، وأملى عليَّ في جواب مسألة سئل عنها، يخاطب السائل: أقم على نفسك الموازنة بعقلك في تفقد حالك ومقامك هذا، إن كل ما عارضك من الأشغال من كل شيء، أعني من حق أو باطل أزالك عن مقامك، هذا بانصراف اليسير من عقلك، فذلك كله عذر، فاهرب وافزع إلى الله عند اعتراض الخواطر، وسورة العوارض، وحيرة الهوى إلى مولاك وسيدك، ومن بين يديه ضرك ونفعك، الذي خلصت في نفسك وحدانيته وقدرته، وتفريد سلطانه، وتفريد فعل ربوبيته، إذ لا قابض ولا باسط ولا نافع ولا ضار ولا معين ولا ناصر ولا عاصم ولا عاضد إلا الله وحده، لا شريك له في سائه وأرضه، وهذا أول مقام قامه أهل الإيمان من تصحيح القدرة في إخلاص تفريد أفعال الربوبية، وهو أول مقام قامه المؤمنون، وأول مقام قامه المخلصون، وأول مقام قامه المتوكلون في تصحيح العلم المعقود بشرط التوكل في الأعمال قبل الأعمال.

واعلم رحمك الله أن كل ما توهمه قلبك أو رسخ في مجاري فكرتك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو إشراف أو ضياء أو جمال أو شبح ماثل أو شخص متمثل، فالله بخلاف ذلك كله، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكمل، ألم تسمع إلى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ بَحُلاف ذلك كله، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكمل، ألم تسمع إلى قوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَمِي الشورى: ١١] وقوله عز وجل: ﴿وَلَمْ يَكُن لَهُ مَعُفُوا أَحَدًا ﴾ [الإخلاص: ٤]، أي: لا شبه ولا نظير ولا مساوي، ولا مثل وقف عند خبره عن نفسه مسلمًا مستسلمًا مذعنًا مصدقًا بلا مباحثة التنفير، ولا مفاتشة التفكير، جل الله وعلا الذي ليس له نظير، ولا يبلغ كنه معرفته خالص التفكير، ولا تحويه صفة التقدير ﴿السَّمَوَاتُ مَطُويًا اللهِ على الزمر: ١٧] ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا التفكير، ولا تحويه صفة التقدير ﴿السَّمَوَاتُ مَطُويًا اللهِ وقدرةً، والباطن لكل شيء علمًا وخبرةً، خلق الأشياء على غير مثال ولا عبرة ولا تردد ولا فكرة، تعالى وتقدس أن يكون في وخبرةً، خلق الأشياء على غير مثال ولا عبرة ولا تردد ولا فكرة، تعالى وتقدس أن يكون في

عمرو بن عثمان المكي

الأرض ولا في السماء وجل عن ذلك علوًّا كبيرًا (١)، أقام لقلوب الموقنين مدًّا يمسكه التسليم عن التيه في بحور الغيوب المضروبة دون ذي الجلال والكبرياء، فشكر لهم تسليمهم واعترافهم بالجهل بما لا علم لهم به، وسمي ذلك منهم رسوخًا وربانية أو إيمانًا لقوله تعالى: ﴿وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنًا بِهِ - كُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: ٧].

وما خبر عن ملائكته إذ قالوا: ﴿لاَ عِلْمَ لَنَاۤ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ﴾ [البقرة: ٣٣] عجزت الملائكة المقربون أن تحد أحسن الخالقين، أو تكيف صفة رب العالمين، فهم خشوع خضوع خنوع في حجرات سرادقات العرش، محبوسون أن يتأملوا ساطع النور الأوهج، فهم يضجون حول عرشه بالتقديس ضجيجًا، ويعجون بالتسبيح عجيجًا، باهتون راهبون، خائفون مشفقون وجلون لما بدا لهم من عظيم القدرة، ولما أيقنوا به وسلموا له من شموخ الرفعة، فكيف تطمع يا أخي نفسك، أو تطلق فكرك في شيء من الاحتواء على صفة من هذا وصفه، وقانا الله تعالى وإياك اعتراض الشكوك، وعصمنا وإياك في كنف تأييده من التخطي بالأفهام إلى اكتناه من لا تهجم عليه الظنون.

ولا تلحقه في العاجلة العيون، جَلَّ وتعالى عن خطرات الهفوات، وعن ظنون الشبهات علوًّا كبيرًا، فبهذا فاعرف ربك ومولاك، ومن لا تأخذه سِنة ولا نوم، فيكون سلاحك وعظم عدتك ومجاهدتك وجنتك من عدوك عند من يلقى إليك في خالقك، فهذا الذي وصفت لك فإليه فالتجئ وبه فاستمسك، ثم عد إليه بملق اللوذان واستكانة الخضوع أن يعصمك الله ويثبتك، فهو المثبت لقلوب أوليائه بصحة اليقين من الزوال كها أمسك أرضه بالجبال من الزلزال، والسلام.

سمعتُ أبا محمد عبد الله بن محمد يقول: سمعت عمرو بن عثمان يقول: إن الله جعل الاختيار موصولًا بالاختيار، والإجابة مؤداة إلى الأبرار، بتوفيق هدايته وابتداء رأفته، وجعل رحمته مفتاحًا لكل خير في أرضه وسمائه، فكان مما اختار لنفسه عبادًا اتخذهم لنفسه، ورضيهم لعبادته، واصطنعهم لحدمته، واجتباهم لمحبته، ونصبهم لدعوته، وأبرزهم لإجابته، واستعملهم

<sup>(</sup>۱) الكينونة الإلهية غير مثلية، وهذا نفي للمثلية لا نفي للكينونة؛ فكل ما سوى الله ليس كمثل الله، وكل ما سوى الله له أين ومتى ومن وإلى؛ فكل ما سوى الله تعالى مخلوق محدود، والرد على الأين في حق الله تعالى بفي غير مفهم، وإنها المراد به العلو، ونفي المثلية لا إثبات الأين والتحديد. أعاذنا الله تعالى.

بمرضاته، فألطف لهم في الدعوة باختصاص المنة، فأظهر دعوته في قلوبهم بإظهار صنعه وصنعائه، وما غذاهم به من لطفه وألطافه وبره ونعائه، فوطأ لهم الطريق، وكشف عن قلوبهم فسارعت قلوبهم بإجابة التحقيق.

وذلك لما عرفوا واستبانوا مما به لله دانوا مما تعرف به إليهم من البر والتحف، والكرامات والطرف، والفوائد السنية، والمواهب الهنية، فسارعت لإجابته بخالص موافقته، والإعراض عن مخالفته، والعطف على كل ما عطف به عليها، والإقبال على كل ما دعاها إليه بلا تثبط في مسير، ولا التفات في جد ولا تشمير، فوصلوا الغدو بالتبكير، وقطعوا فيها العلائق، وانفردوا به دون الخلائق فساروا سير متقدمين، وجدوا جد معتزمين، وحثوا حث مبادرين، وداوموا مداومة ملازمين، وانتصبوا انتصاب خائفين للفوت والحرمان، وخوف السلب لما تقدم إليهم من الإحسان، فعبدوه بأبدان خفاف، وعاملوه بفطن لطاف، وقصدوه بإرادات صادقة وهمم خالصة، ورغبات طامحة وقلوب صافية، فابتدأوا من معاملة الله فيها به ابتدأهم حين دعاهم، إذ يقول تعالى: ﴿ وَيَتَأَيُّنَا ٱللَّذِينَ ءَامَنُوا ٱسْتَجِيبُوا لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا مُحْيِيكُمْ الله إليها، ونبههم فطلبوا طيب الحياة بإخلاص الإجابة، وعملوا في الظفر بالحياة إذ دعاهم الله إليها، ونبههم بلطفه عليها، فجعلوا إقامتهم وإرادتهم وأملهم ومناهم الظفر بالحياة، فعملوا في تحقيق موجباتها في الأحوال الواردة بهم عليها.

سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد بن جعفر يقول: سمعت عمرو بن عثمان المكي يقول في وصف سياسة النفوس، قال: يبتدئ بعد الإجابة بتوفيق النفوس، لما كان منها من مخالفة الملك ومعصيته الجبار، فألزمها التوبة والتنصل والاعتذار، وتكرير الاستغفار الاجتهاد في حل الإصرار باللجأ والاستئجار، والاعتصام بمليكهم الجبار، فوافقوها موافقة على موازنة، وعاتبوها معاتبة على محاضرة، ووبخوها بها فرط منها من الجهل والتضييع والشرور والتهادي والتمرد في ركوب المعاصي، فوبخوها بين يديه وعاتبوها معاتبة من قد عرض عمليه، وقرروها تقرير مناقشة الحساب، وجرعوها ما توعده الله من أليم العذاب وشديد العقاب.

ثم أقاموها مقام الخزي فأبدلوها بحال الرفاهات، والقشف والتقشف والضر والتخفف، فأبدلوها بالشبع جوعًا، وبالنوم سهرًا، وبالراحة تعبًا، وبالقعود نصبًا، وبطيب المطاعم الخبيث

عمرو بن عثمان المكي معمرو بن عثمان المكي

الخشن، وبلين الملابس الخشن الجافي، وبأمن الوطن خوف البيات، ثم أزعجوها عن توطن ما به ألزموها، فمنعوها استواء الأوقات في بذل الاجتهاد، وأخذوها بدائم الازدياد على سبيل الموازنة، وأقاموها مقام التصفح والتفتيش والمحاسبة، والتوقيف على كل لحظة وخطرة وهمة ولفظة وفكرة وأمنية وشهوة وإرادة ومحبة، فهكذا أبدًا دأبهم، وفي هذه أبدًا حالهم على هذه السياسة، بشرط هذه المجاهدة وانتصاب هذه المكابدة، وإحاطة هذه المراوضة، ومع هذا فالهرب إلى الله فيها، والاعتضاد بالله عليها، والتأوي إلى الله منها، والاستعاذة بالله من شرها، والاستعانة بالله على كيدها، والصراخ إلى الله عند شرودها.

سمعتُ أبا محمد عبد الله بن محمد يقول: سمعت عمرو بن عثمان يقول: المخلصون من الورعين هم الذين تفقدوا قلوبهم بالأعمال والنيات في كل أحوالهم وأعمالهم وحركاتهم وسكونهم، مواظبين للاستقامة المفترضة على طاعة الله وله محافظين، ومن دخول الفساد عليهم مشفقين، فأورثهم الله مراقبته، فهنالك تنتصب قلوبهم بمداومة المحافظة لنظر الله إليهم،

ونظره إلى سرائرهم، وعلمه بحركاتهم وسكونهم، فهنالك تقف القلوب بعلم الله، فلا تنبعث بخطرة ولا همة ولا إرادة ولا محبة ولا شهوة إلا حفظوا علم الله بهم في ذلك، فلم تبرز حركات الضمير إلى تحريك الجوارح إلا بالتحصيل والتمييز؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] ولقوله سبحانه: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إلا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ [بونس: ١٦].

فإذا انتصبت المراقبة بدوام انتصاب القلوب بها، فهنالك يكون تمام الإخلاص والحيطة في العمل، وهنالك يورثهم الله الحياء، فدوام المراقبة يفشي الحياء، ويمده ويزيد فيه، والحياء القلوب بدوام الطهارة، ويخرج من القلوب حلاوة الماء، ثم حلاوة الشهوات، ودوام الحياء يوجب على القلوب إعظام حرمات الله بإعظام مقام الله حياء من جلال الله؛ لأن إجلال حرمات الله في القلوب غاسل للقلوب بهاء الحياة الوارد عليها من فوائد الله، فتخلق الدنيا في قلوبهم، وتصغر الأشياء فيها، وتقوى حركات اليقين بصفاء النظر إلى الموعود، فيوصلها بالمعروف، ويرجع عليها اليقين بالتوبيخ في إعظام الدنيا، والسعي لها ولجمعها.

سمعتُ أبا محملة يقول: سمعت عمرو بن عثمان يقول: اعلم أن حد الشكر في القلوب خارج من الاشتغال بالفرح على النعم، والاشتغال ببهجتها بها يغلب على النفوس من شرها عليها، وعظيم حظها فيها، فالشكر خارج من ذلك، فإذا ما حل بالقلوب زهرات النعم ورونق صفوها، وخفض العيش فيها هاج في القلوب ذكر المنعم بها، والمتولي للامتنان بها، فاتصل فرحهم بشكره، وأوصلتهم النعمة إلى الابتهاج بالمنعم والذكر له والثناء عليه، فهذا حد الشكر فيها ذاقته القلوب، فلما صرفت الأفراح عن حظوظ النفوس إلى مواضع الشكر ابتهاجًا بالمنعم دون حظ النفوس بالنعمة خلصت تلك الأفراح رضاء عن الله، وبشاشة القلوب بمر القضاء، واختلاف الأحكام بمخالفة المحاب، والسرور بمر القضاء، ويكون السرور مقرونًا بالمحبة لله التي هي معقودة في عقود الإيمان، وموجودة في أصل العرفان؛ لأنه السرور مقرونًا بالمحبة لله التي هي معقودة في عقود الإيمان، وموجودة في أصل العرفان؛ لأنه لا يصح إلا بثلاث حالات: إخلاص لتوحيده، ورضى به أنه رب، ومحبة له على كل شيء، إذ هو إلحه ومالك ضره ونفعه ورفعه ووضعه وحياته وموته، فولهت القلوب إليه بضر الفاقة، فهذا معنى المحبة المفترضة في عقود الإيمان كفرض الإيمان.

قال الشيخ رضي الله تعالى عنه: كان عمرو بن عثمان رحمه الله تعالى حظوظه في فنون العلم غزيرة، وتصانيفه بالمسانيد والروايات شهيرة.

401

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن عينة عن ابن عجدان عبد الله بن محمد، ثنا عمرو بن عثمان، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن عينة عن ابن عجدان عن أبيه عن أبيه عن أبي هريرة: أن النبي على قال: «المُؤْمِنُ الْقُومِيُّ خَيْرٌ مِنَ المُؤْمِنِ الضَّعِيفِ، وَكُلُّا عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجَزْ، فَإِنْ فَاتَكَ شَيْءٌ فَقُلْ: كَذَا قُدِّر، وَكَذَا كَانَ، وَإِيَّاكَ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَلَا تَعْجَزْ، فَإِنْ فَاتَكَ شَيْءٌ فَقُلْ: كَذَا قُدِّر، وَكَذَا كَانَ، وَإِيَّاكَ وَلَوْ، فَإِنَّهُمَا مِفْتَاحُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ» فَريب من حديث ابن عيينة عن ابن عجلان.

\* \* \*

## ۸۷ - رويم بن أحمد

ومنهم: الفطن المكين، له البيان والتبيين، والرأي المتين، رويم بن أحمد أبو الحسن الأمين، كان بالقرآن عالماً، وبالمعاني عارفًا، وعلى الحقائق عاكفًا، قلد بفصل الخطاب، ولم تؤثر فيه العلل والأسباب، كان سمي جده رويم بن يزيد المقرئ الراوي عن ليث بن سعد وإسماعيل ابن يحيى التميمي.

جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- وحدثني عنه الحسين بن يحيى الفقيه الأسفيدفاني، قال: سمعت رويمًا يقول: الإخلاص ارتفاع رؤيتك عن فعلك، والفتوة أن تعذر إخوانك في زللهم، ولا تعاملهم بها يحوجك إلى الاعتذار منهم.

عبد الواحد بن بكر، قال: سمعت أحمد بن فارس يقول: حضرت رويمًا وسأله أبو جعفر الحداد: أيهما أفضل: الصحو أو السكر؟ فانزعج رويم كالمغضب؛ فقال: لا والله، أو تهدأ هدو الصخر في قعور البحار، فإن هدأت استودعك، وإن انزعجت طالبك، أما سمعته يقول: همشنا المناعام: ٩٨].. وسأله بعض الناس أن يوصيه بوصية؛ فقال: ليس إلا بذل الروح، وإلا فلا تشتغل بترهات الصوفية، فإن أمرها هذا مبني على الأصول.

<sup>«</sup>تاريخ بغداد» (٢٢/ ٢٢٣)، ابن عجلان: اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. وسبق.

سمعتُ أبا الحسين محمد بن علي بن حبيش يقول: كان رويم يقول: السكون إلى الأحوال اغترار، وكان يقول: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين.

أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- وحدثني عنه أبو عمرو العثماني، قال: سمعت رويم بن أحمد المقرئ يقول: لما رأيت الطالبين قد تحيروا، والمريدين قد فتروا، والمتعبدين والعلماء بما غلب عليهم من سلطان الهوى قد سكروا، لما رأوا المنتسبين إلى علم المعرفة على طبقات مختلفة، ومقامات متفاوتة من استصغار الأحوال وأهلها، والتراخي عن الأعمال والإعراض عنها، تسوروا على ذرى قصرت عنها مقاماتهم عجزًا عن بلوغها، واغترارًا بما سمعوه من علوها، احتجت أن أعلم السبب الذي أوقعهم في هذه الشبهة وأوقعهم في هذه المنزلة قبل أوانها، والاستحقار للنزول فيها قبل حينها.

فرأيته سببين، كل سبب منها على أصلين؛ أحدهما: استعجال المنزلة قبل وقتها عجزًا عا عمل فيه الصادقون وبذله المحققون، والآخر: الجهل بطريق السالكين إليها، وإغفال التقوى عا لها وعليها رضي منهم باسم لا حقيقة تحته تأويهم، ولا مكانًا منه يغنيهم، فلما رأيت ذلك من أمرهم دعاني داع إلى التبيين لأمورهم، والنداء لمن سمع منهم، والكشف عن سببهم، والتحذير عن مثل غرتهم، ومن أين أتوا، وعلى ماذا عولوا وبها تعلقوا فيها إليه ذهبوا، فنقبت عن سرائرهم بالمساءلة لكبرائهم والمباحثة لأئمتهم في تكوين المكونات على اختلافهم في الأصول والمقامات.

أصلين عظيمين تمسك كل فرقة منهم بأصل، ففرقة قالت: لما رأيت كل حادثة تحت الكون من الأفعال وغيرها من الأجسام والأعراض لا تخلو من أحد أمرين: إما محدث ظهر إلى الكون بغير علة ولا سبب جعله مقدمًا لأجرائه فيكون ذلك المحدث عنه، أو يكون حدثها ظهر عن علة وسبب تقدمها، فرأيت مدار قول هذه الفرقة فيها به تعلقت وإليه رجعت: أن المخترعات أفعالها وأقوالها لله الواحد القهار، فلم أدفع الأصل فيها إليه أشارت، ودخلت الشبهة عليهم إذ لم يفرقوا بين ما أحدثه المحدث من الخير والشر، والهدى لمن اهتدى، والغي لمن غوى، فدخلت عليهم هذه العلة الجامعة من المختلفات من أفعاله المحدثات بين ذواتها وهيئاتها، والعذب الفرات والملح الأجاج والحسن والقبيح والعدل والجور والخبيث والطيب.

وما فرق بين ذلك إذ يقول: ﴿وَهُو ٱلَّذِى مَرَجَ ٱلْبَحِرَيْنِ هَنَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَنَا مِلْحُ أَجَاجُ﴾ [الفرقان: ٥٥]، وقال: ﴿أَوْمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ، نُورًا يَمْشِى بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ، فِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا﴾ [الأنعام: ١٢٢]، وقال: ﴿مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ﴾ [هود: ٢٤]، وقال: ﴿مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ﴾ [هود: ٢٤]، وقال: ﴿لَا يَسْتَوِي ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيْبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَرَةُ ٱلْخَبِيثِ [المائدة: ١٠٠] فرأيت الله وإن كان هو منشئ ولأشياء بسبب وبغير سبب قد فضل خلقه بين منشآته، وبيِّن ذلك في آياته.

فذهب على هذه الفرقة ما فضل الله به بعض الأشياء على بعض، وكل ذلك بأمره قد نفذ فيه حكمه، وبرئ من عاره وإثمه، وغاب عنها إحداث الله للخلق على طبائع مختلفة ودواع متباينة، إذ طبع النفوس أرضية بشرية، مطالبة بحاجتها وشهواتها، وطبع الروح نزهة تطالب بصفائها، وتقتضي شرف علوها، وجعل العقل سراجًا بينها، كل ينازعه ويجذبه إليه ليستعين به فيما يطلبه من حظه، فمن غلب عليه منها أداه ذلك إلى ملك القلب، فمتى ملك القلب أحدهما.

فإن كان ذلك تأثير العقل انقادت له الجوارح، ثم رأيت النفس وإن كان طبعها العاجلة في فعل ذلك بها تأثيرًا لها، وما طبع عليه من قبول الانفعال، وكذلك للروح تأثير انفعالها فيها فعل فيه، ورأيت سلطان النفس الهوى، ووزيرها الجهل، وفعلها الجور، ورأيت ذلك كله، وإن كان في قبضة التدبير وسلطان القهر خارجًا من الجبر ممكنًا من النظر والتصفح والإقدام، والإحجام سببًا للبلاء ومجرى للاختبار الموجب للولاية، المظهر للعداوة.

ثم رأيت المقامات في ذلك مختلفة، والأحوال متباينة، والمعارف متفاوتة، فمن بين مُقصِّر قد أحاطت به رؤية التقصير واعترف بتخلفه وأزرى على نفسه، وبين سابق قد بذل في العبادة لله جهده فلم يبلغ من ذلك إربه، متعلق بعبادته ناظر إلى مجاهدته وتحصيل محاسبته لنفسه، وآخر مع جهده مأخوذ عن أحواله، وقد وصل به آماله وصدقه في أعماله، وأخلص في قصده واستفرغ جهده فبلغ من ذلك حظه، فأعرضت عن ذكر هؤلاء أجمعين.

وفرقة أخرى من العارفين أشرفت على عجائبهم في مقاماتهم، وعظيم طرقهم في سَيْرهم وسِيرهم، وقطع لجة الهلكة، وصراط

الاستقامة، فرأيتهم بعين لا يستتر عنها متوارٍ في حجابه، قد خدع المغرور منهم بمكانه، فمن بين صريع تحت إشارته في بحر عميق بين علم الجمع والتفريق، فرأيته أسوأ حالًا ممن خَرَّ من السهاء فتخطفه الطير، أو تهوي به الريح في مكان سحيق.

وفرقة أخرى قد أنس بالفناء في مكانه، واستبطن البقاء مع أهل زمانه، فلا هو بعلم الفناء يقوم ولا على روح البقاء يدوم، فعمه في طغيانه ولم تختلف عليه أحكامه، ولم يعرف الحق من الباطل، ولا فرق بين المخلوق والخالق، ولا الفاعل والمفعول، ولا الفعل من الانفعال، ولا تميز له الظاهر من الباطن، ولا العاجز من القادر؛ فكان كمن ﴿ النَّهَ أَدُهُ مُونهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَخَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِه عِشَوةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ ﴾ [الجائية: ٢٣].

وفرقة منهم رأت أنه مكن في مقامه ولاحت له الأحكام، فلم يكن عنده لها مكان إلا ما علق منها على الخلق، وإنها كانت الأحكام عندهم معلقة على الخلق لرؤية آثارهم، وحضور إراداتهم واختلاف أحوالهم، والمشاهدة منهم في أنفسهم من بين عقل متين وهوى مائل، فلذلك علق عليهم لأمره عندهم وقصدوا بالنهي وبعثت إليهم الرسل، فتمكن منهم الجهل واستوثق منهم العجب، فلم يمكن فيها علاج العلماء، ولم يصل إليها لطيف حكمة الحكماء لتعلقهم بفقد من الوجد، ولو حلت من وجود الحق هذا المحل لأجرت الأحكام مجاريها، وسلمت من سكرة المعرفة ودواهيها.

وأما الفرقة التي علت بها الإشارة إلى علم التوحيد، الذين صحبوا الأحوال في أوقاتها بالوفاء، والأعمال بالإخلاص والصفاء، فلم يرتقوا إلى مقام قبل إحكام المقام قبله، ولم يتعلقوا بعلم لم يحلوا منه مقام أهله، وينزلوه نزول المتحققين له حتى يعلو إلى غاية الأحوال الزاكية، وتفقهوا بعلمها إلى أن أداهم ذلك إلى علم المعرفة فأذعنوا لله إذعان المحققين، وهم في ذلك كله خالون منها بعلاقة الحق التي عنها نشأت العلوم الزاكية.

غلبت عليهم الحقيقة في كل ما أثبته عليهم من الأفعال، فلم يحلوا منها من مقام رفيع ونفس مختلسة وطبع منتزع إلا بعلاقة الحقيقة الأزلية، والعين الألوهية، والعلوم الربانية، بها منحت في ذلك من القوة، وأعطيت فيه من الصفوة، وتجديد الوحدانية وفناء البشرية، فكانت

العلوم فيه والاختيارات بتلك العلاقة المبدية لتلك الحقيقة التي أبدعت الحق، فأحقت الحق وأبطلت الباطل، وبذلك أخبر الله أولياءه إذ يقول: ﴿لِيُحِقَّ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ اللهَ اللهُ اللهُ وَلِياء اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِلْ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فلم يتجرد الحق على حقيقة لولي من أوليائه ولا صفى من أصفيائه إلا ظهر به على كل باطل فقهره ودفعه وإن كان الحق أبدعه واخترعه، فلم يكن الحق في مكان فيبقى فيه أثر لباطل أو سلطان؛ لأن من أفنى الحق حركاته البشرية ونفسه الطبيعية وأهواءه النفسانية وأوهامه الآرائية استولى عليه من الحقيقة التي عنها وبها كان التصرف والاختيار، والإقدام والإحجام، والسكون والحركات، فله علامة موجبة بصحة مقامه وعلو شأنه، لا يختلف عليه منه الأفعال، ولا تضطرب عليه الأقوال، ولا تتفاوت منه الأفعال كاختلافها على من بقيت عليه آثاره في أفعاله، وغلب هواه بهاءه فأسر عقله جهله، فهو مغرور بها تعلق من اعتقاد علوم لم يسعه بالنزول في حقائقها، ولا تلحظ مثقال ذرة مما روى منها أهلها من علم التوحيد، ومذاق التجريد، وهو غير موحد، وطمع في التجريد وهو غير مجرد.

قد اتخذ إله هواه وأضله الله على علم طمعًا فيها لم يسعد به بحقيقة، هيهات. إن أهل هذه الإشارة ناس لم تبق لهم همة تومي إلى ذكر فعل مذموم دون أن يجري ذلك عليهم بعلم من العلوم، إذ كانت حركاتهم عن الحق بالحق في جميع الأحكام لا تعترضها خواطر البشرية، ولا يليق فيها فعل الأفعال الطبيعية، لا يقولون إلا بالحق، ولا ينطقون عن الهوى، بذلك خبَّرنا عن المصطفى عَلَيْكُ فقال: ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهُوَىٰ ﴾ [النجم: ٣-٥].

فأما الفرقة التي اغترت بها لم تؤت، ولم تفارق العلل المستولية عليهم من حركات طباعهم الداعية إلى حاجتها وشهواتها فأولئك مثلهم كها قال الله تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ الله عَلَى الله تعالى: ﴿وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَنا فَهُو لَهُ وَرِينَ الرَّحِوف: ٣٦] ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَمُحَسَبُونَ أَنَّهُم مُعْنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ مُعْنِ اللهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ مُعْنِ اللهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْحَ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْحَ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْحَ عَلَى اللهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْحَ عَلَى اللهِ عَنْقَه اللهِ وَلَيْ إِنْسَانِ اللهِ وَإِياكُم مِن أَصحابِ اليمين، وهم أهل القوة.

وفيها كتب إليَّ جعفر، وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت رويمًا يقول: الصبر ترك الشكوى، والرضاء استلذاذ البلوى، واليقين المشاهدة، والتوكل إسقاط رؤية الوسائط والتعلق بأعلى الوثائق، والأنس أن تستوحش من سوى محبوبك، وسئل عن المحبة؛ فقال: الموافقة في جميع الأحوال، وأنشد:

# وَلَوْ قُلْتَ لِي مُتْ مُتُ مُتُ سَمْعًا وَطَاعَةً وَقُلْتُ: لِلَاعِي اللَّوْتِ أَهْ لَّا وَمَرْحَبًا

وقيل له: كيف حالك؟ فقال: كيف يكون حال من دينه هواه، وهمته شقاؤه، ليس بصالح نقي، ولا عارف تقي؟!

قال الشيخ: ذكرنا لجده حديثًا مسندًا لموافقة اسمه اسمه.

حدثنا محمد بن جعفر بن الهيثم، ثنا جعفر بن محمد الصائغ، ثنا رويم بن يزيد المقرئ، ثنا إسماعيل بن يحيى التيمي عن ابن جريج عن عطاء عن جابر، قال: رأى النبي ﷺ أبا الدرداء يمشي قدام أبي بكر؛ فقال: «يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ. أَمَّشِ قُدَّامَ رَجُلٍ مَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَحْرُثُ عَنْهُ؟». قال: فها رُئِي أبو الدرداء بعد هذا يمشي إلا خلف أبي بكر. (١)

حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا محمد بن العباس الأخرم، ثنا الحسن بن ناصح المخرمي، ثنا رويم بن يزيد، ثنا إسماعيل عن ابن جريج، مثله.

\* \* \*

\_\_\_

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جدًّا. «المعجم الأوسط» (٧٣٠٦)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٩/ ٢٤): رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه إسماعيل بن يحيى التيمي، وهو كذَّاب.

## ٥٨٣ أحمد بن محمد بن عطاء

ومنهم: العامل الظريف، والكامل النظيف، كان مودع القرآن شعاره، وظاهر البيان دثاره، له اللسان المبسوط، والبيان بالحق مربوط، أوقف على مراتب المأسورين، ومقامات أهل البلاء من المأخوذين، فتمنى ما خصوا به من الصفاء والاعتلاء، فعومل بها تمنى من المحن والابتلاء، أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء.

سمعتُ أبا الحسين محمد بن علي بن حبيش -صاحب الجنيد بن محمد - يقول: صحبت أبا العباس بن عطاء عدة سنين متأدبًا بآدابه، وكان له كل يوم ختمة، وفي كل شهر رمضان في كل يوم وليلة ثلاث ختمات، وبقي في ختمة يستنبط مودع القرآن بضع عشرة سنة، يستروح إلى معاني مودعها، فمات قبل أن يختمها، وسمعته يقول في قوله عز وجل: ﴿إِنَّ أُوَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلْذِي بِبَكَّهُ ﴾ [آل عمران: ١٦]؛ فقال: في البيت مقام إبراهيم، وفي القلب آثار رب إبراهيم، وللبيت أركان وللقلب أركان النور.

سمعتُ أبا سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب بن نصير الرازي -بينسابوري، صاحب يوسف بن الحسين - يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء يقول: من ألزم نفسه آداب السُّنَّة غمر الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب في أوامره وأفعاله وأخلاقه، والتأدب بآدابه قولًا وفعلًا ونيةً وعقدًا.

سمعتُ محمد بن علي بن حبيش يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء يقول: قرن ثلاثة أشياء بثلاث: قرنت الفتنة بالمنية، وقرنت المحنة بالاختيار، وقرنت البلوى بالدعاوى، وسئل إلى من تسكن قلوب العارفين، قال: إلى قوله: ﴿ بِسِّمِ اللهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ﴾ [الفاتحة: ١]؛ لأن في بسم الله هيبته، وفي اسمه الرحمن عونه ونصرته، وفي اسمه الرحيم مودته ومحبته، ثم قال: سبحان من فرق بين هذه المعاني في لطافتها في هذه الأسامى في غوامضها.

سمعتُ أبي يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء يقول: إذا كانت نفسك غير ناظرة لقلبك فأدِّبها بمجالسة الحكماء، فمن أراد أن يستضيء بنور الحكمة فليلاق بها أهل الفهم والعقل، وسمعته يقول: القلب إذا اشتاق إلى الجنة أسرعت إليه هدايا الجنة وهي المكروه؛ لأن المكاره

هدايا الجنة إلى أبدان الصادقين، ومن فر بنفسه إلى حصن المكروه رحلت شهوات الطمع عن قلبه.. وقال: من علامة الصدق رضى القلب بحلول المكروه.

سمعتُ أبا الحسن أحمد بن محمد بن مقسم يقول: قال أبو العباس بن عطاء: من تأدب بآداب الصالحين فإنه يصلح لبساط الكرامة، ومن تأدب بآداب الأولياء فإنه يصلح لبساط القربة، ومن تأدب بآداب الأنبياء فإنه يصلح لبساط الأنس والانبساط، وسمعته يقول: قال أبو العباس بن عطاء: لم تزل الشفقة بالمؤمن حتى أوفدته على خير أحواله، ولم تزل الغفلة بالفاجر حتى أوفدته على شر أحواله.

سمعتُ محمد بن علي بن حبيش يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء يقول: أدن قلبك من مجالسة الذاكرين لعله ينتبه عن غفلته، وأقم شخصك في خدمة الصالحين لعله يتعود ببركتها طاعة رب العالمين، قال: وسئل أبو العباس وأنا حاضر عن أقرب ثنيء إلى مقت الله والعياذ بالله؛ فقال: رؤية النفس وأفعالها، وأشد من ذلك مطالب الأعواض عن أفعالها، قال: وسمعته يقول: من علامات الأولياء أربعة: صيانة سره فيها بينه وبين الله، وحفظ جوارحه فيها بينه وبين الله، واحتهال الأذى فيها بينه وبين خلق الله، ومداراته مع الخلق على تفاوت عقولهم.

سمعتُ أحمد بن محمد بن مقسم يقول: سمعت أبا العباس بن عطاء يقول: من شاهد الحق بالحق انقطعت عنه الأسباب كلها، وما دام ملاحظًا لشيء فهو غير مشاهد لحقيقة الحق، وهذا مقام من صفت له الولاية فلم يججب عنه المنتهى والغاية، وسئل عن قوله تعالى: ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ﴾ [السجدة: ١٦].

فقال: المضطجع على مراتب: مضطجع على فراشه، ومضطجع في نفسه، ومضطجع في دنياه؛ فالمضطجع على فراشه فهو الظالم، متى انتبه ذكر الله تعالى أعطى ثوابه عشرة أمثالها، والمضطجع في دنياه فهو المقتصد متى انتبه وَجِلَ من مطالعة الدنيا واستغفر أعطي ثوابه سبعائة ضعف، وأما المضطجع في نفسه فهو السابق متى شاهد نفسه ورأى ضلالتها ظن أنه من الهالكين، حينئذ يفتقر إلى الله بطلب السلامة من نفسه، فهذا ممن ثوابه ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِى لَهُم مِن قُرَّةٍ أَعْيُنِ ﴾ [السجدة: ١٧]، قال أبو العباس: ذكر الثواب عن ذكر الله غفلة عن الله.

أنشدني محمد بن علي بن حبيش، قال: أنشدني أحمد بن سهل بن عطاء:

بِ اللهُ أَبْلُخُ مَا أَسْعَى وَأُدْرِكُهُ لَا بِي وَلَا بِ شَفِيْع إِلَى النَّاسِ إِذَا يَئِسْتُ وَكَادَ الْيَأْسُ يَقْتُلُنِي جَاءَ الْغِنَى عَجَيبًا مِنْ جَانِب الْيَاسِ

قال ابن حبيش: فزدته ثالثًا بين يديه:

أَعُـوْدُ فِي كُـلِّ أَمْـر جَـلَّ مَطْلَبُـهُ عِنْدِي إِلَى كَاشِفِ الضُّرِّ وَالْبَأْسِ قَال: وأنشدني ابن عطاء:

دَبُّوا إِلَى الْمَجْدِ وَالسَّاعُونَ قَدْ بَلَغُوا جَهْدَ النَّفُوس وَشَدُّوا نَحْوَهُ الأُزُرَا وَسَاوَرُوا الْمَجْدَ حَتَّى مَلَّ أَكْثَرُهُم وَعَانَقَ الْمَجْدُ مَنْ وَافَى وَمَنْ صَبَرا قال: وأنشدني نَحْمَلَتْهُ:

ذِكْ رُكَ لِي مُـوْنِسٌ يُعَارِضُ نِي يُوعِدُنِي عَنْكَ مِنْكَ بِالظَّهَرِ فَكَيْفَ أَنْسَاكَ يَا مَدَى هِمَمِي وَأَنْتَ مِنِّي بِمَوْضِع مِنَ النَّظَر

وسئل: ما العبودية؟ قال: ترك الاختيار وملازمة الافتقار، وقال: إياك أن تلاحظ مخلوقًا وأنت تجد إلى ملاحظة الحق سبيلًا.

قال الشيخ: كان كثير الحديث.

حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا أبو العباس بن عطاء الصوفي، ثنا يوسف بن موسى القطان، ثنا الحسن بن بشر البلخي، ثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أبي مليح عن واثلة بن الطسقع، قال: قال رسول الله ﷺ: «يَدْخُلُ الجُنّةَ بِشَفَاعَةِ رَجُلٍ مِنْ أُمّتِي أَكْثَرُ مِنْ بَنِي تَمْيمٍ». (١)

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف «تاريخ بغداد» (٥/ ٢٦)، الحكم بن عبد الملك القرشي البصري: ضعيف. [«تهذيب التهذيب» (٢/ ٢١٢)] و«الكامل في الضعفاء» (٢/ ٢١٢)] وصح الحديث في «المستدرك» (٥٧٢٩)، و«صحيح ابن حبان» (٢٣٧٦)، و«سنن الترمذي» (٢٤٣٨)، و«سنن ابن ماجه» (٤٣١٦)، و«مسند أحمد» (١٥٨٩٥).

حدثنا محمد بن علي، ثنا أبو العباس بن عطاء، ثنا الفضل بن زياد، ثنا ابن أبي ليلى، قال: حدثني أبي عن الحكم بن مقسم عن ابن عباس، قال: قضم الملح في جماعة خير من أكل الفالوذج في فرقة.

قال الشيخ: ذكر جماعة من أعلام البغداديين كان المفزع إلى أدعيتهم عند المحن والنوازل لصفاء أحوالهم ووفاء أقوالهم، فكانت آثارهم في الإجابة مشهورة، وأوقاتهم بالمشاهد والمسامرة معمورة، صحبوا بشر بن الحارث الحافي، وأصحاب معروف الكرخي، حاهم الحق عن التبدل، وحلاهم بخلوة الذكر والاشتهار، لقينا أصحابهم، وكانوا على سمتهم مشتهرين، بالذكر شاهدين، مغتنمين للوقت مجاهدين، منهم: إبراهيم بن السري السقطي، وبدر بن المنذر المغازلي، وأبو أحمد القلانسي، وخير النساج، وأبو بكر بن مسلم بن هزة البصري، عداده في البغداديين.

\* \* \*

## ١٨٥ إبراهيم بن السري

سمعتُ أبا إسحاق إبراهيم بن محمد ين يحيى يقول: سمعت إبراهيم بن السري السقطي يقول: سمعت أبي يقول: عجبت لمن غدا أو راح في طلب الأرباح وهو مثل نفسه نواح، لا يربح أبدًا.

سمعتُ إبراهيم بن محمد يقول: سمعت أبا العباس يقول: سمعت إبراهيم بن السري يقول: سمعت أبي يقول: لو أشفقت هذه النفوس على أبدانها شفقتها على أولادها لللاقت السرور في معادها.

بدر المغازلي

## ٥٨٥ - بدر المغازلي

وأما بدر المغازلي، فأطبقت الألسنة من الحنبلية وأصحاب الحديث أنه كان يعد من البدلاء، عرف له أحوال عجيبة.

حدثناعنه أبو بكر بن خلاد، ثنا بدر بن المنذر أبو بكر المغازلي الشيخ الصالح، ثنا معاوية ابن عمرو، ثنا زهير بن معاوية عن العلاء بن المسيب: أن سهيلًا بن أبي صالح حدَّثه عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي عَنِي قال: ﴿إِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا، قَالَ لِجِبْرِيلَ: إِنِي أُحِبُّ فُلَانًا فَأَحِبُّهُ وَلَانًا فَأَحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ». (اقال العلاء: فقلت: ما القبول؟ قال: المودة في الأرض.

\* \* \*

#### ٥٨٦ القلانسي

قال الشيخ: وأما أبو أحمد القلانسي؛ فمخصوص بالتواضع والفتوة والاحتمال، وطيبة القلب والابتذال، صحب أبا حمزة وتخرج عليه.

سمعتُ عمر بن أحمد بن شاهين يقول: سمعت علي بن محمد المصري يقول: سمعت عمرو بن سعيد القلانسي يقول: سمعت يحيى بن الحسن القلانسي يقول: رأيت ربي عز وجل في النوم؛ فقلت: يا رب. اغفر لي ما مضى، قال: إن أردت أن أغفر لك ما مضى فأصلح لي ما بقي، قال: قلت: يا رب. فأعني عليه.

سمعتُ عبد المنعم بن عمر يقول: قال أبو سعيد بن الأعرابي: سمعت الكتاني يقول: قال منية البصري: سافرت مع أبي أحمد القلانسي فجعنا جوعًا شديدًا، ففتح علينا بشيء من طعام، فأثرني به، وكان معنا سويق؛ فقال لي كالمازح: تكون جملي؟ فقلت: نعم، فكان يوجرني ذلك السويق، يحتال بذلك أن يؤثرني على نفسه، وكان قد صحب أبا محمد الرباطي المروزي، وسلك معه البادية، وورث عنه هذه الأخلاق الحميدة، وذلك أن أبا محمد اشترط عليه أن يكون هو

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. ومن آخر في «صحيح مسلم» (٢٦٣٧).

الأمير في سفرهما، فحكى عنه أنه كان يطعمه ويجوع، ويسقيه ويعطش، ويؤثره بأسباب الرفق، وذكر أن مطرًا أصابها في رياح وظلمة شديدة بالبادية، فقال: يا أحمد. اطلب الميل، فلما صرنا إلى الميل أقعدني في أصله، ووضع يده عليه وهو قائم، وجللني بكساء كان معه فوق ظهره وعلى رأسه حتى صرت كأني في بيت لا يصيبني المطر ولا الرياح، فكلما قلت له قال: لا تعترض علي وأنا الأمير، وكان أبو حمزة وابن وهب وجماعة المشايخ يكرمونه ويقدمونه على غيره.

قال أبو سعيد بن الأعرابي: ولقد صحبته إلى أن مات، فها رأيته قط يبيت ذهبًا ولا فضة، كان يخرجه من الليل، ويذهب مذهب شقيق في التوكل، وكان يقول: بناء مذهبنا على شرائط ثلاث: لا نطالب أحدًا من الناس بواجب حقنا، ونطالب أنفسنا بحقوق الناس، ونلزم أنفسنا التقصير في جميع ما نأتي به.

\* \* \*

# ٥٨٧- خير النَّسَاج

وأما أبو الحسن خير النساج، كان من أهل سامراء، سكن بغداد، وصحب أبا حمزة والسري السقطى، له الحظ الجسيم في الكرامات.

سمعتُ علي بن هارون -صاحب الجنيد- يحكي عن غير واحد من أصحابه ممن حضر موته، قال: غشي عليه عند صلاة المغرب ثم أفاق، فنظر إلى ناحية من باب البيت؛ فقال: قف عافاك الله، فإنها أنت عبد مأمور، ما أمرت به لا يفوتك، وما أمرت به يفوتني، فدعني أمضي لما أمرت به، ثم امض أنت لما أمرت به، فدعا بهاء فتوضأ للصلاة وصلًى، ثم تمدد وغمض عينيه وتشهّد؛ فهات رَحَمْ للشهبك؟ قال: لا تسألني عن هذا، ولكن استرحت من دنياكم الوضرة.

أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- قال: سألت خيرًا النساج: أكان النسج حرفتك؟ قال: لا، قلت: فمن أين سميت به؟ قال: كنت عاهدت الله واعتقدت أن لا آكل الرطب أبدًا، فغلبتني نفسي يومًا فأخذت نصف رطل، فلما أكلت واحدة إذا رجل نظر إليًّ

خير النساج

وقال: يا خير. يا آبق، هربت مني، وكان له غلام هرب اسمه خير فوقع علي شبهه وصورته، فخنقني فاجتمع الناس؛ فقالوا: هذا والله غلامك خير، فبقيت متحيرًا، وعلمت بهاذا أخذت وعرفت جنايتي، فحملني إلى حانوته الذي فيه كان ينسج غلمانه.

وقالوا: يا عبد السوء تهرب من مولاك، ادخل واعمل عملك الذي كنت تعمل، وأمرني بنسج الكرباس؛ فدليت رجلي على أن أعمل، فأخذت بيدي آلته فكأني كنت أعمل من سنين، فبقيت معه شهرًا أنسج له، فقمت ليلة فتمسحت وقمت إلى صلاة الغداة.

فسجدت وقلت في سجودي: إلهي. لا أعود إلى ما فعلت، فأصبحت وإذا الشبه ذهب عني وعدت إلى صورتي التي كنت عليها فأُطْلِقت، فثبت عليَّ هذا الاسم، فكان سبب النسج اتباعي شهوة عاهدت الله عز وجل أن لا آكلها، فعاقبني الله بها سمعت.

وكان يقول: لا نسب أشرف من نسب من خلقه الله بيده فلم يعصمه، ولا علم أرفع من علم من علمه الله الأسهاء كلها فلم تنفعه في وقت جريان القضاء عليه، ولا عبادة أتم ولا أكثر من عبادة إبليس فلم ينجه ذلك من أن صار إلى ما سبق له من الله تعالى، وقال: توحيد كل مخلوق ناقص بقيامه بغيره وحاجته إلى غيره.

قال الله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ ﴾ [فاطر: ١٥] المحتاجون إليه في كل نَفَس ﴿وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ﴾ [فاطر: ١٥] الذي يقبل منك ما لا يحتاج إليه، ويثيب على ما تحتاج إليه.

أخبرني الحسن بن جعفر، قال: أخبرني عبد الله بن إبراهيم الجريري، قال: قال أبو الخير الديلمي: كنت جالسًا عند خير النساج فأتته امرأة وقالت: اعطني المنديل الذي دفعته إليك؟ قال: نعم، فدفعه إليها؛ فقالت: كم الأجرة؟ قال: درهمان.

قالت: ما معي الساعة شيء، وأنا قد ترددت إليك مرارًا ولم أرك، آتيك به غدًا إن شاء الله؛ فقال لها خير: إن أتيتيني به ولم ترني فارم به في الدجلة، فإني إذا رجعت أخذته، فقالت المرأة: كيف تأخذ من الدجلة؟ فقال خير: التفتيش فضول منك، افعلي ما أمرتك، فقالت: إن شاء الله، فمرت المرأة.

٠٧٠ حلية الأولياء

قال أبو الخير: فَجِئتْ من الغد -وكان خير غائبًا- فإذا بالمرأة جاءت ومعها خرقة فيها درهمان، فلم تر خيرًا فقعدت ساعة، ثم قامت ورمت بالخرقة في الدجلة، فإذا بسرطان قد تعلقت بالخرقة وغاصت، فبعد ساعة جاء خير وفتح باب حانوته، وجلس على الشط يتوضأ، وإذا بسرطان خرجت من الماء تمشي نحوه والخرقة على ظهرها، فلما قربت من الشيخ أخذها، فقلت له: رأيت كذا وكذا؛ فقال: أحب أن لا تبوح به في حياتي؛ فأجبته إلى ذلك، وقلت: نعم.

\* \* \*

# ٥٨٨- أبو بكر بن مسلم

وأما أبو بكر بن مسلم فمن المستأنسين بالله، لا ينفك عن مشاهدته ومذاكرته، كان الجنيد من تلامذته.

أخبرني جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: عبرت يومًا إلى أبي بكر بن مسلم في نصف النهار؛ فقال لي: ما كان لك في هذا الوقت عمل يشغلك عن المجيء إليَّ؟ قلت: إذا كان مجيئي إليك العمل؛ فها أعمل؟!

سمعتُ أبا عمرو العثماني يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد يقول: سمعت الحسن ابن علي بن خلف البربهاري يقول: مرض أبو بكر بن مسلم، فعاده المروزي في خلق من الناس، فكأن أبا بكر بن مسلم كره ذلك لأجل الجماعة الذين جاءوا معه، فكتب إليه يعاتبه على ذلك، وكتب في آخر الرقعة:

إِنْ كَانَ حَقَّا فَاسْتَعِدَّ خِصَالا وَاجْعَلْ خُرُوْجَكَ لِلصَلاةِ خَيَالا لَا تَرْتَجِى عِنْدَ الْقَرِيْبِ وِصَالا عَـوْنُ المُرِيْدِ يُسسَدِّدُ الْعِسَالا مَـنْ ذَا يُرِيْدُ بغَـيْرِهِ أَشْخَالا وَابْذُلْ قِوَاكَ وَاقْطَعْ الأَوْصَالا يَا مَنْ يُرِيْدُ بزَعْمِهِ الإِخْمَالا اتْرُكِ التَّذَاكُرَ وَالْمَجَالِسَ كُلَّهَا بَلْ كُنْ بَهَا حَيًّا كَأَنَّكَ مَيِّتٌ وَأَنْسَ برَبِّكَ وَاعْلَمْنَ بأَنَّهُ مَنْ ذَا يُرِيْدُ مَعَ الْحَييْبِ مُوْانِسًا لَا تَأْنَسَنَّ مَعَ الْحَيياةِ بغَيْرِهِ

فَلَئِنْ سَلَمْتَ لَأَنْتَ أَكْرَمُ مَنْ يَشَا وَلَئِنْ هَلَكْتَ فَمَا ظُلِمْتَ خِلَالا مَنْ ذَاقَ كَأْسَ الْخَوْفِ ضَاقَ بِلَرْعِهِ حَتَّى يَنَالَ مُسرَادَهُ إِنْ نَسالًا حَاشًا مُؤَمِّلٌ سَيِّدِي مَنْ بَخَسَهُ جَلَّ الْجَوَّادُ إِلْهُنَا وَتَعَالَى

# ٥٨٩ - سمنون بن حمزة

قال الشيخ: ومنهم سمنون بن حمزة أبو الحسن الخواص، وقيل: أبو بكر، بصري سكن بغداد، ومات قبل الجنيد، سمى نفسه سمنون الكذَّاب، وكان سبب ذلك أبياته التي قال فيها:

> فَلَيْسَ لِي فِي سِوَاكَ حَظٌّ فَكَيْفَ مَا شِئْتَ فَامْتَحِنِّي فحصر بوله من ساعته، فسمَّى نفسه سمنون الكذَّاب.

أخبرني عبد المنعم عن أبي بكر الواسطى، قال: قال سمنون: يا رب. قد رضيت بكل ما تقضيه عليَّ، فاحتبس بوله أربعة عشر يومًا، فكان يلتوي كما تلتوي الحية على الرمل، يتقلب يمينًا وشمالًا، فلما أطلق بوله، قال: يا رب. تبت إليك.. وأنشدت عن جعفر عن سمنون:

> أَنَا رَاض بِطُوْلِ صَدِّكَ عَنِّي لَيْسَ إِلَّا لَأَنَّ ذَاكَ هَوَاكَا فَامْتَحِنْ بِالْجَفَا صَبْرِي عَلَى الودِّ وَدَعْنِي مُعَلَّقًا بِرَجَاكًا

ومن أبياته التي امتحن فيها ما حدثناه عثمان بن محمد العثماني، قال: أنشدني علي بن عبد الله ابن سويد، قال: أنشدنا محمد بن أحمد أن ابن الصباح، قال: أنشدنا علي بن غياث البزاز، قال: أنشدنا سمنون أبو الحسن أو أبو بكر البصري:

> دَبَيْبَ لَفْظِي مِنْ رُوْحِي وَإِضْمَارِي وَكُلِّ جَارِحَةٍ مِنْ خَاطِرِي جَارِي

أَفْدِيْكَ بِلْ قَلَّ أَنْ يَفْدِيْكَ ذُو دَنَفٍ هَلْ فِي الْذَلَّةِ لِلمُشْتَاقِ مِنْ عَارِ؟ بِي مِنْكَ شَوْقٌ لَوْ أَنَّ الصَّخْرَ يَحْمِلُهُ تَفَطَّرَ الصَّخْرُ عَنْ مُسْتَوقِدِ النَّار قَدْ دَتَّ حُبُّكَ فِي الأَعْضَاءِ مِنْ جَسَدِي وَلَا تَنَفَّسْتُ إِلَّا كُنْتَ مَعَ نَفَسِي

قال: وأنشدنا أيضًا: سمنون لنفسه:

شَغَلْتَ قَلْبِي عَنِ اللَّهُ نُيَا وَلَلَّاتِهَا فَأَنْتَ وَالْقَلْبُ شَيْءٌ غَيْرُ مُفْتَرِقِ
وَمَا تَطَابَقَتُ الأَحْدَاقُ مِنْ سِنَةٍ إلَّا وَجَدَتُكَ بَيْنَ الجَفْن وَالحَدَقِ
وأنشدني عثهان بن محمد، قال: أنشدني أبو علي الحسن بن أحمد الصوفي لسمنون:

وَلَوْ قِيْلَ: طَأْ فِي النَّارِ اعْلَمْ أَنَّهُ رَضِي لَكْ أَوْ مَدَّنَّ لَنَا مِنْ وِصَالِكَا لَقَدَّمْتُ رِجْلِي نَحْوَهَا فَوَطَنْتُهَا سُرُورًا لأَنِّي قَدْ خَطَرْتُ بِبَالِكَا

وأنشدني عثمان، قال: أنشدني علي بن عبد الله بن سويد، قال: حدثني محمد بن حمدان، قال: رأيت سمنونًا وقد أدخل رأسه في زر نافقته وعليه جربان من أدم، ثم أخرج رأسه بعد ساعة وزفر، وقال:

تَرَكْتُ الْفُوادَ عَلِيْلاً يُعَدُ وَشَرَّدتُ نَوْمِي فَهَا لِي رِقَد الله بن عبد العزيز، قال: وأنشدني محمد بن عبد الله بن عبد العزيز، قال: أنشدنا أبو جعفر الفرغاني، قال: أنشدنا سمنون البصري:

آحْنُ بِأَطْرَافِ النَّهَارِ صَبَابَةً وَبِاللَّيْلِ يَدْعُونِي الْهُوَى فَأُجِيْبُ وَأَيَامُنَا تَفْنَى وَشَوْقِي زَائِدٌ كَأَنَّ زَمَانَ الشَّوْقِ لَيْسَ يَغِيْبُ

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا بكر العجان يقول: سمعت سمنونًا يقول: إذا بسط الجليل غدًا بساط المجد دخل ذنوب الأولين والآخرين في حاشية من حواشيه، وإذا أبدى عينًا من عيون الجود ألحق المسيء بالمحسن.

أخبرتُ عن عمر بن رفيل -وقد لقيته بجرجوايا- قال: سمعت أبا القاسم الهاشمي يقول: كنت في بيت المقدس في برد شديد وعلي جبة وكساء، وأخذ البرد والثلج يسقط، فرأيت شابًا عليه خرقتان في صحراء يمشي؛ فقلت: يا حبيبي. لو استترت ببعض هذه الأروقة فتكنك من البرد؛ فقال لي: يا أخي سمنون:

وَيَحْسُنُ ظُنِّي أَنَّنِي فِي فَنَائِهِ وَهَلْ أَحَدٌ فِي كُنْهِ يَجِدُ القَرَا

سمنون بن حمزة ٣٧٣

أخبرني جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: قال أبو أحمد القلانسي: فَرَّقَ رجل ببغداد على الفقراء أربعين ألف درهم؛ فقال لي سمنون: يا أبا أحمد. ما ترى ما أنفق هذا وما قد عمله؟ نحن ما نرجع إلى شيء ننفقه، فامض بنا إلى موضع نصليٍّ فيه بكل درهم أنفقه ركعة.

فذهبنا إلى المدائن فصلينا أربعين ألف ركعة، وزرنا قبر سلمان وانصرفنا، وكان يقول: أول وصل العبد هجرانه لنفسه، وأول هجران العبد للحق تعالى مواصلته لنفسه، وكان يقول: مضى الوقت فصار الوقت مقتًا، وقتك خراب وقلبك في المحراب، ومن كانت عبادته عناء كانت ثمرته ضناء.

ومنهم: المشهورون بالنسك والتعبد، السالكون مسلك أوليائهم من المتعبدين، الذين تخرجوا على المتحققين، وراضوا أنفسهم رياضة العلماء المتقين، كعلي بن الموفق، وأبي عثمان الوراق، وأبوب الحمال، وأبي عبد الله الجلاء، رحمهم الله، كانت بواطنهم بالمشاهدة عامرة، وظواهرهم عن المناظرة والمذاكرة شاغلة، فلم ينقل عنهم غير الأحوال المكينة اللطيفة.

## • ٥٩- علي بن الموفق

حدثنا إبراهيم بن محمد النيسابوري، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدويه العبدي، قال: حدثني أبو عمر عبد الرحمن بن أبي قرصافة العسقلاني، قال: سمعت أبا القاسم البزاز يقول: قال لي علي بن الموفق: حججت نيفًا وخمسين حجة فجعلت ثوابها للنبي على ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولأبوي، وبقيت حجة؛ فنظرت إلى أهل الموقف بعرفات وضجيج أصواتهم؛ فقلت: اللهم إن كان في هؤلاء أحد لم تُقْبَل منه حجته فقد وهبت له هذه الحجة ليكون ثوابها له، قال: فبت تلك الليلة بالمزدلفة، فرأيت ربي عز وجل في المنام؛ فقال لي: يا علي بن الموفق عليَّ تتسخى، قد غفرت لأهل الموقف ومثلهم وأضعاف ذلك، وشفعت كل رجل منهم في أهل بيته وخاصته وجيرانه، وأنا أهل التقوى وأهل المغفرة.

وحُكي لي عن أبي عبد الله الخوَّاص المصري، قال: سمعت علي بن الموفق يقول: خرجت يوم الجمعة إلى الرواح فسألتني أهلي حاجة، فخرجت وأنا مغموم بها، فهتف بي هاتف: يا ابن الموفق. تحزن وأنا لك.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: يحكى عن العباس بن يوسف الشكلي، قال: سمعت علي بن الموفق يقول: حججت سنة من السنين في محمل، فرأيت رجالة فأحببت المشي معهم، فنزلت وأقعدت واحدًا في محملي ومشيت معهم، فتقدمنا إلى البريد وعدلنا عن الطريق فنمنا، فرأيت في منامي جواري معهن طسوت ذهب وأباريق فضة يغسلن أرجل المشاة فبقيت أنا، فقالت إحداهن لصاحبتها: ليس هذا منهم، هذا له محمل، فقالت: بل هو منهم؛ لأنه أحب المشي معهم، فغسلن رجلي، فذهب عني كل تعب كنت أجده.

# ٩١- أبو عثمان الورَّاق

وأما أبو عثمان الورَّاق، فله العبادة المشهورة، كان الإمام أحمد بن حنبل يحمد سيرته، كان للفقر معتنقًا، ولا يرى الإمساك والادخار، يتبع آثار ما درج عليه الصدر الأول من صفوة الصحابة وأهل الصفة، ويقول بالإيثار والمواساة، أكثر نجوم البغداديين به تخرجوا وعنه أخذوا التجرد وسياسة النفوس ورياضتها، كان يجمع المتعبدين في مسجده يقرئهم القرآن، ويعلمهم الأحكام، ويحثهم على الورع والتقلل، ويواخي بين أصحابه، فيضيف الضعيف إلى القوي، ويواخي بين المتكسب ومن لا حرفة له، وبين البصير والضرير، وبين القارئ وبين من لا يقرأ ليعلمه ويلقنه، لا يمنع المكتسب من الكسب، فإذا كان الليل اجتمع أمرهم واحد، فأكلوا موضعًا واحدًا وهو كأحدهم، إن كان عنده شيء أحضره، كان لا يُبيِّت شيئًا، كان إذا سافر وغزا هو وأصحابه ينزلون المساجد، لا يحضرون الدعوات والاجتماع، إن فتح عليهم في المسجد قبلوه وبذلوه، وكان يصون أصحابه عن التعرض والمسألة، فإن جاءه عمن تسكن إليه نفسه قبله لهم، كانت طريقته السلف المرضية.

\* \* \*

## ٥٩٢ أبو أيوب الحمَّال

وأما أبو أيوب الحيَّال فمن المجتهدين، ومن الأسخياء، له كرامات عجيبة.

أخبرني جعفر بن محمد بن نصير - في كتابه - وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: أخبرني محمد بن وهب عن بعض أصحابه أنه حج مع أيوب الحيّال، قال: فلها دخلنا البادية وسرنا منازل إذا بعصفور تحوم حولنا، فرفع أيوب رأسه إليه، وقال له: قد جئت إليّ هاهنا؟ فأخذ كسرة خبز ففتته في كفه، فانحط العصفور وقعد على كفه يأكل منها، ثم صب له ماء فشربه، ثم قال: اذهب الآن، فطار العصفور، فلها كان من الغد رجع العصفور، ففعل أيوب مثل فعله في اليوم الأول، فلم يزل كل يوم يفعل به ذلك إلى آخر السفر، ثم قال أيوب: تدري ما قصة هذا العصفور؟ كان يجيئني في منزلي كل يوم، فكنت أفعل به ما رأيت، فلها خرجنا تبعنا يقتضى مني ما كنت أفعل به في المنزل.

حلية الأولياء

وحكى جعفر بن محمد عن محمد بن خالد، قال: سمعت أيوب يقول: عقدت على نفسي أن لا أمشى غافلًا ولا أمشي إلا ذكرًا، فمشيت مشية غفلة فأخذتني عرجة، فعلمت من أين أتيت؟ فبكيتُ واستغثتُ فتبتُ؛ فزالتْ العلة والعرجة، فرجعت إلى الموضع الذي غفلت فيه، فرجعت إلى الذكر فمشيتُ سليمًا.

\* \* \*

# ٣٥٥- أبو عبد الله الجلاء

وأما أبو عبد الله الجلاء أحمد بن يحيى؛ فهو بغدادى سكن الرملة، صحب ذا النون وأبا تراب وأباه يحيى الجلاء، له النكت اللطيفة، أحد أئمة القوم، لم يكن بالشام في حاله له شبيه مذكور، تخرَّج به جماعة من المذكورين.

سمعتُ والدي يذكر عن بعض أصحابه: أنه كان يقول: يحتاج العبد أن يكون له شيء يعْرِف به كل شيء، وكان يقول: من استوى عنده المدح والذم فهو زاهد، ومن حافظ على الفرائض في أول مواقيتها فهو عابد، ومن رأى الأفعال كلها من الله فهو موحد.

سمعتُ محمد بن الحسن بن علي اليقطيني يقول: حضرت أبا عبد الله؛ فقيل له: هؤلاء الذين يدخلون البادية بلا عِدة ولا زاد يزعمون أنهم متوكلة فيموتون، قال: هذا فعل رجال الحق، فإن ماتوا فالدية على القاتل.

سمعتُ محمد بن الحسن بن موسى يقول: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أحمد ابن علي يقول: سئل أبو عبد الله الجلاء عن الحق؛ فقال: إذا كان الحق واحدًا يجب أن يكون طالبه واحد في الذات، وقال: سمت همم المريدين إلى طلب الطريق إليه، فأفنوا نفوسهم في الطلب، وسمت همم العارفين إلى مولاهم فلم تعطف على شيء سواه.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عمرو الدمشقي يقول: سمعت أبا عبد الله الجلاء يقول: الحق استصحب أقوامًا للكلام، واستصحب أقوامًا للخلة؛ فمن استصحبه الحق لمعنى ابتلاه بأنواع المحن، فليحذر أحدكم طلب رتبة الأكابر،

وكان يقول: من بَلَغ بنفسه إلى رتبة سقط عنها، ومن بُلِغ به ثبت عليها، وكان إذا سئل عن المحبة، قال: ما لي وللمحبة، أنا أريد أن أتعلم التوبة، وسئل: كيف تكون ليالي الأحباب؛ فأنشأ يقول:

# مَنْ لَمْ يَبُتْ وَالْحُبُّ حَشْوُ فُوَادِهِ لَمْ يَدْرِ كَيْفَ تُفَتَّتُ الْأَكْبَادِ

حدثنا محمد بن الحسين، قال: سمعت محمد بن عبد العزيز الطبري يقول: سمعت أبا عمرو الدمشقي يقول: سمعت ابن الجلاء يقول: قلت لأبي وأمي: أحب أن تهباني لله، قالا: قد وهبناك لله؛ فغبت عنها مدة، فرجعت من غيبتي وكانت ليلة مطيرة، فدققت عليها الباب؛ فقالا: مَنْ؟ قلت: ولدكا، قالا: كان لنا ولد فوهبناه لله، ونحن من العرب لا نرجع فيها وهبنا، وما فتَحَالي الباب.

\* \* \*

# ٤ ٥٩- ابن أبي الورد

وأما محمد بن محمد بن أبي الورد، وقيل: أحمد، فمن جُلَّة المشايخ وكبارهم، صحب بِشْرًا الحافي والحارث بن أسد المحاسبي وسريا السقطي، محله في الورع محل شيوخه وأثمته.

أخبرني جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: قال ابن أبي الورد: بساط المجد بسط للأولياء ليأنسوا به، وليرفع عنهم حشمة بديهة المشاهدة، وبساط الهيبة بسط للأعداء ليستوحشوا من قبائح أفعالهم، ولا يشاهدوا ما يستريحون إليه في المشهد الأعلى، وقال أحمد بن أبي الورد: وصل القوم بخمس: بلزوم الباب، وترك الخلاف، والنفاذ في الخدمة، والصبر على المصائب، وصيانة الكرامات، وقال: إن ولى الله إذا أراد ثلاثة أشياء زاد منها ثلاثة أشياء: إذا زاد جاهه زاد تواضعه، وإذا زاد ماله زاد سخاؤه، وإذا زاد عمره زاد اجتهاده، وكان يقول: طرح الدنيا إلى المقبلين عليها والإعراض عنها، وعن المقبلين عليها من عمل الأكياس؛ لأن من عزفت نفسه عن محبة الدنيا أحبه أهل الأرض، ومن أعرض بقلبه عن محبة الدنيا أحبه أهل الساء.

سمعتُ محمد بن الحسين اليقطيني يقول: سمعت على بن عبد الحميد يقول: سمعت ابن أبورد يقول: آفة الخلق في حرفين: اشتغال بنافلة وتضييع فريضة، وعمل جوارح بلا مواطأة القلب، وإنها منعوا الوصول بتضييع الأصول.

## أسند الكثير عن بشر بن الحارث وغيره

حدثنا أبو أحمد الغطريفي -من أصله- ثنا أبو إسحاق بن برية الهاشمي، ثنا محمد بن محمد ابن أبي الورد العابد، قال: سمعت بشر بن الحارث الحافي يقول: ثنا المعافي بن عمران عن إسرائيل عن مسلم عن [حبة العوفي] أن عن علي قال: قال رسول الله عن المسلم عن [حبة العوفي] عن علي قال: قال رسول الله عن المسلم عن [حبة العوفي] فكون الله عن المسلم عن المسلم عن العوفي إلى الله عن علي قال: قال رسول الله عن المسلم عن المسلم عن العوفي إلى عن علي قال: قال رسول الله عن المسلم عن المسلم عن العوفي إلى المسلم عن المسلم عن المسلم عن العوفي إلى المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم عن العوفي إلى المسلم عن المسلم عن

حدثنا أبو أحمد، ثنا أبو إسحاق بن يزيد -إملاءً - ثنا محمد بن أبي الورد، قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: رحلت إلى عيسى بن يونس ماشيًا على قدمي فأكرمني وأدناني، وقال لي: ما الذي أقدمك؟ قلت: أحببت لقاءك والنظر إليك، قال: يا أخي. ومن أنا، وأي شيء عندي، وما أُحْسِن؟ ثم قال: معك شيء تسأل عنه؟ قلت: نعم، حديثان: حديث عبد الله بن عراك بن مالك، وحديث الحسن عن عائشة أم المؤمنين؛ فقال عيسى: نعم، حدثنا عبد الله بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَيَالِية: «لَيْسَ عَلَى المُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ». (٣)

ثم قال عيسى: حدثنا عمرو بن عبيد المحدث المذموم عن الحسن عن عائشة: أنها قالت: يا رسول الله. هل على النساء قتال؟ فقال: «نَعَمْ. جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الحُجُّ وَالْعُمْرَةُ».(١٠)

حدثنا علي بن محمد بن إسهاعيل الطوسي -بمكة - ثنا علي بن عبد الحميد الجرجاني، ثنا محمد بن محمد بن أبي الورد، قال: حدثني سعيد بن منصور، ثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله عليه الله عن عبد الله بن مسعود، قال: قال رسول الله عليه الله عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود، قال:

<sup>(</sup>١) وفي آخر: جده العوفي، وكلاهما لا يُعْرَف.

<sup>(</sup>٢) إسناده فيه مَنْ لم يُعْرَف.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. لم أجده منه عند غيره، ومن أخر في الصحيحين: "صحيح البخاري" (٢/ ٥٣٢)، و«صحيح مسلم» (٩٨٢).

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف. «تاريخ بغداد» (٣/ ٢٠١)، عمرو بن عبيد بن باب التميمى، أبو عثمان البصري، المعتزلي المشهور، كان داعية إلى بدعته، اتهمه جماعة مع أنه كان عابدًا، كذَّبه أيوب وحميد الطويل فمن بعدهما. [«الكامل في الضعفاء» (٥/ ٩٦)، و «تهذيب التهذيب» (٨/ ٦٢)، و «لسان الميزان» (٧/ ٣٢٦)]

وقد صح الحديث في «صحيح ابن خزيمة» (٣٠٧٤)، و «سنن ابن ماجه» (٢٩٠١)، و «مسند أحمد» (٢٥٣٦١).

صدقة المقابري

تَعَالَى إِلَى نَبِيٍّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ: قُلْ لِفُلَانٍ الْعَابِدِ: أَمَّا زُهْدُكَ فِي الدُّنْيَا فَتَعَجَّلْتَ رَاحَةَ نَفْسِكَ، وَأَمَّا انْقَطَاعُكَ إِلَيَّ فَتَعَزَّزْتَ بِي، فَهَاذَا عَمِلْتَ فِيهَا لِي عَلَيْكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ. وَمَا لَكَ عَلَيَّ؟ قَالَ: هَلْ وَالَيْتَ لِي وَلِيًّا أَوْ عَادَيْتَ لِي عَدُّوًا».(١)

\* \* \*

#### 090 صدقة المقابري

وأما صدقة المقابري؛ فمن أقران المتقدمين كبشر بن الحارث وطبقته، وكان من التحقق والتحفظ بالمحل العالى.

سمعتُ أبا الفضل نصر بن أبي نصر الطوسي يحكى عن بعض مشايخه، قال: كان صدقة المقابري من المبالغين في التحقق، كان يقول: أتى عليَّ عشرون سنة لم أكلم أحدًا حتى أُومَر بكلامه، ولا تركت بكلامي أحدًا حتى أُومَر بترك كلامه.

حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن مقسم، ثنا عبد الله بن إسحاق، ثنا سعدان، قال: قال صدقة المقابري لرجل كان يواخيه ويصحبه: كيف تجدك؟ فقال: إن الذي بي من البلاء أقل مما أصبت من لذة الهوى، ولو أصابني من البلاء بقدر ما نلت من لذة الهوى إذًا لاجتمع عليَّ جميع البلاء، وكان كثيرًا ينشد أبياتًا للثقفي:

فًا مِنْ كُلِّ نَاحِيةٍ نَفْسًا فَيَحُويْهَا لُهُ وَقَامَ فِي الْحَيِّ نَاعِيْهَا وَبَاكِيْهَا هُم بَعْدَ النَّضَارِةِ ثُمَّ اللهُ كُنِييْهَا وا مِنَ الْأَقَارِبِ يَحُويْهِ أَدَانِيْهَا جَهَا وَاسْتَغْفِر اللهَ عِمَّا أَسْلَفْتَهُ فِيْهَا

أَمَا تَرَى المُوْتَ مَا يَنْفَكُّ مُخْتَطِفًا قَدْ نَغَصْتَ أَمَالًا كَانَتْ تُؤَمِّلُهُ وَأَسْكَنُوا التُّرَبَ تُبْلَى فِيْدِ أَعْظُمُهُم وَصَارَ مَا جَمَعُوا مِنْهَا وَمَا ادَّخَرُوا فَامْهَدُ لِنَفْسِكَ فِي أَيَّام مُدَّتِهَا فَامْهُ مُدَّتِهَا

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. «تاريخ بغداد» (٣/ ٢٠٢)، حميد الأعرج الكوفي القاص الملائي: ضعيف، قال أبو زرعة: واهي الحديث. [«الجرح والتعديل» (٣/ ٢٢٦)، و«المجروحين» (١/ ٢٦٢)]

## ٩٦٥- طاهر المقدسي

ومنهم: طاهر المقدسي، صحب ذا النون وأعلام النُّساك من الشاميين وغيرهم.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا القاسم الدمشقى يقول: سمعت طاهرًا المقدسي يقول، وسئل: لم تُسميت الصوفية بهذا الاسم؟ فقال: لاستتارها عن الخلق بلوائح الوجد، وانكشافها بشمائل القصد، وكان يقول: حد المعرفة التجرد من النفوس وتدبيرها في ما يجل أو يصغر، وكان يقول: لا يطيب العيش إلا لمن وطئ بساط الأنس بالقدس، والقدس بالأنس، ثم غاب عن مشاهدتها بمطالعة القدوس.

سمعتُ محمد بن الحسين قال: أنشدني عبد الله بن محمد الدمشقى، قال: أنشدني طاهر المقدسي لبعضهم:

> إذَا نَامَ عَنْهُ عُيْوُنُ الْجِهَام يُقَالُ لَـهُ: عَاشِـتٌ وَالـسَّلام وَحُزْن مُ ذِيْب يُطَوِّلُ السِّقَام

أُرَاعِسى النُّجُسومَ وَلَا عِلْمَ لِي النُّجُومِ بِحَيْثُ الظَّلَامِ وَكَيْهِ فَ يَنَامُ فَتِي لَا يَنَامُ أَسِيْرٌ يَسِيرُ إلَيْهِ هَوَاهُ فَيَضْحَى الأَسِيرُ قَتِيلَ الْغَرَامِ فَكَمْ يَبْقَ مِنْهُ سِوَى اسْمُهِ بفَرْطِ النَّحُولِ وَحُبِّ الْقَلِيْلِ

وقال طاهم: المفاوز عنه منقطعة، والطريق إليه منطمسة، توق من علالاته، واحذر أماكن الاتصال فإنها خدع، وقف حيث وقف القوم تسلم، وأنشد:

> وَكَذَّبْتُ طَرْفِي فِيْكَ وَالطَّرْفُ صَادِقٌ ﴿ وَأَسْمَعْتُ أَنُنِي فِيْكَ مَا لَيْسَ تَسْمَعُ وَلَمْ أَسْكُنْ الْأَرْضَ الَّتِي تَسْكُنُونَهَا لِكَي لَا يَقُوْلُوا: إِنَّنِي بِكَ مُوْلَعُ فَلا كَبِيدِي مَهْدَأُ وَلَا لَـكَ رَحْمَةٌ وَلَا عَنْكَ إِقْصَارٌ وَلَا فِيْكَ مَطْمَعُ

ملك محمدًا يقول: سمعت أحمد بن علي بن جعفر الفارسي يقول: سمعت علي بن الحسين ابن حمدان يقول: سمعت أبي يقول: قال طاهر المقدسي: لو عرفت الناس قدر أنوار العارفين لاحترقوا في أنوارهم، ولو بدا الأهل الأحوال لاحترقت أحوالهم. طاهر المقدسي

سمعتُ عثمان بن محمد العثماني يقول: سمعت أبا الحسن محمد بن أحمد يقول: قال أبو عبيد البسري: سألتُ رجلًا باللكام: ما الذي أجلسك في هذا الموضع؟ قال: وما سؤالك عن شيء إن طلبته لم تدركه، وإن لحقته لم تقع عليه، قلت: تخبرني ما هو؟ قال: علمي بأن مجالستي مع الله تستغرق نعيم الجنان كلها، ثم قال: أوه، قد كنت أظن أن نفسي قد ظفرت، ومن الخلق هربت، فإذا أنا كذاب في مقامي، لو كنت محبًّا له صادقًا ما اطلع على أحد؛ فقلت: أما علمت أن المحبين خلفاء الله في أرضه، مستأنسون بخلقه، يبعثونهم على طاعته، قال: فصاح بي صيحة، وقال: يا مخدوع، لو شممت رائحة الحب، وعاين قلبك ما وراء ذلك من القرب ما احتجت أن ترى فوق ما رأيت، ثم قال: يا سماء ويا أرض اشهدا على أنه ما خطر على قلبي ذكر الجنة والنار قط، إن كنت صادقًا فأمتني، قال: فوالله ما سمعت له كلامًا بعدها، وخفت فخفت أن يسبق إلىَّ الظن من الناس في قتله فتركته ومضيت، فبينا أنا كذلك إذا أنا بجهاعة، فقالوا: ما فعل الفتي؟ فكنيت عن ذلك؛ فقالوا: ارجع، فإن الله قد قبضه، فصليت معهم عليه، فقلت لهم: من هذا الرجل؟ ومن أنتم؟ قالوا: ويحك. هذا رجل كان به يمطر المطر، قلبه على قلب إبراهيم الخليل، أما رأيته يخبر عن نفسه أن ذكر النار ما خطر على قلبه قط؛ فهل كان أحد هكذا إلا إبراهيم عَلَيْتُ لِلرِّ ؟! قلت: فمن أنتم؟ قالوا: نحن السبعة المخصوصون من الأبدال، قلت: علموني شيئًا، قالوا: لا تحب أن تُعْرَف، ولا تحب أن يُعْرَف أنك ممن لا يحب أن يُعْرَف.

قال الشيخ كذا حدثناه العثماني عن البسري، ورأيت من رواية بعضهم عن طاهر المقدسي، سمعتُ أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر يقول: قال طاهر: إن الانقطاع إلى الله لا يكون بمشاركة الدنيا، ومن ألجأ نفسه إلى الانقطاع إلى نفسه.

عثمان بن محمد، ثنا محمد بن أحمد البغدادي، ثنا عباس بن يوسف عن طاهر، قال: خرجت من عسقلان أريد غزة في طلب البدلاء، فإذا أنا بفتى عليه أطهار رثة مارًا على ساحل البحر، قال: فكأني لم أعبأ به؛ فالتفت إليَّ؛ فقال:

لَا تَنْا عَنِّي بِأَنْ تَرَى خَلْقِي فَإِنَّمَا اللَّرُّ دَاخِلَ الصَّدَفِ عِلْمِي جَدِيْدٌ وَمَلْبَسِي خَلِقٌ وَمُنْتَهَى اللَّبْس مُنْتَهَى الصَّدَفِ

#### ٥٩٧ نصر الصامت

ومنهم: المبالغ في الرياضة، المتابع في السياسة، قمع هواه، وكفى عناه، العابد القانت، المعروف بنصر الصامت.

حدثناأبو بكر محمد بن أحمد المعدل، ثنا أحمد بن محمد بن عمر، ثنا إسحاق بن سفيان، ثنا نصر بن الحريش الصامت، قال: حججت أربعين حجة ما كلمت فيها أحدًا؛ فسمى الصامت.

## أسند الحديث الكثير

حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن، ثنا الحسن بن علي بن الوليد الفسوي، ثنا نصر بن الحريش الصامت، ثنا المشمعل بن ملحان عن الحسن بن عارة عن أيوب عن أبي قلابة عن عائشة، قالت: كان رسول الله ﷺ يفتتح الصلاة بالتكبير، ويفتتح القراءة بـ ﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الفاتحة: ٢]. (١)

حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد، ثنا أبو الحسن بن أبان، ثنا إسحاق بن سنين، ثنا نصر بن الحريش الصامت، ثنا المشمعل بن ملحان عن سويد بن عمر عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَصَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ». (٢)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، نصر بن حريش، أبو القاسم الصامت، صاحب الترجمة، قال الدارقطني: ضعيف. [«لسان الميزان» (٦/ ١٥٢)] والحسن بن عمارة بن المضرب البجلي، أبو محمد الكوفي: متروك. [«طبقات المدلسين» (١/ ٥٣)، و«الكاشف» (١/ ٣٢٨)]

وقد صَحَّ الحديث في «سنن ابن ماجه» (٨١٢)، و «مسند أحمد» (٢٦٤٤٥)، والحديث أصله في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، علَّته في نصر.

## ٥٩٨ - محمد بن إبراهيم البغدادي

ومنهم: المتوكل السابح، والمتجرد الرائح، كان لفنون العلم جامعًا، وكلامه للقلوب نافعًا، شيخ القوم ولسانهم في المحبة والشوق والأنس والقرب، وموارد القلوب، ومعاني الخطوب، وصفاء الذكر، ونقاء السر، يحث على تصحيح الأعمال، والتخفف عن الأثقال، جالس الإمام أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث، وكان يقول: لا يكون الصوفي صوفيًّا حتى لا يسمع له صوت، ولا يوطأ له عقب، ولا تكون له رئاسة، أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي، كان مولى عيسى ابن أبان القاضي، عرف له آيات وكرامات، تقدم له ذكر.

حدثنا أحمد بن محمد بن مقسم، حدثني أبو بكر الخياط الصوفي، قال: سمعت أبا حمزة يقول: سافرت سفرة على التوكل، فبينا أنا أسير ذات ليلة والنوم في عيني إذ وقعت في بئر، فرأيتني قد حصرت فيها فلم أقدر على الخروج لبعد مرتقاها وطولها فجلست فيها، فبينا أنا جالس إذ وقف على رأسها رجلان، فقال أحدهما لصاحبه: لا نجوز ونترك هذه في طريق السابلة والمارة؛ فقال الآخر: فها نصنع؟ قال: نطمسها، قال: فبدرت نفسي أن تقول: أنا فيها؟ فتوقفت، فنوديت: تتوكل علينا وتشكو بلاءنا إلى سوانا، فسكتُ؛ فمضيا ثم رَجَعًا ومعهما شيء حعكاه على رأسها غطوها به؛ فقالت لي نفسى: أمنت طمها، ولكن حصلت مسجونًا فيها، فمكثت يومي وليلتي، فلما كان الغد ناداني شيء يهتف بي ولا أراه: تمسك بي شديدًا، فظننت أنه جنى، فمددت يدي ألتمس ما أريد أن أتمسك به، فوقعت يدي على شيء خشن، فتمسكت فعلاها وطرحني، فتأملت فوق الأرض فإذا هو سبع، فلما رأيته لحق نفسي من ذلك ما يلحق من فئله، فهتف بي هاتف: يا أبا حزة. استنقذناك من البلاء، وكفيناك ما تخاف.

قال الشيخ: هذه الحكاية قد تقدمت فيها رويته عن عمرو بن نفيل عن الشبلي، وأعدتها لأن رواية ابن مقسم أعلى.

أخبرني جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- قال: حدثني أبو بكر الكتاني، قال: قال أبو الأزهر وجماعة من إخواننا: اجتمع نفر على باب يفتحونه فلم ينفتح؛ فقال لهم أبو حمزة: تنحوا، فأخذ الغلق بيده فحرَّكه، وقال: بكذا إلا فتحته، فانفتح.. وكان يقول: اللهم إنك تعلم أني من أفقر

خلقك إليك، فإن كنت تعلم أن فقري إليك بمعنى وهو غيرك فلا تسد فقري، وكان يقول: إذا صاح المحب للدنيا فإنها ذاك شيطان يصيح في جوفه، وحكى لي عبد الواحد ابن بكر، قال: حدثني محمد بن عبد العزيز، قال: سمعت أبا عبد الله الرملي يقول: تكلم أبو حمزة في جامع طرسوس فقبلوه، فبينا هو ذات يوم يتكلم إذ صاح غراب على سطح الجامع، فزعق أبو حمزة، وقال: لبيك لبيك، فنسبوه إلى الزندقة، وقالوا: حلولي زنديق؛ فشهدوا وأُخرج، وبيع فرسه بالمناداة على باب الجامع: هذا فرس الزنديق؛ فذكر أبو عمرو البصري، قال: اتبعته، والناس وراءه يخرجونه من باب الشام، فرفع رأسه إلى السهاء، وقال:

# لَكَ مِنْ قَلْبِي الْمُكَانُ المَصُوْنُ كُلُّ صَعْبِ عَلِيَّ فِيْكَ يَهُوْنُ

وأخبرني جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- عن أبي بكر الكتاني، قال: سمعت أبا حمزة يقول: لولا الغفلة لمات الصديقون من روح ذكر الله، وحكى عنه خير النساج، قال: قال أبو حمزة: إني لأستحي من الله أن أدخل البادية على شبع وأنا معتقد للتوكل فيكون شبعي زادًا تزودته، وسئل عن الأنس فقال: ضيق الصدر من معاشرة الخلق، وكان يقول: من استشعر الموت حبب إليه كل باق وبغض إليه كل فان، ومن استوحش من نفسه أنس قلبه بموافقة مولاه، وقال لبعض أصحابه: خف سطوة العدل، وارج دقة الفضل، ولا تأمن مكره وإن أنزلك الجنان؛ ففي الجنة وقع لأبيك آدم عليت الماقة الماقة، وقد يقطع بقوم فيها؛ فيقال لهم: ولا مكر فوق هذا، ولا حسرة أعظم منه، وسئل: أيفزع المحب إلى شيء سوى محبوبه؛ فقال: لا. إنه بلاء دائم، وسرور منقطع، وأوجاع متصلة، لا يعرفها إلا من باشرها، وأنشد:

# يُلَاقِي الْمُلَاقِي شَجْوَهُ دُوْنَ غَيْرِهِ وَكُلُّ بَلَاءٍ عِنْدَ لَاقِيْهِ أَوْجَعُ

وكان يقول: من نصح لنفسه كرمت عليه، ومن تشاغل عن نصيحتها هانت عليه، ومن خصه الله بنظر شفقة فإن تلك النظرة تنزله منازل أهل السعادة، وتزينه بالصدق ظاهرًا وباطنًا، والعارف يخاف زوال ما أعطى، والخائف يخاف نزول ما وعد، والعارف يدافع عيشه يومًا بيوم، ويأخذ عيشه ليوم.

حسن المسوحي ٣٨٥

## ٩ ٥ ٥ - حسن المسوحي

ومنهم: حسن المسوحي، كان من العاملين بالتحقيق، والقائمين بالتصديق، أحكم علم الأصول، وسهَّل له سبيل الوصول.

سمعتُ أبا عمرو العثماني، وذُكِر أنه كان يتكلم على الناس، ولم يكن يجاوز علم الأصول في العبادات والأحوال، وحكي عن الجنيد بن محمد بن مسروق: أنه لم يكن له منزل يأوي إليه، وكان يأوي باب الكناس في مسجد يكنه من الحر والبرد، وحكي عنه أنه استلقى يومًا في مسجده فكظه الحر فغلبته عيناه، فرأى كأن سقف المسجد انشق فنزلت منه جارية عليها قميص فضة يتخشخش ولها ذؤابتان، فجلست عند رجلي فقبضت رجلي عنها، فمدت يدها ومست رجلي، فقلت لها: يا جارية، أنت لمن؟ قالت: أنا لمن دام على مثل ما أنت عليه.

\* \* \*

# • • ٦ - أبو عبد الله البراثي(١)

ومنهم: أبو عبد الله البراثي، صاحب النكت المرضية، والأحوال الزكية، من كبار المشايخ ومتقدميهم.

أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد المفيد -فيها كتب إليّ - وحدثني عنه العثهاني، ثنا أحمد بن مسروق، حدثني البرجلاني، قال: سمعت أبا عبد الله البراثي يقول: حملتنا المطامع على أسوأ الصنائع، نذل لمن لا يقدر لنا على ضرولا نفع، ونخضع لمن لا يملك لنا رزقًا ولا موتًا، ولا حياةً ولا نشورًا؛ فكيف أزعم أني أعرف ربي حق معرفته، هيهات. هيهات للمعرفة تحقيق، ولكن المؤمن على جملة معرفة التوحيد، وأهل التحقيق للمعرفة هم المجتهدون المجدون لله في طاعته.

أخبرنا محمد -في كتابه- ثنا أحمد بن مسروق، ثنا محمد بن الحسين، حدثني حكيم بن جعفر، قال. سمعت أبا عبد الله البراثي يقول: بالمعرفة هانت على العاملين عبادتهم، وبالرضا عن تدبيره زهدوا في الديا، ورضوا لأنفسهم بتدبيره، وكان يقول: كرمك سيدي أطمعنا في

<sup>(</sup>١) هذا صوابه، وفي (ط): البرائي، وهو: أبو عبد الله بن أبي جعفر البراثي الزاهد، وهو أستاذ أبي جعفر بن الكرنبي الصوفي. [«تاريخ بغداد» (٤٠٣/١٤)]

عفوك، وجودك أطمعنا في فضلك، وذنوبنا تؤيسنا من ذلك، وتأبى قلوبنا لمعرفتها بك أن تقطع رجاءها منك، فتفضل بها يا كريم، وجُدْ بعفوك يا رحيم، وكان يقول: أما بينك وبين ملاقاة السرور، ومجالسة الأبرار في كل لذة وحبور، إلا أن تحرج نفسك من بين جنبيك، والمولى عنك راضٍ، ثم يبكي ويقول: وأنّى لنا بالرضا ونحن نعلم ما عندنا من الخطايا والآثام، ثم يبكي.

\* \* \*

# ٩٠١- أبو شعيب البراثي

ومنهم :أبو شعيب البراثي، ذو الأحوال العالية، من متقدمي شيوخ بغداد.

الجنيد بن محمد يقول: كان أبو شعيب البراثي أول من سكن براثى في كوخ يتعبد فيه، فمرت بكوخه جارية من بنات الكبار من أبناء الدنيا، كانت ربيت في قصور الملوك، فنظرت إلى شعيب فاستحسنت حاله وما كان عليه، فصارت كالأسير له، فعزمت على التجرد عن الدنيا والاتصال بأبي شعيب، فجاءت إليه وقالت: أريد أن أكون لك خادمًا؛ فقال لها: إن أردت ذلك فغيري من هيئتك، وتجردي عها أنت فيه حتى تصلحين لما أردت، فتجردت عن كل ما تملكه، ولبست لبسة النساك وحضرته فتزوجها؛ فلها دخلت الكوخ رأيت قطعة خصاف وكان يجلس عليها أبو شعيب تقيه من الندى، فقالت: ما أنا بمقيمة فيها حتى تحرج ما تحتك؛ لأني سمعتك تقول: إن الأرض تقول: يا ابن آدم. تجعل اليوم بيني وبينك حجابًا، وأنت غدًا في بطني، فها كنت لأجعل بيني وبينها حجابًا، فأخذ أبو شعيب الخصاف ورمى به، ومكثت معه سنين كثيرة يتعبدان أحسن عبادة، وتُوفيًا على ذلك متعاونين.

#### ۲ • ۲ – بنان البغدادي

ومنهم: بنان البغدادي، وقيل: واسطي سكن مصر، كان بالمعروف أمَّارًا، وللأديان ذكَّارًا، أَمَرَ أمير مصر ابن طولؤن بمعروف فوجد عليه، فأغراه أبو عبيد الله القاضي عليه حتى ضربه سبع درر، وألقاه إلى السبع، فدعا على أبي عبيد الله فحبسه ابن طولون بدل كل درة سنة.

سمعت عمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت الحسين بن أحمد الرازي يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: كان سبب دخولي مصر حكاية بنان، وذلك أنه أمر ابن طولون بالمعروف؛ فأمر أن يلقى بين يدي السبع، فجعل السبع يشمه ولا يضره، فلما أخرج من بين يدي السبع، قيل له: ما الذي كان في قلبك حين شمك السبع؟

قال: كنت أتفكر في اختلاف الناس في سؤر السباع ولعابها، واحتال عليه أبو عبيد الله القاضي حتى ضرب سبع درر؛ فقال: حبسك الله بكل درة سنة، فحبسه ابن طولون سبع سنين، وحكى أبي عن أبي علي الروذباري.

قال: سمعت بنانًا يقول: دخلت بادية تبوك فاستوحشت، فهتف بي هاتف: نقضت العهد، لم تستوحش؟ أليس حبيبك معك؟!

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت محمد بن الفضل يقول: سمعت الزبير بن عبد الواحد يقول: سمعت بنانًا يقول: الحر عبد ما طمع، والعبد حر ما قنع.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن محمد بن زكريا يقول: سمعت الحسين بن عبد الله القرشي يقول: سمعت بنانًا يقول: من كان يسره ما يضره متى يفلح.

سمعتُ أحمد بن عمر أن الهروي يقول: سمعت الرقي يقول: سمعت بنانًا يقول: إن أفردته بالعبودية أفردك بالعناية، والأمر بيدك إن نصحت صافوك، وإن خلطت خلوك، وإن كان رؤية الأسباب على الدوام قاطعة عن مشاهدة المسبب، والإعراض عن الأسباب جملة تؤدي بصاحبه إلى ركوب الفواضل.

#### أسند الحديث

حدثنا محمد بن علي بن حبيش، ثنا إسحاق بن سلمة الكوفي، ثنا بنان -بمصر - ثنا محمد ابن الحكم -من ولد سعيد بن العاص - قال: حدثني محمد بن خفتان، ثنا يحيى بن أبي زائدة عن بنان عن قيس عن أبي بكر، قال: سمعت رسول الله على الله عن أبي بكر، قال: سمعت رسول الله عن أبي سعد: «اللَّهُمَّ سَدِّدُ رَمْيَتَهُ، وَأَجِبُ دَعْوَتَهُ». (۱)

حدثنا محمد بن عبيد الله بن المرزبان، ثنا علي بن سعيد، ثنا بنان الصوفي، ثنا عبيد الله بن عمرو الجشمي، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا الأوزاعي، ثنا يحيى بن أبي كثير، قال: خطب أبو بكر الصديق؛ فقال: أين الوضأة الحسنة وجوههم، المعجبون بشبابهم؟ أين الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحيطان؟ أين الذين كانوا يعطون الغلبة في مواطن الحرب؟ تضعضع بهم الدهر؛ فأصبحوا في ظلمات القبور، الوحا الوحا، ثم النجاء النجاء.

\* \* \*

# ٣٠٦- إبراهيم الخوَّاص

ومنهم: المتبتل المتوكل، تبتل عن الخلق، وتوكل على الحق، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخوَّاص، له في التوكل الحال المشهور والذكر المنشور.

سمعتُ أبا محمد بكر بن أحمد بن المفيد يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الأنصاري يقول: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواص يقول: من لم يصبر لم يظفر، وإن لإبليس وثاقين ما أوثق بنو آدم بأوثق منهما: خوف الفقر، والطمع.

وسمعتُ أبا بكر يقول: سمعت محمدًا يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: من صفة الفقير أن تكون أوقاته مستوية في الانبساط لفقره، صائنًا له محتاطًا، لا تظهر عليه فاقة، ولا تبدو منه حاجة، أقل أخلاقه الصبر والقناعة، راحته في القلة، وتعذيبه في الكثرة، مستوحش من الرفاهات، متنعم بالخشونات، فهو بضد ما فيه الخليقة يرى ما هو عليه معتمده، وإليه

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. مظلم، فيه مَنْ لا يُعْرَف.

إبراهيم النَّقُ أسمى إبراهيم النَّقُ أسمى

مستراحه، ليس له وقت معلوم، ولا سبب معروف، فلا تراه إلا مسرورًا بفقره، فرحًا بضره، مؤنته على نفسه ثقيلة، وعلى غيره خفيفة، يعز الفقر ويعظمه، ويخفيه بجهده ويكتمه، حتى عن أشكاله يستره، قد عظمت من الله تعالى عليه فيه المنة، وجَلَّ قدرها في قلبه من نعمة، فليس يريد بها اختار الله له بدلًا، ولا يبغى عنه حولًا.

فمن نعوتهم اثنتي عشرة خصلة؛ أولها: أنهم كانوا بوعد الله مطمئنين، والثانية: من الخلق آيسين، والثالثة: عداوتهم للشياطين، والرابعة: كانوا من حيث الحق في الأشياء خارجين، والخامسة: كانوا على الخلق مشفقين، والسادسة: كانوا لأذى الناس محتملين، والسابعة: كانوا لمواضع العداوة لا يدعون النصيحة لجميع المسلمين، والثامنة: كانوا في مواطن الحق متواضعين، والتاسعة: كانوا بمعرفة الله مشتغلين، والعاشرة: كانوا الدهر على طهارة، والحادية عشر: كان الفقر رأس مالهم، والثانية عشر: كانوا في الرضا فيها قُلَّ أو كثر وأحبوا أو كرهوا عن الله واحدًا؛ فهذه جملة من صفاتهم يقصر وصف الواصفين عن أسبابهم.

وكان يقول: أربع خصال عزيزة: عالم مستعمل لعلمه، وعارف ينطق عن حقيقة فعله، ورجل قائم لله بلا سبب، ومريد ذاهب عن الطمع، وقال: الحكمة تنزل من السهاء فلا تسكن قلبًا فيه أربعة: الركون إلى الدنيا، وهم غد، وحب الفضول، وحسد أخ.

قال: ولا يصح الفقر للفقير حتى تكون فيه خصلتان؛ إحداهما: الثقة بالله، والأخرى: الشكر لله فيها زوي عنه مما ابتلي به غيره من الدنيا، ولا يكمل الفقير حتى يكون نظر الله له في المنع أفضل من نظره له في العطاء، وعلامة صدقه في ذلك أن يجد للمنع من الحلاوة ما لا يجد للعطاء، لا يعرفه غير بارئه الذي خصه بمعرفته وأياديه؛ فهو لا يرى سوى مليكه، ولا يملك إلا ما كان من تمليكه، فكل شيء له تابع، وكل شيء له خاضع، قال: وسمعت أبا إسحاق يقول: من أراد الله لله بذل له نفسه، وأدناه من قربه، ومن أراده لنفسه أشبعه من جنانه، وأرواه من رضوانه، وقال:

عَلِيْلٌ لَيْسَ يُبَرِّئُهُ الدَّوَاءُ طَوِيْلُ الضُّرِّ يَفْنِيْهِ الشِّفَاءُ سَرَائِرُهُ بِوَادٍ لَيْسَ تَبْدُو خَفِيَّاتٌ إِذَا بَرِحَ الْخَفَاءُ

٠٩٠ حلية الأولياء

أخبرني محمد بن نصير -في كتابه- وأخبرني عنه أبو الفضل الطوسي، قال: يت ليلة مع إبراهيم فانتبهت، فإذا هو يناجى إلى الصباح وهو يقول:

بَرَحَ الْحُفَاءُ وَفِي التَّلَاقِي رَاحَةٌ هَلْ يَشْتَفِي خِلٌّ بِغَيْرِ خَلِيْلِهِ؟ قال: وسمعت إبراهيم بن أحمد يقول: من لم تبك الدنيا عليه لم تضحك الآخرة له.

سمعتُ محمد بن أحمد يقول: سمعت أبا بكر الأنصاري يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: علم العبد بقرب قيام الله على العبد يوحشه من الخلق، ويقيم له شاهد الأنس بالله، وعلم العبد بأن الخلق مسلطين مأمورين يزيل عنه خوفهم، ويقيم في قلبه خوف المسلط لهم.

سمعت محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت الأزدي يقول: سمعت إبراهيم الخواص يقول: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين، وقال إبراهيم: على قدر إعزاز المؤمن لأمر الله يلبسه الله من عزه، ويقيم له العز في قلوب المؤمنين، فذلك قوله تعالى: ﴿وَيلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [المنافقون: ٨]، وقال إبراهيم: عقوبة القلب أشد العقوبات، ومقامها أعلى المقامات، وكرامتها أفضل الكرامات، وذكرها أشرف الأذكار، وبذكرها تستجلب الأنوار، عليها وقع الخطاب، وهي المخصوصة بالتنبيه والعتاب.

سمعت أبا بكر محمد بن أحمد يقول: سمعت محمد بن عبيد الله الأنصاري يقول: سمعت إبراهيم بن أحمد الخواص يقول: الفقير يعمل على الإخلاص، وجلاء القلب، وحضوره للعمل، والغني يعمل على كثرة الوساوس، وتفرقة القلب في مواضع الأعمال، والفقير ضعف بدنه في العمل قوة معرفته وصحة توكله، والفقير يعمل على إدراك حقيقة الإيمان وبلوغ ذروته، والغني يعمل على نقصان في إيمانه وضعف من معرفته، والفقير يفتخر بالله عز وجل ويصول به، والغني يفتخر بالمال ويصول بالدنيا، والفقير يذهب حيث شاء، والغني مقيد مع ماله، والفقير يكره إقبال الدنيا، والغني يجب إقبالها، والفقير فوق ما يقول، والغني دون ما يقول، والناس رجلان: رجل وعبد، فالرجل مهموم بتدبير نفسه متعوب بالسعي في مصلحته، والعبد طرح نفسه في ظل الربوبية، وكان من حيث العبودية، وعلى قدر حسن قبول العبد عن الله تكون معونة الله له،

والمتوكلون الواثقون بضمانه غابوا عن الأوهام وعيون الناظرين، فعظم خطر ما أوصلهم إليه، وجَلَّ قدر ما حملهم عليه، وعظمت منزلتهم لديه، فيا طيب عيش لو عقل، ويا لذة وصل لو كشف، ويا رفعة قدر لو وصف، وفي ذلك يقول:

> تَرَى مَا عَلَيْهِم مِنْ قَضَايَاهُ قَدْ يَجْرى مُحَجَّبَةٌ مَا أَنْ تَمُسرَّ إِلَى أَمْسر مُلُوْكٌ كِرَامٌ فِي الْبَرَارِي وَفِي الْبَحْرِ وَهُمْ بِصَوَابِ الْأَمْرِ أَسْبَابُهُم تَجْرى أَرَقُّ عِبَادِ الله مَعَ صِحَّةِ السِّرِّ يُعَادِلُ قُرْبَ الْأَمْرِ وَالْبُعْدِ فِي الْفِكْرِ فَصَارَ كَمَنْ فِي الْهُدِرُبِّ وَفِي الْحِجْر

مُعَطَّلَةٌ أَجْسَامُهُم لَا عُيُونُهُم جَوَارِحُهُم عَنْ كُلِّ هُـو وَزِيْنَةٍ فَهُمْ أُمَنَاءُ الله في أَهْل أَرْضِهِ رُءُوسُهُم مَكْشُوفَةٌ في بلَادِهِم عُدُوْلٌ ثِقَاتٌ فِي جَمِيْع صِفَاتِهم هَنِيْتًا لَمَغْتُوْطِ يَصُوْلُ سِسَيِّد فَيَا زُلْفَةً لِلعَسْدِ عِنْدَ مَلِيْكِهِ وَيَا حَسْرَةَ المَحْجُوْبِ عَنْ قَدْر رَبِّهِ بَأَدْنَاسِهِ في نَفْسِهِ وَهُو لَا يَدْرى

قال: والعارف بالله يحمله الله بمعرفته، وسائر الناس تحملهم بطونهم، ومن نظر الأشياء بعين الفناء كانت راحته في مفارقتها، ولم يأخذ منها إلا لوقته، قال: والرزق ليس فيه توكل، إنها فيه صبر حتى يأتي الله به في وقته الذي وعد، وإنها يقوي صبر العبد على قدر معرفته بها صبر له، أو لمن صبر، والصبر ينال بالمعرفة، وعلى الصابر حمل مؤونة الصبر حتى يستحق ثواب الصابرين، لأن الله تعالى جعل الجزاء بعد الصبر، قال الله تعالى: ﴿وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَاهِ عَمْ رَبُّهُ مِكَلِّمَتٍ فَأَتَّمُّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤] فالجزاء إنها وقع له عَلالتِّكلِّر بعد ما أتم حمل البلوي.

قال: وسمعت أبا إسحاق يقول: الحركة للمريدين طهارة، ولسائر الناس إباحة، وللمخصوصين عقوبة لهم إذا مالوا إلى ما فيه الحظ لأنفسهم؛ لأن الأسباب إنها تبطئ على العارفين، وتمتنع عن الحركة إليهم لما فيهم من الحركة إليها، فإذا فنيت آثارها تحركت إليهم، وأقبل الملك بكليته عليهم، وكفي بالثقة بالله مع صدق الانقطاع إليه حياطة من العبد لنفسه وأهله وولده، وكل مريد يتوجه إلى الله وهموم الأرزاق قائمة في قلبه فإنه لا يفلح ولا ينفذ في توجهه، قال: وسمعت أبا إسحاق يقول: علامة حقيقة المعرفة بالقلب خلع الحول والقوة، وترك التملك مع الله في شيء من ملكه، ودوام حضور القلب بالحياء من الله، وشدة انكسار القلب من هيبة الله، فهذه الأحوال دلائل المعارف والحقيقة، فمن لم يكن على هذه الأحوال فإنها هو على الأسهاء والصفات، قال: وسمعته يقول: التوكل على ثلاث درجات: على الصبر والرضى والمحبة؛ لأنه إذا توكل وجب عليه أن يصبر على توكله بتوكله لمن توكل عليه، وإذا صبر وجب عليه أن يرضى بجميع ما حكم عليه، وإذا رضي وجب عليه أن يكون محبًا لكل ما فعل به موافقة له.

قال الشيخ: كان أبو إسحاق من المحققين في التوكل المنخلعين من حظوظهم، التاركين لأحكام نفوسهم، فكان الحق يحملهم ويلطفهم بلطائف لطفه، من ذلك ما أخبرنيه عبد الواحد ابن بكر، حدثني محمد بن عبد العزيز، قال: سمعت أبا بكر الحربي يقول: قلت لإبراهيم الخواص: حدثني بأحسن شيء مر عليك؛ فقال: خرجت من مكة عن طريق الجادة، واعتقدت فيما بيني وبين الله تعالى ألا أذوق شيئًا أو أنظر إلى القادسية، فلما صرت بالربذة إذا أنا أعرابي يعدو وبيده السيف مسلول، وبيده الأخرى قعب لبن، فصاح بي: يا إنسان. فلم ألتفت إليه، فلحقني؛ فقال: اشرب هذا وإلا ضربت عنقك، فقلت: هذا شيء ليس فيه شيء؛ فأخذت فشربته، فلا والله ما عارضني شيء بعد ذلك إلى أن بلغت القادسية.

وفيها حدَّث به عبد الواحد عن همام بن الحارث، قال: سمعت إبراهيم الخواص يقول: ركبت البحر وكان معي في المركب رجل يهودي، فتأملته أيامًا كثيرة لا أراه يذوق شيئًا، ولا يتحرك، ولا ينزعج من مكانه، ولا يتطهر، ولا يشتغل بشيء، وهو ملتف بعباء مطروح في زاوية، ولا يفاتح أحدًا، ولا ينطق، فسألته وكلمته، فوجدته مجردًا متوكلًا، يتكلم فيه بأحسن كلام، ويأتي بأكمل بيان، فلما أنس بي وسكن إليَّ، قال لي: يا أبا إسحاق. إن كنت صادقًا فيما تدعيه فالبحر بيننا حتى نعبر إلى الساحل، وكنا في اللجج؛ فقلت في نفسي: واذلاه، إن تأخرت عن هذا الكافر، فقلت له: قُمْ بنا، فها كان بأسرع بأن زج بنفسه في البحر، ورميت بنفسي خلفه، فعبرنا جميعًا إلى الساحل، فلما أن خرجنا، قال: يا إبراهيم. نصطحب على شريطة ألا نأوي فعبرنا جميعًا إلى الساحل، فلما أن خرجنا، قال: يا إبراهيم. نصطحب على شريطة ألا نأوي فاقمنا على مزبلة ثلاثة أيام، فلما كان يوم الثالث أتاه كلب في فمه رغيفان، فطرحهما بين يديه وانصرف؛ فأكَلَ ولم يقل لي شيئًا، ثم أتاني شاب ظريف نظيف، حسن الوجه والبزة، طيب الرائحة، ومعه طعام نظيف في منديل، فوضعه بين يدي، وقال لي: كُلْ، وغاب عني فلم أر له

إبراهيم الخوَّاص

أثرًا؛ فقلت لليهودي: هَلُم، فلم يفعل ثم أسلم، وقال لي: يا إبراهيم. أصلنا صحيح، إلا أن الذي لكم أحسن وأصلح وأظرف، وحَسُنَ إسلامه، وصار أحد أصحابنا المتحققين بالتصوف.

حدثنا عبد الواحد، ثنا أحمد بن العلاء، قال: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت إبراهيم الخواص، وقد سأله بعض أصحابنا وهو يتأوه: ما هذا التأوه؟ فقال: أوه، كيف يفلح من يسره ما يضره؟ ثم أنشأ يقول:

# تَعَوَّدتُ مَسَّ الضُّرِّ حَتَّى أَلِفْتُهُ وَأَحْوَجَنِي طُوْلُ الْبَلَاءِ إِلَى الصَّبْرِ وَقَطَعْتُ أَيَّامِي مِنَ النَّاس آيِسًا لِعْلِمْي بصُنْع الله مِنْ حَيْثُ لَا أَدْرِي

وذكر خير النساج، قال: قال لي إبراهيم الخواص: عطشت عطشًا شديدًا بالحاجر، فسقطت من شدة العطش، فإذا أنا بهاء قد سقط على وجهي وجدت برده على فؤادي، ففتحت عيني فإذا أنا برجل ما رأيت أحسن منه قط على فرش أشهب، عليه ثياب خضر وعهامة صفراء، وبيده قدح -أظنه قال: - من ذهب أو من جوهر فسقاني منه شربة، وقال لي: ارتدف خلفي، فارتدفت، فلم يبرح من مكانه حتى قال لي: ما ترى؟ قلت: المدينة، قال: انزل، واقرأ على رسول الله على السلام، وقل له: أخوك رضوان يقرأ عليك السلام.

يُحكى عن أبي إسحاق لطائف من صنع الله للمتحققين المخلصين في التوكل، اقتصرنا منها على ما ذكرنا، ومن وثق بالله وسكن إلى ضهانه فيها ضمن من الكفاية فالألطاف عنه لا تنقطع، ومواد إنعامه عليه غير ممتنع.

# ٤ • ٦ - أبو عبد الله خاقان

ومنهم: من يسبي بسره الفتيان، ويجذب بدعوته من الخسران إلى الرجحان، وكان ذا بيان وبرهان، أبو عبد الله خاقان.

سمعتُ والدي، قال: سمعت جعفر الحذاء الشيرازي يقول وذكر خاقان؛ فقال: إنه كان صاحب آيات وكرامات، وذكر أن ابن فضلان الرازي، قال: كان أبي أحد الباعة ببغداد، وكنت على سرير حانوته جالسًا، فمر إنسان فظننت أنه من الفقراء البغداديين، وأنا حينئذٍ لم أبلغ الحلم، فجذب قلبي وقمت إليه، وسلمت عليه ومعي دينار فدفعته إليه، فتناوله ومضى ولم يقبل عليً؛ فقلت في نفسي: ضيعت الدينار فإنه مهووس.

فتبعته حتى انتهى إلى مسجد الشونيزية، فرأى فيه ثلاثة من الفقراء، فدفع الدينار إلى أحدهم واستقبل هو القبلة يُصلِّي، فخرج الذي أخذ الدينار وأنا أتبعه وراءه أراقبه، فاشترى طعامًا وحمله فأكله الثلاثة، والشيخ مقبل على صلاته يُصلِّي، فلما فرغوا أقبل عليهم، فقال: أتدرون ما حبسني عنكم؟

قالوا: لا يا أستاذ، قال: شاب ناولني الدنيار، فكنت أسأل الله أن يعتقه من رق الدنيا، وقد فعل، فلم أتمالك أن قعدت بين يديه، وقلت: صدقت يا أستاذ، فلم أرجع إلى والدي إلا بعد حجتين، وكان هذا الشيخ خاقان.

## ٥ • ٦ - إبراهيم المارستاني

ومنهم: المعلم المفهم، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المارستاني.. كان الجنيد له مواخيًا، وعليه حاميًا وحانيًا، وذلك أن الجنيد بلغه أن بعض المتأولين زُيِّن له تأويلًا فهال إليه؛ فكتب إليه الجنيد رسالة.

أخبرنا بها أبو بكر محمد بن أحمد بن المفيد، وحدثنا بها عنه أبو عمرو العثماني، ثنا عبد الصمد ابن محمد الجبلي، قال: كتب الجنيد إلى إبراهيم بن أحمد المارستاني رسالة فيها: يا أبا إسحاق، لا ضيع الله ميلي إليك، ولا إقبالي عليك، أنا عليك عاتب واجد، ولما تقدم من فعلك غير حامد، أرضيت أن تكون لبعض عبيد الدنيا عبدًا، أو يكون بطاعتك له عليك مهيمنًا وربًا؟!

يتخولك ببعض ما يعطيك، ويمتهنك بيسير ما يزريك مبتذلًا لك، ثم يدنسك بأوساخ وَضَرِه، ويجتذبك بمأثور ضُرَرِه، فسبحان من بسط إليك به رحمته ورأفته، فاستنقذك بذلك من وبال ما اخترته لنفسك وملت إليه، لقد كدت أن تغرق في خلجان بحرها، أو تهلك في بعض مفاوزها، ولقد أوجب علي من الشكر لما جدد من النعمة عليك، ووهب لي من السلامة فيك ما لا أقوم به عجزًا عن واجب حقه إلا أن يقوم به لي عني.

وأنا أسأل المنان المتطول بفضله، المبتدي بكرمه وامتنانه أن يقوم لي عني بها قصر له به شكري، بادئًا في ذلك بالحمد والجود كها هو أهله، بل ما لا أحصيه من نِعَمِه، فليت شعري. أبا إسحاق كيف معرفتك بها جدد لك من نعمه وآلائه، وزوى عنك من عطب فرط بلائك؟ وكيف علمك بعد معرفتك فيها ألزمك المنعم عليك والمنان بفضله وإحسانه فيها أسدى إليك؟

ألك ليل ترقده أم نهار تمهده أم مستراح عن الجد تجده، أم طعام تعهده، أم سبب من الأسباب دون ذلك تقصده، على أن ذلك غير نائب عنك في وجوب حق النعمة عليك فيها جدد به من عتيد البر لديك، لكنه الغاية الممكنة من فعلك، والاجتهاد في بلوغ الأجر من عملك، فكن له بأفضل ما هيأ لك عاملًا، وعليه به في سائر أوقاتك مقبلًا، ثم كن له بعد ذلك خاضعًا مذعنًا ضارعًا معترفًا، فإن ذلك يسير من كثير وجب له عليك.

وبعد يا أخي. فاحذر ميل التأويل عن الحقائق، وخذ لنفسك بأحكم الوثائق، فإن التأويل كالصفاء الزلال الذي لا تثبت عليه الأقدام، وإنها هلك من هلك من المنسوبين إلى العلم والمشار إليهم بالفضل بالميل إلى خطأ التأويل، واستيلاء ذلك على عقولهم، وهم في ذلك على وجوه شتى، وإني أعيذك بالله، وأستعينه لك، وأعيذك به من ذلك كله، وأسأله أن يجعل عليك جنة من جنته، وواقية من واقيته وإحسانه.

وبعد يا أخي. كيف أنت في ترك مواصلة من عرضك للتقصير، ودعاك إلى النقص والفتور؟ وكيف ينبغي أن تكون مباينتك له وهجرانك؟ وكيف إعراض سرك، ونبو قلبك، وعزوف ضميرك عنه؟ وحقيق عليك ما وهبه الله لك، وخصك به من العلم الجليل، والمنزل الشريف، أن تكون عن المقبلين على الدنيا معرضًا، وأن تكون لهم في بلائهم إلى الله شافعًا.

فذلك بعض حقك لك، وحري بك أن تكون للمذنبين ذائدًا، وأن تكون لهم بفهم الخطاب إلى الله رائدًا، وفي استنقاذهم وافدًا، فتلك حقائق العلماء، وأماكن الحكماء، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعباده، وأعمهم نفعًا لجملة خلقه، جعلنا الله وإياك من أخص من أخلصه بالإخلاص إليه، وأقربهم في محل الزلفي لديه.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يحكي عن أبي محمد الجريري، قال: سمعت أبا إسحاق المارستاني يقول: رأيت الحضر عَلَيْتُلِلْ فعلمني عشر كلمات وأحصاها بيده: اللهم إني أسألك الإقبال عليك، والإصغاء إليك، والفهم عنك، والبصيرة في أمرك، والنفاذ في طاعتك، والمواظبة على إرادتك، والمبادرة في خدمتك، وحسن الأدب في معاملتك، والتسليم والتفويض إليك.

# ٣٠٦- أبو جعفر الجحذوم

ومن الأتقياء الأبرياء، والضعفاء الأقوياء، الأخفياء الأولياء، المجذوم أبو جعفر، كان مسكينًا خاضعًا؛ فكان الحق له معينًا صانعًا.

سمعت أبا الفضل أحمد بن عمران الهروي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا الحسين الدراج يقول: كان يصحبني كل سنة، حججت جماعة من المشاة من الفقراء وغيرهم لمعرفتي بالطرق والمياه، فكنت أتولى القيام بأمرهم، فعزمت سنة من السنين أن أحج منفردًا لا يصحبنى أحد ولا أصحب أحدًا، فخرجت فدخلت مسجد القادسية، فرأيت رجلًا مجذومًا مبتلى في المحراب فسلَّم عليَّ، وقال: يا أبا الحسين، عزمت الحج؟

فأجبته مغتاظًا عليه، فقلت: نعم، فقال لي: فالصحبة، فقلت في نفسي: هربت من الأصحاء الأقوياء، أبتلي بمجذوم مبتلى، فقلت: لا، فقال لي: افعل، فقلت: والله لا فعلت، فقال لي: يصنع الله للضعيف حتى يتعجب القوي، فقلت: نعم، كالمنكر عليه، فتركته فصليت العصر، ومشيت نحو المغيثة، فبلغتها من الغد ضحوة، فدخلت مسجدها، فإذا الشيخ جالس في المحراب، فسلَّم عليَّ، وقال لي: يا أبا الحسين. يصنع الله بالضعيف حتى يتعجب القوي، فاعترضني الوسواس في أمره، ولم أجلس، وغدوت ماشيًا حتى بلغت القرعاء مع الصبح، فدخلت المسجد، فإذا بالشيخ قاعد؛ فقال لي: يا أبا الحسين. يصنع الله بالضعيف حتى يتعجب القوي، قال: فبادرت إليه، ووقعت على وجهي بين يديه، وقلت: المعذرة إلى الله وإليك، فقال لي: ما لك؟ قلت: أخطأت، قال: وما هو؟

قلت: الصحبة، قال: قد حلفت، وأكره أن أحنثك، قلت: فأراك في كل منزل، قال: هذا نعم، قال: فطار عني ما كان من التعجب والجزع، وما كان بي إلا أن يجمعني وإياه المنازل، فكنت ألقاه في المنازل إلى أن بلغت المدينة فغاب عني فلم أره، فلما قدمت مكة ذكرت ذلك لمشايخنا: أبي بكر الكتاني، وأبي الحسن المزين، وغيرهما، فاستحمقوني، وقالوا: ذاك أبو جعفر المجذوم، ما منا أحد إلا ويسأل الله رؤيته ولقاءه منذ كذا؛ فقلت: قد كان ذاك؛ فقالوا: إن لقيته فتلطف له وأعلمنا لعلنا نراه، فقلت: نعم.

فطلبته بمنى وعرفات فلم أره، فلم كان يوم النحر وأنا أرمي الجمرة جذبني إنسان، وقال: السلام عليك أبا الحسين، فنظرت فإذا هو، فلحقني من رؤيته أن صحت وغشي علي وسقطت فذهب، فقصدت مسجد الخيف، وأخبرت أصحابي فعاتبوني، فكنت أصلي يوم الوداع خلف المقام ركعتين رافعًا يدي، فجذبني إنسان من خلفي فالتفت؛ فقال: يا أبا الحسين، عزمت عليك أن لا تصيح؛ فقلت: نعم. لكن أسألك الدعاء لي؛ فقال: سل ما شئت.

فسألت الله ثلاثًا فأمَّن على دعائي وغاب عني فلم أره، قال منصور: فسألت أبا الحسين الدراج عن سؤالاته، قال: أحدهما قلت: رب حبب إليَّ الفقر فليس شيء أحب إليَّ منه، والثاني قلت: اللهم لا تجعلني أبيت عندي ما أدخره لغد، فأنا من تلك السَّنة أبيت وليس لي شيء أدخره، والثالثة قلت: اللهم إذا أذنت لأوليائك في النظر إليك فارزقني ذلك واجعلني منهم، فأنا أرجو أن يمن الله على بالثالثة إن شاء الله.

\* \* \*

# ٧ • ٦ – أبو عبد الله المغربي

ومنهم: أبو عبد الله المغربي، كان من المعمرين، صحب علي بن رزين، قيل: إنه توفي عن مائة وعشرين سنة، وقبره بجبل طور سيناء عند قبر أستاذه علي بن رزين، كان من المحققين، له النكت الوثيقة، والاستغاثة على الطريقة.

سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن دينار الدينوري -بمكة - يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: سمعت أبا عبد الله المغربي يقول: أهل الخصوص مع الله على ثلاث منازل: قوم ضن بهم عن البلاء لكيلا يستغرق البلاء صبرهم فيكرهون حكمه، ويكون في صدورهم حرج من قضائه، وقوم ضن بهم عن مجاورة العصاة لتسلم صدورهم للعالم فيستريحون ولا يغتمون، وقوم صب عليهم البلاء صبًا فصبرهم ورضاهم، فازدادوا بذلك له حبًا ورضي بحكمه، وله عباد منحهم نِعمًا تجدد عليهم، وأسبغ عليهم باطن العلم وظاهره، وأخمل ذكرهم.

وكان يقول: أفضل الأعمال عمارة الأوقات في الموافقات، وكان يقول: الفقير الذي لا يرجع إلى مستند في الكون غير الالتجاء إلى من إليه فقره ليغنيه بالاستغناء به كما عززه بالافتقار

إليه، وقال: أعظم الناس ذلًا فقير داهن غنيًا أو تواضع له، وأعظم الخلق عِزَّا غني تذلل لفقير أو حفظ حرمته، وقال: الراضون بالفقر هم أمناء الله في أرضه، وحجته على عباده، بهم يدفع البلاء عن الخلق.

وأنشدني محمد بن الحسين، قال: أنشدني الورثاني لأبي عبد الله المغربي:

يَا مَنْ يُعِدُّ الْوِصَالَ ذَنْبًا كَيْفَ اعْتِذَارِي مِنَ الذُّنُوب؟ إِنْ كَانَ ذَنْبِي إِلَيْكَ حُبِّى فَاإَنْنِي مِنْهُ لَا أَتُسوب

\* \* \*

## ٣٠٨ عبد الرحيم بن عبد الملك

ومنهم: عبد الرحيم بن عبد الملك، كان من المتحققين الواثقين، صحب المتقدمين من أصحاب الشرى وبشر.

ذكر لي أبو بكر المفيد عن إبراهيم الخواص، قال: دخلت مسجد التوبة، فرأيت عبد الرحيم مستندًا إلى سارية؛ فقلت للقيم: متى قعد هذا الرجل هاهنا؟ فقال: اليوم ثلاثة أيام قاعدًا على ما تراه، لم يخرج ولم يتكلم، فقعدت بحذائه.

فلما أمسينا قلت له: أي شيء تريد حتى أحمله ونأكل، فسكت عني، فكررت عليه؛ فقال: أريد مصلية معقدة، وخبزًا حارًا، فخرجت إلى باب الشام، فطلبت ذلك فلم أجده، فعاتبت نفسي، وقلت: يا فضول من دعاك إلى أن تستدعي شهوته، لو اشتريت خبزًا وإدامًا وحملت استغنيت عن ذلك، ورجعت مغتمًا إلى المسجد.

فإذا رجل يدق على باب المسجد، فقلت: مَنْ؟ فقال: افتح، ففتحت؛ فإذا على رأسه زنبيل فحطه، وقال لي: أسألك أن يأكل أهل المسجد من هذا الطعام، فأخرج منه خبزًا حارًا، ومصلية معقدة في قِدر، فبهت، وقلت: لا نمسه حتى تخبرني به؛ فقال: أنا رجل صانع، واشتهيت مصلية معقدة وخبزًا حارًا.

فاشتريت اللحم وما يصلحه، وأمرتهم بطبخه، وأن يخبزوا خبزًا حارًا، وجئت العتمة من الدكان، وبعدما فرغ منه ما كان خبر الخبز، فحلفت بالطلاق أن لا يأكل من هذا الخبز أو المصلية أحد إلا من في مسجد التوبة، فأحب أن تأكلوه، قال إبراهيم: فرفعت رأسي، وقلت: يا سيدي، أنت أردت أن تطعمه، لم غممتني في الوسط.

\* \* \*

#### ٩٠٩ - محمد السمين

ومنهم: الفاتك الأمين، القوي المكين، المعروف بمحمد السمين.

أخبرني جعفر بن محمد -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: قال محمد السمين: كنت في وقت من أيامي محمولًا أعمل على الشوق، وأنا أجد من ذلك وأنا مستقبل، فخرج الناس في غزاة وخرجت معهم، فاشتدت شوكة الروم على المسلمين والتقوا، ولحق المسلمين من ذلك خوف لكثرتهم.

فرأيت نفسي مروعًا تضطرب، فكبر ذلك عليّ، فوبخت نفسي ألومها، وأقول لها: أين ما كنت تدعينه من الشوق وأعاتبها، أقول لها: لما ظفرت بها كنت تؤملين تغيرت واضطربت، فبينا أنا في عتابي وتوبيخي لها وقع لي أن أنزل إلى هذا البحر وأغتسل، وبحضرتنا نهر من أنهار الروم، فخلعت ثيابي واتزرت، ودخلت البحر فاغتسلت.

فأعطيت قوة وذهب عني الروع والاضطراب بتلك القوة، واشتدت بي العزيمة، فخرجت ولبست ثيابي، وأخذت سلاحي وأتيت الصف، فحملت حملة لا أحس من نفسي شيئًا، فخرقت صفوف المسلمين وصفوف الروم، وصرت من وراء صفوف الروم.

فكبَّرت تكبيرة فسمع العدو تكبيرتي، وقدروا أن كمينًا للمسلمين قد خرج عليهم من ورائهم فولوا منهزمين، وحمل عليهم المسلمون، فقتل منهم نحو أربعة آلاف رجل، وجعل الله ذلك التكبير سببًا للفتح والنصر.

محمد بن سعيد القرشي

سمعت محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت محمد بن الحسن البغدادي يقول: سمعت محمد بن عبد الله الفرغاني يقول: سمعت مؤملًا المغازلي يقول: كنت أصحب محمد السمين، فسأفرت معه حتى بلغنا ما بين تكريت وموصل، فبينا نحن في برية نسير إذ زأر السبع من قريب فجزعت وتغيرت، وظهر ذلك على صفتي وهممت أبادر، فضبطني محمد وقال: يا مؤمل. التوكل هاهنا ليس في مسجد الجامع.

\* \* \*

## • ۲۱- محمد بن سعید القرشی

ومنهم: أبو عبد الله محمد بن سعيد القرشي، ذو البيان الشافي، واللسان الموافي.

سمعتُ أبا عمرو عثمان بن محمد العثماني يقول: قال أبو عبد الله القرشي - في كتابه شرح التوحيد - في نعت المتحقق بالله في وجده به: إن لله عبادًا اختارهم من خلقه، واصطفاهم لنفسه، وانتخبهم لسره، وأطلعهم على غامض وحيه ولطيف حكمته ومخزون علمه، أبانهم عن أوصافهم المنتشئة عن طبائعهم، ولم يردهم إلى علومهم المردودة إلى استخراجهم بحكم عقولهم، ولم يخرجهم إلى المرسوم من حكمة حكمائهم، بل كان هو لسانهم الذي به ينطقون، وبصرهم الذي به يبصرون، وأسماعهم التي بها يسمعون، وأيديهم التي بها يبطشون، وقلوبهم التي بها يفكرون، وبه في جميع أوصافهم يتصرفون.

بائن عن الحلول في ذواتهم، وأبدأ الأشياء فيها بينه وبينهم، قهر كل موجود، وغمر كل محدود، وأفنى كل معهود، ظهر لأهل صفوته، فلم يعترضهم الشك في ظهوره، وحققهم به فلم يطلبوا الإدراك في تحصيله، ألبس حقائقهم لبسة البقاء، وأشهدهم نفسه بعد الفناء، فلم يجعل للعلم إلى كيفيته سبيلًا، ولا إلى نعت ذلك تمثيلًا، بل جعل في الأصول وحكم العقول على صحة ذلك علمًا ودليلًا؛ ليهديه الحق إلى ذي العقل الأصيل، والسالك في الوجه الجميل.

وذلك قول السيد الجليل، في ذكره الرسول ﷺ بقوله: ﴿مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُومَا طَغَيْ ﴿ النجم: ١٧]، وقوله: ﴿مَا كَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَى ۚ ﴿ أَفَتُمَرُونَهُ مَا يَرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١١-١٣]؛

فقال ابن عباس، وهو من المختصين بالحكمة في التنزيل، وأسماء بنت أبي بكر: إن محمدًا ﷺ رأى ربه، وكذلك رواه أنس وغيره، وأقول في ذلك:

لَنَعْتِ لَجَاظِ الْعَيْنِ إِنْ كَانَ لِحُظُهَا إِلَى وَصْفِهَا حَقًّا يَلِيْقُ وَيَرْجِعُ وَأَثْبَتَ لِحُظُ الْعَيْنِ مِنْكَ بِلَبْسَةٍ إِلْهِيَّةٍ يَعْنِى بَهَا الطَّبْعُ أَجْمَعُ فَأُشْهِدْنَا مَا لَا يُحَدُّ ظُهُوْرُهُ وَلَيْسَ لَهُ عِلْمٌ بِهِ اللَّفْظُ يَصْدَعُ فَلَمْ يَعْتَرضْهَا الشَّكُّ فِيهُا تَحَقَّقَتْ وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا مَا يُشَكُّ وَيَجْزَعُ كَذَا مَنْ يَجْمَع الحُقَّ كَانَ ظُهُورُهُ فَيُخَلِّصُهُ مِنْ طَبْعِهِ ثُمَّ يَجْمَعُ

أخبرنا عبد الواحد بن بكر، قال: حدثني أحمد بن سعيد، قال: سمعت أبا عبد الله القرشي، وسئل عن البكاء الذي يعتري العبد من أي وجه يعتريه؟ فقال: الباكي في بكائه مستريح إلى لقائه إلا أنه منقطع راجع عما كان بينه وبينه، فدخل عليه استراحة وشفاء، ثم أنشأ يقول:

بَكَيْتُ بِعَيْنِ لَيْسَ تَهْدَى دُمُوعُهَا وَأَسْعَدَهَا قَلْبٌ حَزِيْنٌ مُتَيَّمُ فَنُودِيْتُ كَيْفَ تَبْكِي فَقُلْتُ: لَأَنَّنِي فَقَدتُ أَوَانًا كُنْتُ فِيْهِ أُكَلِّمُ وَكَانَ جَزَائِي مِنْكُم غَيْرَ مَا أَرَى فَقَدْ حَلَّ بِي أَمْرٌ جَلِيْلٌ مُعَظَّمُ فَقَالَ: كَذَا مَنْ كَانَ فِيْنَا بِحَظِّهِ إِذَا الْحُظَّ وُصِفَ قَدْ يَبِيْدُ وَيُعْدَمُ وَلَكِنَّنَا لَا نَشْتَكِي ضُرِّ مَا بِنَا وَنَسْتُرُهُ حَتَّى يُبَيَّنُ فَيُعْلَمُ

قال: وسمعت أبا عبد الله القرشي، وسئل عن شرط الحياء؛ فقال: شرط الحياء موافقة من أنت منوط بمعونته، فإذا استولى عليك من مشهد الحياء عين المشاهدة رجعت إليه به. علي السامري

# ١١١٠ على السامري

ومنهم: القارئ التالي، الساري إلى المعالي، الموافق للباري، على بن الحسين السامري، ثابت في قصده، وافٍ بعهده.

سمعتُ محمد بن أحمد بن إبراهيم يقول: سمعت جعفر بن محمد بن نصير يقول: ذكر عمر بن ملكان عن أبيه، قال: كان بيني وبين علي السامري مؤاخاة، فلما قبض كنت أتمنى مدة أن أراه فأعلم حاله عند الله، فرأيته في بعض الليالي في زينة حسنة وهيئة جميلة، وقد غمض إحدى عينيه، فقلت له: يا أخي. عهدي بك ولم يكن بعينك بأس، فارقتنا وعيناك صحيحتان؛ فما بال التي أغمضتها؟

قال: اعلم أني كنت في بعض الليالي أقرأ كتاب الله فمرت بي آية وعيد، فأشفقت هذه -يعني: عينه الناظرة - فبكت، وقنطت هذه فأمسكت؛ فلها أفقت عاتبتها، فقلت لها: ما بالك، لم تشفقي شفقة أختك هذه؟

وقلت لها في عتابي لها: وحبي لمحبوبي، لئن أباحني منه منادي لأمنعنك مالك منه، فغمضتها عند ذلك وفاء بها قلت، فقلت له: يا أخي. فهل قلت في ذلك شيئًا؟ فأنشأ يقول:

بَكَتْ عَيْنِي غَدَاةَ الْبَيْنِ حُزْنًا وَأُخْرَى بِالبُّكَا بَخِلَتْ عَلَيْنَا فَجَازَيْتُ النِّكَا بَخِلَتْ عَلَيْنَا فَجَازَيْتُ الَّتِي بَخِلَتْ بِدَمْع بِأَنْ أَقْرَرْ ثُهَا بِالْحُبِّ عَيْنَا وَعَاقَبْتُ النِّي بَخِلَتْ بِدَمْع بِأَنْ غَمَّ ضَتُهَا يَوْمَ الْتَقَيْنَا وَعَاقَبْتُ النِّهُ النَّقَيْنَا

# ٣١٢ - أبو جعفر الحداد

ومنهم: أبو جعفر الحداد، المتشمر في التزود والاجتهاد، صحب أبا تراب وأكابر العُبَّاد.

أخبرني عبد الواحد بن بكر، ثنا محمد بن عبد العزيز، قال: حدثني أبو عبد الله الحضرمي، قال: مكث أبو جعفر الحداد عشرين سنة يعمل في كل يوم بدينار، وينفق على الفقراء ويصوم، ثم يخرج من بين الصلاتين المغرب والعشاء فيتصدق ما يفطر عليه من الأبواب، وكان يقول: الفراسة هي أول خاطر فلا معارض، فإن اعترض فيها معارض بشيء يزيل المعنى فليست بفراسة، فإن ذلك خاطر أو محادثة النفس.

وحكى عنه أحمد بن النعمان أنه قال: كنت جالسًا على بِرْكة بالبادية فيها ماء، وقد مر على ستة عشر يومًا لم آكل ولم أشرب، فانتهى إليَّ أبو تراب؛ فقال لي: ما جلوسك هاهنا؟ فقلت: أنا بين المعرفة والعلم انتظر مُا يغلب عليَّ فأكون معه، فقال أبو تراب: سيكون لك شأن، وحكى عنه أبو الحسين العلوي، قال: قال أبو جعفر: إذا رأيت ضر الفقير على ثوبه فلا ترج خيره.

\* \* \*

# ٣١٣– أبو جعفر الكبير ٢١٤– أبو الحسن الصغير

ومنهم: المعروفان بالمزينين، الكبير أبو جعفر، والصغير أبو الحسن، جاوَرَا الحرم سنين عدة، ومَاتًا بمكة، كَانَا جميعًا من الاجتهاد متمتعين، وبالعبادة متنعمين.

سمعتُ والدي يقول: سمعت أبا جعفر المزين الكبير يقول: سمعت أن الله لم يرفع المتواضعين بقدر تواضعهم، ولكن يرفعهم بقدر عظمته، ولم يُؤمِّن الخائفين بقدر خوفهم، ولكن بقدر جوده وكرمه، ولم يفرح المحزونين بقدر حزنهم، ولكن بقدر رأفته ورحمته.

سمعتُ أبا جعفر الخايط الأصبهاني -بمكة- يقول: سمعت أبا جعفر المزين يقول: محنتنا وبلاؤنا صفاتنا؛ فمتى فنيت حركات صفاتنا أقبلت القلوب منقادة للحق، منصر فة لحالها.

سمعتُ أحمد بن أبي عمران الهروي يقول: حكى أبو نصر الهروي، قال: سمعت أبا الحسن المزين الصغير يقول: دخلت البادية على التجريد حافيًا حاسرًا، وكنت قاعدًا على بركة الربذة، فخطر بقلبي أنه ما دخل العام البادية أحد أشد تجريدًا مني، فجذبني إنسان من ورائي، وجعل يقول: يا حجَّام. كم تحدث نفسك بالأباطيل، فردني إلى المحسوسة.

سمعتُ عبد المنعم بن عمر يقول: سمعت المرتعش يقول: قال أبو الحسن المزين: إن الذي عليه أهل الحق في وحدانيته أن الله تعالى غير مفقود فيطلب، ولا ذو غاية فيدرك، فمن أدرك موجودًا معلومًا؛ فهو بالموجود مغرور، والموجود عندنا معرفة حال، وتُكشف علم بلا حال؛ لأن الحق باقي بصفة الوحدانية التي هي نعت ذاته ﴿لَيْسَ كَمِثْلِمِ شَقَيْ ﴾ [الشورى: ١١]، وهو شيء ليس كالأشياء، والتوحيد هو أن تفرده بالأولية والأزلية دون الأشياء، جَلَّ ربنا عن الأكفاء والأمثال.

\* \* \*

# ٩١٥ - أبو أحمد القلانسي

ومنهم: الحفي المؤانسي، أبو أحمد القلانسي، كان ذا فتوة كاملة، ومروءة شاملة.

أخبرنا عبد المنعم بن عمر -فيها قرأت عليه- قال: سمعت أبا سعيد بن الأعرابي يقول: سمعت محمد بن علي الكتاني يقول: قال منبه البصري: سافرت مع أبي أحمد القلانسي فجُعْنَا جوعًا شديدًا، ففتح علينا بطعام، فآثرني به وكان معنا سويق؛ فقال لي كالمازح: تكون جملي؟ فقلت: نعم، فكان يؤجرني ذلك السويق، يحتال بذلك ليوصله إليّ، ويؤثرني على نفسه.

ورُوي عن أبي أحمد، قال: دخلت على قوم من الفقراء بالبصرة فأكرموني؛ فقلت لبعضهم ليلة: أين إزاري؟ فسقطت من أعينهم، وقيل لأبي أحمد القلانسي: عِلَام بنيت المذهب؟ قال: على ثلاث خصال: لا نطالب أحدًا من الناس بواجب حقنا، ونطالب أنفسنا بحقوق الناس، ونلزم التقصير أنفسنا في جميع ما نأتي.

وكان من دعائه لإخوانه: لا جعلنا الله وإياكم ممن يكون حظه الأسى والأسف على مفارقة الدنيا، وجعل أحب الأوقات إلينا وإليكم يوم اللقاء الذي يكون فيه دوام البقاء، وكان يقول:

العبد مأخوذ عليه أن يراعي ظاهر أعماله وباطنها، فظاهرها بذل المجهود وخلع الراحة، واحتمال مكاره النفس، والزهد في فضول الدنيا، وباطن الأعمال التقوى والورع الصادق، والصدق، والصبر، والرضا، والتوكل، والمحبة له وفيه، والإيثار له، وإجلال مقامه، والحياء منه، وحسن موافقته، وإعزاز أمره، فهذه الأعمال الظاهرة والباطنة مطايا العابدين ونجائبهم، وعليها يسيرون إلى الله، ويسابقون بها إلى ثوابه، وينزلون بها في قربه.

\* \* \*

# ٣١٦- أبو سعيد القرشي

ومنهم: أبو سعيد القرشي، كان بالعلل والآفات عارفًا، وعنها ناهيًا وواقفًا.

أخبرنا أبو الفرج بن بكر، قال: سمعت همام بن الحارث يقول: سمعت أبا سعيد القرشي يقول: قلوب أهل الهوى سجون أهل البلاء، فإذا أراد الله أن يعذب البلاء حبسه في قلوب أهل الهوى، فيضج إلى الله بالاستعاثة، والخروج منها من حر أجواف أهل الهوى، قال: وسمعت أبا سعيد يقول: الحرص موصول بالطمع، والطمع موصول بالأمل، والأمل موصول بالشهوة، والشهوة، والشهوة موصولة بالشبهة، والشبهة موصولة بالحرام، والحرام موصول بالنار، قال تعالى: ﴿وَاتَّقُواْ النَّارُ الَّتِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١].

أبو يعقوب الزيات

## ۱۱۲ - أبو يعقوب الزيات

ومنهم: أبو يعقوب الزيات، خلع الراحة والسبات احترازًا من الفجيعة بالبيات.

أَحْبِرنا جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- قال: سمعت الجنيد بن محمد يقول: قصدت أبا يعقوب الزيات في جماعة من أصحابنا فاستأذنا عليه؛ فقال: مَنْ؟ فقلت: الجنيد وجماعة؛ ففتح لنا، وقال: لم يكن لكم من الشغل بالحق ما يقطعكم عن المجيء إليَّ، فقلت له: إذا كان قصدنا إليك من شغلنا بالحق نكون عنه منقطعين.

فسألته في التوكل؛ فأخرج درهمًا كان عنده، ثم أجابني وأعطى المسألة حقها، ثم قال: كان الحياء يحجزني عن الجواب وعندي شيء، فقلت: ما قولك في رجل يرجع إلى فنون من العلم، يحسن أن يصف صفات الحق، وصفات الخلق للخلق، ترى له مجالسة الناس؟ قال: إن كنت أنت، فنِعْمَ وإلَّا فلا.

وحكى عنه أبو سعيد الخزاز، قال: حضرت أبا يعقوب الزيات، وقال لمريد: تحفظ القرآن؟ فقال: لا؛ فقال: واغوثاه بالله، مريد لا يحفظ القرآن كأترجة لا ريح لها؛ فبِمَ يتنغم؟ فبِمَ يترنم؟ فبِمَ يناجي ربه؟ أما علمت أن عيش العارفين سماع النغم من أنفسهم ومن غيرهم.

# ٦١٨- أبو جعفر الكتابي

ومنهم: أبو جعفر الكتاني، كان بذكره متنعيًا، ولساعاته مغتنيًا، جاور الحرم سنين، ومكن من الخدمة للمقام المكين.

سمعتُ عبد الواحد بن أحمد الهاشمي، يحكي عن أبي عبد الله بن خفيف، وأخبرنيه في كتابه، قال: سألت أبا جعفر الكتاني: كم مرة رأيت النبي على في المنام؟ فقال: كثيرًا؛ فقلت: يكون ألف مرة؟ فقال: لا، فقلت: فتسعائة؟ فقال: لا، قلت: فشانائة مرة؟ فقال: لا، قلت: فسبعائة مرة؟ فقال بيده: هكذا، أي قريبًا منه.

وكان له كل يوم ختمة يختمها مع الزوال والمؤذنون يؤذنون للظهر إذا ختم فصعد غرفته يومًا للتطهر، وكان قد كف بصره، فوقع في المستحم وانكسر رجله، ولم يكن بالقوي فيصيح، فتأخر رجوعه إلى المسجد حتى كادت الصلاة يفوت وقتها، فتعرَّف المؤذنون والمجاورون حاله، فصعدوا غرفته فوجدوه قد انكسر رجله.

فأصلحوا من شأنه ونظفوه، ونزلوا به حتى صلى، فمنعته علته عن زيارة الرسول عليه في تلك السَّنة، فخرج بعض أصحابه زائرًا فدفع إليه رقعة، وأمره أن يلقيها في القبر، فافتقد صاحبه الرقعة من جيبه، فرأى من ليلته النبي عليه في نومه؛ فقال: يا أبا جعفر. وصلت الرقعة، وقد عذرناك.

وحدثني عبد الواحد بن بكر، قال: سمعت همام بن الحارث يقول: سمعت الكتاني يقول: إني لأعرف من اشتكت عينه فاعتقد فيها بينه وبين الله أن لا ترجع إليَّ شيء من منافع نفسه ومصالحه أو تبرأ عنه فعوفي، فهتف به هاتف؛ فقال: يا هذا، لو عقدت هذا العقد في المذنبين الموحدين أن لا يعذبوا لعفى عنهم ورحموا، فانتبه؛ فإذا عينه صحيحة ليس بها علة.

أبو بكر الزقاق

# ٦١٩ أبو بكر الزقاق

ومنهم: أبو بكر الزقاق، كان مؤيدًا بالألطاف والأرفاق.

سمعت أبا الفضل أحمد بن أبي عمران الهروي يقول: سمعت محمد بن داود الرقي يقول: سمعت أبا بكر الزقاق يقول: كان سبب ذهاب بصري أني خرجت في وسط السَّنة أريد مكة، وفي وسطي نصف جِلِّ، وعلى كتفي نصف جِلِّ، فرمدت إحدى عيني فمسحت الدموع بالجِلِّ فقرح المكان، فكانت الدموع والدم يسيلان من عيني وقرحتي، وأنا من سكر إرادتي لم أحس به، وإذا أثرت الشمس في يدي قلبتها ووضعتها على عيني رضاء مني بالبلاء، وكنت في التيه وحدي، فخطر بقلبي أن علم الشريعة يباين علم الحقيقة، فهتف بي هاتف من شجر البادية: يا أبا بكر. كل حقيقة لا تتبعها شريعة فهي كفر.

سمعتُ أبا سعيد القلانسي يقول: قال أبو علي الروذباري: يحكي عن أبي بكر الزقاق، قال: بقيت بمكة عشرين سنة وكنت أشتهي اللبن، فغلبتني نفسي فخرجت إلى عسفان، واستضفت حيًّا من أحياء العرب، فوقفت علي جارية حسناء، فنظرت إليها بعيني اليمنى فأخذت بقلبي، فقلت لها: قد أخذ كلي كلك، فها فيَّ لغيركِ فضل؟

فقالت: يا شيخ. بك تقبح الدعاوي العالية، لو كنت صادقًا لذهبت عنك شهوة اللبن، فقلعت عيني التي نظرت بها إليها؛ فقالت: مثلك من نظر الله، فرجعت إلى مكة فطفت سبعًا، فأريت في منامي يوسف الصديق عَلاليَّلِارِّ؛ فقلت له: يا نبي الله. أقر الله عينك بسلامتك من زليخا، فقال: يا مبارك. بل يقر الله عينك بسلامتك من العسفانية، ثم تلا يوسف: ﴿وَلِمَنْ خَاكَ مَقَامَ رَبِهِ عَبِيَّانِ ﴾ [الرحن: ٤٦].

فصحت من رخامة صوت يوسف وقراءته، فأفقت وإذا عيني المقلوعة صحيحة، وكان يقول: يقول: ليس السخاء عطية الواجد للمعدوم، إنها السخاء عطية المعدوم للواجد، وكان يقول: منذ ثلاثين سنة ما عقدت عقدة واحدة مع الله خوف أن لا أفي به؛ فيكذبني على لساني.

# • ٣٢ - أبو عبد الله الحضرمي

ومنهم: أبو عبد الله الحضرمي، كان للعلائق مفارقًا، وبالحقائق ناطقًا.

سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: سمعت المرتعش يقول: سألت أبا عبد الله الحضرمي عن التصوف، وكان منذ عشرين سنة صمت عن الكلام، فأجابني من القرآن؛ فقال: ﴿ رَجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ ٱللّهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب: ٢٣]؛ فقلت: فكيف صفتهم؟ فقال: ﴿ لاَ يَرْتَدُ إِلَيْمٍ مَ طَرَفُهُمْ قَوَاتُهُ هُوَآءٌ ﴾ [القمر: ٥٥]، قلت: فأين محلهم من الأحوال؟ قال: ﴿ فِي مَقْعَدِ صِدْقِ عِندَ مَلِيكِ مُقْتَدرِ ﴾ [القمر: ٥٥]، قلت: زدني، قال: ﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْفُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٦].

\* \* \*

#### ٦٢١ عبد الله الحداد

ومنهم: أبو محمد عبد الله بن محمد الرازي، يُعْرَف بالحداد، كان عن حظه حائدًا، ولمشهوده شاهدًا.

سمعتُ نصر بن أبي نصر العطار الصوفي يقول: سمعت محمد بن داود الدينوري يقول: قال عبد الله بن الحداد: العبودية ظاهرًا والحرية باطنًا من أخلاق الكرام، وقال: العبادة يعرفها العلماء، والإشارة يعرفها الحكماء، واللطائف يقف عليها السادة من النبلاء، وكان يقول: علامة الصبر ترك الشكوى وكتمان الضر والبلوى، ومن علامة الإقبال على الله صيانة الأسرار عن الالتفات إلى الأغيار، وأحسن العبيد حالًا من رأى نِعَم الله عليه بأن أهله لمعرفته وأذن له في قربه، وأباح له سبيل مناجاته، وخاطبه على لسان أعز السفراء محمد عليه عمد عليه مناجاته، وخاطبه على لسان أعز السفراء محمد عليه وأباح له سبيل مناجاته، وخاطبه على لسان أعز السفراء محمد عليه وأباح له سبيل مناجاته، وأطبه على ربه شيئًا، فلولا فضله ورحمته لعاينت الأنبياء النهية في مقام الإفلاس، كيف وأجَلَّهُم حالًا، وأرفعهم منزلة، والقائم بمقام الصدق؟ كيف عجز عنه الرسل كلهم؟ يقول: "وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدِنِي اللهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ" (")؛ فمن رأى لنفسه بعد هذا حالًا أو مقامًا فهو لبعده عن طرقات المعارف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (٥/ ٢١٤٧) (٥٣٤٩)، و«صحيح مسلم» (٢٨١٦).

أبو عمرو الدمشقى المشقى

## ٣٢٢- أبو عمرو الدمشقي

ومنهم: أبو عمرو الدمشقي، مكن في الولاية، واتصلت له الرعاية، كان للمكارم فاعلًا، وعليها حافظًا، أعرض عن المستروحين إلى الأرواح، ونظر إلى صنع مالك الأجسام والأشباح.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: قال أبو عمرو الدمشقي: التصوف رؤية الكون بعين النقص، بل غض الطرف عن كل ناقص؛ ليشاهد من هو منزَّه عن كل نقص.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا عمرو الدمشقي يقول: وسئل عن قوله عليه «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ»(١)، قال: إشارة إلى استواء الأحوال، أي: لا ترجعوا عن الحق بإفطار، ولا تقبلوا عليه بصوم؛ ليكن صومكم كإفطاركم، وإفطاركم كصومكم عند دوام حضوركم، وكان يقول: الأشخاص بظلمتها كائنة، والأرواح بأنوارها مشرقة، فمن لاحظ الأشخاص بظلمتها أظلم عليه وقته، ومن شاهد الأرواح بأنوارها دلّته على منورها.

سمعتُ أبا القاسم عبد السلام بن محمد المخزومي يقول: سمعت أبا عمرو الدمشقي يقول: خواص خصال العارفين أربعة أشياء: السياسة، والرياضة، والحراسة، والرعاية؛ فالسياسة والرياضة ظاهران، والحراسة والرعاية باطنان؛ فبالسياسة الوصول إلى التطهير، وبالرياضة الوصول إلى التحقيق، والسياسة حفظ النفس ومعرفتها، والرياضة مخالفة النفس ومعاداتها، والحراسة معاينة بر الله في الضهائر، والرعاية مراعاة حقوق المولى بالسرائر، وميراث السياسة القيام على وفاء العبودية، وميراث الرياضة الرضاء عند الحكم، وميراث الحراسة الصفوة والمشاهدة، وميراث الرعاية المحبة والهيبة، ثم الوفاء متصل بالصفاء، والرضا متصل بالمحبة، علمه من علمه وجهله من جهله.

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت أبا عمرو الدمشقي يقول: كما فرض الله على الأنبياء إظهار الآيات والمعجزات ليؤمنوا بها، كذلك فرض على الأولياء كتمان الكرامات حتى لا يفتنوا بها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) «صحيح البخاري» (٢/ ٦٧٤) (١٨١٠)، و «صحيح مسلم» (١٠٨١).

# ٦٢٣– أبو نصر المحب

ومنهم: أبو نصر المحب، بغدادي، كان للعروض بذولًا، وعن العوائق محمولًا. سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: كان أبو نصر المحب ذا فتوة وسخاء، ومروءة وحياء.

أخبرني جعفر بن محمد - في كتابه - وحدثني عنه أبو الحسن بن مقسم، قال: سمعت أبا العباس ابن مسروق يقول: اجتزت أنا وأبو نصر المحب بالكرخ وعلى أبي نصر إزار له قيمة، فإذا نحن بسائل يسأل ويقول: شفيعي إليكم محمد ﷺ؛ فشق أبو نصر إزاره، وأعطاه النصف؛ فمشى خطوتين، فانصرف وأعطاه النصف الآخر، وقال: هذا ندًّا له.

\* \* \*

# ٢٢٤- أبو سالم الدباغ

ومنهم: أبو سالم الدباغ، كان من المتحققين والمجتهدين، صحب الكبار، وكان يعد من الأبرار. سمعتُ جعفر بن محمد بن نصر -في كتابه - قال: سمعت أبا سالم الدباغ يقول: رأيت النبي على المنام؛ فقلت: أقرأ عليك يا رسول الله؛ فقال: نعم، فاستفتحت واستعذت وقرأت عليه فاتحة الكتاب، وعشرين آية من أول سورة البقرة، فلم يرد عليَّ شيئًا؛ فقلت: يا رسول الله، لم ترد عليَّ شيئًا، أحب أن تأخذ عليَّ كما أنزل، فقال: لو أخذت عليك كما أنزل لرجمك الناس بالحجارة.

\* \* \*

# ٣٢٥- أبو محمد الجريري

ومنهم: أبو محمد الجريري، كان للأثقال حمولًا، وعن القواطع ذبولًا، وكان للحكمة عن غير أهلها صائنًا، وللمدعين والمكتسبين بها شائنًا.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا محمد الراسبي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: رأيت في النوم كأن قائلًا يقول لي: لكل شيء عند الله حق، ومن أعظم الحقوق عند الله حق الحكمة، فمن وضع الحكمة في غير أهلها طالبه الله بحقها، ومن طالبه الله بحقها خصم.

سمعتُ محمد بن موسى يقول: سمعت علي بن سعيد يقول: سمعت أحمد بن عطاء يقول: قيل لأبي محمد الجريري: متى يسقط عن العبد ثقل المعاملة؟ فقال: هيهات، ما منها بُد، ولكن يقع الحمل فيها، وكان يقول: أدل الأشياء على الله ثلاثة: ملكه الظاهر، ثم تدبيره في ملكه، ثم كلامه الذي يستوفي كل شيء.

سمعتُ محمد بن موسى يقول: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت أبا محمد الجريري يقول: قوام الأديان ودوام الإيهان وصلاح الأبدان، في خِلَال ثلاث: الاكتفاء، والاتقاء، والاحتهاء؛ فمن اكتفى بالله صلحت سريرته، ومن اتقى ما نهي عنه استقامت سيرته، ومن احتمى ما لم يوافقه ارتاضت طبيعته، فثمرة الاكتفاء صفو المعرفة، وعاقبة الاتقاء حسن الخليقة، وغاية الاحتهاء اعتدال الطبيعة، وقال أبو محمد الجريري: من توهم أن عملًا من أعهاله يوصله إلى مأموله الأعلى والأدنى فقد ضل عن طريقه؛ لأن النبي علي قال: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ» (۱)؛ فها لا ينجى من الخوف كيف يبلغ إلى المأمول؟ ومن صح اعتهاده على فضل الله؛ فذلك الذي يرجى له الوصول.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الطبري يقول: قال رجل لأبي محمد الجريري: كنت على بساط الأنس ففتح لي الطريق إلى البسط، فزللت زلة فحجبت عن مقامي؛ فكيف السبيل إليه؟ دلني على الوصول إلى ما كنت عليه؟ فبكى أبو محمد، وقال: يا أخي. الكل في قهر هذه اللحظة، لكن أنشدك أبياتًا لبعضهم؛ فأنشأ يقول:

قِفْ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ آلَا أُهُم تَبْكِى الْأَحِبَّةَ حَسْرَةً وَتَشَوُّقًا كُمْ قَدْ وَقَفْتُ بَهَا أُسَائِلُ ثُحَبِّرًا عَنْ أَهْلِهَا أَوْ صَادِقًا أَوْ مُشْفِقًا فَأَجُابَنِي دَاعِي الْمُوَى فِي رَمْسِهَا فَارَقَتْ مَنْ تَهُوَى فَعَزَّ المُلْتَقَى

# ٦٢٦ ابن الفرغايي

ومنهم: الواسطي محمد بن موسى أبو بكر، المعروف بابن الفرغاني، صحب الجنيد والنوري، وانتقل إلى خراسان، سكن مرو، عالم بالأصول والفروع، ألفاظه بديعة، وإشاراته رفيعة، كان يقول: ابتلينا بزمان ليس فيه آداب الإسلام، ولا أخلاق الجاهلية، ولا أحلام ذوي المروءة. (١)

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبد الله الواعظ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن موسى بن الفرغاني الواسطي بمرو يقول: شاهد بمشاهدة الحق إياك، ولا تشهده بمشاهدتك له، قال: وسمعته يقول: الأسر على وجوه أسير نفسه وشهوته، وأسير شيطانه وهواه، وأسير ما لا معنى له، فحظه أو لفظه هم الفساق، وما دام للشواهد على الأسرار أثر، وللإعراض على القلب خطر فهو محجوب بعيد من عين الحقيقة، وما تورع المتورعون ولا تزهد المتزهدون إلا لعظم الإعراض في سرائرهم؛ فمن أعرض عنها أدبًا أو تورع عنها ظرفًا؛ فذلك الصادق في ورعه، والحكيم في آدابه، وقال: أفقر الفقراء من ستر الحق حقيقة حقه عنه، وقال: الحب يوجب شوقًا، والشوق يوجب أنسًا؛ فمن فَقَدَ الشوق والأُنس؛ فليعلم أنه غير محب.

سمعتُ محمد بن موسى يقول: سمعت عبد الواحد بن علي السياري يقول: سمعت خالي أبا العباس السياري يقول: سمعت أبا بكر الواسطي يقول: كائنات محتومة بأسباب معروفة وأوقات معلومة، اعتراض السريرة لها رعونة، قال: وسمعت الواسطي يقول: الرضا والسخط نعتان من نعوت الحق، يجريان على الأبد بها جريا في الأزل، يظهران الوسمين على المقبولين والمطرودين، فقد بانت شواهد المقبولين بضيائها عليهم، كها بانت شواهد المطرودين بظلمتها عليهم، فأنى تنفع مع ذلك الألوان المصفرة، والأكهام المقصرة، والأقدام المنتفخة؟! وقال: كيف يرى للفضل فضلًا من لا يأمن أن يكون ذلك مكرًا؟

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا عبد الله الحضرمي يقول: سمعت أبا العباس السياري يقول: سمعت أبا بكر الواسطي يقول: الذاكرون في ذكره أكثر غفلة من الناسين لذكره؛ لأن ذكره سواه، وكان يقول: مطالعة الأعواض على الطاعات من نسيان الفضل،

<sup>(</sup>١) إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف بالفرغاني هذا ﴿ لِشَنَّكُ لُو كَانَ فِي وقتنا هذا؟ ماذا كان سيقول؟!

أبو علي الجورجاني أبو على الجورجاني

وحياة القلوب بالله، بل بإبقاء القلوب مع الله، بل الغيبة عن الله بالله، قال: وسمعت أبا أحمد الحسنوني يقول: قال أبو بكر الواسطي: الناس على ثلاث طبقات؛ الطبقة الأولى: مَنَّ الله عليهم بأنوار بأنوار الهداية فهم معصومون من الكفر والشرك والنفاق، والطبقة الثانية: مَنَّ الله عليهم بأنوار العناية فهم معصومون عن الكبائر والصغائر، والطبقة الثالثة: مَنَّ الله عليهم بالكفاية فهم معصومون عن الخواطر الفاسدة، وحركات أهل الغفلة.

\* \* \*

# ٣٢٧- أبو علي الجورجايي

ومنهم: الحبر الرباني، الحسن بن علي أبو علي الجورجاني، له البيان الشافي، والكلام الوافي.

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا علي الجورجاني يقول: ثلاثة أشياء من عقد التوحيد: الخوف، والرجاء، والمحبة، فزيادة الخوف من كثرة الذنوب لرؤية الوعد، وزيادة الرجاء من اكتساب الخير لرؤية الوعد، وزيادة المحبة من كثرة الذكر لرؤية المنة، فالخائف لا يستريح من ذكر المحبوب، فالخوف نار منور، والرجاء نور منور، والمحبة نور الأنوار.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الرازي يقول: سمعت أبا علي الجورجاني يقول في البخل: هو على ثلاثة أحرف: الباء وهو البلاء، والخاء وهو الخسران، واللام وهو اللوم، فالبخيل بلاء على نفسه، وخاسر في سعيه، وملوم في بخله.

# ٣٢٨ أبو عبد الله السجزي

ومنهم: أبو عبد الله السجزي، المعتبر الفكري.

سمعت أبا محمد عبد الله بن محمد المعلم النيسابوري -صاحب عبد الله بن منازل - يقول: سمعت أبا عبد الله السجزي يقول: العبرة أن تجعل كل حاضر غائبًا، والفكرة أن تجعل كل غائب حاضرًا، وقيل لأبي عبد الله: ما يدفعك عن لبس المرقعة؟ قال: من النفاق أن تلبس لباس الفتيان، ولا تدخل في حمل أثقال الفتوة، فقيل له: وما الفتوة؟ قال: رؤية أعذار الخلق وتقصيرك، وتمامهم ونقصانك، والشفقة على الخلق كلهم برَّهم وفاجرهم، وكمال الفتوة: هو أن لا يشغلك الخلق عن الله.

\* \* \*

## ٦٢٩ محفوظ بن محمود

ومنهم: المذعن للمعبود، الواثق بالودود، النيسابوري محفوظ بن محمود.

سمعتُ أبا عمرو محمد بن أحمد بن حمدان يقول: سمعت محفوظ بن محمود يقول: من أبصر محاسن نفسه ابتلي بمساوي الناس، ومن أبصر عيوب نفسه سَلِمَ من رؤية مساوي الناس، ومن ظن بمسلم فتنة فهو المفتون.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: قال محفوظ: التائب الذي يتوب من غفلاته وطاعاته، وقال: لا تزن الخلق بميزانك، وزن نفسك بميزان المؤمنين؛ لتعلم فضلهم وإفلاسك، وقال: أكثر الناس خيرًا أسلمهم صدرًا للمسلمين.

ابن طاهر الأبهري

## • ٣٣- ابن طاهر الأبمري

ومنهم: الأبهري أبو بكر بن طاهر، ظهر من حجابه الساتر، وغمر في جنابه العامر، رايات الكرام له مرفوعة، وطوارق الإياس عنه موضوعة، بسط لسانه في وجود الموجود، وكرم المنعم المحمود.

سمعتُ أبا نصر النيسابوري، يحكي عن عبد العزيز الأبهري، قال: قال أبو بكر بن طاهر: رفع الله عن العالمين به حجب الأستار، وأطلعهم على طويات مخزونات الأسرار، وأمدهم بمواد المعارف والأنوار، فهم بها ألبسهم من نوره إلى أسراره متطلعون، وبها كاشفهم من شواهد حقيقة معرفته على سائر الأمور مشرفون، لا يقدح في قلوبهم ريب، بل كل ما أطلعهم عليه أثبت عندهم من العيان؛ لأن بصائر الحقيقة لهم لامعة، وأعلام الحق لهم مرفوعة لائحة، ائتمنهم الحق على معرفته إلهامًا وتفضلًا وإكرامًا، أجزل لهم عطاياه، وجعل قلوبهم مطاياه، فدنا منها بلا مسافة، ونزل أسرارهم بلا ممازجة، فحاهم من الغفلة والفتور، ففنيت صفاتهم بوجود شهوده، فليس لهم عنه مغيب، وعليهم في كل أحوالهم منه رقيب.

سمعتُ أبا نصر يقول: قال عبد العزيز بن محمد الأبهري: كان عبد الله بن طاهر يقول: إذا لاحظ كرمه إني لأرجو أن يكون توحيد لم يعجز عن هدم ما قبله من كفر، ولا يعجز عن محق ما بعده من ذنب، وكان يقول: ما أحببت أن تنجو منه بعملك فإلى حبك له تشير، وقال: ذنب يظهر به كرمه أحب إليَّ من عمل يظهر به شرفي، وقال: قوم سألوا الله بألسنة الأعمال، وقوم سألوه بألسنة الزحمة، فكم بين من سأل ربه بربه، وبين من رجا ربه بعمله، وليس من رجا ربه بجوده كمن رجا ربه بنفسه، وكان يقول: ما قدر طاعة نقابل بها نعمه، وما قدر ذنوب نقابل بها كرمه، إني لأرجو أن تكون ذنوبنا في كرمه أقل من طاعتنا في نعمه، إذ لا يذنب العبد من الذنوب ما يغمر به عفو مولاه.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت أبا بكر بن طاهر يقول: في المحن ثلاثة أشياء: تطهير وتكفير وتذكير؛ فالتطهير من الكبائر، والتكفير من الصغائر، والتذكير لأهل الصفا.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الواحد بن أبي بكر يقول: سمعت بعض أصحابنا يقول: حضرت مع أبي بكر بن طاهر جنازة، فرأى بعض إخوان الميت يكثرون البكاء؛ فنظر إلى أصحابه، وأنشد:

وَيَبْكِي عَلَى المَوْتَى وَيَتْرُكُ نَفْ سَهُ وَيَزْعُمُ أَنْ قَدْ قَلَّ عَنْهُم عَزَاؤُه وَيَرْعُمُ أَنْ قَدْ قَلَّ عَنْهُم عَزَاؤُه وَلَوْ كَانَ ذَا رَأِي وَعَقْل وَفِطْنَةٍ لَكَانَ عَلَيْهِ لَا عَلَيْهِم بُكَاؤُه

وقال: أبو بكر بن طاهر: من خاف على نفسه شق عليه ركوب الأهوال، ومن شق عليه ركوب الأهوال لا يرتقي إلى سمو المعالي في الأحوال.

\* \* \*

# ٦٣١– أبو بكر الأبجري

ومنهم: المطوعي أبو بكر بن عيسى الأبهري، كان من المفوضين، وتعلو أحواله على السالكين والسائحين.

ذُكر لي فيها أرى أبو الفضل أحمد بن أبي عمران الهروي عن إبراهيم بن أبي حماد الأبهري أن أبا بكر بن طاهر الأبهري حضر أبا بكر بن عيسى الأبهري، وهو في النزع؛ فقال له: أحسن بربك الظن، ففتح عينيه مقبلًا عليه، فقال: لمثلي يقال هذا الكلام، إن تركنا عبدناه، وإن دعانا أجبناه.

\* \* \*

# ٣٣٣- أبو الحسن الصائغ

ومنهم: أبو الحسن الصائغ الدينوري، سكن مصر، كان في المعاملة مخلصًا، وعن النظر إلى سوى الحق معرضًا.

سمعتُ أبا سعيد القلانسي يقول: فيها حكي لنا عن الرقي أن أبا الحسن كان يقول: حكم المريد أن يتخلى من الدنيا مرتين، أولهها: ترك نعيمها ونضرتها ومطاعمها ومشاربها وما فيها من غرورها وفضولها، والثاني: إذا أقبل الناس عليه مبجلين له مكرمين لتركه للدنيا أن يزهد في

الناس المقبلين عليه فيخالط أهل الدنيا وأبناءها، فإن إقبال الناس عليه وتبجيلهم له لتركه فضول الدنيا إذا سكن إليهم ولاحظهم ذنب عظيم وفتنة عاجلة، وكان يقول: من فساد الطبع التمني والأمل، وكان يقول: المعرفة رؤية المنة في كل الأحوال، والعجز عن أداء شكر المنعم من كل الوجوه، والتبرؤ من الحول في كل شيء.

\* \* \*

#### ٦٣٣- تمشاد الدينوري

ومنهم: الدينوري ممشاد، حارس همته العالية، وغارس خطراته الآتية.

سمعتُ أبي يقول: وكان قد لقيه وشاهده، قال: سمعته يقول: الهمة مقدمة الأشياء؛ فمن صلحت له همته وصدق فيها صلح له ما وراءها من الأعمال والأحوال، وكان يقول: أحسن الناس حالًا من أسقط عن نفسه رؤية الخلق، وكان صافي الخلوات لسره راعيًا، واعتمد في جميع أموره على من كان له كافيًا واثقًا بضهانه، وكان يقول: لو جمعت حكمة الأولين والآخرين، وادعيت أحوال السادة من الأولياء والصادقين، لن تصل إلى درجات العارفين، حتى يسكن سرك إلى الله وتثق به فيها ضمن لك، وكان يقول: ما أقبح الغفلة عن طاعة من لا يغفل عن ذكر من لا يغفل عن ذكر كان يقول؟!

\* \* \*

# ٣٤- أبو إسحاق القصَّار

ومنهم: الرقي إبراهيم بن داود أبو إسحاق القصَّار، ذو الهم المخزون، والبيان الموزون.

سمعتُ محمد بن موسى يقول: سمعت الحسين بن أحمد يقول: سمعت إبراهيم القصار الرقي يقول: قيمة كل إنسان بقدر همته، فإن كانت همته للدنيا فلا قيمة له، وإن كانت همته رضاء الله فلا يمكن استدراك غاية قيمته، ولا الوقوف عليها.

أخبرنا أبو الفضل نصر بن محمد الطوسي، قال: سمعت إبراهيم بن أحمد بن المولد يقول: سأل رجل إبراهيم القصار الرقي؛ فقال: هل يبدي المحب حبه، أو هل ينطق به، أو هل يطيق كتهانه؟

فأنشأ متمثلًا يقول:

# َ ظَفَرْتُم بِكِتْمَانِ اللِّسَانِ فَمَنْ لَكُمْ بِكِتْمَانِ عَيْنِ دَمْعُهَا اللَّهْرُ يَذْرِف خَلْتُم جِبَالَ الْحُبِّ فَوْقَى وَإِنَّنِي لأَعْجَزُ عَنْ خَلْ القَمِيْص وَأَضْعَف خَلْتُم جِبَالَ الْحُبِّ فَوْقَى وَإِنَّنِي

وكان يقول: علامة محبة الله إيثار طاعته، ومتابعة نبيه ﷺ، وكان يقول: الأبصار قوية، والبصائر ضعيفة، وأضعف الخلق من ضعف عن رد شهوته، وأقوى خلقه من قوي على ردها، وكان يقول: حسبك من الدنيا شيئان: خدمة ولي، وصحبة فقير.

\* \* \*

# ٦٣٥– أبو عبد الله بن بكر

ومنهم: الصبيحي أبو عبد الله الحسين بن عبد الله بن بكر، له العقل الرصين، والكلام الواضح المبين، وصحبه والدي بالبصرة قبل انتقاله إلى السوس، له المصنفات في أحوال القوم بعبارات لطيفة، وإشارات بديعة، وبلغني أنه لزم سريا في داره بالبصرة ثلاثين سنة متعبدًا فيها.

وكان يقول: النظر في عواقب الأمور من أحوال العاجزين، والهجوم على الموارد من أحوال السائرين، والخمود بالرضا تحت موارد القضاء من أفعال العارفين، وسئل عن أصول الدين؛ فقال: إثبات صدق الافتقار إلى الله، ولزوم الاقتداء برسول الله عليه، وفروعه أربعة أشياء: الوفاء بالعهود، وحفظ الحدود، والرضا بالموجود، والصبر عن المفقود.

وكان يقول: الربوبية سبقت العبودية، وبالربوبية ظهرت العبودية، وتمام وفاء العبودية مشاهدة الربوبية، وكان يقول: ابتلي الخلائق بأسرهم بالدعاوى العريضة في المغيب، فإذا أظلتهم هيبة المشهد خرسوا وانقمعوا وصاروا لا شيء، ولو صدقوا في دعاويهم لبرزوا عند المشاهدة كما برز نبينا المصطفى عليه وتقدم الخلائق بقدم الصدق حين طلب إليه الشفاعة؛ فقال: «أنا لها»(۱)، لم ترعه هيبة الموقف لما كان عليه من قدم الصدق، وما أشبه هذه الدعاوي

<sup>(</sup>۱) حديث طويل في الشفاعة العظمى لأعظم الخلق سيدنا محمد ﷺ في «صحيح البخاري» (٦/ ٢٧٢٧) (٧٠٧٢)، و «صحيح مسلم» (٩٣).

المرتعش

الباطلة إلا بقول بعضهم حيث يقول:

يَنْوِي الْعِتَابَ لَهُ مِنْ قَبْل رُؤيَتِهِ فَإِنْ رَآهُ فَدَمْعُ الْعَيْنِ مَسْكُوبُ لَا يَسْتَطِيْعُ كَلَامًا حِيْنَ يَبْصُرَهُ كَلَّ اللِّسَانُ وَفِي الأَحْشَاءِ تَلْهِيْبُ

وليس يخرس الألسنة في المشاهدة إلا بُعدها من الصدق؛ فمن صدق في المحبة تكلم عنه الضمر إذا سكت عن النطق باللسان.

\* \* \*

## ٣٣٦ - المرتعش

ومنهم: عبد الله بن محمد أبو محمد المعروف بالمرتعش، كانت له المشاهدة باطنة، والمثابرة سابقة. سمعتُ أبا الحسن بن مقسم يقول: كان أبو محمد المرتعش له اللسان الناطق، والخاطر الفائق، وكان يقول: أفضل الأرزاق تصحيح العبودية على المشاهدة، ومعانقة الخدمة على موافقة السُّنَّة، ولا وصول إلى محبة الله إلا ببغض ما أبغضه الله، وهي فضول الدنيا، وأماني النفس، وموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه، ولا سبيل إلى تصحيح المعاملة إلا بالإخلاص فيها، والصبر عليها.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت الإمام أبا سهل محمد بن سليهان الفقيه يقول: قال رجل للمرتعش: أوصني؛ فقال: اذهب إلى من هو خير لك مني، ودعني إلى من هو خير لل منك، وجاءه رجل؛ فقال: أي الأعمال أفضل؟ فقال: رؤية فضل الله؛ وأنشأ يقول:

# إِنَّ المَقَادِيْرَ إِذَا سَاعَدَتْ أَخُقَتْ الْعَاجِزَ بِالجَازِم

وكان يقول: أصول التوحيد ثلاثة: معرفة الله بالربوبية، والإقرار له بالوحدانية، ونفي الأنداد عنه جملة.

# ٦٣٧- النهرجوري

ومنهم: أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري (١)، كان ذا نور زاهر، وحضور شاهر.

سمعتُ أبا عمرو العثماني يقول: سمعت أبا يعقوب النهرجوري، يقول: الذي اجتمع عليه المحققون في حقائقهم أن الله تعالى غير مفقود فيطلب، ولا له غاية فيدرك، ومن أدرك موجودًا فهو بالموجود مغرور، والموجود عندنا معرفة حال، وكشف علم بلا حال.

وكان يقول: من عرف الله لم يغتر بالله، وقال لرجل: يا دنيء الهمة؛ فقال الرجل: لم تقول هذا أيها الشيخ؟ فقال: لأن الله يقول: ﴿قُلْ مَتَنعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ النساء: ٧٧] ونصيبك من هذا القليل حقير، وما في يديك منه يسير، وأنت بها بخيل، تريد أن تكون بإمساكها نبيلًا، فإن بذلت بذلت قليلًا، وإن منعت منعت قليلًا؛ فلا أنت بالمنع ملوم، ولا بالبذل محمود.

وكان يقول: مشاهدة الأرواح تحقيق، ومشاهدة القلوب تعريف، فإذا اقتضاني ربي بعض حقه قبلي فذاك أوان حزني، وإذا أذن في اقتضاء سره فذاك أوان سروري ونعمتي، إذ هو بالجود والوفاء معروف، والعبد بالضعف والعجز موصوف.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أبو يعقوب إسحاق بن محمد بن يعقوب النهرجوري، أحد مشايخ الصوفية، صَحِبَ الجنيد بن محمد وغيره من أثمة الصوفية، وجاور بمكة حتى مات بها، ومن كلامه الحسن: مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام، ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب. [«تاريخ الخلفاء» (١/ ٣٤١)، و«تاريخ الإسلام» (١/ ٢٤٩٢)، و«البداية والنهاية» (١/ ٢٠٣)]

# ٦٣٨- أبو على الروذباري

ومنهم: أبو علي الروذباري أحمد بن محمد بن مقسم، له اللسان الفصيح، والبيان النجيح، بغدادي انتقل إلى مصر وتوفي بها.

سمعتُ أبا محمد بن أبي عمران الهروي يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري يقول: سئل أبو علي الروذباري عمن يسمع الملاهي ويقول: أبيح لي الوصول إلى المنزلة التي لا تؤثر في اختلاف الأحوال؛ فقال: نعم. قد وصل، ولكن وصوله إلى سقر. (۱)

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن محمد الدمشقي يقول: سمعت أبا على الروذباري، وسئل عن الإشارة؛ فقال: الإشارة الإبانة عما تضمنه الوجد من المشار إليه لا غير، وفي الحقيقة أن الإشارة تصحبها العلل، والعلل بعيدة من عين الحقائق.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا على الروذباري يقول: والاهم قبل أفعالهم، وعاداهم قبل أفعالهم، ثم جازاهم بأفعالهم، قال: وسمعت أبا على يقول: من الاعتدال أن تسيء فيحسن إليك، فتترك الإنابة والتوبة توهمًا أنك تسامح في الهفوات، وترى أن ذلك في بسط الحق لك.

وقال: تشوقت القلوب إلى مشاهدة ذات الحق فألقيت إليها الأسامي، فركنت إليها مشغوفين بها عن الذات إلى أوان التجلي؛ فذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِمَا﴾ مشغوفين بها عن الذات إلى أوان التجلي؛ فذلك قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِمَا﴾ [الأعراف: ١٨٠]؛ فوقفوا معها عن إدراك الحقائق، فأظهر الأسامي وأبداها للخلق لتسكين شوق المحبين له، وتأنيس قلوب العارفين به، وقال: المشاهدات للقلوب، والمكاشفات للأسرار، والمعاينات للبصائر.

أخبرني أبو الفضل الطوسي نصر بن أبي نصر، قال: سمعت أبا سعيد الكازروني يقول: قال أبو علي الروذباري: لا رضى لمن لا يصبر، ولا كمال لمن لا يشكر، بالله وصل العارفون إلى محبته، وشكروه على نعمته.

<sup>(</sup>١) وهذا ما يدعيه بعض الزنادقة في عصرنا فيستحلون الحرام، وينسبون أنفسهم إلى التصوف والصوفية زورًا وبهتانًا.

سمعتُ عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت همام بن الحارث يقول: سمعت أبا علي الروذباري يقول: إن المشتاقين إلى الله يجدون حلاوة الوقت عند وروده لما كشف لهم من روح الوصول إلى قربه أحلى من الشهد.

وقال أبو علي: من رزق ثلاثة أشياء فقد سَلِمَ من الآفات: بطن جائع معه قلب خاشع، وفقر دائم معه زهد حاضر، وصبر كامل معه قناعة دائمة، وقال أبو علي: في اكتساب الدنيا مذلة النفوس، وفي اكتساب الآخرة عزها، فيا عجبًا لمن يختار المذلة في طلب ما يفنى على العز في طلب ما يبقى.

\* \* \*

# ٦٣٩- أبو بكر الكتابي

ومنهم: أبو بكر محمد بن علي بن جعفر الكتاني، بغدادي سكن مكة، يعرف بسراج الحرم، صحب الجنيد والخراز والنوري.

سمعتُ أبا جعفر الخياط الأصبهاني يقول: صحبته سنين؛ فكان يزداد على الأيام ارتفاعًا، وفي نفسه اتضاعًا، وسمعته يقول: روعة عند انتباه من غفلة، وانقطاع عن حظ النفس، وارتعاد من خوف القطيعة، أعود على المريد من عبادة الثقلين، وكان يقول: إذا سألت الله التوفيق فابتدئ بالعمل، وكان يقول: وجود العطاء من الحق شهود الحق بالحق؛ لأن الحق دليل على كل شيء، ولا يكون شيء دونه دليلًا عليه.

سمعتُ محمد بن موسى يقول: سمعت أبا الحسن القزويني يقول: سمعت أبا بكر الكتاني يقول: إذا صح الافتقار إلى الله صحت العناية؛ لأنها حالان لا يتم أحدهما إلا بصاحبه.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت الكتاني يقول: الشهوة زمام الشيطان، من أخذ بزمامه كان عبده، وسئل عن المتقى؛ فقال: من اتقى ما لهج به العوام من متابعة الشهوات وركوب المخالفات، ولزم باب الموافقة وأنس براحة اليقين واستند إلى ركن التوكل أتته الفوائد في كل أحواله غير غافل عنها.

ابن فاتك

سمعتُ عبد الرُحن بن أحمد الصائغ الأصبهاني -بمكة - يقول: سمعت الكتاني يقول: عيش الغافلين في حلم الله عنهم، وعيش الذاكرين في رحمته، وعيش العارفين في ألطافه، وعيش الصادقين في قربه، وكان يقول: حقائق الحق إذا تجلت لسر أزالت الظنون والأماني؛ لأن الحق إذا استولى على سر قهره، ولا يبقى للغير معه أثر، وكان يقول: العلم بالله أعلى وأوْلى من العبادة له.

\* \* \*

#### • ٤ ٦ – ابن فاتك

ومنهم: أبو عبد الله بن فاتك، من المراقبين، لزم الثغور ملتزمًا للشهود والحضور.

سُئل عن المراقبة؛ فقال: إذا كنت فاعلًا فانظر نظر الله إليك، وإذا كنت قائلًا فانظر سمع الله الله، وإذا كنت قائلًا فانظر سمع الله الله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى الله الله الله الله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى الله الله الله الله وإذا كنت ساكتًا فانظر علم الله فيك، قال الله تعالى: ﴿إِنِّي مَعَكُمُ الله وَمَ الله فَهُ الله وَمُ الله وَالله وَمُ الله وَمُ ال

\* \* \*

#### ١٤١ - ابن علان

ومنهم: أبو عبد الله بن علان، محفوظ عن التلوين والنقلان.

سمعتُ عبد الواحد بن بكر يقول: سمعت عبد الله بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبد الله ابن علان يقول: ما من عبد حفظ جوارحه إلا حفظ الله عليه قلبه، وما من عبد حفظ الله عليه قلبه إلا جعله الله أمينًا في أرضه، وما من عبد جعله الله أمينًا في أرضه إلا جعله الله إمامًا يقتدى به إلا جعله حجة على خلقة.

# ٣٤٢ سهل الأنباري

ومنهم: سهل بن وهبان الأنباري، من أقران الجنيد.

أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- قال علان البناء: سمعت المثنى الأنباري يقول: سمعت سهل بن وهبان يقول: لا تكونوا بالمضمون مهتمين فتكونوا للضامن متهمين، وبعدته غير واثقين.

\* \* \*

# ٣٤٣ عبد الله بن دينار

ومنهم: عبد الله بن دينار، واعي الخطرات، وراعي اللحظات.

أخبرنا محمد بن أحمد بن المفيد - في كتابه، وقد رأيته - وحدثني عنه أبو القاسم الهاشمي، قال: أخبرني جعفر بن عبد الله الدينوري، قال: سمعت أبا حمزة يقول: قلت لعبد الله بن دينار الجعفي: أوصني. قال: اتق الله في خلواتك، وحافظ على أوقات صلواتك، وغض طرفك عن لحظاتك، تكن عند الله مقرَّبًا في حالاتك.

\* \* \*

# ٤٤٤ - أبو على الورَّاق

ومنهم: أبو علي الورَّاق، عارف بالآفات، مسلّم من الشبهات.

أخبرنا جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا على الوراق يقول: من جهل قدر نفسه عدل على نفسه، وعدل على غيره، وآفة الناس من قلة معرفتهم بأنفسهم.

ابن الكاتب

#### ٥٤٥ - ابن الكاتب

ومنهم: الحسن بن أحمد بن أبي علي، المعروف بابن الكاتب، من شيوخ المصريين.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت أبا على الكاتب يقول: إذا انقطع العبد إلى الله بالكلية أول ما يفيده الله الاستغناء به عمن سواه، وكان يقول: قال الله: من صبر علينا وصل إلينا، وكان يقول: إذا سكن الخوف في القلب لم ينطق اللسان إلا بها يعنيه.

سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا القاسم المصري يقول: قيل لأبي علي بن الكاتب: إلى أي الجانبين أنت أميل إلى الفقر أو إلى الغنى؟ فقال: إلى أعلاهما رتبة، وأسناهما قدرًا؛ ثم أنشأ يقول:

وَلَسْتُ بِنَظَّارِ إِلَى جَانِبِ الغِنَى إِذَا كَانَتْ الْعَلْيَاءُ فِي جَانِبِ الْفَقْرِ وَإِنِّ لَلْهَ أَنْ اللهَ أَثْنَى عَلَى الصَّبْرِ وَجَسْبُكَ أَنَّ اللهَ أَثْنَى عَلَى الصَّبْرِ

وكان يقول: الهمة مقدمة في الأشياء؛ فمن صحح همته بالصدق أتت توابعها على الصحة والصدق، فإن الفروع تتبع الأصول، ومن أهمل همته أتت عليه توابعها مهملة، والمهمل من الأفعال والأحوال لا يصلح لبساط الحق.

وقال: إن الله يرزق العبد حلاوة ذكره، فإن فرح به وشكره آنسه بقربه، وإن قصر في الشكر أجرى الذكر على لسانه، وسلبه حلاوته به.

# ٦٤٦ القرميسيني

ومنهم: القرميسيني مظفر، له اللفظ المحبر، أحد مشايخ الجبل، عرف العلل، واحترز من الزلل.

سمعتُ أبا بكر الدينوري الطرسوسي شيخ الحرمة يقول: قال مظفر القرميسيني وسئل: ما خير ما أعطى العبد؟ قال: فراغ القلب عما لا يعنيه ليتفرغ إلى ما يعنيه.

سمعتُ أبا عبد الله محمد بن أحمد بن دينار الدينوري -بمكة - يقول: سمعت مظفر القرميسيني يقول: أفضل أعهال العباد حفظ أوقاتهم، وهو أن لا يقصروا في أمره ولا يتجاوزوا عن حده، وقال: العارف من جعل قلبه لمولاه وجسده لخلقه، وأفضل ما يلقى به العبد ربه نصيحة من قلبه، وتوبة من ذنوبه.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: قال المظفر القرميسيني: من أفقره إليه أغناه ليُعرِّفه بالفقر عبوديته، وبالغني ربوبيته، وقال: من قتله الحب أحياه القرب.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: قال مظفر: الجوع إذا ساعدته القناعة مزرعة الفكرة، وينبوع الحكمة، وحياة الفطنة، ومصباح القلب، وقال: يحاسب الله المؤمنين يوم القيامة بالمنة والفضل، ويحاسب الكفار بالحجة والعدل.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: قال مظفر: ليس لك من عمرك إلا نفس واحدة، فإن لم تفنها فيها لك فلا تفنها فيها عليك.

#### ۲٤۷ - إبراهيم بن شيبان

ومنهم: القرميسيني إبراهيم بن شيبان، أُيد باليقين والإيقان، وحفظ من التصنع والتزين بالعرفان، كان من المتمسكين بالقرآن والبيان.

سمعتُ أبا عبد الله بن دينار الدينوري -بمكة- يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: المتعطل من لزم الرخص معتنقًا للملاذ والملاهي، وأخلى قلبه من الخوف والحذر؛ لأن الخوف يدفع عن الشهوات، ويقطع عن السلو والغفلات.

سمعتُ أبا بكر بن أحمد الطرسوسي -بمكة - يقول: سمعت إبراهيم بن شيبان يقول: من أراد أن يكون معدودًا في الأحرار، مذكورًا عند الأبرار، فليخلص عبادة ربه، فإن المتحقق في العبودية مسلَّم من الأغيار.

وكان يقول: الفناء والبقاء مداره على إخلاص الوحدانية، والتحقق بالعبودية، وكل علم يعدو هذا ويخالفه فمرجعه إلى الأغاليط والأباطيل، ومن تكلم في الإخلاص ولم يقتض من نفسه حقيقته، ابتلاه الله بهتك ستره وافتضاحه عند أقرانه وإخوانه.

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت أبا على القصير، سمعت إسحاق بن إبراهيم بن شيبان يقول: قال لي أبي: يا بني. تعلم العلم لآداب الظاهر، واستعمل الورع لآداب الباطن، وإياك أن يشغلك عن الله شاغ الله عن الله شاعات الله عنه الله شاعات الله الله شاعات الله

## ٦٤٨ أبو الحسين بن بنان

ومنهم: الواله السكران، أبو الحسين بن بنان، شيخ مصر، مات في التيه والها، صحب أبا سعيد الخراز.

سمعتُ أبا عثمان سعيد بن سلام المغربي -بمكة ونيسابور - يقول: قال أبو الحسين بن بنان: الناس يعطشون في المفاوز السحيقة والبوادي المتلفة وأنا عطشان، وأنا على شط النيل والفرات، قال: وسمعته يقول: آثار المحبة إذا بدت، ورياحها إذا هاجت، تُميت قومًا وتحي آخرين، وأفنت أسرارًا وأبقت آثارًا، تؤثر أثارًا مختلفة، وتثير أسرارًا مكنونة، وتكشف أحوالًا كامنة.

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله يقول: سمعت الزقاق يقول: سمعت أبا الحسين بن بنان يقول: كل صوفي يكون هم الرزق في قلبه فلزوم العمل أقرب له إلى الله، وعلامة سكون القلب والركون إلى الله أن يكون قويًا عند زوال الدنيا وإدبارها عنه، ويكون بها في يد الله أقوى وأوثق منه بها في يده، وكان يقول: ذكر الله باللسان يورث الدرجات، وذكره بالقلب يورث البركات.

\* \* \*

# ٩٤٩ – على الفارسي

ومنهم: الحاضر الفارسي، أبو الحسين علي بن هند الفارسي، صحب عمرًا المكي، والجنيد، وجعفر الحذاء.

سمعتُ أبا القاسم الهاشمي يقول: قال أبو الحسين بن هند الفارسي: القلوب أوعية وظروف، وكل وعاء وظرف لنوع من المحمولات؛ فقلوب الأولياء أوعية المعرفة، وقلوب العارفين أوعية المحبة، وقلوب المحبين أوعية الشوق، وقلوب المشتاقين أوعية الأنس، ولهذه الأحوال آداب من لم يستعملها في أوقاتها هلك من حيث يرجو به النجاة.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا الحسين بن هند يقول: استرح مع الله ولا تسترح عن الله، فإن من استراح مع الله نجا، ومن استراح عن الله هلك، والاستراحة مع الله ترويح القلوب بذكره، والاستراحة عن الله مداومة الغفلة.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن إبراهيم يقول: سمعت أبا الحسين ابن هند يقول: المتمسك بكتاب الله هو الملاحظ للحق على دوام الأوقات، والمتمسك بكتاب الله لا يخفى عليه شيء من أمر دينه ودنياه، بل يجري في أوقاته على المشاهدة لا على الغفلة، فيأخذ الأشياء من معدنها، ويضعها في معدنها، وكان يقول: اجتهد أن لا تفارق باب سيدك بحال، فإنه ملجأ الكل، فإن من فارق تلك السدة لا يرى بعدها لقدميه قرارًا ولا مقامًا، وقال:

# كُنْتُ مِنْ كُرْبَتِى أَفِرُ إِلَيْهِم فَهُم كُرْبَتِى؛ فَأَيْنَ المَفَرُ؟!

## • ٦٥- الحسن بن علي بن يزدانيار

ومنهم: المتمسك بالتنصل والاعتذار، أبو بكر الحسين بن علي بن يزدانيار، له لسان في لزوم الظواهر، وتحقق بمناجاته ما يعرض من الخواطر في السواتر.

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت محمد بن شاذان الرازي يقول: سمعت أبا بكر بن يزدانيار يقول: إياك والطمع في المنزلة عند الله وأنت تجب المنزلة عند الناس.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا بكر بن شاذان يقول: سمعت ابن يزدانيار يقول: الروح مزرعة الخير لأنه معدن الرحمة، والجسد مزرعة الشر لأنه معدن الشهوة، والروح مطبوع بالخير والنَّفس مطبوعة بإرادة الشر، والهوى مدبر الجسد، والعقل مدبر الروح، والمعرفة في القلب.

والعقل والهوى يتنازعان ويتحاربان، والهوى صاحب جيش النَّفس، والعقل صاحب جيش النَّفس، والعقل صاحب جيش القلب، والتوفيق من الله مدد العقل، والخذلان مدد الهوى، والظفر لمن أراد الله سعادته أو شقاوته، ومن استغفر وهو ملازم للذنب محجوب عن التوبة والإنابة، والمعرفة صحة العلم بالله، واليقين النظر بعين القلب إلى ما وعد الله وادخره.

## أسند الحديث الكثير ومن مسانيد حديثه

ما أخبرني محمد بن عبد الله بن شاذان الرازي - في كتابه، وقد رأيته - قال: حدثني الحسين بن على بن يزدانيار الصوفي، ثنا محمد بن يونس الكديمي، ثنا أبو عاصم، ثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر: أن النبي على قال: «المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعَاءٍ وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ». (١)

\* \* \*

# ١٥٦- إبراهيم بن أحمد المولد

ومنهم: المثبت المؤيد، إبراهيم بن أحمد المولد، صحب أبا عبد الله الجلاء، وإبراهيم بن داود القصار الرقى، وكان يقول: حلاوة الطاعات للمخلص مذهبة لوحشة العجب.

سمعتُ عمرو بن واضح يقول: سمعت إبراهيم بن المولد يقول: عجبت لمن عرف الطريق إلى ربة كيف يعيش مع غيره؟! وهو تعالى يقول: ﴿وَأَنِيبُواۤ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأُسۡلِمُواۡ لَهُۥ الزمر: ١٥٤، وكان يقول: من قال بالله أفناه عنه، ومن قال عنه أبقاه له، وكان يقول: من قام إلى الأوامر لله كان بين قبول ورد، ومن قام إليها بالله كان مقبولًا بلا شك، وكان يقول: نفسك سائرة بك، وقلبك طائر بك؛ فكن مع أقربها وصولًا.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: أنشدني منصور بن عبد الله، قال: أنشدني إبراهيم بن المولد لبعضهم:

لَوْلَا مَدَامِعُ عُشَاقِ وَلَوْعَتِهِم لَبَانَ فِي النَّاسِ عِزُّ المَاءِ وَالنَّارِ فَكُلُّ مَاءٍ فَمِنْ عَيْنِ لُمُ م جَارِ فَكُلُّ مَاءٍ فَمِنْ عَيْنِ لُمُ م جَارِ

وكان يقول: ثمن التصوف الفناء فيه، فإذا فنى فيه بقى بقاء الأبد؛ لأن الفاني عن محبوبه باقٍ بمشاهدة المطلوب، وذلك بقاء الأبد.

حدثنا أبو الفضل الطوسي نصر بن محمد بن أحمد بن يعقوب العطار -قدم نيسابور،

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، علَّته في الكديمي. وسبق، ومن غيره في «صحيح البخاري» (٥/ ٢٠٦١) (٥٠٧٩)، و«صحيح مسلم» (٢٠٦٠).

وكتبت عنه حديث إبراهيم بن أحمد بن المولد الصوفي - ثنا محمد بن يوسف -بدمشق - ثنا سالم ابن العباس الوليد الحمصي، ثنا عبد الرحمن بن أيوب بن سعيد السكوني، ثنا العطاف بن خالد عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَوْ أَذِنَ اللهُ لِأَهْلِ الجُنَّةِ بِالتِّجَارَةِ لَاتَّجُرُوا بِالْبَرِّ وَالْعِطْرِ». (١) تفرد به العطاف عن نافع.

حدثناه عاليًا محمد بن المظفر، ثنا محمد بن سليهان، ثنا عبد الرحمن بن أيوب الحمصي، ثنا العطاف بن خالد عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَوْ أَنَّ اللهَ أَذِنَ لِأَهْلِ الجُنَّةِ فِي التِّجَارَةِ بَيْنَهُمْ لَتَبَايَعُوا الْبَرِّ وَالْعِطْرَ». (٢)

حدثنا أبو بكر محمد بن يحيى بن محمد المصري -قدم علينا رفيق ابن منده - ثنا أبو الفتح أحمد بن إبراهيم بن برهان المقرئ، ثنا إبراهيم بن المولد الصوفي، ثنا أحمد بن عبد الله بن علي الناقد -بمصر - ثنا أبو يزيد القراطيسي، ثنا أسد بن موسى، ثنا محمد بن خازم عن أبي رجاء عن أبي سنان عن واثلة عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله علي الله عن فرعاً تكُنْ أَعْبَدَ النّاس». (٣) تفرد به أبو رجاء، واسمه: محرز بن عبد الله عن يزيد بن سنان.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. لم أجده عند غيره، عبد الرحمن بن أيوب السكوني، كلامه ليس بمحفوظ، وليس له إسناد يصح. [«ضعفاء العقيلي» (۲/ ٣٢٣)، و«لسان الميزان» (٣/ ٤٠٦)]

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. لم أجده عند غيره، علَّته كسابقه.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، علَّته في محرز بن عبد الله الجزري، أبو رجاء: يُدلِّس، وقد عنعن. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد لغلبة المناكير على أخباره. [«طبقات المدلسين» (١٥٨/٥)، «المجروحين» (٣/ ١٥٨)]

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن. «سنن ابن ماجه» (٢٢١٧)، و«مسند أبي يعلى» (٥٨٦٥)، و«شعب الإيهان» (٥٧٥٠)، و«مسند الشاميين» (٣٨٥).

## ۲۵۲ على بن عبد الحميد

ومنهم: علي بن عبد الحميد الغضائري(١)، المجتهد الزائري، له الأحوال البديعة، والأعمال الرفيعة.

سمعتُ محمد بن الحسين اليقطيني، ومحمد بن إبراهيم، يقو لان: سمعنا علي بن عبد الحميد الغضائري يقول: دققت على أبي الحسن السرى بن المغلس السقطي بابه، فسمعته يقول: اللهم من شغلني عنك فأشغله بك عني، فكان من بركة دعائه أني حججت من حلب ماشيًا على قدمى أربعين حجة، وكان يعد من الأبدال.

حدثنا محمد بن علي بن عاصم، ثنا علي بن عبد الحميد الغضائري -وكان من الأبدال- ثنا سوار ابن عبد الله، ثنا معتمر بن سليمان، ثنا سفيان الثوري عن معاوية بن صالح عن محمد بن ربيعة عن عبد الله ابن عامر، قال: سمعت معاوية يقول: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ». (٢)

#### ٣٥٦ - سعيد بن عبد العزيز

ومنهم: سعيد بن عبد العزيز الحلبي، سكن دمشق، صحب سريا السقطي، أحد الأوتاد، من علماء العُبَّاد، تخرَّج له عدة من الأعلام، إبراهيم بن المولد وطبقته، ملازم للشرع متَّبع له.

حدثنا محمد بن المظفر، ثنا سعيد بن عبد العزيز بن مروان أبو عثمان -بدمشق- ثنا أبو نعيم عبيد بن هشام، ثنا جعفر بن عمران الواسطي، ثنا عمر بن كثير عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن أبان بن عثمان بن عفان عن أبيه، قال: قال النبي ﷺ: «مَنْ أَوْلَى رَجُلًا مِنْ بَني عَبْدِ المُطَّلِبِ مَعْرُوفًا فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَقْدِرِ المُطَّلِبِيُّ عَلَى مُكَافَأَتِهِ فَأَنَا أُكَافِئُهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». (٣)

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) هو: على بنُ عبد الحميد بن عبد الله بن سليهان، أبو الحسن الغضائري، سكن حلب، كان ثقة، مات في شوال من سنة ثلاث عشرة وثلاثهائة. [«تاريخ بغداد» (٢١/ ٢٩)]

<sup>(</sup>٢) إسناده فيه مَنْ لم يُعْرَف. لم أجده منه عند غيره، والحديث أصله في "صحيح البخاري" (٦/ ٢٦٦٧) (٦٨٨٢)، و "صحيح مسلم" (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف. لم أجده عند غيره، علَّته في جعفر بن عمران الواسطي: مجهول. [«الجرح والتعديل» (٢/ ٤٨٥)، و«لسان الميزان» (٢/ ١٢٠)]

# ٤ ٥٠- أبو بكر الشبلي

ومنهم: المجتذب الولهان، المستلب السكران، الوارد العطشان، اجتذب عن الكدور والأغيار، واستلب إلى الحضور والأنوار، وسقى بالدنان، وارتهن ممتلاً ريان، أبو بكر الشهير بالشبلي.

سمعتُ عمر البناء المزوق البغدادي -بمكة - يقول: سمعت الشبلي يقول: ليس من احتجب بالخلق عن الحق كمن احتجب بالحق عن الخلق، وليس من جذبته أنوار قدسه إلى أنسه، كمن جذبته أنوار رحمته إلى مغفرته.

سمعتُ محمد بن علي بن حبيش يقول: أدخل الشبلي دار المرضى ليعالج؛ فدخل عليه علي ابن عيسى الوزير عائدًا، فأقبل على الوزير؛ فقال: ما فعل ربك؟ فقال الوزير: في السهاء يقضي ويمضي؛ فقال: سألتك عن الرب الذي تعبده لا عن الرب الذي لا تعبده -يريد الخليفة المقتدر فقال عليٌّ لبعض حاضريه: ناظره؛ فقال الرجل: يا أبا بكر، سمعتك تقول: في حال صحتك كل صديق بلا معجزة كذَّاب، وأنت صديق؛ فها معجزتك؟ قال: معجزتي أن تعرض خاطري في حال صحوي على خاطري في حال سكري؛ فلا يخرجان عن موافقة الله تعالى.(١)

سمعتُ أبا نصر النيسابوري يقول: سمعت أبا زرعة الطبري يحكي عن خير النساج، قال: كنا في المسجد فجاءنا الشبلي وهو سكران؛ فنظرنا ولم يكلمنا، فانهجم على الجنيد في بيته وهو جالس مع امرأته مكشوفة الرأس، فَهَمَّتْ أن تغطي رأسها؛ فقال لها الجنيد: لا عليكِ، ليس هو هناك، قال: فصفَّق على رأس الجنيد وأنشأ يقول:

عَوَّدُونِي الوصَالَ وَالوَصْلُ عَذْبٌ وَرَمُونِي بِالصَّدِّ وَالصَّدُّ صَعْبِ زَعَمُوا حِيْنَ عَاتَبُوا أَنَّ جُرْمِي فَرْطُ حُبِّى لَهُم وَمَا ذَاكَ ذَنْب لَا وَحُسْنُ الْخُضُوع عِنْدَ التَّلَاقِي مَا جَزَى مَنْ يُحِبُّ إِلَّا بِحُب لَا وَحُسْنُ الْخُضُوع عِنْدَ التَّلَاقِي

ثم ولى الشبلي؛ فضرب الجنيد رجليه، وقال: هو ذاك، وخَرَّ مغشيًّا عليه.

أنشدنا محمد إبراهيم بن أحمد، قال: أنشدني أبو محمد عبد الله بن محمد الحربي، قال: سمعت

<sup>(</sup>١) هذه هي الحقيقة والشريعة وإلا فلا.

الشبلي كثيرًا ما يتمثل بهذين البيتين:

# والْهُجْرُ لَوْ سَكَنَ الْجِنَانَ تَحَوَّلَتْ نِعَمُ الْجِنَانِ عَلَى الْعَبِيْدِ جَحِيْها وَالْوَصْلُ لَوْ سَكَنَ الْحَجِيْمَ تَحَوَّلَتْ حَرُّ السَّعِيْرِ عَلَى الْعِبَادِ نَعِيْها

سمعتُ محمد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا الحسن المالكي بطرسوس يقول: اعتل الشبلي علة شديدة فأرجفوا بموته، فبادرنا إلى داره، فاتفق عنده ابن عطاء، وجعفر الخلدي، وجماعة من كبار أصحاب الجنيد، قال: فرفع رأسه؛ فقال لهم: ما لكم، إيش القصة؟ قال: فقلت، وكنت أجرأهم عليه: ما لنا جئنا إلى جنازتك، فاستوى جالسًا؛ فقال: الجوار الجوار، أموات جاءوا إلى جنازة حي، ثم قال لهم: وَيُحكُم، أحسب أني قدمت فيكم من يقدر أن يحمل هيكلي.

سمعتُ محمد بن إبراهيم يقول: سمعت الشبلي يقول: وقفت بعرفة فطال بي الوقت؛ فما رأيت أحدًا له في التوحيد نفس، ثم رحمتهم فقلت: يا سيدي. إن منعتهم إرادتك فيهم فلا تمنعهم مناهم منك.

سمعتُ محمد بن أحمد بن يعقوب الوراق يقول: سمعت الشبلي يقول: ليس للمريد فترة، ولا للعارف معرفة، ولا للمعرفة علاقة، ولا للمحب سكون، ولا للصادق دعوى، ولا للخائف قرار، ولا للخلق من الله فرار، قال: وسمعته يقول: اللحظة كفر، والخطرة شرك، والإشارة مكر، واللحظة حرمان، والخطرة خذلان، والإشارة هجران.

سمعتُ عثمان بن محمد العثماني يقول: قال الشبلي: من انقطع اتصل، ومن اتصل انفصل. سمعتُ أبا القاسم عبد السلام بن محمد المخرمي يقول: سمعت الشبلي وسئل عن قول الله: 
﴿ اَدْعُونَ أَسْتَجِبَ لَكُنْ ﴾ [غافر: ٦٠]، قال: ادعوني بلا غفلة استجب لكم بلا مهلة.

سمعتُ محمد بن إبراهيم يقول: سمعت الشبلي يقول: اشتغل الناس بالحروف، واشتغل أهل الحق بالحدود؛ فمن اشتغل بالحروف اشتغل بها خشية الغلبة، ومن اشتغل بالحدود اشتغل بها خشية الفضيحة.

سمعتُ أبا نصر النيسابوري يقول: سمعت أبا علي أحمد بن محمد يقول: سمعت الشبلي يقول: قوم أصحاء جئتم إلى مجنون، أي فائدة لكم فيَّ، أدخلت المارستان كذا وكذا مرة، وأسقيت من الدواء كذا وكذا دواء، فلم أزدد إلا جنونًا.

أبو بكر الشبلي

سمعتُ محمد بن أحمد بن يعقوب الوراق يقول: سمعت الشبلي وسئل عن المحبة؛ فقال: المحبة الفراغ للحبيب، وترك الاعتراض على الرقيب، قال: وسمعته يقول: إذا ظننت أني فقدت فحينئذٍ قد وجدت، وإذا ظننت أني وجدت فهناك فقدت، قال: وسمعته يقول: صراط الأولياء المحبة، وقال: المحبة الكاملة أن تحبه من قبله، وقال: من أحب الله من قبل بر الله فهو مشرك.

سمعتُ أبا بكر محمد بن أحمد بن يعقوب الوراق يقول: سمعت أبا بكر الشبلي يقول: صاحب الهمة لا يشتغل بشيء، وصاحب الإرادة يشتغل بشيء، وقال: الهمة لله وما دونه ليس بهمة، قال: وسمعته يقول: ما ميزتموه بأوهامكم وأدركتموه بعقولكم في أتم معانيكم فهو مردود إليكم محدث مصنوع، وقال: مَنْ قال: الله. بالعادة فهو أحمق، ومَنْ قال بالعَرَض فهو أخرق، ومَنْ قال بالاخلاص فالشرك وطنه، ومَنْ قال: الله. على أنها حقيقة للحق جهل بالله ظنه، ومَنْ قال: الله. على أنها حقيقة للحق جهل بالله ظنه، ومَنْ قال: الله. معتصمًا بها فقد جهل أوليته حتى يقول: الله، بالله، قال: وسمعته ينشد في مجلسه:

# الْغَيْبُ رَطْبٌ يُنَادِي يَاغَافِلِيْنَ الصَّبُوحِ فَقُلْتُ: أَهْلًا وَسَهْلًا مَا دَامَ فِي الْجِسْم رُوْح

سمعت محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سمعت الشبلي يقول: الأرواح تلطفت فتعلقت عند لدغات الحقيقة، فلم تر غير الحق معبودًا يستحق العبادة؛ فأيقنت أن المحدّث لا يدرك القديم بصفات معلولة، فإذا صافاه الحق أوصله إليه لا وَصَلَ هو.

سمعتُ محمد بن إبراهيم أبا طاهر يقول: سمعت الشبلي يقول: تاهت الخليقة في العلم، وتاه العلم في الاسم، وتاه الاسم في الذات، وسمعته كثيرًا ينشد:

> وِدَادُكُم هَجْرٌ وَحُبُّكُم قَلَى وَوَصْلُكُم صَرْمٌ وَسِلْمُكُم حَرْب وسمعته ينشد كثيرًا:

لَّا بَدَا طَالِعًا غَابَتْ لَهِ يُبَتِهِ شَمْسُ النَّهَارِ وَلَمْ يَطْلَعْ لَنَا قَمَر

سمعتُ أبا نصر النيسابوري يقول: سمعت أحمد بن محمد الخطيب يقول: سمعت بكيرًا تلميذ الشبلي يقول له: يا أستاذ. أين أبغيه؟ فقال له: ثكلتك أمك، وهل يبغي من يأخذ

السهاوات على أصبع، والأرضين على أصبع؛ فيهزهما ويقول: أنا الملك، أين الملوك؟ إن الله لم يحتجب عن خلقه، إنها الخلق احتجبوا عنه بحب الدنيا.

سمعتُ أبا نصر يقول: سمعت أحمد بن محمد النهاوندي يقول: مات للشبلي ابنٌ كان اسمه غالبًا، فجزَّت أمه شعرها عليه، وكان للشبلي لحية كبيرة فأمر بحلق الجميع؛ فقيل له: يا أستاذ. ما حملك على هذا؟ فقال: جزَّت هذه شعرها على مفقود؛ فكيف لا أحلق لحيتي أنا على موجود.

سمعتُ أبا نصر النيسابوري يقول: سمعت أحمد بن محمد الخطيب يقول: سمعت الشبلي يقول: من اطلع على ذرة من علم التوحيد حمل السهاوات والأرضين على شعرة من جفن عينيه.

سمعتُ أبا نصر يقول: سمعت أحمد يقول: حضرت الشبلي وسئل عن قول بعضهم: لا تغرنكم هذه القبور وهدوها؛ فكم من فرح مسرور وداع بالويل والثبور؛ فقال: أيها هي القبور عندك؟ قال: قبور الأموات؛ فقال: لا، بل أنتم القبور، كل واحد منكم مدفون؛ فالمعرض عن الله داع بالويل والثبور، والمقبل على الله الفرح المسرور، ثم أنشأ يقول:

قُبُورُ الوَرَى تَحْتَ التَّرَابِ وَلِلهَوَى رِجَالٌ هُم تَحْتَ الثِّيَابِ قُبُورِ فقلت له: يا سيدي. وَنُعَدُّ في الموتى؟ فقال:

يُحِبُّكَ قَلْبِي مَا حَبِيتُ فَإِنْ أَمُتْ يُحِبُّكَ عَظْمٌ فِي التُّرَابِ رَمِيْم

سمعتُ أبا سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي -بنيسابور- يقول: سمعت الشبلي وسئل عن الزهد؛ فقال: تحويل القلب من الأشياء إلى رب الأشياء، وقال: من عرف الله خضع له كل شيء لأنه عاين أثر ملكه فيه، قال: وسمعته يقول، وقال له رجل: ادع الله لي؛ فأنشأ يقول:

مَضَى زَمَنٌ وَالنَّاسُ يَسْتَشْفَعُونَ بِ فَهَلْ لِي إِلَى لَيْلِي الْغَدَاةِ شَفِيْعُ؟ وقال له رجل: يا أبا بكر. نراك جسيمًا بَدِيْنًا، والمحبة تضني؛ فأنشأ يقول:

أُحِبُّ قَلْبِي وَمَا دَرَى بَدَنِي وَلَوْ دَرَى مَا أَقَامَ فِي السَّمْن سمعتُ أبا طاهر محمد بن إبراهيم يقول: سمعت أبا بكر الشبلي يقول: إن الله تعالى موجود عند الناظرين في صنعه، مفقود عند الناظرين في ذاته.

أبو بكر أنشبلي

أَصْبِرنَي جعفر بن محمد بن نصير -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: سمعت أبا بكر الشبلي يقول: التصوف لا حال يقل ولا سهاء يظل.

سمعتُ أبا بكر محمد بن أحمد المفيد يقول: سمعت الجنيد بن محمد وأقبل يومًا على الشبلي يقول: حرام عليك يا أبا بكر إن كلمت أحدًا، فإن الخلق غرقى عن الله، وأنت غرق في الله.

سمعت محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت محمد بن عبد الله يقول: سمعت الشبلي يقول في قول الله: ﴿يَمْحُوا ٱللّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثَبِتُ ﴾ [الرعد: ٣٩]، قال: يمحو ما يشاء من شهود العبودية وأوصافها، ويثبت ما يشاء من شواهد الربوبية ودلائلها، وسئل عن قوله تعالى: ﴿نَا اللّهُ مِنْ عَنِ ٱللَّهُ وِ مُعْرِضُونَ ﴾ [المؤمنون: ٣]؛ فقال: كل ما دون الله لغو، وكان يقول: حفظ الأسرار صونها عن رؤية الأغيار، وكان يقول: الغيرة غيرتان: غيرة البشرية، وغيرة الإلهية على الوقت أن يضيع فيها سوى الله.

أخبرني جعفر بن محمد -في كتابه- وحدثني عنه محمد بن إبراهيم، قال: حضرة وفاة الشبلي، فأمسك لسانه وعرق جبينه، فأشار إلى وضوء الصلاة، فوضأته ونسيت التخليل -تخليل لحيته- فقبض على يدي وأدخل أصابعي في لحيته يخللها، فبكيت، وقلت: أي شيء يتهيأ أن يقال لرجل لم يذهب عليه تخليل لحيته في الوضوء عند نزوع روحه، وإمساك لسانه، وعرق جبينه.

سمعتُ عبد الواحد بن محمد بن عمرو يقول: سمعت بندار بن الحسين يقول: سمعت الشبلي يقول: وكان أكثر اقتراح الجنيد على القوالين هذه الأبيات:

فَلَوْ أَنَّ لِي فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْكَةٍ ثَمَانِيْنَ بَحْرًا مِنَ دُمُوْع تَدْفَقُ لَا فَيْنُ بَحْرًا مِنَ دُمُوْع تَدْفَقُ لَا فَنْنَتُهَا حَتَّى ابْتَدَأْتُ بِغَيْرِهَا وَهَذَا قَلِيْلٌ لِلفَتَى حِيْنَ يَعْشَقُ أَهِيْمُ بِهِ حَتَّى الْمَاتَ لِشِقْوَتِي وَحَوْلِي مِنَ الْحُبِّ الْمُرَّح خَنْدَقُ وَفَوْقِي سَحَابٌ مُعْطِرُ الشَّوْقَ وَالْهَوَى وَتَحْتِى عُيُونٌ لِلهَوَى تَتَدَفَّقُ وَفَوْقِي سَحَابٌ مُعْطِرُ الشَّوْقَ وَالْهَوَى

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول: سمعت الشبلي يقول: ما أحوج الناس إلى سكرة؛ فقلت: يا سيدي. أي سكرة؟ فقال: سكرة تغنيهم عن ملاحظة أنفسهم وأفعالهم وأحوالهم، وأنشأ يقول:

### وَتَحْسَبُنِي حَيَّا وَإِنِّي لَيِّتْ وَيَعْضِي مِنَ الْهُجْرَان يَبْكِي عَلَى بَعْض

سمعتُ أحمد بن محمد بن مقسم يقول: سمعت أبا بكر الشبلي يقول: والله ما أعطيت فيه الرشوة قط، ولا رضيت بسواه، ولقد تاه عقلي فيه، وربها قال: غلبت ثماني وعشرين مرة حتى قيل لي: مجنون ليلي؛ فرضيت، ثم أنشد:

قَالُوا: جُنِنْتَ عَلَى لَيْلَى؛ فَقُلْتُ هُم: الحُبُّ أَيْـسَرُهُ مَـا بِالمَجَـانِيْنِ ثَمَ أَنشد، وقال:

جُنِنَّا عَلَى لَيْلَى وَجُنَّتْ بِغَيْرِنَا وَأُخْرَى بِنَا جَعْنُوْنَةٌ لَا نُرِيْدُهَا ثُم أَنشد:

وَلَوْ قُلْتَ: طَأْ فِي النَّارِ بَادَرْتُ نَحْوَهَا سُرُورًا لأَنِّي قَدْ خَطَرْتُ بِبَالِكَا ثُم أُنشد:

سَأَلْبِسُ لِلصَبْرِ ثَوْبًا جَمِيْلًا وَأُدْرِجُ لَيْلِى لَيْلًا طَوِيْلًا وَأُدْرِجُ لَيْلِى لَيْلًا طَوِيْلًا وَأَصْبِرُ بِالرَّغْمِ لَا بِالرِّضَا أُعَلِّلُ نَفْسِى قَلِيْلًا قَلِيْلًا

ثم أنشد، وقال:

تَنَقَّبُ وَزُرْ؛ فَقُلْتُ لُهُم، أَشْهَرُ مَا كُنْتُ حِيْنَ أَتَنَقَّبُ فَإِنْ عَرِفُونِي وَأَثْبَتُوا صِفَتِي أَصْبَحْتُ دُرًّا وَاللَّرُّ يُنْتَهَبُ

سمعتُ أحمد بن محمد بن مقسم يقول: حضرت أبا بكر الشبلي، وسئل عن قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُۥ قَلْبُ﴾ [ق: ٣٧]؛ فقال: لمن كان الله قلبه، وأنشد:

لَيْسَ مِنِّى قَلْبُ إِلَيْكَ مَعْنى كُلُّ عُضْوِ مِنِّى إِلَيْكَ قَلُوبُ وَتلا قوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْسَتَقَرُ ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْسَتَقَرُ ﴾ وتلا قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَرِقَ ٱلْبَصَرُ ﴿ وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ ﴾ إلى قوله: ﴿إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَبِذٍ ٱلْسَتَقَرُ ﴾ [القيامة: ٧-١٧]؛ فلحقوا فهم ما أشار إليهم؛ فقال بعضهم: متى ما يصح ذا؟ قال: إذا كانت الدنيا والآخرة حليًا، والله تعالى يقظة، وأنشد:

دَع الْأَقْهَارَ تَغْرُبُ أَوْ تُنِيْرُ لَنَا بَدْرٌ تَذِلُّ لَهُ البُدُورُ لَنَا بَدْرٌ تَذِلُّ لَهُ البُدُورُ لَنَا مِنْ نُوْرِهِ فِي كُلِّ وَقْتٍ ضِيَاءٌ مَا تُغَيِّرُهُ الدُّهُورُ

أبو بكر الشبلي

أنشدني منصور بن محمد المقري، قال: أنشدني أحمد بن نصر بن منصور الشاذابي المقري، قال: قيل لأبي بكر الشبلي: مزقت وأبليت كل ملبوسك والعيد قد أقبل، والناس يتزينون وأنت هكذا؛ فأنشأ يقول:

قَالُوا: أَنَى الْعِيْدُ مَاذَا أَنْتَ لَابِسُهُ؟ فَقُلْتُ: خِلْعَةَ سَاقِ حُبُّهُ جَزَعَا فَقُرُ وَصَبْرٌ هُمَا ثَوْبَاي ثَحْتِهِمَا قَلْبٌ يَرَى إِلْفَهُ الْأَعْيَادَ وَالجُمَعَا لَقُوْرُ وَصَبْرٌ هُمَا ثَوْبَاي تَحْتِهِمَا وَالعِيْدُ مَا كُنْتَ لِي مَرْءًا أَوْ مُسْتَمِعَا الدَّهْرُ لِي مَاتَمٌ إِنْ غِبْتَ يَا أَمَلِى وَالعِيْدُ مَا كُنْتَ لِي مَرْءًا أَوْ مُسْتَمِعَا أَحْرَى اللّابِس مَا تَلْقَى الْحَبِيْبَ بِهِ يَوْمَ التَّزَاوُر فِي الثَّوْبِ الَّذِي خُلِعَا

سمعتُ منصور بن محمد يقول: دخل أبو الفتح بن شفيع عليه عائدًا في دار المرضى، قال: فسمعت صياحه يقول:

# صَحَّ عِنْدَ النَّاسِ أَنِّي عَاشِتٌ فَيْرَ أَنْ لَمْ يَعْلَمُوا عِشْقِي لَـنْ

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت أبا القاسم عبد الله بن محمد الدمشقي يقول: وقفت يومًا على حلقة أبي بكر الشبلي؛ فوقف سائل على حلقته، وجعل يقول: يا الله، يا جواد، فتأوه الشبلي وصاح، وقال: كيف يمكنني أن أصف الحق بالجود، ومخلوق يقول في شكله:

تَعَوَّدْ بَسْطَ الكَفِّ حَتَّى لَوْ أَنَّهُ ثَنَاهَا لِقَبْض لَمْ ثُجِبْهُ أَنَامِلُهُ تَعَوَّدْ بَسْطَ الكَفِّ حَتَّى لَوْ أَنَّهُ ثَنَاهَا لِقَبْض لَمْ ثُجِبْهُ أَنَامِلُهُ تَسرَاهُ إِذَا مَا جِئْتَهُ مُستَهِلِلًا كَأَنَّكَ تُعْطِيْهِ الَّذِي أَنْتَ آمِلُهُ وَلَو لَمْ يَكُنْ فِي كَفِّهِ غَيْرَ رُوْحِهِ لَجَادَ بَهَا فَلْيَتَّقِ اللهَ سَائِلُهُ هُوَ الْبُحْرُ مِنْ أَيِّ النَّوَاحِي أَتَيْتَهُ فَلُجَّتُهُ المَعْرُوفُ وَالجُوْدُ سَاحِلُهُ هُوَ الْبُحْرُ مِنْ أَيِّ النَّوَاحِي أَتَيْتَهُ فَلُجَّتُهُ المَعْرُوفُ وَالجُوْدُ سَاحِلُهُ

ثم بكى وقال: بلى. يا جواد، فإنك أوجدت تلك الجوارح، وبسطت تلك الهمم، ثم مننت بعد ذلك على أقوام بالاستغناء عنهم، وعما في أيديهم بك، فإنك الجواد كل الجواد، فإنهم يعطون عن محدود وعطاؤك لا حد له ولا صفة، فيا جواد يعلو كل جواد، وبه جاد من جاد.

سمعتُ منصور بن محمد يقول: سمعت أحمد بن منصور بن نصر يقول: جاء ذات يوم الشبلي إلى أبي بكر بن مجاهد وكان في مسجده غائبًا؛ فسأل عنه، فقيل له: هو عند علي بن عيسى، فقصد دار علي فاستأذن؛ فقيل: أبو بكر الشبلي يستأذنك؟ فقال أبو بكر بن مجاهد لعلي

ابن عيسى: اليوم أريك من الشبلي عجبًا، فلما دخل وقعد، قال له أبو بكر بن مجاهد: يا أبا بكر. أخبرت أنك تحرق الثياب والخبز والأطعمة وما ينتفع به الناس من منافعهم ومصالحهم، أين هذا من العلم والشرع؟

فقال له قول الله: ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [ص: ٣٣]، أين هذا من العلم؟ فسكت أبو بكر بن مجاهد، وقال لعلي: كأني لم أقرأها قط، وبلغني عن غيره أنهم عاتبوه في مثله؛ فتلا هذه الآية: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ وتلا: ﴿ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِنَّمًا تَعْبُدُونَ ﴾ الآية: ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ وتلا: ﴿ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِنَّمًا تَعْبُدُونَ ﴾ [الزخرف: ٢٦]، هذه الأطعمة وهذه الشهوات حقيقة الخلق، ومعبودهم أبرأ منهم وأحرقه.

سمعتُ أحمد بن محمد بن مقسم يقول: سمعت أبا بكر الشبلي يقول: نظرت في ذل كل ذي ذل فزاد ذلي عليهم، فإذا عزهم ذل في عزي، ذي ذل فزاد غزي عليهم، فإذا عزهم ذل في عزي، وتلا في أثره: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلّهِ ٱلْعِزَّةَ فَلِلّهِ ٱلْعِزَّةَ فَلِلّهِ ٱلْعِزَّةَ فَلِلّهِ ٱلْعِزَّةَ فَلِلّهِ الْعِزَّةَ فَلِلّهِ الْعِزَّةَ فَلِلّهِ الْعِزَّةَ فَلِلّهِ الْعِزَةَ فَلِلهِ الْعِزَةَ فَلِلهِ الْعِزَةِ عَلِيهِ العزبِهِ العزبِهِ العزبِهِ وقال:

# أَظَلَّتْ عَلَيْنَا مِنْكَ يَوْمًا غَمَامَةٌ أَضَاءَ لَهَا بَرْقٌ وَأَبْطَأَ رَشَاشَهَا فَلَا غَيْمَهَا يَجْلُو فَيَيَاسُ طَامِعُ وَلَا غَيْنَهَا يَأْتِي فَيَرُوي عِطَاشَهَا فَلَا غَيْمَهَا يَجْلُو فَيَيَاسُ طَامِعُ

فقال له رجل: يا أبا بكر، أخبرني عن توحيد مجرد بلسان حق مفرد؛ فقال: ويحك، من أجاب عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد، ومن أشار إليه فهو ثنوي، ومن أومأ إليه فهو عابد وثن، ومن نطق فيه فهو غافل، ومن سكت عنه فهو جاهل، ومن أرى أنه عتيد فهو بعيد، ومن تواجد فهو فاقد، وسأله رجل عن مقام التوبة.

فقال له: يطرق سمعي من كتاب الله ما يحدوني على ترك الأشياء والإعراض عن الدنيا، ثم أرد إلى نفسي وإلى أحوالي وإلى الناس، ثم لا أبقى على هذا ولا على هذا وأرجع إلى الوطن الأول مما كنت عليه من سماعي القرآن؛ فقال له: يقول الله: ما طرق سمعك من القرآن فاجتذبك به إلي فهو عطف مني عليك، ولطف مني بك، وما أردك به إلى نفسك فهو شفقة مني لك؛ لأنك لم يصح لك التبرؤ من الحول والقوة في التوجه إلي، وسئل عن حقيقة الذكر؛ فقال: نسيان القوى.

أبو بكر الشبلي

وسئل عن التوكل؛ فقال: أن يحملك فيها حملك، وسئل عن الخوف؛ فقال: أن تخاف أن يسلمك إليك، وسئل عن قول النبي ﷺ: «جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ سَيْفِي» (١٠)؛ فقال: سيفه الله؛ فأما ذو الفقار فهو قطعة حديد.

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت أبا العباس محمد بن الحسن الخشاب يقول: سمعت بعض أصحاب الشبلي يقول: رأيت الشبلي في المنام؛ فقلت له: يا أبا بكر. مَنْ أسعد أصحابك بصحبتك؟ فقال: أعظمهم لحرمات الله، وألهجهم بذكر الله، وأقومهم بحق الله، وأسرعهم مبادرة في مرضاة الله، وأعرفهم بنقصانه، وأكثرهم تعظيهًا لما عظم الله من حرمة عباده.

قال الشيخ: ذكر جماعة من أعلام العارفين أدركنا أيامهم، انتشرت في العالم أحوالهم، لاعتصامهم بالشرع المتين، فكانوا به عالمين وعاملين، وبمعالي الأحوال عارفين قائمين، وبمكارم الأخلاق متمسكين آخذين، ذكرت عن كل واحد منهم نبذًا مما نقل إلينا من أقوالهم الحميدة، وأحوالهم الشديدة.

\* \* \*

(١) لم أجده بهذا اللفظ.

## 700- ابن الأعرابي

فمنهم: الأغر الأبلج، أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد، المعروف بابن الأعرابي، بصري نزيل مكة، توفي سنة إحدى وأربعين وثلاثائة، له التصانيف المشهورة.

حدثنا سليهان بن أحمد، ثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي -بمكة - ثنا الحسن ابن علي بن عفان، ثنا يحيى بن فضيل عن الحسن بن صالح عن أبي جناب الكلبي عن طلحة ابن مصرف عن زر بن حبيش عن صفوان بن عسال، قال: سألت رسول الله عليه أمسح على الخفين يا رسول الله؟ فقال: «نَعَمْ، ثَلَاثَةٌ لِلْمُسَافِرِ، وَلا تَنْزِعُ مِنْ غَائِطٍ وَلا بَوْلٍ وَلا نَوْمٍ، وَيَوْمًا لِلْمُقِيمِ» (١) غريب من حديث طلحة، لا أعلم رواه عنه إلا أبو جناب.

سمعتُ عبد المنعم بن عمر يقول: سمعت أبا سعيد بن الأعرابي يقول: إن الله طيب الدنيا للعارفين بالخروج منها، وطيب الجنة بالخلود فيها، فلو قيل للعارف: إنك تبقى في الدنيا لمات كمدًا، ولو قيل لأهل الجنة: إنكم تخرجون منها لماتوا كمدًا؛ فطابت الدنيا بذكر الخروج منها، وطابت الجنة بذكر الخلود فيها.

قال: وسئل أبو سعيد: ما الذي ترضى من الأوقات؟ قال: الأوقات كلها لله، فأحسن الأوقات وقت يجري الحق فيه على ما يرضيه عني، وقال: إن الله أعار بعض أخلاق أوليائه أعداءه يستعطفهم بها على أوليائه.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، والحديث أصله في «صحيح مسلم» (٢٧٦).

أبو عمرو الزجاجي

## ٣٥٦- أبو عمرو الزجاجي

ومنهم: أبو عمرو الزجاجي، محمد بن إبراهيم، نيسابوري الأصل، سكن مكة، حج قريبًا من ستين حجة، لم يتغوط في الحرم أربعين سنة وهو مقيم بها، توفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة.

سمعتُ أبا بكر الرازي -ببغداد- يقول: قدم مع أبي إسحاق المزكي من مكة، فسمعته يقول: سمعت أبا عمرو الزجاجي يقول: كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه العقول والطبائع، فردهم النبي على إلى اتباع الشرائع، فالعقل الصحيح ما يستحسن محاسن الشريعة ويستقبح ما تستقبحه، وسئل أبو عمرو عن الحمية؛ فقال: الحمية في القلب تصحيح الإخلاص وملازمته، والحمية في النفوس ترك الدعوى ومجانبته، وكان يقول: قسم الله الرحمة لمن اهتم لأمر دينه.

\* \* \*

#### ۲۵۷ محمد بن علیان

ومنهم: محمد بن علي النسوي، يُعْرَف بمحمد بن عليان، رفيع الهمة، له الكرامات الظاهرة. سمعت سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول: سمعت محمد بن أحمد الفراء يقول: سمعت محمد بن عليان يقول: الزهادة في الدنيا مفتاح الرغبة في الآخرة، وكان يقول: آيات الأولياء وكراماتهم رضاهم بها يسخط العوام من مجاري المقدور، وكان يقول: المروءة حفظ الدين، وصيانة النفس، وحفظ حرمات المؤمنين، والجود بالموجود، وقصور الرؤية عنك، وعن جميع أفعالك، وكان يقول: كيف لا تحب من لا تنفك عن بره طرفة عين؟ وكيف تدعي محبة من لا توافقه طرفة عين؟ وكيف تدعي محبة من لا

## ٣٥٨ أهمد بن أبي سعدان

ومنهم: أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي سعدان، بغدادي الأصل، كان ذا لسان وبيان، كان في علوم الشرع أحد الأعلام، ينتحل للشافعي، وله في علم العمال والعباد اللسان الشافي، أقام بطرسوس مدة، فبعث رسولًا إلى الروم لكمال حاله وبيانه.

سمعتُ محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت أبا القاسم الرازي يقول: سمعت أبا بكر ابن أبي سعدان يقول: من عمل بعلم الرواية ورث علم الدراية، ومن عمل بعلم الدراية ورث علم الرعاية، ومن عمل بعلم الرعاية هُدي إلى سبيل الحق.

سمعتُ محمد بن إبراهيم بن أحمد يقول: سمعت أبا بكر بن أبي سعدان يقول: الصابر على رجائه لا يقنط من فضله، ومن سمع بأذنه حكى، ومن سمع بقلبه وعظ، ومن عمل بها علم هدى واهتدى، وقال: أول قسمة قسمت للنفس من الخيرات الروح ليتروح به من مساكنة الاغترار، ثم العلم ليدله على رشده، ثم العقل ليكون مشيرًا للعلم إلى درجات المعارف، ومشيرًا للنفس إلى قبول العلم، وصاحبًا للروح في الجولان في الملكوت.



## ٣٥٩– أبو الخير الأقطع

ومنهم: أبو الخير الأقطع التيتاني، له الآيات، توفي بعد الأربعين، كانت السباع والهوام يأنسون بمجالسته، ويأوون إليه، كان ينسخ الخوص بإحدى يديه.

سمعت محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت أحمد بن الحسين الرازي يقول: سمعت أبا الخير يقول: من أحب أن يطلع الناس على عمله فهو مرائي، ومن أحب أن يطلع الناس على حاله فهو كذَّاب، قال: وسمعت جدي إسهاعيل ابن نجيد يقول: دخل على أبي الخير جماعة من البغداديين يتكلمون بشطحهم بحضرته، فضاق صدره من كلامهم فخرج، فجاء السبع فدخل البيت، فانضم بعضهم إلى بعض ساكتين وتغيرت ألوانهم، فدخل أبو الخير؛ فقال: يا سادتي. أين تلك الدعاوى؟ وكان يقول: ما بلغ أحد حالة شريفة إلا بملازمة الموافقة، ومعانقة الأدب،

وأداء الفريضة، ومحبة الصالحين، وخدمة الفقراء الصادقين، وكان يقول: القلوب ظروف، فقلب مملوء إيهانًا وعلامته الشفقة على جميع المسلمين، والاهتمام بها يهمهم، ومعاونتهم على مصالحهم، وقلب مملوء نفاقًا وعلامته الحقد والغل والغش والحسد.

سمعتُ أبا الفضل أحمد بن أبي عمران الهروي يقول: سمعت منصور بن عبد الله يقول: سمعت أبا الخير الأقطع يقول: إن الذاكر لا يقوم له في ذكره عوض، فإذا قام له العوض خرج من ذكره.

سمعتُ من غير واحد ممن لقي أبا الخير: أن سبب قطع يده أنه كان قد عاهد الله ألا يتناول بشهوة نفسه شيئًا مشتهيًا؛ فرأى يومًا بجبل الكام شجرة زعرور فاستحسنها، فقطع منها غصنا؛ فتناول منها شيئًا من الزعرور، فذكر عهده وتركه، ثم كان يقول: قطعت غصنًا؛ فقطع منى عضو.

\* \* \*

## • ٦٦- أبو عبد الله البصري

ومنهم: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصري، صاحب سهل بن عبد الله التستري، وحفظ كلامه، سلك مسلك أستاذه سهل، وابنه أبي الحسن أدركته وله أصحاب ينتسبون إليه، كان أبو عبد الله يقول: من عامل الله على رؤية السبق ظهرت عليه الكرامات، وكان يقول: تزال عن القلب ظلم الرياء بالإخلاص، وظلم الكذب بنور الصدق، ومن صبر على مخالفة نفسه أوصله الله إلى مقام أُنسه.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبد الله الرازي يقول: سأل رجل أبا عبد الله ابن سالم، وأنا أسمع: أنحن مستعبدون بالكسب أو بالتوكل؟ فقال: التوكل حال رسول الله عليه والكسب سُنتَه، واستن الكسب للضعفاء عن حال التوكل، ونزل عن درجة الكهال التي هي حاله؛ فمن أطاق التوكل فغير مباح له كسب يعتمد عليه، ومن ضعف عن التوكل أبيح له طلب المعاش في كسبه لئلا يسقط عن درجة سُئتَه، حيث سقط عن درجة حاله، وكان يقول: رؤية المنة مفتاح التودد، وقال: يستر عورات المرء عقله وحلمه وسخاؤه، ويُقوِّمه في كل أحواله الصدق.

## ٦٦١- أبو الحسن البوشنجي

ومنهم: أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسين البوشنجي، سكن نيسابور، له البيان الشافي في المعارف والتوحيد، وله الفتوة والتجريد، توفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة.

حدَّثتُ عن محمد بن عبد الرحمن الشامي، قال: حدثني إسهاعيل بن أبي إدريس، ثنا إسهاعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس، قال: كان رسول الله عليه يُعلِّمنا من الأوجاع كلها أن نقول: بسم الله الكبير، أعوذ بالله العظيم من شرعرق نفار، ومن شرحرق النار.(١)

حدثناه سليهان بن أحمد، ثنا علي بن المبارك الصنعاني، ثنا إسهاعيل بن أبي أويس به.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا العباس محمد بن الحسين الخشاب البغدادي يقول: سمعت أبا الحسن البوشنجي وسألته عن السُّنَّة؛ فقال: البيعة تحت الشجرة، وما وافق ذلك من الأفعال والأقوال، وسألته عن التصوف؛ فقال: اسم ولا حقيقة، وقد كان قبل حقيقة ولا اسمًا، قال: وسألته عن المروءة؛ فقال: ترك استعمال ما هو محرم عليك مع إكرام الكاتبين.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف جدًّا. لم أجده عند غيره، داود بن الحصين القرشي الأموي، أبو سليمان المدني: ثقة إلا في عكرمة، قال علي: ما رُوي عن عكرمة؛ فمنكر. [«تهذيب التهذيب» (۳/ ١٥٧)] وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري الأشهلي، أبو إسماعيل المدني: ضعيف، قال الدارقطني وغيره: متروك. [«تهذيب التهذيب» (۱/ ٩٠)] وإسماعيل بن أبي إدريس: مجهول، لا يُعْرَف. [«تهذيب التهذيب» (۱/ ٢٤٦)]

القاسم السياري

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت محمد بن عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا الحسن البوشنجي يقول: الخير منازلة، والشر لنا صفة، وسئل عن الفتوة؛ فقال: حسن المراعاة، ودوام المراقبة، وأن لا ترى من نفسك ظاهرًا يخالفه باطنك.

\* \* \*

## ٣٦٦٢ القاسم السياري

ومنهم: أبو العباس القاسم السياري، الملقن تحف الباري، شيخ المراوزة، ومُحدِّثهم، وفقيههم، تو في سنة اثنين وأربعين.

حدثنا محمد بن أبي يعقوب، ثنا القاسم بن القاسم السياري المروزي، ثنا أبو الموجه محمد ابن عمرو -بغير حديث- وحدثنا محمد بن الحسين بن موسى، ثنا عبد الواحد بن علي السياري، ثنا خالي أبو العباس القاسم بن القاسم السياري، ثنا أحمد بن عباد بن سلم -وكان من الزهاد- ثنا محمد بن عبيدة النافقاني، ثنا عبد الله بن عبيدة العامري، ثنا سورة بن شداد الزاهد عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن أدهم عن موسى بن يزيد عن أويس القرني عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله عليه: "إنَّ لله تِسْعَةً وَتِسْعِينَ اسْمًا، مِائَةً غَيْرَ وَاحِدٍ، مَا مِنْ عَبْدٍ يَدْعُو بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الجُنَّةُ، إِنَّهُ وِثْرٌ يُحِبُّ الْوِثْرَ، هُوَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ» (١) مثل حديث الرَّحْيَمُ، المُلِكُ، الْقُدُوسُ، السَّلامُ»، إلى قوله: "الرَّشِيدُ، الصَّبُورُ» (١) مثل حديث الأعرج عن أبي هريرة صحيح متفق عليه (١)، وحديث الثوري عن إبراهيم فيه نظر لا صحة له.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الواحد يقول: سمعت خالي القاسم بن القاسم يقول: كيف السبيل إلى ترك ذنب كان عليك في اللوح المحفوظ محفوظًا، وإلى صرف قضاء كان به العبد مربوطًا، وكان يقول: حقيقة المعرفة الخروج عن المعارف، وأن لا يخطر بقلبه ما دونه، وكان يقول: المعرفة حياة القلب بالله، وحياة القلب مع الله، ومن عرف الله

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جدًّا. لا يستقيم، كما قال أبو نعيم هنا: لا صحة له، «تاريخ دمشق» (٩/ ٩٠٩).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٢/ ٩٨١) (٢٥٨٥)، و «صحيح مسلم» (٢٦٧٧).

خضع له كل شيء؛ لأنه عاين أثر ملكه فيه، ومن حفظ قلبه مع الله بالصدق أجرى الله على لسانه الحكمة، وكان يقول: الربوبية نفاذ الأمر والمشيئة والتقدير والقضية، والعبودية معرفة المعبود والقيام بالعهود، وكان يقول: قيل لبعض الحكماء: من أين معاشك؟ فقال: من عند من ضيَّق المعاش على من شاء من غير علة، وكان يقول: ما أظهر الله شيئًا إلا تحت ستره وستر شيئية الأشياء، حتى لا يستوي علمان ولا معرفتان ولا قدرتان.

\* \* \*

#### ٦٦٣- جعفر الخلدي

ومنهم: جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، أبو محمد الخواص السائح اللامح، القوام المزين بالأخلاق الحميدة، والآخذ بالوثائق الأكيدة، كتب الآثار، وصحب الأخيار: الجنيد والثوري ورويعًا، حج سنين، توفي سنة ثمان وأربعين وثلاثمائة.

أخبرني جعفر بن محمد بن نصير -فيها كتب إلى سنة ثلاث وأربعين- ثنا الحارث بن أبي أسامة، ثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا حميد عن أنس: أن الرجل كان يسأل النبي عليه فيسلم لذلك، ثم لا يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. (١)

أخبرنا جعفر بن محمد - في كتابه - ثنا موسى بن هارون، ثنا عقبة بن مكرم، ثنا يونس بن بكير عن خالد بن يسار عن المسيب بن دارم، قال: قام الذي قتل عثمان في قتال العدو يستشعر المعركة رجاء أن يُقتل، فقُتِل من حوله ولم يُقتل حتى مات على فراشه، قال جعفر: رجاء أن يُقتل فيُكَّفر عنه قتل عثمان، ولو قتل ألف مرة ما كفَّر عنه ذلك (٢)، وأخبرني جعفر قال: لا يجد العبد لذة المعاملة مع لذة النفس؛ لأن أهل الحقائق قطعوا العلائق التي تقطعهم عن الحق قبل أن تقطعهم العلائق، وقال جعفر: الفرق بين الرياء والإخلاص أن المرائي يعمل ليُرى، والمخلص يعمل ليصل، وقال جعفر: الفتوة احتقار النفس وتعظيم حرمة المسلمين، وقال

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. لم أجده عند غيره.

<sup>(</sup>٢) قتل سيدنا عثمان من أبشع جرائم القتل التي وقعت في تاريخ البشرية، إلا أن أمر المغفرة ليس إلا لله تعالى وحده لا شريك له.

جعفر لبعض أصحابه: اجتنب الدعاوى والتزم الأوامر؛ فكثيرًا ما كنت أسمع سيدنا الجنيد يقول: من لزم طريق المعاملة على الإخلاص أراحه الله عن الدعاوى الكاذبة، وسئل جعفر عن العقل؛ فقال: ما يبعدك عن مراتع الهلاك، وسئل عن قوله تعالى: ﴿وَمَن يَكُفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴿ وَمَن يَكُفُرْ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّ

\* \* \*

## ٢٦٤- أبو بكر الطمستايي

ومنهم: أبو بكر الطمستاني، العالم الرباني، صحب الأعلام والأكابر، ونبَّه به الأعلام والأصاغر، قدم أصبهان وخرج منها إلى نيسابور، وتوفي بها سنة أربعين وثلاثهائة.

سمعتُ أبا حامد أحمد بن محمد بن رسته الجهال الصوفي يقول: إنه قَدِمَ فكان نازلًا عليه، فذكر من أحواله الرفيعة، واستصغاره الفانية الوضيعة، وكان يقول: جالسوا الله كثيرًا، وجالسوا الناس قليلًا، وكان يقول: الطريق واضح، والكتاب والسُّنَة قائمة بين أظهرنا؛ فمن صحب الكتاب والسُّنَة وعزف عن نفسه والخلق والدنيا، وهاجر إلى الله بقلبه فهو الصادق المصيب المتبع لآثار الصحابة؛ لأنهم سموا السابقين لمفارقتهم الآباء والأبناء المخالفين، وتركوا الأوطان والإخوان، وهاجروا وآثروا الغربة والهجرة على الدنيا والرخاء والسعة، وكانوا غرباء؛ فمن سلك مسلكهم واختار اختيارهم كان منهم ولهم تبعًا، وكان يقول: لا يمكن الخروج من النفس بالله، وبصحة الإرادة لله، وكان يقول: من استعمل الصدق بينه وبين ربه حماه صدقه مع الله عن رؤية الخلق والأنس بهم، وكان يقول: من استعمل الصدق بينه وبين ربه حماه صدقه مع الله عن رؤية الخلق والأنس بهم، وكان يقول: من لم يكن الصدق وطنه فهو في فضول الدنيا وإن كان ساكنًا، وكان يقول: العلم وكان يقول: النفس كالنار إذا أطفئ من وضع تأجج من موضع، كذلك النفس إذا هدأت من جانب ثارت من جانب، وكان يقول: كيف أصنع والكون كله لي عدو؟ وإياك والاغترار بلعل وعسى وعليك بالهمة، فإنها مقدمة كيف أصنع والكون كله لي عدو؟ وإياك والاغترار بلعل وعسى وعليك بالهمة، فإنها مقدمة الأشياء وعليها مدارها، وإليها رجوعها.

## ٣٦٥ أبو العباس أحمد الدينوري

ومنهم: أبو العباس أحمد بن محمد الدينوري، صحب يوسف بن الحسين، ولقي رويهًا وأبا العباس بن عطاء.

سمعت محمد بن الحسين بن موسى يقول: سمعت عبد الله بن علي الطوسي يقول: قال أبو العباس الدينوري: مكاشفات الأعيان بالأبصار، ومكاشفات القلوب بالاتصال، وكان يقول: إن أدنى الذكر أن ينفي ما دونه، ونهاية الذكر أن يغيب الذاكر في الذكر عن الذكر، ويستغرق بمذكوره عن الرجوع إلى مقام الذكر، وهذا حال فناء الفناء، وكان يقول: لله عباد لم يستصلحهم لمعرفته فشغلهم بخدمته، وله عباد لم يستصلحهم لحدمته فأهملهم، وكان يقول: لا بلاغ إلى مراتب الأخيار إلا بالصدق، وكل وقت وحال خلا عن الصدق فباطل، وكان يقول: المحب اختار المكروه والأثقال لرضا محبوبه يبتغي لذلك رضاه، وهو غاية المنى، وأنشدوا:

رَأَيْتُكَ يُدْنِيْنِي إِلَيْكَ تَبَاعُدِي فَبَاعَدْتُ نَفْسِي لِابْتِغَاءِ التَّقَرُّب

\* \* \*

#### ٦٦٦ أحمد بن عطاء

ومنهم: أبو عبد الله أحمد بن عطاء بن أحمد الروذباري، له من فنون العلم الحظ الجزيل، توفي بصور سنة تسع وخمسين وثلاثمائة، ورد علينا نعيه وأنا مقيم بمكة.

سمعتُ أبا الفضل الهروي يقول: حضرت أحمد بن عطاء، وسئل عن القبض والبسط وحال من قبض ونعته، وحال من بسط ونعته، فقال: القبض أول أسباب الفناء، والبسط أول أسباب البقاء، فحال من قبض الغيبة، وحال من بسط الحضور، ونعت من قبض الحزن، ونعت من بسط السرور، وكان يقول: الذوق أول المواجيد؛ فأهل الغيبة إذا شربوا طاشوا، وأهل الحضور إذا شربوا عاشوا.

سمعتُ محمد بن الحسين يقول: سمعت أبا نصر الطوسي يقول: سمعت أبا عبد الله الروذباري يقول: رأيت في المنام كأن قائلًا يقول لي: أي شيء أصح في الصلاة؛ فقلت: صحة

بندار بن الحسن بندار بن الحسن

القصد؛ فسمعت هاتفًا يقول: رؤية المقصود بإسقاط رؤية القصد أتم، وكان يقول: مجالسة الأضداد ذوبان الروح، ومجالسة الأشكال تلقيح للعقول، وليس كل من يصلح للمجالسة يصلح للمؤانسة يؤمن على الأسرار، ولا يؤمن على الأسرار إلا الأمناء فقط، وكان يقول: الخشوع في الصلاة علامة الفلاح، قال الله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ المؤون ﴾ المؤمنون ١٠٠١.

\* \* \*

#### ۱۹۲۷ بندار بن الحسن

ومنهم: أبو الحسين بندار بن الحسن بن محمد بن المهلب، كان بعلم الأصول مهذبًا، وفي الحقائق مقربًا، كان له القلب العقول، واللسان السئول، وكان للمخلصين عضدًا، وللمريدين مسددًا، توفي سنة ثلاث وخمسين وثلاثهائة، وحضر مجلسه أبو زرعة الطبري، شيرازي المولد، سكن أرجان، أسند الحديث.

أخبرنا محمد بن الحسين - في كتابه - ثنا علي بن عبد الله بن مبشر الواسطي، ثنا محمد بن سنان، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا مالك بن أنس عن سعيد المقبري عن أبي سلمة، قال: سألت عائشة: كيف كانت صلاة رسول الله علي ومضان؟ فقالت: ما كان رسول الله علي يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، كان يُصلِّي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلِّي أربعًا مثلهن، ثم يُصلِّي ثلاثًا، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ قال: «يَا عَائِشَةُ. إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي». (١)

حدثناأبو بكر بن خلاد، ثنا محمد بن غالب، ثنا القعنبي عن مالك به. (٢)

سمعتُ عبد الواحد بن محمد بن بندار يقول: سألت بندار بن الحسن عن الفرق بين المتصوفة والمنقرئة؛ فقال: إن الصوفي من اختاره الحق لنفسه فصافاه، وعن نفسه عافاه، ومن التكلف برأه، والصوفي على زنة عوفي، أي: عافاه، وكوفي، أي: كافاه، وجوزي، أي: جازاه الله؛

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. "سنن النسائي الكبرى" (٢١٤) من طريق ابن مهدي.

<sup>(</sup>٢) صحيح. «سنن أبي داود» (١٣٤١).

ففعل الله ظاهر في اسمه، وأما المنقري فهو المتكلف بنفسه، المظهر لزهده، مع كمون رغبته، وترئية بشريته، واسمه مضمر في فعله، لرؤيته نفسه ودعواه.

وسئل أيضًا عن الفرق بين التقري والتصوف؛ فقال: القارئ هو الحافظ لربه من صفات أوامره، والصوفي الناظر إلى الحق فيها حفظ عليه من حاله، وقال: الصوفي حروفه ثلاثة، كل حرف لثلاث معان؛ فالصاد دلالة صدقه وصبره وصفائه، والواو دلالة وده ووروده ووفائه، والفاء دلالة فقره وفقده وفنائه، والياء للإضافة والنسبة.

وأهل الحروف والإشارات يقيمون حرف الياء في الابتداء والانتهاء؛ ففي الابتداء النداء، وفي الانتهاء النسبة والإضافة، ففي الابتداء يا عبد، وفي الانتهاء يا عبدي، ففي الأول للنداء، وفي الانتهاء للإضافة والنسبة.

وكان يقول: الجمع ما كان بالحق، والتفرقة ما كان للحق، وكان يقول: لا تخاصم لنفسك فإنها ليست لك، دعها لمالكها يفعل بها ما يشاء، وكان يقول: دع ما تهوى لما تؤمل، وقال: القلب مضغة وهو محل الأنوار وموارد الزوائد من الجبار، وبها يصح الاعتبار، جعل الله القلب أميرًا؛ فقال: ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ, قَلْبُ اللهِ اللهِ أُسيرًا؛ فقال: ﴿يَحُولُ بَيْنَ لَهُمْ مِ وَقَلْبِمِ } [الأنفال: ٢٤].

#### ٣٦٨ ابن خفيف

ومنهم: أبو عبد الله محمد بن خفيف، الحنيف الظريف، له الفصول في النصول، والتحقق والتثبت في الوصول، لقي الأكابر والأعلام، صحب رويبًا وأبا العباس بن عطاء وطاهر المقدسي وأبا عمر و الدمشقي، وكان شيخ الوقت حالًا وعلبًا، توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثهائة.

## ومن مفارید ما سُمع منه

ما أخبرنا في إجازته وكتابه إليَّ قال: حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن شاذهرمز، ثنا زيد بن أخرم عن أبي داود عن شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عَلَيْ «لَمّا عُرجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ سَمِعْتُ تَذَمُّرًا؛ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُوْسَى يَتَذَّمَرُ عَلَى رَبِّهِ، عُرجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ سَمِعْتُ تَذَمُّرًا؛ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: مُوْسَى يَتَذَّمَرُ عَلَى رَبِّهِ، فَقُلْتُ: وَلِمَ ذَلِكَ؟ قَالَ: عَرَفَ ذَلِكَ مِنْهُ فَاحْتَمَلَهُ». هذا من حديث شعبة متكرر، أبو داود وزيد ثبتان لا يحتملان هذا، ولعل أدخل لابن شاذهر من حديثًا في حديث عبد الله بن مسعود. (١)

حدثناالقاضي أبو أحمد محمد بن أحمد بن إبراهيم، ثنا شعيب بن أحمد الدارعي، ثنا الخليل أبو عمرو، وعيسى بن المساور، قالا: ثنا مروان بن معاوية، ثنا قنان بن عبد الله النهمي عن أبي ظبيان عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي عَلَيْهُ قال: «سَمِعْتُ كَلَامًا فِي السَّمَاء؛ فَقُلْتُ: يَا جِبْرِيلُ، مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى، قُلْتُ: وَمَنْ يُنَاجِي؟ قَالَ: رَبَّهُ، قُلْتُ: وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ عَلَى رَبِّهِ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ عَرَفَ لَهُ حِدَّتَهُ». (٢)

ومن أجوبته فيها سئل عن السكر؛ فقال: غليان القلب عند معارضات ذكر المحبوب، وقال: الخوف اضطراب القلب مما علم من سطوة المعبود، وسئل عن الرياضة؛ فقال: كسر النفوس بالخدمة، ومنعها عن الفترة، وقال: التقوى مجانبة ما يبعدك عن الله، وقال: التوكل الاكتفاء بضهانه وإسقاط التهمة عن قضائه.

وقال: اليقين تحقيق الأسرار بأحكام المغيبات، وقال: المشاهدة اطلاع القلوب بصفاء

<sup>(</sup>۱) حديث منكر. لم أجده منه عند غيره، ومن آخر ضعيف من حديث عبد الله بن مسعود في «المستدرك» (۱) حديث منكر. لم أجده منه عند غيره» (۹۷۲)، و«مسند الحارث – زوائد الهيثمي» (۲۲).

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن. لم أجده عند غيره.

اليقين إلى ما أخبر الحق من الغيوب، وقال: المعرفة مطالعة القلوب لإفراده عن مطالعة تعريفه، وقال: التوحيد تحقق القلوب بإثبات الموحد بكهال أسهائه وصفاته، ووجود التوحيد: مطالعة الأحدية على أرضات السرمدية، والإيهان: تصديق القلوب بها أعلمه الحق من الغيوب، ومواهب الإيهان: بوادي أنواره والملبس لأسراره، وظاهر الإيهان: النطق بألوهيته على تعظيم أحديته، وأفعال الإيهان: التزام عبوديته والانقياد لقوله، والإنابة: التزام الخدمة وبذل المهجة، والرجاء: ارتياح القلوب لرؤية كرم الموحد، وحقيقة الرجاء: الاستبشار لوجود فضله وصحة وعده، والزهد: سلو القلب عن الأسباب ونفض الأيدي عن الأملاك، وحقيقة الزهد: التبرم بالدنيا ووجود الراحة في الخروج منها، والقناعة: الاكتفاء بالبلغة، وحقيقة القناعة: ترك التشوف إلى المفقود والاستغناء بالموجود.

وسئل عن الذّكر؛ فقال: اعلم أن المذكور واحد والذّكر مختلف، ومحل قلوب الذاكرين متفاوتة، فأصل الذّكر إجابة الحق من حيث اللوازم؛ لقوله عَلَيْتُلِانِ: «مَنْ أَطَاعَ الله فَقَدْ ذَكَرَ الله وَإِنْ مَتفاوتة، فأصل الذّكر إجابة الحق من حيث اللوازم؛ لقوله عَلَيْتُلانِ: «مَنْ أَطَاعَ الله فَقَدْ ذَكَرَ الله وَإِنْ قَلَتُهُ مُ وَتِلَاوَتُهُ الله والتهليل عَلَيْ مَعرفة الله والتحميد والله وتلاوة القرآن، وأما الباطن: فتنبيه القلوب على شرائط التيقظ على معرفة الله وأسائه وصفاته، وعلى أفعاله ونشر إحسانه وإمضاء تدبيره ونفاذ تقديره على جميع خلقه.

ثم يقع ترتيب الأذكار على مقدار الذاكرين فيكون ذكر الخائفين على مقدار قوارع الوعيد، وذكر الراجين على ما استبان لهم من موعده، وذكر المجتنبين على قدر تصفح النقباء، وذكر المراقبين على قدر العلم باطلاع الله إليهم، وذكر المتوكلين على قدر ما انكشف لهم من كفاية الكافي لهم، وذلك مما يطول ذكره ويكثر شرحه، فذكر الله منفرد، وهو ذكر المذكور بانفراد أحديته على كل مذكور سواه؛ لقوله تعالى: «مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي»(٢)، والثاني: إفراد النطق بألوهيته؛ لقوله غَلاَيتُ لِلاَّذِ : «أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ».(٣)

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف. «المعجم الكبير» (١٣٤)، و«شعب الإيمان» (٦٨٧)، و«الزهد» لابن المبارك (٧٠).

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٦/ ٢٦٩٤) (٠٧٠٠)، و «صحيح مسلم» (٢٦٧٥).

<sup>(</sup>٣) حديث حسن. «المستدرك» (١٨٥٢)، و «صحيح ابن حبان» (٨٤٦)، و «سنن الترمذي» (٣٣٨٣)، و «سنن ابن ماجه» (٣٨٠٠).

قال الشيخ: سألتم عن إيداع ذكر جماعة من نُسَّاك بلدنا وعُبَّادهم؛ ليكون الكتاب مختومًا بذكرهم، ونشر أحوالهم، واعلموا أن طريقة المتقدمين من نُسَّاك بلدنا القدوة والاتباع لمتقدميهم من العيال والعلماء الذين لحقوا الأئمة والأعلام، وقد ذكرت جماعة منهم في كتابنا بطبقات المحدثين من الرواة من أهل بلدنا، منهم: محمد بن يوسف المعداني المعروف بعروس الزهاد، ومن ينحو نحوه في التنسك والتعبد، والغالب من أحوالهم اغتنام الوقت وعنايتهم بجمع الهم، ومحافظة الأوراد، والتشمر للارتياد، والتسارع إلى الاستباق، فأما بسط الكلام في الأحوال والمقامات قولًا بلا فعل فيرونه دعاوي لا حقيقة لها، يحترزون منها غاية التحرز لا يريدون عها حواليهم بدلًا، ولا يبغون عنها حولًا كانواكها وصفهم به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من أحوال المختارين من الصحابة، والسالكين طريقتهم من التابعين، فيها رواه عنه نوف البكالي وكميل بن زياد، وغيرهما.

وهو ما حدثناه إبراهيم بن إسحاق، ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة ثنا علي بن حجر، ثنا يوسف بن زياد عن يوسف بن أبي المتيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم، قال: قال علي بن أبي طالب: كونوا لقبول العمل أشد اهتهامًا بالعمل، فإنه لن يقبل عمل إلا مع التقوى، وكيف يقل عمل يتقبل؟!

كانوا بالله عالمين ولعباده ناصحين، كما حدثنا محمد بن أحمد بن الحسين، ثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة، ثنا أبو نعيم ضرار بن صرد، ثنا علي بن هاشم بن اليزيد عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع عن عمر بن علي عن حسين عن أبيه عن علي، قال: أنصح الناس وأعلمهم بالله أشد الناس حبًّا وتعظيمًا لحرمة أهل لا إله إلا الله.

وكما رواه عبد خير عن علي، وهو ما حدثناه عمر بن محمد بن عبد الصمد، ثنا الحسين بن محمد بن غفير، ثنا الحسن بن علي السيسري، ثنا خلف بن تميم، ثنا عمر الرحال عن العلاء بن المسيب عن عبد خير عن علي، قال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله، ولا خير في الدنيا إلا لأحد رجلين: رجل أذنب ذنبًا فهو يدارك ذلك الذنب بتوبة، أو رجل يسارع في الخيرات ولا يقل عمل في تقوى، وكيف يقل عمل يتقبل.. كانوا

بالصحابة مقتدين، ولصعالكهم مشبعين، يصبحون شعثًا غبرًا صفرًا بين أعينهم مثل ركب المعزى، باتوا يتلون كتاب الله، يميدون عند ذكر الله كها تميد الشجرة في يوم ريح، كانوا مصابيح الهدى، لم يكونوا بالجفاة المرائين، خلق الثياب جدد القلوب، في الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين، وعن الله فاهمين، وفي قراءة كلامه متدبرين، وبمواعظه متعظين، وبصنائعه معتبرين، اتخذوا الأرض بساطًا، ورمالها فراشًا، والقرآن والدعاء دثارًا وشعارًا، عبدوه في بيوت بالقلوب الطاهرة، والأبصار الخاشعة، هجم بهم العلم على حقيقة الأمر، فقاموا لله بحجته وتبيانه فاستلانوا ما استوعره المترفون، وأنسوا بها استوحش منه الجاهلون، صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمنظر الأعلى؛ فهذه نعوت الأصفياء من الأولياء، والنجباء من الأتقياء، من سلك مسلكهم مقتديًا بأفعالهم، مراعيًا لأحوالهم المنتفع برؤيته، والمغبوط بمحبته وصحبته.

حدثنا سليان بن أحمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد: أن النبي على قال: «أَيُّهَا النَّاسُ. أَلا عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد: أن النبي على قال: «أَيُّهَا النَّاسُ. أَلا أَنْبَعُكُمْ بِخَيَارِكُمْ؟». قالوا: بلى، قال: «الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللهُ هُ (۱)، إذا تكلموا كان كلامهم لعز الإسلام ونجاة النفوس وصلاحها، لا لعز النفوس وطلب الدنيا وقبول الخلق، وكانوا لعلمهم مستعملين، ولرأيهم متهمين، ولسبيل أسلافهم متبعين، وبكتاب الله وسُنَّة نبيه متمسكين، الخشوع لباسهم، والورع زينتهم، والخشية حليتهم، كلامهم الذِّكر، وصمتهم الفكر، نصيحتهم للناس مبذولة، وشرورهم عنهم مخزونة، وعيوب الناس عندهم مدفونة، ورثوا جلاسهم الزهد في الدنيا لإعراضهم وإدبارهم عنها، ورغَّوهم في الآخرة لإقبالهم وحرصهم عليها.

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. «مسند أحمد» (۲۷٦٤٠)، و«مسند عبد بن حميد» (۱۵۸۰)، و«مسند إسحاق بن راهويه» (۲۳۰٦)، و«المعجم الكبير» (٤٢٣)، علَّته في شهر. وسبق.

وبإسناد حسن في «سنن النسائي الكبرى» (١١٢٣٥) من حديث ابن عباس.

#### ٦٦٩ النعمان بن عبد السلام

فمن المتقدمين الذين ذكرناهم في كتاب «طبقات المحدثين والرواة» من أهل أصبهان النعمان ابن عبد السلام أبو المنذر، كان عبد السلام والده يلي أمر السلطان، ومات عن ضيعة نفيسة ومال جم؛ فترك ذلك كله ورغب عنها زهدًا فيها، صحب سفيان الثوري ومالك بن أنس.

سمعتُ أبا محمد بن حيان يحكي عن أبي عبد الله الكسائي، قال: بلغني أن رجلًا رأى في المنام كأن ملكًا يقول لآخر وهو على سور المدينة: اقلب، قال: كيف أقلب والنعمان بن عبد السلام قائم يُصلِّي؟

\* \* \*

#### • ۲۷ – ابن معدان

ويليه في الفضل والعلم والعبادة محمد بن يوسف بن معدان بن سليم، عروس الزُّهاد، وقد تقدم ذكره، وكذلك أخواه عبد الرحمن وعبد العزيز، وتوفي محمد بن يوسف بالمصيصة، ودفن إلى جنب مخلد بن الحسين، فارق ضياعه زاهدًا فيها، وكان يقول: لقد خاب من كان حظه من الله الدنيا، وكان يتمثل كثيرًا بهذا البيت:

إِذَا كُنْتَ فِي دَارِ الْهَوَانِ فَإِنَّمَا يُنْجِيْكَ مِنْ دَارِ الْهَوَانِ اجْتِنَا بُهَا

## ۲۷۱ عامر بن حمدویه

ومنهم: عامر بن حمدويه الزاهد، سكن مسيلة، صحب سفيان الثوري، وسمعته يروي عنه مسائل.

## ۳۷۲ عصام بن يزيد

ومنهم: عصام بن يزيد بن عجلان أبو سعيد، الملقب بخير، صحب سفيان الثوري ثلاث عشرة سنة، وكان رسوله إلى أمير المؤمنين المهدي؛ فعرض عليه المهدي برَّا ومالًا فلم يقبل، ثم رجع من عنده إلى سفيان؛ فقال لسفيان: لو أتيتهم؟ فقال سفيان: أتراني أخاف هوانهم، إنها أخاف كرامتهم؛ فلما مات سفيان رجع إلى أصبهان وسكنها.

\* \* \*

#### ۳۷۳ موسی بن مساور

ومنهم: موسى بن مساور أبو الهيثم الضبي، روى عن سفيان بن عيينة ووكيع، وكان جيدًا فاضلًا، ترك ما ورثه عن أبيه لإخوته تورعًا، ولم يتناول منه شيئًا لأن أباه كان يتولى للسطان، له الآثار المشهورة في بناء الرباطات وإصلاح الطرق.

سمعتُ أبا محمد بن حيان يقول: بلغني أنه رُؤي في المنام بعد موته؛ فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي، مررت يومًا بامرأة تحمل جرابًا ثقل عليها حمله فحملته معها؛ فشكر الله لي ذلك فغفر لي.

\* \* \*

#### ۲۷۶- محمد بن الوليد

ومنهم: محمد بن الوليد الأموي، من أهل المدينة، سمع سفيان بن عيينة، يعد من الأبدال، له الدعوة المجابة. محمد بن النعمان محمد بن النعمان

#### ٣٧٥ محمد بن النعمان

ومنهم: محمد بن النعمان بن عبد السلام، صحب وكيعًا وسفيان بن عيينة، وأبا بكر بن عياش، له الورع الثخين والعقل الرصين، كان زيد بن أخرم يُسميه عابد أهل أصبهان، كان دأبه المجاهدة والمكابدة الدائمة حتى ضعف وخيف على عقله، ثم رجع إلى الميسور وترك خشونة المطعم والملبس.

سمعتُ أبا محمد بن حيان يقول: سمعت أحمد بن محمد بن صبيح يقول: سمعت محمد بن النعمان يقول: دانقًا تدفعه في مظلمة أحب إليَّ من مائة ألف تتصدق بها.

سمعتُ أبا محمد بن حيان يقول: حدثني محمد بن الحسين بن المهلب، ثنا محمد بن عاصم، قال: سمعت محمد بن النعمان يقول: المُصرُّ لا يُقبل له عمل.

\* \* \*

## ٦٧٦ صالح بن مهران

ومنهم: أبو سفيان صالح بن مهران، كان يقال له: الحكيم، يكتب كلامه، قال سليان الشاذكوني: ما رأيت أورع من أبي سفيان.

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أحمد بن علي بن الجارود، ثنا محمد بن عاصم، قال: سمعت أبا سفيان يقول: ليستيقن الناس أنهم لا يرون في الإسلام فرحًا، وكان يقول: كل صاحب صناعة لا يقدر أن يعمل في صناعة إلا بآلة، وآلة الإسلام العلم، وإذا رأيت العَالِم لا يتورع في علمه فليس لك أن تأخذ عنه، وكان يقول: وضعوا مفاتح الدنيا على الدنيا فلم تنفتح؛ فوضعوا عليها مفاتح الآخرة فانفتحت.

سمعتُ أبا محمد بن حيان يقول: ثنا محمد بن يحيى بن منده، ثنا محمد بن عاصم، قال: سمعت ، أبا سفيان يقول: الورع ورعان: ورع صواب وورع أحمق؛ فالصواب أن تقول للرجل: من أين جئت؟ فيقول: من السوق، والورع الأحمق أن تقول للرجل: من أين جئت؟ فيقول: من المسجد إن شاء الله، وكان يقول: كل عمل يعمل لغير الله فهو ذنب على عامله، والإخلاص اليقين.

## ٦٧٧ عبد الله بن خالد

ومنهم: عبد الله بن خالد، كان من التعبد والورع بالمحل الرفيع، فأكره على قضاء البلد، لقى سفيان بن عيينة وشعيب بن حرب وإبراهيم بن بكر الشيباني.

سمعتُ أبا محمد بن حيان، يحكي عن أبي عبد الله السليمي الفقيه، قال: سمعت يحيى بن مطرف يقول: مر عبد الله بن خالد يومًا يريد مجلس الحكم وجونته على عنق غلام له، فوقع لرجل حمله عن حمار له؛ فقال: أعينوني على حمل هذا؟

فقال عبد الله لغلامه: ضع الجونة (١)، ووضع عبد الله كساءه على عاتقه، فحمل مع غلامه على حمار الرجل، ثم لبس كساءه وتوجه إلى المجلس، وجلس يومًا بالمدينة للقضاء فحكم بشيء؛ فقال المحكوم عليه: أيها القاضي. حدًّا بترس؟

قال: فوضع يده على رأسه وجعل يضرب بيده على رأسه، ويقول: قاضي خاكس بسر، قاضي خاكس بسر (٢)؛ فختم جونته وديوانه وهرب، فلم ير بعده إلا يومًا في الثغر حارسًا.

\* \* \*

#### ۳۷۸ رجاء بن صهیب

ومنهم: أبو غسان رجاء بن صهيب الجرواني، أحد المعرضين عن الدنيا الراحلين عنها، وكان يقول: نِعْم الدار الدنيا طريقًا إلى الجنة، ومن اتخذ الدنيا طريقًا لم يعرج على ما فيها؛ فالدنيا طريق الأكياس، غنموا فيها النفوس، ورحلوا بها عنها.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) قال الأزهري: الجونة سليلة مستديرة مغشاة، تكون مع العطارين. [«مختار الصحاح» (١/١١٩)]

<sup>(</sup>٢) ربم فارسية، وقد سبق منها في كلامهم.

عبد الله بن داود

## ٣٧٩ عبد الله بن داود

ومنهم: عبد الله بن داود سنديله، كان من المتعبدين، خَيِّرًا فاضلًا، مُجاب الدعوة، أسند الكثير، يُحدِّث عن الحسين بن حفص.

سمعتُ والدي يحكي عن محمد بن يجيى بن منده أنه سمع عبد الله بن داود يقول: من علامات الحق البغض لمن يدين بالهوى، ومن أحب الحق فقد وجب عليه البغض لأصحاب الهوى، يعنى: بأصحاب الهوى الذين عدلوا عن الآثار وتبعوا الآراء.

#### \* \* \*

#### • ۲۸ - إبراهيم بن عيسى

ومنهم: إبراهيم بن عيسى الزاهد، صحب معروف الكرخي، وسمع من أبي داود الطيالسي، ومحمد بن المقرئ.

سمعتُ أبا محمد بن حيان يقول: ثنا حيوة بن أبي شداد -بنهاوند- حدثني أبو جعفر الداني، قال: كنت في دار إبراهيم بن عيسى، وكان إذا فرغ من صلاته وقت السحر يدعو لليهود والنصارى والمجوس، ويقول: اللهم اهدهم، فإذا فرغ من دعائه يرفع يديه يقول: اللهم إن كنت مدخلي النار فعظم خلقتي حتى لا يكون لأمة محمد على فيها موضع، ومن كلامه: المؤمن حسن بالله ظنه، واثق بوعده، اتخذ التقوى رقيبًا، والقرآن دليلًا، والخوف محجة، والشوق مطية، والوجل شعارًا، والصلاة كنزًا، والصبر وزيرًا، والحياء أميرًا، لا يزداد لله برًّا وصلاحًا إلا ازداد الله عليه خوفًا، أحسن الظن بالله فأحسن العمل.

حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر -إملاءً- ثنا العباس أحمد بن محمد البزاز المدني، ثنا إبراهيم بن عيسى الزاهد، ثنا أحمد الدينوري، ثنا عبد العزيز بن بحر، ثنا إسهاعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عليه و يَطلُعُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الجُنَّةِ»؛ فطلع معاوية، ثم قال من الغد مثل ذلك؛ فطلع معاوية، ثم قال من الغد مثل ذلك؛ فطلع معاوية. (۱)

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. «تاريخ دمشق» (۹۸/۵۹)، و«العلل المتناهية» (۱/ ۲۷۸)، قال الحافظ: عبد العزيز بن بحر المروزي عن إسماعيل بن عياش بخبر باطل ا.هـ. وذكر هذا الخبر. [«لسان الميزان» (۶/ ۲۰)]

### ٦٨١- عبد الوهاب الضبي

ومنهم: عبد الوهاب بن المنذر الضبي، فقيه عابد، صوَّام قوَّام، كان له كل يوم ختمة، كان هذا دأبه إلى أن مات، روى عن معتمر بن سليهان.

سمعتُ أبي يقول: حكي لي عنه أنه قال: لكل شيء أول، وأول الخير الاستغفار، قال تعالى: ﴿ السَّتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ رَكَاكَ غَفَّارًا ﴾ [نرح: ١٠]، يعني: لا يزال يغفر للمستغفرين.

\* \* \*

#### ٦٨٢ - حامد شاذة

ومنهم: حامد بن المسور بن الحسين المؤذن، مؤذن الجامع، يُعْرَف بشاذة، كان يُعْرَف بالدعاء المجاب، من الأمناء والنصحاء، حدَّث عن سليهان بن حرب، وأزهر بن سعيد.

حدثنا أبي، ثنا محمد بن أحمد بن أبي يحيى، ثنا حامد بن المسور، ثنا أزهر بن سعيد عن محرر ابن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كُتِبَتْ لَهْ حَسَنَةٌ، وَمَنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ أَمْثَا لِهَا إِلَى سَبْعِها تَقِ ضِعْفٍ». (١)

\* \* \*

## ٦٨٣ أسيد بن عاصم

ومنهم: أبو الحسين أسيد بن عاصم بن محمد، كان هو وأخوه محمد بن علي ممن سلكوا مسلك أصحاب سفيان الثوري في العلم والعبادة ومكارم الأخلاق وفواضل الأعمال، يفزع إلى أدعيتهم عند نزول المحن والأعلال؛ فترى الإجابة في الوقت، يقصدون من الديار والنواحي البعيدة، يسألون الدعاء في عوارضهم فيدعون فيرون الإجابة.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. مرسل، لم أجده منه عند غيره، والحديث في الصحيحين: «صحيح البخاري» (٥/ ٢٣٨٠). و«صحيح مسلم» (١٣٠). و«صحيح مسلم» (١٣٠).

أبو جعفر الفريابي أبو جعفر الفريابي

حدثنا عبد الله بن الحسين بن بندار، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن شعيب عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ أعتق صفية، وجعل عتقها صَدَاقها. (۱)

حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا أبو على بن إبراهيم، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا إسماعيل بن عمرو، ثنا قيس عن عمار الدهني عن عطية عن أبي سعيد، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّهُ لَا دِينَ لَمِنْ دَانَ بِجُحُودِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله، يَا أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّهُ لَا دِينَ لَمِنْ دَانَ بِجُحُودِ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ الله، يَا أَيُّهَا النَّاسُ. إِنَّهُ لَا دِينَ لَمِنْ دَانَ بِطَاعَةِ مَنْ عَصَى الله». (٢)

\* \* \*

## ٣٨٤- أبو جعفر الفريابي

ومنهم: أحمد بن معاوية بن الهذيل أبو جعفر الفريابي، وأخوه الهذيل بن معاوية، كان سمتها في التعبد والاتباع والاقتداء سمت البدلاء والأولياء، سَمِعَا الحديث من أصحاب الثوري، والحسين بن حفص، وغيره.

حدثنا أبي، ثنا محمد بن يحيى بن منده، ثنا أحمد بن معاوية، ثنا حسين بن حفص، ثنا إبراهيم -يعني: ابن طهان- عن ابن سعيد -وهو: عمر بن سعيد- عن الأعمش عن عمرو بن مرة الحمصي عن أبي البختري، قال: جاء أعرابي فبال في المسجد، فأخذوه فسبوه، فأمر النبي عَلَيْهِ؛ فصب على مكان البول الماء، ثم قال النبي عَلَيْهِ: "إِنّكُمْ بُعِئْتُمْ هُدَاةً، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُضِلِّينَ، كُونُوا مُعَلِّمِينَ وَلَا تَكُونُوا مُعَانِدِينَ، أَرِشِدُوا الرَّجُلَّ». قال: ثم جاء من الغد؛ فقال: اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد غيرنا، قال: ففعلوا به مثل ذلك؛ فقال النبي عَلَيْهَ: "إِنّكُمْ بُعِئْتُمْ هُدَاةً، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُضِلِّينَ، كُونُوا مُعَلِّمِينَ وَلَا تَكُونُوا مُعَانِدِينَ، أَرْشِدُوا الرَّجُلَ». (")

<sup>(</sup>۱) «صحيح مسلم» (١٣٦٥) من طريق سفيان.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. لم أجده عند غيره، إسماعيل بن عمرو بن نجيح البجلي الكوفي، ثم الأصبهاني: قال أبو حاتم والدارقطني: ضعيف، وقال ابن عقدة: ضعيف، ذاهب الحديث. [«لسان الميزان» (١/ ٤٢٥)] وعطية بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي، أبو الحسن: كان شيعيًّا، مُدلِّسًا، ضعَّفوه. [«طبقات المدلسين» (١/ ٥٠)]

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف. مرسل، لم أجده منه عند غيره، أبو البختري، هو: سعيد بن فيروز، وهو: سعيد بن أبي عمران الطائي الكوفي: ثقة، كثير الإرسال. [«تهذيب التهذيب» (٤/ ٦٥)]

عمر بن سعيد، هو: أخو سفيان بن سعيد، لا أعلم رواه عن الأعمش بهذا اللفظ غيره. حدثنا أبي، ثنا محمد بن يحيى بن منده، ثنا أحمد بن معاوية، ثنا الحسين بن حفص، ثنا أبو هانئ ابن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي، قال: إني ليأتي عليَّ الشهر والشهران لا أطعم شيئًا.

حدثنا أبي، وأبو محمد بن حيان، قالا: ثنا محمد بن يحيى بن منده، ثنا الهذيل بن معاوية، ثنا إبراهيم بن أيوب، ثنا النعمان عن سفيان عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة، قالت: إن النبي على الأموات، وقال: «طُوبَى لَنْ وَجَدَ فِي صَحِيفَتِهِ اسْتِغْفَارًا كَثِيرًا».(()

حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن منده، ثنا الهذيل بن معاوية، ثنا إبراهيم بن أيوب عن ابن هانئ عن محمد بن الربيع عن الثوري عن حماد بن يحيى الأبح عن محمد بن واسع عن مطرف بن الشخير، قال: من صفى صُفى له، ومن خلط خُلط له.

حدثنا أبي، ثنا محمد بن يحيى، ثنا الهذيل بن معاوية، ثنا إبراهيم بن أيوب، ثنا النعمان عن سفيان عن يحيى بن أبي سعيد، قال: ما أخوان في الإسلام أحدهما يعرف والآخر لا يعرف وهو في مثل حاله إلا كان أفضلهما الذي لا يعرف.

\* \* \*

### ٦٨٥ أحمد بن محمد بن إسحاق

ومنهم: المقرون تعبده وتقشفه بالبذل والسخاء، أبو عثمان أحمد بن محمد بن إسحاق بن يزيد بن عجلان، ختن ابن رجاء بن صهيب، كانت العبادة عنه مشهورة، والكرم عنه مأثور ومذكور، كان كثير الحديث.

\* \* \*

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. «الزهد» لهناد (٩٢١)، و «تاريخ بغداد» (٩/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) «صحيح مسلم» (٢٠٤٦).

#### ٦٨٦– موسبي الخزاز

ومنهم: الناسك النبيه، ذو الفضل الكثير، أبو عبد الرحمن موسى بن عبد الرحمن الخراز. سمعتُ أبا محمد بن حيان يقول: كان له الفضل والعبادة والنسك الكثير، وكان تخلى في داره مستأنسًا بذكره ومشاهدته، أسند الكثير.

حدثنا عبد الله محمد بن جعفر، ثنا محمد بن يحيى بن منده، ثنا موسى بن عبد الرحمن عن أبيه عن النعان عن سفيان عن عمرو بن دينار وأبي الزبير عن جابر عن النبي على قال: «إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ، وَلَا يَمْسَحَنَّ أَحَدُكُمْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ». (١)

\* \* \*

#### ٣٨٧ - أحمد بن مهدي

ومنهم: ذو الدين المتين، والمحدث الأمين، أنفق على العلم المال الكثير، المنور المنير آثار الرسول البشير النذير، كان ذا سخاء وكرم، راقب المعبود وخدم، حليف العبادة والسهر، أليف السُّنَة والأثر، أبو جعفر أحمد بن مهدي بن رستم.

سمعتُ علي أحمد بن محمد بن إبراهيم يقول: قال أحمد بن مهدي: جاءتني امرأة ببغداد ليلة من الليالي؛ فذكرت أنها من بنات الناس، وأنها امتحنت بمحنة، وقالت لي: أسألك بالله أن تسترني، فقلت: وما محنتك؟ وقالت: أكرهت على نفسي وأنا حبلى، وذكرت للناس أنك زوجي وأن ما بي من الحمل فمنك، فلا تفضحني واسترني سترك الله، فسكت عنها ومضت، فلم أشعر حتى وضعت، وجاء إمام المحلة في جماعة الجيران يهنئوني بالولد الميمون النجيب، فأظهرت التهلل، ووزنت في اليوم التالي دينارين ودفعتهما إلى الإمام، فقلت: أبلغ هذا إلى تلك المرأة لتنفقها على المولود، فإنه سبق ما فرق بيني وبينها، فكنت أدفع في كل شهر دينارين، أوصلهما إليها بيد الإمام، وأقول: هذا نفقة المولود، إلى أن أتى على ذلك سنتان، ثم توفي المولود، فجاءني

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. «طبقات المحدثين بأصبهان» (٣/ ٨٨).

الناس يعزونني، فكنت أظهر لهم التسليم والرضا، فجاءتني المرأة بعد ذلك ليلة من الليالي، ومعها تلك الدنانير التي كنت أبعث بها إليها بيد الإمام فردتها، وقالت: سترك الله كها سترتني؛ فقلت لها: هذه الدنانير كانت صلة مني للمولود، وهي لك لأنك ترثينه، فاعملي فيها ما تريدين.

سمعتُ أبا محمد بن حيان يقول: كان أحمد بن مهدي ذا مال كثير فأنفقه كله على العلم، نحو ثلاثمائة ألف درهم، وذكر أنه لم يعرف له فراش أربعين سنة.

حدثنا أحمد بن جعفر بن سعيد، ثنا أحمد بن مهدي، ثنا عمرو بن خالد المصري، ثنا عيسى ابن يونس عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن الأغر عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجُنَّةَ يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ أَصَابَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَهُ». (١٠)

حدثنا إبراهيم بن يوسف، ثنا أحمد بن مهدي، ثنا سليان بن أيوب بن سليان بن عيسى ابن موسى بن طلحة عن أبيه، قال: لما ابن موسى بن طلحة عن أبيه، قال: لما رجع رسول الله على من أحد صعد على المنبر؛ فتلا هذه الآية: ﴿رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَنهَدُواْ اللهُ عَلَيْهِ وَالأَحزاب: ٢٣] الآية، فسأله رجل: يا رسول الله. من هؤلاء؟ فأقبلت وعلى ثوبان أخضران؛ فقال: ﴿ أَيُّهَا السَّائِلُ، هَذَا مِنْهُمْ ﴾. (٢)

\* \* \*

(۱) إسناده صحيح. «صحيح ابن حبان» (۳۰۰۶) من طريق سفيان.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن. «المعجم الكبير» (٢١٧)، و «تاريخ دمشق» (٢٥/ ٨١).

### ٦٨٨ - محمد بن معروف العطار

قال الشيخ: ومن المشهورين بالنسك والعبادة والورع، محمد بن معروف العطار، المعروف بمؤملة، كان إمام الجامع، سمع من يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، وهو الذي ينسب إليه المسجد، مسجد مؤملة بن معروف.

\* \* \*

## ٦٨٩ هارون الراعي

ومنهم: أبو عبد الرحمن الراعي هارون بن سعيد، كان من الزاهدين والسائحين، لقي بالشام أبا سليان الداراني، ومحمد بن المبارك الصوري، وأحمد بن عاصم الأنطاكي، حدَّث عنه أبو مسعود الرازي في «مسنده»، سمع من عبد الرحمن بن إبراهيم بن دحيم، ومحمد بن أبي السري العسقلاني، وطبقتهم.

حدثنا أبو محمد بن حيان -من أصله - ثنا عبد الله بن محمد بن العباس، ثنا أبو عبد الرحمن الراعي، ثنا دحيم، ثنا ابن قديد، ثنا يحيى بن أبي خالد عن ابن أبي سعيد الأنصاري عن أبيه: أن النبي على قال: «النَّدُمُ تَوْبَةٌ، وَالتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ». (٢)

حدثنا أبو محمد بن حيان، ثنا محمد بن عبيدة بن الوليد، ثنا أبو عبد الرحمن الراعي، ثنا

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. لم أجده منه عند غيره، لم أعرف ابن حكيم هذا، والحديث بإسناد صحيح في «مسند أحمد» (۲۲۰۵٦)، و «مسند أبي يعلي» (٣٢٢٨).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف. «المعجم الكبير» (۷۷٥)، يحيى بن أبي خالد: شيخ لابن أبي فديك، مجهول. روى عن ابن أبي سعيد عن أبيه رفعه: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له». وهو حديث ضعيف. رواه مجهول عن مجهول. [«الجرح والتعديل» (۹/ ۱٤٠)، و«لسان الميزان» (٦/ ٢٥٢)]

هارون بن سعيد، ثنا عبد العزيز بن عمران، ثنا عبد الله بن صالح، ثنا معاوية بن صالح عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [الحجرات: ١]، قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسُّنَّة.

\* \* \*

#### • ٦٩- العباس بن إسماعيل

ومنهم: أبو الفضل العباس بن إسهاعيل الطامدي، كان من العبادة والخلوة بالمحل المكين مع ما كان يرجع إليه من العلم الواسع النافع.

سمعتُ أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر بن هانئ يقول: سمعت محمد بن يوسف يقول: سمعت عباس الطامدي وقد اعتل أيامًا، فوجدته متأسفًا فسألته؛ فقال: أعقبتني هذه العلة ضعفًا نقص من ختماتي في الشهر ثلاثين ختمة.

حدثنا محمد بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن كوثة الأصبهاني -بمكة- قال: سمعت عباس الطامدي يقول: سمعت حسين بن الفرج يقول: سمعت ابن المبارك يقول: إن كان الفضل في الجاعة فالسلامة في الوحدة.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن عبد الله بن خلة الصفار، ثنا محمد بن يوسف الصوفي، ثنا العباس ابن إسهاعيل الطامدي، ثنا مكي بن إبراهيم بن موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن كعب القرظي، قال: قرأت في التوراة -أو قال: في صحف إبراهيم الخليل - فوجدت فيها يقول الله: يا ابن آدم. ما أنصفتني، خلقتك ولم تك شيئًا، وجعلتك بشرًا سويًّا، خلقتك من سلالة من طين، فجعلتك نطفة في قرار مكين، ثم خلقت النطفة علقة، فخلقت العلقة مضغة، فخلقت المضغة عظامًا، فكسوت العظام لحمًّا، ثم أنشأتك خلقًا آخر، يا ابن آدم. هل يقدر على ذلك غيري، ثم خففت ثقلك على أمك حتى لا تتبرم بك ولا تتأذى، ثم أوحيت إلى الأمعاء أن اتسعي، وإلى الجوارح أن تفرقي، فاتسعت الأمعاء من بعد ضيقها، وتفرقت الجوارح من بعد تشبكها، ثم أوحيت إلى الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك من بطن أمك، فاستخلصك على تشبكها، ثم أوحيت إلى الملك الموكل بالأرحام أن يخرجك من بطن أمك، فاستخلصك على

زكريا بن الصلت

ريشة من جناحه، فاطلعت عليك فإذا أنت خلق ضعيف، ليس لك سن يقطع، ولا ضرس يطحن، فاستخلصت لك في صدر أمك عِرْقًا يدر لبنًا باردًا في الصيف حارًا في الشتاء، واستخلصته لك من بين جلد ولحم ودم وعروق، ثم قذفت لك في قلب والدك الرحمة، وفي قلب أمك التحنن؛ فهم يكدان عليك ويجهدان، ويربيانك ويغذيانك، ولا ينامان حتى ينومانك، يا ابن آدم. أنا فعلت ذلك بك لا لشيء استأهلت به مني، ولا لحاجة استعنت بك على قضائها، يا ابن آدم. فلما قطع سنك وطحن ضرسك أطعمتك فاكهة الصيف في أوانها، وفاكهة الشتاء في أوانها، فلما أن عرفت أني ربك عصيتني، فادعني فإني قريب مجيب، واستغفرني فإني غفور رحيم.

\* \* \*

## ٦٩١ زكريا بن الصلت

ومنهم: زكريا بن الصلت، له الورع الوثيق والقلب الرفيق، مشهور بالتعبد والاجتهاد، والتوجد والانفراد، وكان يقول: ما شافع أشفع للرجل المذنب من الخدمة لرب العالمين، وكان يقول: من نظر إلى مبتدع بعينه فقد أعان النظر على العمى، ألا فجنبوا أشفار العيون بالإغماض عن نظر المبتدعين.

حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن العباس بن أيوب، ثنا زكريا بن الصلت، ثنا عبد السلام ابن صالح، ثنا عبّاد بن العوام، ثنا عبد الغفار المدني عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه : «إِنَّ لله عِنْدَ كُلِّ بِدْعَةٍ تَكِيدُ الْإِسْلامَ وَأَهْلَهُ مَنْ يَذُبُّ عَنْهُ وَيَتَكَلَّمُ بِعَلامَاتِهِ، فَاغْتَنِمُوا تِلْكَ المُجَالِسَ بِالذَّبِّ عَنِ الضَّعَفَاءِ، وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللهِ، وَكَفَى بِاللهِ وَكِيلًا». تفرد به عبد الغفار عن سعيد وعنه عباد.(١)

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. «طبقات المحدثين بأصبهان» (٣/ ٢٤٥)، و«ضعفاء العقيلي» (٣/ ١٠٠)، وفيه: عبد الغفار المديني عن سعيد بن المسيب: مجهول بالنقل، حديثه غير محفوظ.

# ٣٩٢ - الأخوان عبد الله وهمام

ومنهم: الأخوان أبو بكر عبد الله، وأبو عمرو همام، ابنا محمد بن النعمان بن عبد السلام، وَرِثَا العلم والعبادة عن أسلافهما المشهورين، الغالب على أبي بكر القدوة والرواية، وعلى أبي عمرو العبادة والرعاية، حالهما في العلم والنُسك مشهور، وفضلهما في الناس منشور.

حدثنا جعفر بن معبد، ثنا عبد الله بن محمد بن النعمان، ثنا فروة بن أبي المغراء، ثنا علي بن مسهر عن يوسف بن ميمون عن عطاء عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْبِقَ الدَّائِبَ المُجْتَهِدَ فَلْيَكُفَّ عَنِ الذُّنُوبِ». (١) غريب، تفرد به يوسف عن عطاء.

\* \* \*

## ٣٩٣ - محمد بن الفرج الودنكايي

ومنهم: المعد في الأبدال، المثبت في الأحوال، كانت دعوته مجابة، صحب أبا عثمان الرازي سعيد بن العباس أبو بكر محمد بن الفرج الودنكاني، كان الجهاد والرباط ميسرًا له، كان من دعائه: اللهم اقبضني في أحب المواطن إليك، فخرج إلى طرسوس ثلاث مرات؛ فهات بها سنة أربع وثهانين ومائتين.

حدثنا أحمد بن جعفر بن معبد، ثنا أبو بكر محمد بن الفرج، ثنا محمد بن عاصم بن عمرو أبو الأزهر الصواف البصري، ثنا أبو عاصم عمرو عن عثمان بن مقسم عن نافع عن ابن عمر، قال:

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. «مسند أبي يعلى» (۹۰۰)، و«شعب الإيمان» (۷۳۱۰)، يوسف بن ميمون القرشي المخزومي: ضعَّفوه، فلا عبرة بذكر ابن حبان له في «الثقات». [«تهذيب التهذيب» (۱۱/ ۳۷۵)، و«الكاشف» (۲/ ۲۰۱)]

<sup>(</sup>٢) «صحيح البخاري» (٥/ ٢٣٥٢) (٦٠٤٣)، و «صحيح مسلم» (٢٦٩٤).

قال رسول الله ﷺ: «مَا عَمَلٌ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ جَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، وَحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ مُتَقَّبَلَةٍ، لَا رَفَثَ فِيهَا وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ». (١) حديث غريب من حديث نافع، لا أعلم رواه عنه إلا عثمان.

حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله عن ممشاد، ثنا أبو بكر محمد بن الفرج، ثنا عبد الجبار -يعني: ابن العلاء- ثنا مروان -يعني: ابن معاوية - عن أبي يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو عن عبد الله بن مسعود، قال: قلت: يا رسول الله. أي الأعمال أقرب إلى الجنة؟ قال: «الصَّلاةُ عَلَى عبد الله بن مسعود، قال: «الله؟ قال: «برُّ الْوَالِدَيْنِ». قلت: وماذا يا رسول الله؟ قال: «الجِهادُ في سَبِيل الله». (٢)

سمعتُ أبا محمد بن حيان يقول: حدثنا جدي محمود بن الفرج -قال: أملاه علي "- ثنا أبو حجر، ثنا محمد بن عبيد، ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، قال: مرض أبي بن كعب مرضًا؛ فبعث النبي عَلَيْ طبيبًا فكواه على أكحله. (٣)

سمعتُ أبا محمد يقول: وحكى عن جده محمود، قال: سمعت أبا عثمان سعيد بن العباس يقول: إذا تواضعت فقد أدركت جميع الفضائل، وإذا حفظت لسانك فقد حفظت جميع جوارحك، وإذا أخلصت الأعمال فقد أحكمت جميع عملك.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. لم أجده عند غيره، عثمان بن مقسم البري، أبو سلمة الكندي البصري. قال أحمد: حديثه منكر، وقال الجوزجاني: كذَّاب، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وقال الفلاس: صدوق، لكنه كثير الغلط.. وكان ممن يروي المقلوبات عن الأثبات. [«المجروحين» (۲/ ۱۰۱)، و«لسان الميزان» (٤/ ١٥٥)] (۲) «صحيح مسلم» (٨٥).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. «طبقات المحدثين بأصبهان» (٣/ ٣٩٣)، و«مسند أحمد» (١٥٠٣١)، و«مسند عبد بن حمد» (١٠١٨).

#### ٤ ٣٩٩ ابن معدان

ومنهم: ذو القلب الرجيف، واللب الثاقب الخصيف، والنفس الذائب النحيف، عرف مالكه عظيمًا، فخنع وخضع وراقبه عليمًا، فخشي وخشع، ولاحظه كريمًا فرضي وقنع، فابتهل إليه مستغفرًا ومفتقرًا، ولامح صنائعه معتبرًا، وتنصل إليه من زلله وهفواته معتذرًا، موقنًا أنه على قبوله مقتدرًا، أبو عبد الله محمد بن يوسف بن معدان، المعروف بالبناء، كان للآثار حافظًا ومتبعًا، له التصانيف في نسك العارفين ومعاملة العاملين.

سمعتُ أبا محمد بن حيان يقول: كان محمد بن يوسف ممن يقال: إنه مستجاب الدعوة، وكان رئيسًا في علم التصوف، صنف في هذا المعنى كُتُبًا حِسَانًا، رأيته وسمعت من كلامه، قال: اعلم أن قلوب العيال من أهل المعرفة بالله على أربع منازل: قلب مع الله، وقلب في ملك الله، وقلب في التمييز، وقلب في المكابدة؛ فأما القلب الذي مع الله فعلامته المناجاة والاشتغال بالله، وأما القلب الذي في ملك الله فمرة يجول في الجنة، ومرة يجول في النار والصراط والحساب والميزان والعرض، وأما القلب الذي في التمييز فعلامته الاشتغال بتمييز الحلال والحرام والصفاء والإخلاص، وأما القلب الذي في المكابدة فهو الذي يرد على الشيطان خوف الفقر، وهو مشغول بتصحيح الكبيرة، فهذه الأربع المنازل العقلاء، والخامس: قلب النقمة الشيطان.

سمعتُ أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر بن هانئ يقول: سمعت محمد بن يوسف يقول: أسباب المعرفة أربعة: خصافة العقل، وكرم الفطنة، ومجالسة أهل الخبرة، وشدة العناية، وبسبب هذه الأمور الأربعة الرحمة، ومن أقرب الأمور إلى الرحمة التبرؤ من الحول والقوة، والمعرفة بأن التبرؤ منه، والمعرفة أيضًا هبة، ومن أفضل الأشياء العلم، والمبتغى من العلم نفعه، فإذا لم ينفعك فحمل تمرة خير لك من حمل ذلك؛ لأن رسول الله عليه استعاذ منه؛ فقال: «أعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لا يتفعك ينفعُ» (۱)، وقال: خير العلم ما نفع، والعلم يصاب من عند المخلوقين، والنفع لا يصاب إلا بالله ومن عنده، ومنفعة العلم طاعته، وطاعته منفعته، والعلم النافع هو الذي به أطعته، والذي لا ينفع هو الذي به عصيته، وكان يقول: قلوب العارفين مساكن الذكر، وأفضل الأعمال رعاية القلب، وقال: هم العارفين تعالت عما فيه لذة نفوسهم، واتصلت همومهم بما فيه والذكر غذاء القلب، وقال: هم العارفين تعالت عما فيه لذة نفوسهم، واتصلت همومهم بما فيه

<sup>(</sup>۱)ورد ذلك من حديث زيد بن أرقم في «صحيح مسلم» (۲۷۲۲).

ابن معدان

المحبة لسيدهم؛ لأن الله تعالى مغناهم، ولدى الله مثواهم، وكان يقول: من آمن بالقدوم على معطي الخزائن والهدايا قبل ملاقاته، وقال: إذا كسى الله القلب نور المعرفة قلده قلائد الحكمة، ومن كان الصدق وسيلته كان الرضا من الله جائزته، وقال: إن من التوفيق ترك التأسف على ما فات والاهتمام بها هو آتٍ، ومن أراد تعجيل النعم فليكثر من مناجاة الخلوة.

حدثنا أحمد بن إسحاق، ثنا محمد بن يوسف بن معدان الصوفي، ثنا عبد الله بن محمد السندي الأسدي -بطرسوس- ثنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله عَنَيْهُ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِم أَن يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدُهُ". (١)

حدثنا أحمد، ثنا محمد بن يوسف، ثنا عبد الله، ثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ: ﴿إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ». (٢)

حدثنا أحمد، ثنا محمد، ثنا إبراهيم بن سلام، ثنا يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن النبي على الله عن قتل الحيات التي تكون في البيوت. (٣)

حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الواعظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف بن معدان، ثنا أبو صالح محمد بن زنبور، ثنا الحارث بن عمير عن حميد عن أنس، قال: قال رسول الله ﷺ: «تَصَدَّقُوا فَإِنَّ الصَّدَقَةَ فِكَاكُكُمْ مِنَ النَّارِ». (١٠)

حدثنا أبو مسلم عبد الرحمن بن محمد، ثنا محمد بن يوسف بن معدان، ثنا نصر بن علي الجهضمي، ثنا النعمان بن عبد الله، ثنا أبو ظلال عن أنس، قال: قال رسول الله عليه: «بَخِلَ النَّاسُ». قالوا: يا رسول الله، بِمَ بخل الناس؟ قال: «بِالسَّلَام». (٥)

(۱) «صحيح البخاري» (۳/ ۲۰۰۵) (۲۰۸۷)، و «صحيح مسلم» (١٦٢٧).

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>۲) «صحيح البخاري» (۲/ ۹۰۰) (۲٤۱۲).

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح. «صحيح ابن حبان» (٥٦٣٩)، و «مسند أحمد» (١٥٧٩٠).

<sup>(</sup>٤) إسناده حسن. «المعجم الأوسط» (٨٠٥٩)، و«شعب الإيهان» (٣٣٥٥)، وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣/ ٢٧٧): رواه الطبراني في «الأوسط»، ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف. لم أجده عند غيره، أبو ظلال، هو: هلال بن أبي هلال، ويقال: ابن أبي مالك الأزدي القسملي البصري الأعمى: ضعيف. [«تهذيب التهذيب» (١١/ ٧٥)، و«لسان الميزان» (٦/ ١٦٧)] والنعمان بن عبد الله عن أبي كلال، وعنه نصر بن علي الجهضمي: مجهول. [«الجرح والتعديل» (٨/ ٤٥٠)]

## ٦٩٥- أبو الحسن بن سهل

ومنهم: المحبر بالوصل، المحفوظ في الفضل، أبو الحسن علي بن سهل، كان للحق مجيبًا واصلًا، وعن النفس مغيبًا راحلًا.

سمعتُ أبا حامد أحمد بن رستم يقول: كان علي بن سهل ممن أيد على مخالفة النفس؛ فارتاض نفسه رياضة هذبها، بعد أن كان منشؤه نشء المترفين، أبناء النعمة والرفاهة؛ فكان ربها يحبسه عن الأكل عشرين يومًا، يبيت فيها قائمًا هائمًا عن الخلق مشغولًا، وفيها يعانيه محمولًا.

سمعتُ أبا عبد الله أحمد بن إسحاق الشعار يقول: سمعت على بن سهل يقول: ما احتكمت قط إلا بولي وشاهدين، وسمعت أبا حامد وأبا جعفر المحلاوي يقولان -وكانا من أصحابه-قالا: قال علي بن سهل: استولى عليَّ الشوق فألهاني عن الأكل، وقطعني عن العمل في ابتداء أمري، فرأيت في بعض الليالي في غفوتي أني دخلت الجنة، فرأيت قصرًا عظيمًا رفيعًا؛ فقلت: لمن هذا القصر؟ فقيل: لمحمد بن يوسف، ثم أفضيت إلى قصر آخر مثله، فقلت: لمن هذا؟ فقيل لي: لك يا أبا الحسن؛ فاطلعت على لعبة غلب ضوء وجهها كل شيء، فنظرت إليها فأذَّبرت وهي تقول: أنت لا ترغب فينا، وإذا أنا بصوت ما سمعت نغمة أشجى ولا أحزن منه وهي تقول:

## مُقِيْمٌ لِلجَلِيْلِ بِكُلِّ قَلْبِ عَلَى الرَّضْرَاضِ للِخَطَرِ الْعَظِيْمِ

فظننت أنها تعنيني، وكان وَخَلِسَهُ له الحال المكين، والبيان المبين؛ فقد حدثنا علي بن هارون صاحب أبي القاسم الجنيد بن محمد، قال: قرأت ما كتب به علي بن سهل إلى الجنيد في خطابه، وصدر كتابه: توجك الله تاج بهائه، وحلاك حلية أهل بلائه، وأودعك ودائع أحبائه، وجعلك من أخلص خلصائه، وأشرف بك على عظيم بنائه، وهداك وهدى بك إلى كل حال مع ما يرده عليك من دوام الإقبال، وحباك مع ذلك بالوصل والاتصال؛ لتكون يا أخي لديه رضى البال، ورفعك بعلوه على كل حال.

سمعتُ أبي -وعنده أصحاب علي بن سهل- أنه كان يقول: ليس موتي كموتكم بالأعلال والأسقام، إنها هو دعاء وإجابة، أدعى فأجيب؛ فكان كها قال، كان يومًا قاعدًا في جماعة؛ فقال: لبيك، ووقع ميتًا، رحمة الله عليه، وعلى أموات المسلمين.

حدثنا سليهان بن أحمد، ثنا على بن سهل الصوفي الأصبهاني، ثنا ابن مهدي، ثنا على بن صالح -صاحب المصلى- ثنا القاسم بن معن عن حميد الطويل عن أنس بن مالك: أن النبي عَلَيْهُ قال: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِّا أَوْ مَظْلُومًا». قلت: يا رسول الله، أنصره مظلومًا، كيف أنصره ظالمًا؟ قال: «تَرُدُّهُ عَنِ الظُّلْم؛ فَذَاكَ نُصْرَةٌ مِنْكَ لَهُ». (١)

\* \* \*

## ٣٩٦ أحمد بن جعفر بن هايي

ومنهم: المملوء من المعاني، المكلوء من التواني، أحمد بن جعفر بن هاني، كان له الأحوال الرفيعة، والاستدلال بالأعمدة المنيعة، المتفكر في البراهين والآيات، والمعتبر بالمنصوب من الأدلة والعلامات، كان شأنه السباق والبدار، مرتقبًا لموارد القلوب من التحف والأنوار.

سمعتُ أبي يقول: سمعت أحمد بن جعفر يقول: لا يأتي العبد المعونة من مولاه وهو يعتمد على غيره ووالاه، وإذا ناصح العبد مولاه في معاملته ألبسه خلعة من خلعه تظهر عليه نوره ومشاهدته، ومن لم يحكم فيها بينه وبين مولاه التقوى والمراقبة حجب عن الكشف والمشاهدة، ومن آثر مولاه حماه من رجس الدنيا ولم يكله إلى غيره، وكان يقول: من كانت الدنيا طريقه إلى الجنة نصب له منار الدلالة لئلا يضل عنها، وقال: إذا سكنت الخشية في القلب رأى علم التوفيق في الجوارح.

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن جعفر بن هاني، ثنا محمد بن يوسف، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب عن أبي مسهر عن الحكم بن هشام عن يحيى بن سعيد، ثنا أبو فروة عن أبي خلاد -وكانت له صحبة - قال: قال رسول الله عن الله عنه الرَّجُلَ قَدْ أُعْطِي زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَقِلَّة مَنْطِقٍ فَاقْتَرَبُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلَقَّى الْحِكْمَةُ». (٢)

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. «المعجم الصغير» (٥٧٦).

<sup>(</sup>۲) إسناده ضعيف. «سنن ابن ماجه» (۱۰۱3)، و «المعجم الكبير» (۹۷۵)، و «شعب الإيمان» (۱۰۵۳٤)، و «الآحاد والمثاني» (۲۹۹)، و «تاريخ دمشق» (۱۰/ ۸٤)، أبو فروة، هو: يزيد بن سنان بن يزيد التميمي الجزرى الرهاوى: ضعيف. [ «تهذيب التهذيب» (۲۲/ ۲۲۱)]

حدثنا أبي، ثنا أحمد بن جعفر، ثنا محمد بن يوسف، ثنا عبد الله بن عبد الوهاب، ثنا عبد الله ابن سابق، ثنا موسى بن طريف، قال: جاء عيسى بن مريم إلى رجل نائم؛ فقال له عيسى: قُمْ؛ فقال له الرجل: قد تركت الدنيا لأهلها؛ فقال له عيسى: نِمْ مكانك إذًا.

\* \* \*

## ٣٩٧- محمد بن الحسين الخشوعي

ومنهم: المزين بالخشوع، المكن للخضوع، كانت العبادة حرفته، والتلذذ بالعبرة شهوته، له الكلام البليغ في تأديب النُّساك والعُبَّاد، تخرَّج به جماعة من السباق والرواد، منهم: أبو الحسن علي بن أحمد بن المرزبان الأسواري وطبقته، وسليم بن عبد الله بن المرزبان أبو بكر الواعظ وشيعته، وبعدهما من المذكورين والمشهورين: عبد الله بن محمد بن صالح، وأبو عثمان بن أبي هريرة ومن نحا نحوهم في النسك والعبادة، تمسكوا بالشرع المشروع والمنهج المتبوع، اقتدوا بالآثار وتخلقوا بأخلاق العُبَّاد والأبرار، من الصيام الدائم، والقيام اللازم، والقلب الفارغ الهائم، أبو عبد الله بن الحسين الخشوعي.

فمها نقل عنه من كلامه أنه كان يقول: حياة الصديقين في المراعاة، وروح حياتهم القدوة والاقتداء بأوامر الأنبياء وأحوالهم، وحياة أرواحهم بالطاعة، وذوق تصحيح سلوك سبيل الأئمة، وتواتر اللطف والمبار، وكان يقول: من لزم الخدمة ورث منازل القربة، ومنازل القربة تُورِّث حلاوة الأُنس.

حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الواعظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن الحسين الخشوعي، ثنا جعفر بن أمية، ثنا محمد بن أيوب الرازي، ثنا الأصمعي، ثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم ابن أبي النجود، قال: همَّان لا بد للمؤمن منهما: هم المعاش وهم المعاد.

حدثنا أبو مسلم محمد بن إبراهيم الغزال - في داره قراءة عليه - قال: حدثني محمد بن الحسين الخشوعي العابد، ثنا الحسين بن عبد الله بن الحسن، ثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا يحيى، ثنا عبيد الله عن نافع عن صفية عن بعض أزواج النبي عن النبي عن النبي عن النبي عَلَيْهُ قال: «مَنْ أَتَى عَرَّافًا يَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً». (۱)

<sup>(</sup>۱) «صحیح مسلم» (۲۲۳۰).

\* ومن المشهورين بالنَّسك والعبادة من عُبَّاد الشام، واقتصرنا على تسميتهم؛ فمنهم: عامر بن ناجية، والحسن بن محمد بن مزيد. لقي ذا النون، وأحمد بن أبي الحواري، والحسن بن على بن سعيد أبو علي السنبلاني. يُعد من الأبدال، وزيد بن بندار النخاني أبو جعفر، صام هو وابنه وامرأته أربعين سنة، ويسار بن مسهر من العُبَّاد، ومحمد بن جزي العابد، ومحمد بن العباس بن خالد، وأبو عبد الله المحدث، ومحمد بن عيسى بن يزيد السعدي، وأبو بكر الطرسوسي، ومسعود بن يزيد، وأبو عمران موسى بن إبراهيم الصوفي، وعمر بن عبد الرحيم الن شبيب المقري، وعبيد الله بن أحمد بن عقبة المحدث، ومحمد بن الحسين الجوربي. صحب سهل بن عبد الله، كان من التعبد والاقتداء والاتباع للسلف الماضين بالمحل الرفيع، سمعوا الآثار واستعملوها في مدى الأيام والساعات فعمَّروها، عُدُّوا من البدلاء، كانت أدعيتهم مجابة، ولهم يد في قلوب الولاة مهابة.

\* وبعدهم طائفة تخرَّجوا بمحمد بن يوسف البنا، وإن كانوا اختاروا التجرد والتخلي من فضول الدنيا ورفضها، وحذف العلائق والعوائق ونبذها، ومداومة التشمير والاستباق، ومنهم: أبو عبد الله الصالحاني الفقيه، وأحمد بن جعفر القطان، وأحمد بن ميمون، وأبو جعفر أحمد بن قادة، وأبو بكر بن خارج، وعبيد الله بن يحيى أبو عبد الرحمن المديني، وأحمد بن محمد بن عمر بن أبان العبدي، كانوا يرجعون إلى أحوال حميدة، وبيان وبصيرة.

\* وعمن أدركناهم وأدركنا أيامهم، وصحبوا محمد بن يوسف، وسمعوا منه: محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن سياه المذكور، ومحمد بن جعفر بن حفص المعدل المغازلي، وأبو بكر محمد بن عبد الله بن عمشاذ المعروف بالقنديل القوال، وأحمد بن بندار بن إسحاق الفقيه الشعار، وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحسن الكسائي المقري، وعبد الرحمن بن محمد ابن ششتاه القرطمي المؤذن.

وسمعتُ أبا محمد بن حيان يقول: وحكي لي عنه حكايات، وذكر أنه كان يزوره مع والده محمد بن جعفر في الجمعات، وقال: سمعته يروي عن سليهان بن شبيب، وعبيد الله بن يزيد –أخي رستم– وأبي مسعود، ولم أكتب عنه، فلما رأى في تصانيفه روايته عن حسين المروزي، وعبد الجبار بن العلاء، كان يتحسر لما فاته من حديثه، هؤلاء قد صحبوه ورووا عنه الآثار.

\* وأما الذين تخرَّجوا بعلي بن سهل، وأبي عبد الله الصالحاني؛ فجهاعة يكثر تعدادهم غير أن المتقدمين الذين لهم الحال المكين: أبو بكر عبد العزيز بن محمد بن الحسن الخفاف الواعظ، وأبو بكر عبد الله بن إبراهيم بن واضح، وأخوه عمر، وأبو جعفر محمد بن الحسين بن منصور، وأخوه علي بن الحسين.

\* وختم التحقيق بطريقة المتصوفة بأبي الحسن علي بن ما شاذه، لما أولاه الله من فنون العلم والسخاء والفتوة، وسلوكه مسلك الأوائل في البذل والعطاء والإنفاق والتبري والتعدي من التملك والإمساك، وكان عارفًا بالله عالمًا، وفقيهًا عاملًا، عالمًا بالأصول، وبارعًا في الفروع، له من الأدب الحظ الجزيل، والحُلُق الحسن الجميل، رزقنا الله تعالى ما رزقهم من الإقبال عليه والانقطاع إليه، وجمعنا وإياهم بطوله في سائر أرضه وبحبوحة جنته، إنه على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

قال المؤلف: هذا آخر ما أمليته يوم الجمعة، سلخ ذي الحجة سنة اثنين وعشرين وأربعهائة، والحمد لله وحده أولًا وآخرًا، وظاهرًا وباطنًا، وصلَّى الله على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسلم.(١)

جزى الله أبا نعيم خيرًا كثيرًا على ما بذل في هذا الكتاب، وما حواه من ذكر الأحباب، وعلمهم الذي فيه فصل الخطاب، وعملهم الذي يخطف الألباب؛ فاللهم اهد قلوبنا، وتب علينا يا تواب. آمين.

فهرس المجلد الثامن فهرس المجلد الثامن

# فهرس المجلد الثامن

| الصفحا     | الموضوع                      |
|------------|------------------------------|
| o ·····    | ٤٦٤ - ذو النون المصري        |
| 78         | عما أسندعا                   |
|            | ٤٦٥ - أحمد بن أبي الحواري    |
| ۸۳         | مما أسند                     |
|            | ٤٦٦ – أبو يزيد البسطامي      |
|            | مما أسند                     |
| ١٠٣        | ٤٦٧ – أحمد بن الخضر          |
|            | ۶٦٨ – إبراهيم الهروي         |
| 1.7        | ۶۶۹ داود البلخي              |
| ١٠٧        | ٤٧٠ - أبو تراب النخشبي       |
| 117        | مما أسند                     |
| 117        | ۲۷۱ – یحیی بن معاذ           |
| \ <b>r</b> | من مسانید حدیثه              |
| ١٣١        | ٤٧٢ - سعيد بن العباس الرازي  |
| ١٣٤        | من مسانید حدیثه              |
|            | ٤٧٣ - الحارث بن أسد المحاسبي |

| الموضوع الصفحا                          | ä |
|-----------------------------------------|---|
| مما أسند                                |   |
| ٤٧٤ – علي الجرجاني                      |   |
| ٥٧٥ – فديم                              |   |
| ٢٧٦ – سريج بن يونس                      |   |
| ما أسند                                 |   |
| ٧٧٧ - السري السقطي                      |   |
| مما أسند                                |   |
| ۲۸۸ – إبراهيم بن شماس                   |   |
| ٧٩٩ - محمد بن عمرو المغربي              |   |
| مما أسند                                |   |
| ۱۸۹ - بشير الطبري                       |   |
| ١٨٩ - خزيمة العباد                      |   |
| ۱۹۰ - قادم الدیلمي - ٤٨٢ - قادم الدیلمي |   |
| ١٩١ - أحمد بن الغمر                     |   |
| ١٩٢ - بشر بن بشار                       |   |
| ٤٨٥ – مجاهد الصوفي                      |   |
| ٤٨٦ - أبو الأبيض                        |   |
| ٨٧٧ - أحمد الميموني                     |   |

| الصفحة                                  | الموضــوع                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------|
| 197                                     | ٤٨٨ – أحمد الموصلي          |
| 198                                     |                             |
| 198                                     | ٩٠٠ عرفجة الكوفي            |
| 198                                     | ٩١ عمر البجلي               |
| 190                                     | ٤٩٢ – محمد بن أبي القاسم    |
| 190                                     |                             |
| 197                                     | ٩٤ - محمد النميري           |
| 197                                     | ٩٥٥ - مسكين الصوفي          |
| 197                                     |                             |
| 19V                                     | ٩٧ ٤ - أبو عبد الله البراني |
| 194                                     |                             |
| ١٩٨                                     | _                           |
| 199                                     | ۰۰۰ خيثم العجلي             |
| 199                                     | ۰۰۱ الحسن الحفري            |
| Y                                       | ۰۲ - ۵ - حازم الحنفي        |
| Y                                       | ۰۰۰ ه – قيس بن السكن        |
| Y • • · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٥٠٤ – الحكم بن أبان         |
| Y • 1 ·····                             |                             |

| فحا | الص                                    | الموضــوع            |
|-----|----------------------------------------|----------------------|
| ۲.  |                                        | ٥٠٦ أبو كريمة العبدي |
| ۲., |                                        | ۰۰۷ ه – علي بن ثابت  |
|     | ······································ |                      |
|     | ,                                      |                      |
|     | ,                                      | _                    |
|     | ,                                      |                      |
| ۲٠: |                                        | ٥١٢ - علي بن الحسن   |
|     | √                                      |                      |
|     | ,                                      |                      |
|     | ,                                      |                      |
|     | ,                                      |                      |
|     |                                        |                      |
|     |                                        |                      |
|     | ,                                      | _                    |
|     | ······                                 |                      |
|     |                                        |                      |
|     |                                        |                      |
|     |                                        |                      |

| الصفحة                                  | الموضــوع                 |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| 717                                     | ۵۲۵ – یزید بن یزید        |
| 717                                     | 070 – الخادم              |
|                                         | ٢٦٥ – الفرار              |
|                                         | ٥٢٧ – الديلمي             |
|                                         | ٥٢٨ - أمية بن الصامت      |
| 710                                     | ۲۹ه – هلال بن الوزير      |
| Y10 ·····                               | ۵۳۰ – محارب بن حسان       |
| Y17 ·····                               | ٥٣١- أبو عمرو المروزي     |
| <b>۲1</b> 7                             | ٥٣٢ - إبراهيم بن سعد      |
|                                         | ٥٣٣ – أبو محرز            |
| Y19                                     | ٥٣٤ - داود بن هلال        |
|                                         | ٥٣٥ – مسكين الصوفي        |
| YY                                      | ٥٣٦ – العباس بن المؤمل    |
| 771                                     | ٥٣٧ – مغيث الأسود         |
| Y Y · 1 · · · · · · · · · · · · · · · · | ٥٣٨ – القلانسي            |
|                                         | ٥٣٩ – شبل المداري         |
|                                         | • ٤ ٥ – عبد الله بن دينار |
|                                         | ٥٤١ مساور المغربي         |

| الصفحة                          | الموضــوع                    |
|---------------------------------|------------------------------|
| <b>377</b>                      |                              |
| 770                             |                              |
| 770                             |                              |
| 770                             | ٥٤٥ - أبو الفضل الهاشمي      |
| 777                             | ٥٤٦ – إبراهيم المغربي        |
| 777                             |                              |
| YYV                             |                              |
| YYX                             |                              |
| 77X                             |                              |
| 779                             |                              |
| حش من الخلق اسمه خفي وحاله علوي | ٥٥٢ - المستأنس بالحق المستو- |
| YY•                             | ٥٥٣ عبد الله بن خبيق         |
| YMY                             | مما تفرد به                  |
| عن الاشتهار                     |                              |
| 701                             | ٤٥٥ – سهل بن عبد الله        |
| YV1                             | ما أسند سهل بن عبد الله      |
| رحان                            | ٥٥٥ - سهل بن عبد الله بن الف |
| <b>4</b> V <b>4</b> ······      | ما رواه                      |

| الصفحة                                                | الموضــوع                 |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                       | ٥٥٦- أحمد بن مسروق        |
| 7٧0                                                   | مما أسندما                |
| XVV                                                   | ٥٥٧ – محمد بن منصور       |
| ۲۷۸                                                   | مما أسند                  |
| ۲۸۱                                                   | ۵۵۸ – أبو تراب            |
| ۲۸۲                                                   | أسند أبو تراب غير حديث    |
| YAE                                                   | ٥٥٥- أبو إسحاق الآجري     |
|                                                       | ٥٦٠ – القاسم الجريري      |
|                                                       | ٥٦١ – أبو يعقوب الزيات    |
| ۲۸۰                                                   | ٥٦٢ - أبو جعفر بن الكوفي  |
| <del>የ</del> ለጚ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٦٣ ٥ – أبو هاشم إلزاهد    |
| YAV                                                   | ٥٦٤ – العباس بن مساحق     |
| ۲۸۸                                                   | ٥٦٥ – عبيد الله العمري    |
| ۲۸۸                                                   | ٥٦٦ علي بن معبد           |
| YA9 ·····                                             | ٦٧ ٥ - ذكر رحلة لذي النون |
| ۲٩٠                                                   | ۸ ۲ ۵ – علي بن رزين       |
| 791                                                   | ٥٦٩ عمرو النيسابوري       |
| Y 9 W                                                 | ٠٧٠ – حمدون بن أحمد       |

| الصفحا                                    | الموضوع                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Y48 ·····                                 | أسند الحديث                 |
| Y90 ·····                                 | ٥٧١ – محمد بن الفضل         |
| <b>۲</b> ۹٥ ·····                         | أسند الحديث                 |
| Y 4 7 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٥٧٢ – محمد بن علي الترمذي   |
| Y 4 A · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٥٧٣ - أبو بكر الوراق        |
| <b>799</b>                                | أسند الحديث                 |
| Y99 ·····                                 | ٥٧٤ - شاه الكرماني          |
| ٣٠١                                       |                             |
| ٣٠٥                                       | أسند الحديث                 |
| ٣٠٦                                       | ٥٧٦ – سعيد بن إسهاعيل       |
| ۳•۸                                       | من مسانید حدیث              |
| ۳•۹ ····                                  | ٥٧٧ – أحمد بن عيسى          |
| ٣١١                                       | من مسانیده                  |
| ٣١٢                                       | ٥٧٨ - أحمد النوري           |
| ۳۱۷                                       | من مسانید حدیثه             |
| ۳۱۸                                       | ٥٧٩ - الجنيد بن محمد الجنيد |
| ٣٤٢                                       | من مسانید حدیثه             |
| ۳٤۸ ·····                                 | ٥٨٠ - محمد بن يعقوب         |

فهرس المجلد الثامن فهرس المجلد الثامن

| الصفحة                                  | الموضسوع               |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Ψο•                                     | مما أسند               |
| ن المكي                                 | ٥٨١- عمرو بن عثماد     |
| Tov                                     | ٥٨٢- رويم بن أحمد.     |
| بن عطاء                                 |                        |
| ٣٦٥                                     |                        |
|                                         | ٥٨٤ - إبراهيم بن الس   |
| <b>T</b> IV                             |                        |
| <b>*1V</b>                              | ٥٨٦ – القلانسي         |
| <b>٣</b> ٦٨                             | ٥٨٧- خير النساج        |
|                                         | ٥٨٨- أبو بكر بن مس     |
|                                         | ٥٨٩- سمنون بن حمز      |
| Ψνε                                     | ٩٠٠ - علي بن الموفق.   |
| قق                                      | ٩١ - أبو عثمان الورَّا |
| لل                                      | ٥٩٢ أبو أيوب الحيَّا   |
| ٣٧٦                                     | ٥٩٣ - أبو عبد الله الج |
| ٣٧٧                                     | ٩٤٥ - ابن أبي الورد    |
| ن الحارث وغيره                          | أسند الكثير عن بشر بـ  |
| ٣٧٩٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ٥٩٥- صدقة المقابري     |

| الصفحة                                            | الموضــوع                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| ۳۸۰                                               | ٥٩٦ – طاهر المقدسي              |
| <b>۳</b> ۸۲                                       | ۹۷ ٥ – نصر الصامت               |
| <b>ፕ</b> ለፕ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | أسند الحديث الكثير              |
| <u> </u>                                          | ٩٨ ٥ - محمد بن إبراهيم البغدادي |
| <b>ፕ</b> ለ၀ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٩٩٥- حسن المسوحي                |
| ۳۸۰                                               | ٠٠٠ - أبو عبد الله البراثي      |
| <b>ፕ</b> ለጊ                                       | ٦٠١- أبو شعيب البراثي           |
| ΥΛV ······                                        | ٦٠٢ - بنان البغدادي             |
| <b>YAA</b>                                        | أسند الحديث                     |
| ΥΛΛ·····                                          | ٦٠٣ - إبراهيم الخوَّاص          |
| ٣٩٤                                               | ۲۰۶ أبو عبد الله خاقان          |
| ٣٩٥                                               | ٦٠٥- إبراهيم المارستاني         |
| ۳۹۷                                               | ٦٠٦- أبو جعفر المجذوم           |
| ٣٩٨                                               | ٦٠٧ - أبو عبد الله المغربي      |
| ٣٩٩                                               | ۲۰۸ - عبد الرحيم بن عبد الملك   |
| ξ • • ·································           | ٦٠٩ - محمد السمين               |
| £+1 ······                                        | ۲۱۰ – محمد بن سعيد القرشي       |
| ς <b>, γ</b>                                      | ٦١١- على السامري                |

| الصفحة                                  | الموضــوع                 |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| ξ • ξ · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٦١٢- أبو جعفر الحداد      |
| ٤٠٤                                     | ٦١٣- أبو جعفر الكبير      |
| ٤٠٤                                     | ٦١٤- أبو الحسن الصغير     |
| ٤٠٥                                     | ٦١٥- أبو أحمد القلانسي    |
| £•7                                     | ٦١٦ - أبو سعيد القرشي     |
| ξ·γ                                     | ٦١٧ - أبو يعقوب الزيات    |
| ٤·٨·····                                | ٦١٨ - أبو جعفر الكتاني    |
| ٤٠٩                                     | ٦١٩ - أبو بكر الزقاق      |
| ٤١٠                                     | ٠٦٢٠ أبو عبد الله الحضرمي |
| ٤١٠                                     | ٦٢١ - عبد الله الحداد     |
| £11 ·····                               | ٦٢٢ - أبو عمرو الدمشقي    |
| £17                                     | ٦٢٣ - أبو نصر المحب       |
| ٤١٧                                     | ٦٢٤ - أبو سالم الدباغ     |
| £ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ٦٢٥ - أبو محمد الجريري    |
| £\£                                     | ٦٢٦- ابن الفرغاني         |
| £10 ····                                | ٦٢٧- أبو علي الجورجاني    |
| ٤١٦                                     | ٦٢٨ - أبو عبد الله السجزي |
| £\7                                     | ٦٢٩- محفوظ بن محمود       |

| الصفحة                                    | الموضــوع                |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ξ</b> 1 γ                              | ٦٣٠ - ابن طاهر الأبهري   |
| ٤١٨                                       | ٦٣١ - أبو بكر الأبهري    |
| ٤١٨ ·····                                 |                          |
| £19                                       |                          |
| ٤١٩                                       | ٦٣٤ - أبو إسحاق القصَّار |
| £7                                        |                          |
| £ 7 1 · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٦٣٦ - المرتعش            |
| 277                                       |                          |
| ٤٢٣                                       |                          |
| £7£                                       |                          |
| £70 ·····                                 | ٦٤٠ ابن فاتك             |
| <u>-</u>                                  |                          |
|                                           | ٦٤٢ - سهل الأنباري       |
| £Ÿ٦                                       | ٦٤٣ – عبد الله بن دينار  |
| £ <b>7</b> 7                              |                          |
| £ Y V · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                          |
| £YA                                       |                          |
| £ 7 9 ·····                               |                          |

| الص | الموضــوع                     |
|-----|-------------------------------|
|     | ٦٤٨ - أبو الحسين بن بنان      |
|     | ٦٤٩- علي الفارسي              |
|     | ٠٦٥٠ الحسن بن علي بن يزدانيار |
|     | من مسانید حدیثه               |
|     | ٦٥١- إبراهيم بن أحمد المولد   |
|     | ٦٥٢ - علي بن عبد الحميد       |
|     | ٦٥٣ - سعيد بن عبد العزيز      |
|     | ٦٥٤ - أبو بكر الشبلي          |
|     | ٦٥٥ - ابن الأعرابي            |
|     | ٦٥٦- أبو عمرو الزجاجي         |
|     | ٦٥٧ – محمد بن عليان           |
|     | ٦٥٨ – أحمد بن أبي سعدان       |
|     |                               |
|     |                               |
|     |                               |
|     |                               |
|     |                               |
|     |                               |
|     |                               |

| الصفحة                                 | الموضوع                        |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| ξο <b>Υ</b>                            | ٦٦٥ - أبو العباس أحمد الدينوري |
| £0Y                                    | ٦٦٦ - أحمد بن عطاء             |
| ٤٥٣                                    | ٦٦٧ - بندار بن الحسن           |
| ξοο······                              | ٦٦٨ – ابن خفيف                 |
| ξοο······                              |                                |
| ٤٥٩                                    | ٦٦٩ - النعمان بن عبد السلام    |
| £09 ·····                              | ۰ ۲۷ – ابن معدان               |
| ٤٥٩                                    | ٢٧٦ - عامر بن حمدويه           |
| ٤٦· ·····                              | ۲۷۲ – عصام بن يزيد             |
| ٤٦· ·····                              | ٦٧٣ – موسى بن مساور            |
| ξη·······                              | ٦٧٤ - محمد بن الوليد           |
| ٤٦١                                    | ٦٧٥ – محمد بن النعمان          |
| £7.1 ·····                             | ٦٧٦ - صالح بن مهران            |
| £77 ······                             | ٦٧٧ – عبد الله بن خالد         |
| ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ۲۷۸ – رجاء بن صهیب             |
| £ 77°·····                             | ٦٧٩ – عبد الله بن داود         |
| ٤٦٣٠٠٠٠٠                               | ۲۸۰ – إبراهيم بن عيسى          |
| ξηξ······                              | ٦٨١ - عبد الوهاب الضبي         |

فهرس المجلد الثامن

| الصفحة            | الموضــوع                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>£</b> 7£       | ٦٨٢ – حامد شاذة                                              |
| £7£ ·····         | ٦٨٣ – أسيد بن عاصم                                           |
| ٤٦٥               | ٦٨٤ - أبو جعفر الفريابي                                      |
| <b>£</b> ٦٦······ | ٦٨٥ – أحمد بن محمد بن إسحاق                                  |
| £7V               | ٦٨٦ – موسى الخزاز                                            |
| £7V               | ٦٨٧ – أحمد بن مهدي                                           |
|                   | ٦٨٨ - محمد بن معروف العطار                                   |
|                   | ٦٨٩ – هارون الراعي                                           |
|                   | • ٦٩ - العباس بن إسهاعيل                                     |
|                   | ٦٩١ – زكريا بن الصلت                                         |
|                   | ٦٩٢ – الأخوان عبد الله وهمام                                 |
|                   | ٦٩٣ - محمد بن الفرج الودنكاني                                |
|                   | ٦٩٤ – ابن معدان                                              |
|                   | ٦٩٥ - أبو الحسن بن سهل                                       |
|                   | ٦٩٦ - أحمد بن جعفر بن هاني                                   |
|                   | ٦٩٧ - محمد بن الحسين الخشوعي                                 |
|                   | -<br>تسمية المؤلف للمشهورين بالنسك والعبادة من عُبَّاد الشام |
|                   | ذكر المؤلف لطائفة تخرجوا بمحمد بن يوسف البنا                 |

| الصفحة | الموضــوع                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٧٩    | ذكر المؤلف للذين أدركهم وصحبوا محمد بن يوسف                   |
| ٤٨٠    | ذكر المؤلف للذين تخرَّجوا بعلي بن سهل وأبي عبد الله الصالحاني |
| ٤٨٠    | ختم التحقيق بطريقة المتصوفة                                   |
| ٤٨١    | فهرس المجلد الثامنفهرس المجلد الثامن                          |
|        | de de de                                                      |

\* \* \*

تم بحمد الله تهالي وحسن توفيقه المجلد الثامن من كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبين نهيم الأحبهاني وهو آخر الكتاب

وطل اللهم وسلمَ وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب الهالمين